واروپادر

95 (051)
GAR /RES
LE JOURNAL D'ABOU NADDARA
(15:Année)

. مسريب ۱۵ آلجب نظرا كري. السنة المامنة عشر



ل بباجه ما معاملات الحريدة

لما كان طبع جرنال الي نظاره جادي بمطبعتي وجاً من عنيرمن فراده واحبابنا بعد مطالعتهم اياه بسلفونه لمعارفه لنسشرما لافكاره من المحاماة عن الحقق المريسسلفة الفر واحرحتيان صاحبه لالي لا يواه بعدها سأوني المرة بعدا لا يا استحوب ان الجميله عداد الاعداد الماضية حتى يحفظوه لديهم فاستحوب ان الجميله عداد دواجه السينين الاخيرين ولجعله مورقا الان فيها قد ا زداد دواجه حتى في بعن الوحيان قد أغيد طبعه وان كان كل دفعة لم يطبح منه اقلمان الشهرة ببارس وكونه ماد معلوما المنها منه الحوادة با فالد من الشهرة ببارس وكونه ماد معلوما الجهال المنافقة المنافقة المقال المنافقة والاسلام واذا تنبيا المنافقة المنافقة والاسلام واذا تنبيا المنافقة المنافقة والاسلام واذا تنبينا المنافقة والاسلام واذا تنبينا المنافقة والاسلام واذا تنبينا المنافقة والاسلام واذا تنبينا المنافقة والاسلام وقوله في مدح السشرق واحله وجميل عوائدهم وخصاء اللم وقوله في مدح السشرق واحله وجميل عوائدهم وخصاء اللم وقوله

قد بادرنا من الي نظارة بأنه نادرة زمانه لايومه بين المجال كثير من احثاله يختم اللغة العربية والايطانيانية والانكليزية والفرساوية وكت بهن نثرار وشعل ويعي بهن المخطب في المحافل العلية والسباسية وله دراية ماربع لغات المحرضلان ماله من معرفة اصطلاح لمعات بلاد العرب والجرار وتؤس وهو الذي قد ا بدم التياترات العربة بمصر القاهرة وعن فيها الذي و ثلاثين قطعة من كوميدية القاهرة وعن فيها الذي و ثلاثين قطعة من كوميدية

تظمارالى الابطاليانية وذلك خلاف ماكتبه بهذه اللغة من الروايات التي ثلا تدمنها سننخصب بالتياترات العظيمة الانطالانية ببلاد السشري وولحدة مجبواه بسشمال الطالبا وحانت شهرة فائعة • وحلاد رسمة الكليرية وإن كانت لا تالف اهل الذب عن الحقوق قدسشرة عنه خطباء وحكايات بل وابيات سشعر كتبها بنفسه باللغة الانكلزية . احًا في العنساوي فاخونا السشيق هذا قدنسنس في حرائد باليس السياسية والعلمة والادبية التحليها المعول اخباراً وخطبا ندار ونظما". ويكفيني ان أصيفالي ماش بان اقول انه قديم خوموات مصر بمدرسة المهنت يخانة ممتحن سلامين الحكومة المعرية وفيل الونطارة باعطا الدروس يعيش ببايس هيئتم على طبع حزنالد الذي بظهوره كالمتشهر يحيى ارواج اهل بلره مصر ويحدد فسيم الجسارة ولوأن دعوله محرس عليه بوادي آكيل وأمكنك ايفاء ماسيس بابعة مختصقت لنرس الاخوة وزدج المحبة في حدور الترسيس والشيف . فهل لايستغرب من وحل تنصوران ابا نظارة من دَروسِ اللفات وترجه يكندا لكتمارعلى ادارة ذلك مع تكوين بلامذة ينفعونا في الآدارة والبنوكة والمنجر ا وجيئ شيني محرر حرنا لالعظير



والنخوة الامتسائية فا ذاكنتم الجسا المعربيون اخوات الكرام لستم بغادس بن على استرداد ارمن كم بامتسكم وباستم ف دلك دليل على انكر لمستم بغادس بن على النيام باعباء مصالح بلادكم ولا يخسب ون سياسة بلادكم وملكت كم وقد مدق في كم قول من قال اعطيت ملكا ولم لعسن سياسته

كذاك من المجسن المسلك بخلصة فلوكنم المسلك بخلصة فلوكنم الحسنم السياسة التم ورجال ملكت كو لما يخرك ساكن في سوكن ولاساد على الساو الاجاب فدعوا المتشكى المنارع وتدم عوا المعنه العمليا وزلهم اللغ لمبين علم في المسلح ما المنابع واخرالام معيم البيام على من المسلم على من المنابع الحدى من المنابع الحدى من المنابع الحدى المنابع المنابع الحدى المنابع ال

حرب السولان ألفه

لما ورد تالی و رویا الاخبار بابن داه حرب السودان مرة لخری و با رسال الانکلیز من معرب و ملایین و سود و انکلیز هرع الی دارایی نظاره کلمدب جرید از بباریز لبلنفط منه الاخبار الحقیومسیت الواردة المید من تلک لله نه فلیناخران تقریمیهم سالمنه و مناجل مدیری تلاف

# سولحان

فالمحرف الجنبي واكنهام اصحاب الدار والفاطنين في المنافية المنافية

الجرايد وهوه ديراليارى جرنال الجوستره الذى منظهر كل المسبوع ويلبع من دمائة الف مسخة كل مسيق فضد المائلة الفارة الحرب من اول ظهور المهدى الرحوم بخصوص هذه الحرب من اول ظهور المهدى الرحوم الى يومناهذا فانتخب له منهاع سئرة وسخدا بإ ها بزاها المنارى في المسعيفة الما يعبد من هذا المدد وقد النارى في المسعيفة الما يعبد من هذا المدد وقد فسر له معناها كا باتى فحب نئذ قد مسفر هذا للدير جمها بالفط فرافيد و أين بها جرناله و بالجملة فقص عليه حرب المسودان

العمالول

تزی السید مجداحد آلمهدی راکبا علی جواد و مجطب معرمه خطبلعاسمیة ابیشجعهم علی لجهاد و لفاه عدومم الانکله:

الرسم الثاني

وهى وفعة عبب دالتى تتصرف المرح الهدى على لجنراك مكس وهوانه لما القيل مكسل السودان فاكان غير لحبظة حتى المفست عليه عقبانها ومن قوم كلمزى ولم يغرمن جيش مكس من ابن بوبين فائت الاخبار با شعبار محكس وكان قدهلك وسلبع موتا فما لفنا الاقوال ورسمنا هذا العدد لما مفهد لا في السودان من البساله والشجاعة فست نعت علينا الحرائد الا تحلين يخ بعد منهم طهرالحق ومان من تدميره كس

ومن محبه فاقرلناعليه الرسم المثالث

ظ النكليز اسراء المهدى وهم برقمون امامه لبهد في عنهم ولابنزل بهم الردى

السر البنال عزد ون الماسودان لياحذ بنارم كسي لا هاب الجنول عزد ون الماسودان ومع ذلك قد ملن عزد وت المنجع في فقيده مثل مجاح الجنول وولمسلى في النواكل المبير وبعرط والمراء الجيش السودان بالجنبهات الاان كالطبوس لانوكل لجمها ولبست السودان كويان عرابي باشا المسكون الذي خانوه بجنبهات الانكليت فلك في الخطوه الذي خانوه بجنبهات الانكليت فلك في الخطوه

وكان مزامره ماكان فذا تراعثمان دحبه بالانكليزالوبال وكلجنرال انئ دمره حتى انخالجنرال جراهام نخاب مله ورجع مكسور المبعل لمن با به براس عثمان دحبه الف جنبيه فلما بلع ذ لكعثمان سار المبه حنى بتى قريبارنه و قال له قد حبي قتك بنفسي لحند راسى فلما راه برما نخلخات زكتباه وطلب النجاه المناه المن

الجنرال وولسلى وهوانه ذهب الى السودان بباط ذ بنارجبه من فنل من الحبرالات الانكليزية وبنقذ الجنرال عردون من ما بهم بالوشوة والبرطبل كا فغل بالترا الكبير فقام ابوسلطان من فبره وصاح عليه و فال له ارجع با وولسلى ابالكان نفعل فنقت لانكما فنل با كمار جبنما ارسلته لبرشى عربان عرابي فاحد ولمنه المال وفنلوه المرالسا بهج

ذهاب نكلتره العجوزه الحرب السودان بعد ما فتلوته المخطائة المناه المغامرة ومها وهي تمل شوكا وهوم كني عن لوقعات النها الماكالية فإلا واخر والدول الاوروبا ويدنفيك منها وتغول لها اماكالية ما اصابك من المشوك التي تجلبنه حتى تعود كالما المسودا من تلاقين المرسم المسمر المشاهن

ذهاب المجلاء بذانها الى السودان واستبغانها ما الخذه من العنرب وببدها معطبن احدهما مقرونه والإخركيب فنعندم الاول الى وزير بروسبه والثائ الى وزيرابطاليه والثان الى وزيرابطاليه والثان من ومرام ما وتعين بين بديهما يطلعا ف مهما اتفاذ الجيش والثان من مناجه المسودان ومناجب الروس من جفنه الهذه المناهد المرابط المراب

والبروسيه مرجاء ما وانهزام الانكلبزبرا ومجل والكرمم منسائرهم منسائرا لأموال البليغه وفنل رجمان الفنا من مطاب عسائرهم وجمله من الجنرالات والاسليمة المسائدة ا

وهوالرسم الذى ارسلوه الانكليز لفائ مسار سواكن عثمان مرنفلد الذى ارسلوه الانكليز لفائ مسار سواكن عثمان دحبه لينع عليه مبتربة ماء فقال له الإبيار فذامل اطلع ومنذ كفايتك فقال له وهوعلى صورة تقلب لمختئى سطونك فقال له عثمان ان لم تطلع من بالمعلش

ولما وردرسمنا هذا الملندن ولأه اللوردمالسبورى وولا وردر المسكوري ووزيراع المسككه امروا الجنرال غرنعلد بنلغراف تغال المسودالين في في المستخدة في في المستور وارسل الالهيمن السعد واللايمنا ليفي من حود وا

Le Paris. Tournal Illustre, cette publication si importante et ti accrédité à leit parache dans tou humire du 30 trambie 1888 la relation suivande sur la Gière du Soudan. Nous remertions son aimable Tireether de la large place qu'il à accordée à l'intervieur et aux dessins d'Aboil Maddara, et pour lui en semoigne note reconnaussance nous refundacion s'le tout in tigralment

### LA GUERRE AU SOUDAN

Une des surprises que nous réservait l'histoire contemporaine est le siège de Souakim où nous voyons une armée anglaise cernée et paralysée par des bandes

de sauvages à demi nus.

Il est intéressant en ce moment critique de jeter un coup d'œil rétrospectif sur cette déplorable campagne du Soudan et de rappeler quelle suite de revers a pu inspirer aux armées anglaises tant de

défirace.

Dans le désir de donner à cet égard des renseignements exacts, nous sommes allés interviewer le cheikh Sanna Abou Naddara, proscrit égyptien, refugié à Paris où il dirige son journal arabe illustré « Abou Naddara », qui est l'organe des patriotes égyptiens, soudanais et indiens.

Egyptien par le sang et par le cœnr, Abou Naddara est l'inventeur de la fameuse devise: « L'Egypte aux Egyptiens ». C'est lui qui créa au Caire un théâtre National pour lequel il écrivit trente-deux prèces de tous genres; pen après, il fondait son journal dont les tendances libérales causèrent son exil; cette publication, il la continue à Paris, à la grande furear de MM. les Anglais.

Le proscrit égyptien a voué un cu'te d'affection à la France qui l'a recueilli, et en témoignage de sa reconnaissance, il fait paraître depuis le mois de jauvier 1888 une revue arabe illustrée Attawadod destinée à populariser l'influence française

en Orient.

Abou Naddara nous a fait un accueil plein de courteisie; il nous a montré la collection des douze années de son journal en nous autormant à y puiser largement. C'est ainsi que nous avons pu choisir les de-sins ci-contre qui représentent les principaux épisodes de cette guerro où l'Angleterre a sacrific 30.000 hommes et 40 millione de livres sterling.

Au milieu des croquis, nous avons placé le portrait du cheikh. A tout cheikh,

tout honneur.

Nous altons lui céder la parole pour commenter ses dessins et raconter brièvement la guerre du Soudan: A. HUSTIN

« Depuis sa réunion à l'Egypte par le grand Mehemet Ali, nous dit Abou Naddara, le Sondan vivait en paix et ses riches produits faisaient prospérer le commerce de l'Orient et de l'Occident.

 La vallée du Nil était heureuse alors et s'avançait hardiment dans la voie de la civilisation européenne.

» Ailah clément et miséricordieux répandait à pleines mains ses bénédictions

sur l'Egypte et le Soudan.

» Mais l'Angleterre, qui depuis le commencement de ce siècle en préparait l'invasion, parvint par ses intrigues et son or correpteur à artêter les peuples nilotiques dans leurs progrès et à semerparmi eux la haine et la discorde.

» Le serpent anglais, qui avait nom Gordon, dont le feu Mahdi écrasa la tête immonde, séduisit Ismaïl par les trésors qu'il lui promettait et se fit nommer par ce khédive, avide de richesses et de débauche, gouverneur du Soudan.

 Ce tigre sapguinaire, ce loup affamé, ce rusé renard exaspéra les Soudanais parses impôts, ses exactions et les crimes

de toutes sortes qu'il commit.

» Il tomba avec Ismaïl, à qui il passait une partie des dépouilles le ses victimes du Soudan, retourna à Londres et fut ré-

compensé par le gouvernement de la Reine des services qu'il avait rendus à sa patrie en soulevant adroitement le Soudan contre l'Egyple.

» En effet les Soudanais se révoltaient contre les Egyptiens qui les gouvernaient au nom de ce khédive qui leur avait envoyé Gordon, et le feu Mahdi avant l'invasion anglaise avait déjà battu les troupes égyptiennes, s'était emparé de

plusieurs villes et se raliiait les principales tribus du Soudan.

» Mon dessin (nº 1) le représente haranguant ses guerriers avant de livrer

bataille aux Anglais.

» Grace à mes anciens élèves dont quelques-uns se trouvaient autour de lai, i'ai reçu la copie de sa première proclamation. En voici quelques extraits: « Allah promit à Mahomet de conserver sa sainte loi et sa religion divine par des hommes que les délices de la terre n'empêchent pas de se battre pour sa foi.

» Le Prophète même dit à son peuple: » Il y aura des Mahdis qui dépenseront leurs biens et sacrifieront leur vie pour la défense de l'Islamisme, afin de se présenter devant Allah teints de leur sang

versé pour sa sainte cause. »

Le Madhi terminait par ces mots: « Levez haut vos tèles; lancez-vous comme la fondre sur les envahisseurs de votre patrie, Allah vous fera vainqueurs. Les martyrs au ont un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. »

» Depuis cette proclamation, le Mahdi

a fait son chemin.

» Le monde entier s'est intéressé à cet homme qui a surgi tout à coup et qui a su réunir autour de lui les tribus les plus puissantes de la Nubie et du Soudan, les chefs bédonins les plus intrépides et les officiers égyptiens les plus intelligents.

» Il est mort après avoir délivré sa pa-

trie des griffes de ses ennemis.

Abdallah Attaaychi, son successeur. est aussi influent que lui et inspire autant de confiance au Soudanais.

» Mais retournons au premier Mahdi. » Voici (nº 2) le tableau de la sangiante bataille du Mahdi près Obeid dans laquelle le général Hicks, ses officiers et tous see soldats furent cernés, pris ou massacrés par les lions noirs du désert. Informé de ce désastre par quelques officiers d'Arabi réfugiés dans l'état-major soudanais, j'ai publié ce dessin et la nouvelle de la défaite de l'armée anglaise; tandis que les journaux de Londres s'obstinaient pendant quinze jours à trompetter la victoire de leur valeureux général Hicks et l'extermination des Mahdistes (octobre 1883).

» J'ai fait cette gravure (n° 3) pour plaire aux mahdistes qui, en dépit de la persécution anglaise, recoivent mon jourual et se le font lire par les derviches. Ce sont les prisonniers anglais qui dansent devant le Mahdi pour l'amuser.

» Voici le général Gordon (nº 4) qui revient au Soudan, nommé par l'Angleterre gouverneur général de cette contrée où son nom est exécré. Il vient venger Hicks et ses dix mille fils d'Albion, ll croit avoir la même chance à Karthoum que le général Wolesley à Tel-el-Kébir. Pour son malheur, les chefs des tribus arabes du Soudan ne sont pas les chefs bédouins de l'Egypte: l'or britannique ne les corrompt pas. Les cinquante mille guinées que Gordon offre aux alliés du Mahdi ne les tentent pas. Geci eut lieu en mars 1884.

» Continuons l'histoire de cette guerre

si satale à la Grande-Bretagne. Le Mahdi, après avoir mis le siège sur Khartoum où Gordon se trouvait, envoya Osman Digma, son invincible premier lieutenant, contre le général Graham qu'il battit et fit fuir. It le poursuit (nº 5) en lui criant : a Ohé! Graham, ne cours pas si vite; je t'apporte ma tête. Où sont les mille guinées de prime? » Mais Graham se sauve sur le vaisseau de guerre de l'amiral Huvet en lui disont: « Ce sera pour une autre fois; aujourd'hui je n'ai pas de monnaie sur moi. » Ceci arriva en avril 1884.

» En septembre 1884, l'Angleterre envoya le général Wolesley au Soudan pour sauver Gordon qui, comme vous le voyez (nº 6), est en cage. Wolesley espérait réussir comme à Tel-el-Kébir par les guipées. Mais voici Sultan Pacha, qui lui acheta alors les alliés d'Arabi, qui se lève de sa tombe et lui dit: « Retourne vite chez toi; autrement toi et ton porteguinées, vous subirez le sort de Palmer. Regardez son cadayre.

» En voyant la perfide Albion partir de nouveau en guerre (nº 7) les puissances européennes s'esclaffent de rire en s'écriant : « En voila une vieille qui aime les épines! Celles d'Egypte ne lui suffisent pas; elle

est allée chercher celles du Soudan. » » Eu effet elle y a trouvé des épines qui ont déchiré ses armées, et nous voyons ses ministres à genoux suppliant (nº 8) le grand chancelier allemand et le premier ministre d'Italie, en avril 1885, pour qu'ils sauvent des griffes des Mahdistes et des Cosaques les fils de la perfide Albion qui leur offre un plat de choucroute et un de macaroni préparés de sa main.

» Mais ni Bismerk ni Mancini n'allèrent au secours des troupes anglaises dont vous voyez ici (nº 9) la débandade générale. Les soldats de Victoria se sauvent du Soudan: les uns battent en retraite par la vallée du Nil; les autres se rembarquent à Souakim talonnés de près par les lions noirs qui les poussent l'épée dans les mollets. Désormais le Soudan

est perdu pour l'Egypte. » Cette evacuation anglaise eut lien en avril 1886. Mais le nouveau Mahdi et l'intrépide Osman-Digma veulent avoir Sonakim et l'assiègent dans ce moment-ci. J'ai des fidèles qui m'informent de tout ce qui s'y passe, et mon dessin, qui parut le 8 décembre courant et que vous m'avez fait l'honneur de choisir (nº 10) comme complément du tableau, indique clairement la situation; vous n'avez qu'à

en reproduire la légende :

LE LION ET LE RENARD « Le général Grenfeld, le renard anglais : Pitié! pitié! ô roi du désert. Nous manquons d'eau. - Le chef soudanais, le lion du désert : Voici les paits. Approchez. Le général Grenfeld: Nous avons peur! — Le chef soudanais: Laches! crevez donc de soif. »

Le 10 décembre courant, les principaux membres du Parlement anglais recevaient mon journal portant ce dernier dessin. On télégraphia donc à Grenfeld l'ordre de faire une sortie. La sortie fut faite, mais par les deux régiments noirs que le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté paie largement du trésor égyptien.

» Ne te glorifie pas, o Renard, du succès insignifiant de tes mercenaires; ils n'ont repoussé que l'avant-garde soudanaise. « Cache-toi, car il s'avance le Lion dont les ongles ont déchiré des milliers de

\* tes frères. » ABOU NADDARA.



بيان مرده الرسومات فامتان المنونه بجراليهواد



13 cme ANNÉE ... Nº2 ... 16 FÉVRIER ... 1889.

عدد باريس ٢٤ فيرايوسته

# الموالح العبيب المقالحة الموالح الموال

به مناجة لنبيان ما رسمناه في عددنا هذا لمومنوحه با دني امل والمصرى صدق ببستدل من المومنوع على اسادت ولمنه ومعلوما ان المعربي الي المينين والحسل المشكر على الملك المحوظات يلهمها التحاور بهذه المخاطبة المدنية وبجرية كلامهم ويعلون انجيع ما بغولونه فهو سكرة

ابوالمسكر وبها باعم وربنا اللي يجلى لبعر ومجدالمكل ابوالمبن بن - اهى با الحي تفعل المظاره المرة دى مهند سه قوى و دسمها منعون على راى ابن المبلد الرّنه با ما بنغ بلا المستزلجر واخوانم الفسا بين متعا با عاب اللبلة دى لمبلة الرّخ وغنبمة بن متعا د ما ما بنجلوا يا حظ

ابوالمشكر - بس تع بجبائك طينا من الكلام ده خلينا النفي على الرسم ده و منهم ابه معنمونه — المثلاثه و المسرافلين اللي قاعد بن المسرافلين اللي قاعد بن المعتبي المسرافلين المربخ الحد بوى الحقيقي لمعر وده السراد غار فنسان اللي بمعرف في الموالنا كانها مال ابوه و داالسركولين اسكوت

بوالبينين سددا ابه ده مااخي لاسم ده فسدعتر والاابه باماهورذل

﴿ بوالمشكر سنا بيده ويا حاج ابوالعبث بن اللي بنسترذله

ده بنی قاس ون نهانه سنهنبه البر

ابوالمهنین - دا اید ده یالنی دی المسفره متروسه کلها نواشف و محات واللی رجلها فی لمیزها و قزایز عنبری و شبه ابوالمشکر شایف دا کله من دم العلاج المسکین النول ابوالعهنین - طبیب والکهکه اکتبیره دی ایداللی قدامهم اللی لوّحواللشایها و اید الحکابة اللی لوّحواللشایها و اید الحکابة اللی ابوالمشکر - الکهکه دی کنایة عنمالیة مصر والحکابة اللی عیماکنایه عنم میزاینها داهم

ا بوالبنبن المائف نكت في ابوتلاره - بقى معناها المسياد فا الحراولا الاماد طووائلناي مالمتنا - طب عرفنا دى - والغزائز د ول المشرب في مكتوبطيهم ابيه افراع عيانك ابوالمشكر - مكتوب فل لا وله ماء الميل وكل الثانية الكرك وكل المثالثة سكك الحديد وكل الرابعه المين وكل الحامسة الحلجان وكل المسادسة الجيش

ا بوالمن بن بن بن با بن كالوا المهادر والوارد ولمنا بني لنا ايد ابوالمن كرب بزياده علينا الاسم

ابرالمهنین بریده - ده باخی ناشایف فی ارسم خدین اللی بتولواعیهم جرسونات - وابده ول الاخرین ابوالمشکر - ده ده ما انناش عارفهم - ما هوش ده ربا من وده نوبر وده توفیق ودول ولاده لکن موش نا له فی با لدغری الا ریاص لانی بشوفه امیر وماشفتوش عمره عاب - ککن اهوعامل زی مسیده - ملاهوشاییف مربا به بتا جد بیخدم علیهم رابح بهما به و شوف نوبریطی مربا به بینوری انداس نعفی ولکن ما نهم شالالما شمع قعتهم مربا به بیبوری انداس نعفی ولکن ما نهم شالالما شمع قعتهم مربا به بیبوری انداس نعفی ولکن ما نهم شالالما شمع قعتهم مربا به بیبوری انداس نعفی ولکن ما نهم شالالما شمع قعتهم

ا بوالمشكر دا ابوتطاره ببوهم على افعالهم ده الموالمشكر دا ابوتطاره ببوهم على افعالهم الموالمين المثال وممنون الت ابوالمشكر وان كلت جبيلاك وقربت لى خاطبتهم بنتي مرق ابوالمشكر وان كلت جبيلاك وقربت لى خاطبتهم بنتي مرق ابوالمشكر سفال وطلب رحبص اسمع بالخ مخاطبتهم المولى وللجبيل

السركوبين - باجرسون ريامل اللحلح سنوبه ماعندناش فرمن للرغه دى

ر با من - حا خربا خولم و حا الا - بم - بم دنظة الجرسي لما بعلون لهم هنكه )

المسركوبين - تغرف بارباض مدى منك طرنقه مكن اننخ ما من الجاعه المي بنفولوا ان مهند سيناعنتم وشحة المنيل المشئة من حمريتهم - قل النبل ده انكليزى والامعرى

ر با من - معرى باخولجه المسركو لبن - بنى الحق موش على الأكليز الخي على المعرين لان المسركو لبن - بنى الحق موش على الأكليز الخي على المعرين لان المصري بين كلهم معبوبين والنبل مصرى معبوب مثله - و فبن البرا عبن اللى طباتهم منك بإطها بردة الهندسين وانهم على معرفة من با من - حا منر با خواسه بعا صنر بم - بم

المسراد غارفنسان والحكم اللي وعدنني بدالاخر – ريامني آني مكم ياخولم كان ريامني آني مكم ياخولم كان

المسرد الحكم اللى مخصوص املاك السماعيل الليطا لبهم منى وكيله المسرم بوط

را من (يجك في ففاع) - بنى افهك بالمعيزي باسعادة ناظر الماليه - المسرم بوط قال لى بالكبيرانى اذا المعنك الملاك اسماعيل فالمفرس ما ببنى غيرى والمانتيني هوى الله لايمنها السرادعار فنسان - ده كلام ماحد ش بيعمه لانك انت وغيرك بعرف بان دى مبيئل ملكه دى سارتها وناهبها من لحق اذا كان ده واحدا كليزى ما كانش بهرلانه جابر لم وصفى اذا كان ده واحدا كليزى ما كانش بهرلانه جابر لم وصفى المسرافلين برنج - موش كدا باسرادغار لاطف رباض ما المسرافلين برنج - موش كدا باسرادغار لاطف رباض ما المحروب ناشف دا احنا يلزمنا المستنكن بخير مخارا اللي جاب لمنا الحذام المضوحة لا نه احسن من نوبر ومطبع اللي جاب لمنا الحذام المضوحة وانا اجب والم بنفت الى رباض ومجبوب لا وامر باعث وانا استهده في دا اندا مين (و بلنفت الى رباض ومجبوب لا في المحب والمنا الحيد وانا المحب وانا المحب والم بنشيش ومجبوب لا المحب وانا المحب والم بنا الحيد على الخضاعك وانا المحب والم بنشيش ومجبوب والم بالمنا على الخضاعك وانا المحب والم بنشيش

عظیم من لندره بقی استظریا جدع ریاض ربسم عرقد و بیتول فی سره ) اسفنی با حارله بنت لاح النوار ملی بال ما بجبی البغشیش نکون بخت عظامی کامل باخی بسی ستیموانتم دا افا مشرحت ککم مصرستر ایم شرایج وقدمتها ککم لوحتوها فی المشوء و را بج اعطی کم ا به بقی

نفطروابه بس لفكره دى الله مفلفله ركبي فا الإخر من خدمتهم نوبار (بنبول لرباض) با ما ورمت ركبي فا الاخر من خدمتهم وادى اخر خد منه الفر منلوني اطوى المربطه واسببه لم الملبح ورك ما بقبت احط رجلي به وانك الاخر عن قربب بحى د و رك ونشوف مشقة تفل لفوطه و المربطه

ولى العهد وأحيد (بجاوبوه) مانست تنظلتن شي محله في مدمة موالينا الأكليز

ابونظاره (بنول لولدی توفیق) حقیقة انکم شاریان من حوض ایم والدم جاری فی عروق واصده اسموارای ابوکم فی فدمذا لانکلیز وانخصاعی طم کن ابیه کم ان احل مصرالی الابد لابز الوابی مسمور کم بالحیث دی بمریه طباخی و فوطه عشی و طاقیه مرمطوی و سکیشه جزاری و ده خلوه علی جنب اما یوم النرچ التریب لما بنظم د وا اللی باغا ابوکم کمم و ایشنم لما المولی بالحلم و فتها شد موالما اهل عسر ابوکم کمم و ایشنم لما المولی بالحلم و فتها شد موالما اهل عسر ابوکم کمم و ایشنم لما المولی بالحلم و فتها شد موالما اهل عسر ابوکم کمن و این باخوا ای در بنول الدی دم نوانده و الما در ابطوا من علی الارض و نقولوا) من بیتول الماده ابوکم الدی دم نونست کم بنولی می می نونست کم بنولی می می نونست کم بنولی کمی می می نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی ابوکم علی شعول کمی المولیک می شعول کمی می نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی می نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی کمی نونست کمی بنولیکم علی شعول کمی کمی نونست که نونست که نونست کمی نونست کمی نونست که نونست که نونست کمی نونست کمی نونست کمی نونست کمی نونست که نونست کمی نونست که نونست که نونست کمی کمی نونست کمی نونست کمی کمی نونست کمی کمی نونست کمی کمی کمی کمی

Quant à Tewfik que John Bult appelle Toothpick, cure-dent (hilarité), il se repose sur ses lauriers. Il passe sa matinée à étudier l'Anglais et la musique et ne fait plus de fausses notes en chantant le God save the Queen, que Miss Wisky, sa gouvernante, accompagne sur sa guitare. Il aigne tous les décrets que Son Excellence le représentant de la reine Victoria lui présente, sans se donner la peine de les lire, et déjeune au champagne avec ses aides de camp, anglais, bien entendu. Dans l'aprèsmidi, il se promène en voiture entouré de buveurs de brandy à cheval et fait la sourde oreille aux imprécations des enfants du Nil qu'il a trahis et rendus esclaves de ses maîtres britanniques. Comment il passe ses soirées et ses nuits, je ne puis le dire sans offenser les chastes oreilles de ces dames. Et, en attendant qu'il singe Louis XIV dans les banquets et les bals, et surpasse Néron dans la débauche, mes malheureux frères d'Egypte pourrissent par centaines dans les prisons et leurs familles meurent de faim, (L'orateur est très ému).

Veuillez me pardonner, chers amis, si je vous ai attristés en vous pariant des malheurs de mes frères et des vôtres en Egypte. Que voulezvous? Chassez l'oriental, il revient au galop. Je ne puis ouvrir ma bouche sans causer de mon pays, de l'Egypte où vos frères sont aimés et estimés. Et maintenant de quoi voulez-vous que je vous parle Mes-Biours! (L'éloge des femmes! lui crie-t-on de toutes parts.)

Allah, dans son saint Koran, en parlant aux hommes de sa bonte divine pour eux, leur a dit ceci : « Je vous ai donné des épouses créées de vous-mêmes, afin que vous habitiez avec elles, et j'ai établi entre vous l'amour et la tendresse »

Quant à Mahomet, le Prophète des Arabes, il a dit ceci: « Trois choses me sont chères dans ce monde : la femme, le parfum et la prière.

Et voici pourquoi l'oriental aime la femme. Son Dieu la lui donne en signe de sa bonté pour lui, et son Prophète lui dit que des trois choses qu'il aime, la femme est la première.

O semme! ô chef d'œuvre de la création d'Allah, ô notre plus délicieux

trésor, o chère moitié, o douce compagne, je te salue!

O toi, qui partages avec nous les courtes joies et les longues misères de la vie, qui nous inspires l'amour du beau et du bon, qui apprécies nos vertus et encourages nos bonnes actions, qui enflammes notre génic, qui guides notre âme vers tout ce qu'il y a de grand et de noble, qui semes de roses et de jasmins le sentier de notre existence, sois bénie I

Louazge au Maître de l'univers qui nous donna des yeux pour contempler ton visage angélique, des orcilles pour entendre ta voix douce et caressante, des lèvres pour déposer des chastes baisers sur ton front candide, des doigts pour toucher le satin de tapeau, un cœur pour t'aimer et une âme pour t'adorer. (Applaudis sements frénétiques).

Merci, Mesdames, merci. Puisse ma poésie trouver aussi grâce à vos

yeux. Amen.

### AUX DAMES

Voici ce que Gromier m'écrit, Dans sa missive magnifique: A notre diner pacifique. « Car, par ses vers, tu nous enchantes. a Elle aura pour sujet, ceci: L'éloge des Dames présentes. Qu'en dis-tu,cheikh ! quel sujet chic! « Pourvu qu'elle soit charitable « Et ne parle ni de Tewfik, a Ni des Anglais, ce soir, à table, » A Gromier, je réponds ceci : Ma Muse est à toi tout entière; E lle laissera le souci De notre pays au vestiaire. Quant à moi, je suis étranger, Je ne m'occupe pas d'élire Boulé, Jacques ou Boulanger, Je serai donc tout a ma lyre. Mais ma lyre n'a plus de son; Il vous faut un jeune poète, Sa mélodieuse chanson Charmerait la brillante fête. Il célèbrerait la beauté. La grace et l'esprit de ces Dames. Et porterait, à leur santé. Un toast plein d'amour et de flammes.

Tandis que moi, je suis bien vieux, Et la voix s'éteint avec l'âge; Je ne puis donc, hélas! Messieurs. Rendre aux Dames qu'un faible hommage. Pourtant, je me sens ranimé, [nesse, Comme aux beaux jours de ma jeu-Et c'est grace au heau sexe aimé, Ardent soleil de la vieillesse. Oui, Mesdames, vos jolis yeux, Ressuscitent ma fantaisie, Et vos accents mélodieux M'inspirent de la poésie. Mahomet, dans son paradis, N'a pas de houris si charmantes; Il faut croire à ce que je dis: Vous étes vraiment ravissantes. Grace à vous, Anges de candeur, En extase d'amour, notre ame, Ce soir, chante un hymne au Seigneur Pour nous avoir créé la Femme. La Femme est notre seul bonheur, Le charme de notre existence; Elle est l'amour de notre cœur, De notre âme elle est l'espérance. Et maintenant que j'ai chanté, De ces Dames, la haute gloire, De notre France, à la santé. Messieurs, je vous invive & boire!

### A LA FRANCE (i)

Tes amis et ta nation. Malgré l'apre Triple alliance, Verront ton Exposition Réussir en plein, 5 ma France C'est le vœu de l'égyptien Qui taime autant que sa patrie, Et ton peuple autant que le sien. A ton succès, France chérie.

### AU BARQUET DE LA LIGUE FRANCO-ITALIENNE En commémoration de la Bataille de Dijon.

Chers et bien-aimés frères d'Occident,

« Heureux de l'amour fraternel qui vous anime, enchanté de la parfaite concorde qui vous unit et ému du sincère patriotisme qui vous inspire, le Cheikh Abou Naddara, le proscrit de la vallée du Nil, l'ami dévous de la France et l'hôte reconnaissant de ses fils généreux, yous présente, avec le parfum de son salut d'Orient, les souhaits de son cœur pour le succès de votre œuvre pacifique et les vœux de son âme pour le triomphe de votre Ligue franco-italienne.

 Qu'Allah, clément et miséricordioux, vous accorde, ô mes frères, la joie de voir bannie à jamais la haine que l'étranger, qui vous convoite et vous envie, tente de susciter dans ves cœurs pour vous diviser et vous dominer.

« Que le Maître de l'univers vous donne la force et la vigueur de briser toute alliance anti latine, et vous aide à resserrer et à rendre indissolubles les liens d'amitié qui doivent toujours unir les enfants doux et magnanimes de la France et les enfants bons et vaillants de l'Italie.

« Tel est le désir ardent des patriotes égyptions que j'ai l'honneur de représenter au milieu de vous ; car depuis le commencement de ce siècle. nous avons appris à aimer et traiter en frères les Français et les Italiens qui résident dans notre pays. Ne leur devons-nous pas notre vie intellectuelle, morale et matérielle? Oui, nous leur devons ces bienfaits. Sous Mehmed-Ali et sous ses successeurs, la France par ses instituteurs. ses ingénieurs et ses officiers, a guidé les enfants du Nil dans l'apre sentier du progrès et de la civilisation, sans jamais chercher à les asservir, et l'Italie par ses commerçants et ses industriels a toujours travaillé au relèvement de notre commerce et de nos produits. Elle était belle la tripe alliance de cette époque. De grâce, ne la confondez par, ô mes frères, avec la triple alliance d'aujourd'hui. Notre triple alliance, la franco-italo-égyptienne, était faite par les trois peuples amis et non par leurs gouvernements.

Le but de l'alliance de ces trois peuples était de conserver la Méditerranée comme mer latino-orientale; tandis que le but de la triple alliance d'aujourd'hui est, hélas! de faire de la mer Méditerranée un lac anglo-

germanique.

« Qu'Allah vous préserve d'un tel malheur! Ce serait la ruine du

commerce de vos pays.

« Dieu! quelle pensée terrible traverse mon cerveau! Mes lèvres osent à peine l'exprimer; car j'aime tous les peuples de la terre, sans distinction de culte ou de race, et voudrais les voir tous unis par les liens de la fraternité et de la solidarité. Ne sommes-nous pas tous les fils du même père? Je prie toujours Allah pour la conservation de ses créatures et ne souhaite jamais la disparition de mon semblable, fût il mon plus cruel ennemi. Pourtant, si à la fameuse bataille de Nezib. où l'armée formidable du grand Méhémet-Ali remporta une si éclatante victoire, grâce à l'intrépidité d'Ibrahim, son commandant en chef, et au génie militaire de Soliman (le Français colonel Sève), son généralissime; si dans cette journée mémorable, de Moltke. alors chef d'étatmajor de l'armée ottomane, n'avait pas sauvé sa vie par la fuite et était tombé parmi les milliers de preux Egyptiens et valeureux Turcs, morts sur le champ d'honneur; que de désastres auraient été évités et que de malheurs épargnés! Mais c'était écrit, et nulle main humaine ne peut effacer les décrets fatals de la destinée.

Ne désespérons pas. Une ligue franco-égyptienne se forme en dépit de ses persécuteurs sur les bords du Nil; elle tendra bientôt sa main fraternelle à celle des bords de la Seine qui la serrera, j'en suis sûr, avec effusion. Qu'Allah répande sez bénédictions sur ces deux ligues et exauce les vœux que les patriotes égyptiens font pour leur prospérité.

Amen.

Ici, Abou Naddara parla longuement de l'Egypte et de ses malheureuses populations et toucha les cœurs de ses auditeurs par les larmes qu'il versait en parlant de sa patrie que l'anglais opprime et désole; son émotion calmée, il reprit ainsi:

€ Et maintenant, chers amis, permettez à ma muse qui vous fit entendre il y a deux ans son ode à la glorieuse mémoire de l'immortel Garibaldi, de chanter à l'Italie un hymne qu'elle dédie aux valeureux

combattants de Dijon.

### **ALL' ITALIA**

Il tuo cielo azzurro e limpido, Tue fiorite e amene sponde, Del tuo mar le lucid' onde. Quando, o Italia rivedro? Tuoi musei, palazzi e templi, Capi d'opra d'arti e ingegno Che fan celebre il tuo regno, Quando, o Italia, rivedro i I tuoi figli, or fatti liberi Coi lor senno e colla mano, Lor mognanino Sovrano, Quando, o Italia, rivedro? Le tue figlie, che non donano Lor gentil, sublime core Che a chi nutre patrio amore, Quando, o Italia. rivedro?

I tuoi bravi e prodi militi Che da eroi per te pugnaro E il vil giogo ti spezzaro, Quando, o Italia, rivedro! Dei tuoi mille e mille martiri, Degni eroi di libertate, L'urne sacre et venerate, Quando, o Italia, rivedrò? Del tuo Gran Guerrier la statua, L'onorata sua magione, I suoi prodi di Digione, Quando, o Italia, rivedro. Verra il giorno, io il veggo giungare, Che fia pago tal desio, E di Dante il suol natio, Che tant' amo, rivedro?

Arabe, Furc, Français, Stalien Allemand, Grec, Espagnol et Anglais A PRIX MODERÉS

S'adresser au bureau du Journal L'ABOU NADDARA 6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parier et comprendre l'Arabe, quel que soit le dialecte, en 30 Lecons.

### بيان هذا الوسم فيمتاله الموالي والعبيد



### MAITRES ET ESCLAVES

Sir Colin: Allons, Riaz, allons mon garron, un peu vite. Nous sommes pressés.

Riaz : Voilà, voilà! Boum, boum,

Sir Colin · Je veux, tu entends bien, quelque chose de corsé et qui venge mes ingénieurs des reproches d'incapacité et d'ignorance qui leur ont été adressés de toutes parts. Le Nil est bien capable d'avoir eu des torts, — tout ce qui est égyptien a des torts, plus ou moins — mais mes ingénieurs, eux, sont incapables d'en avoir! Voyons, vas-tu nous servir ensin le rapport que je t'ai demandé et qui les justifie?

Riaz : Voilà, voilà! boum, boum!

Sir Edgard Vincent: Et à moi, m'apporteras-tu enfin la décision que je t'ai demandée à propos des biens d'Ismaïl que réclame ce damné Mariott!

Riaz (se grattant la tête): C'est que, illustrissime et trémentissime conseiller financier, le seigneur Mariott prétends que si j'avais le mal heur de vous servir ces biens, il pourrait m'en cuire personnellement.

Sir Edgar Vincent: Ouais, en voilà bien d'une autre! Ces biens d'Ismaïl que réclame Marriott, sont des biens volés, archivolés à l'Etat. Or, retiens ceci, marand, je ne souffrirai plus que personne en Egype vole les biens de l'Etat; personne, entends-tu, personne, excepté les Anglais naturellement.

Sir Eveling-Baring: Du calme, mon cher

sir Edgar, du calme! Il ne faut pas surmener ainsi ce pauvre garçon de Riaz. Je le sonne comme vous, cela va de soi; mais je ne lui dis pas de gros mots à propos de tout et à propos de rien. Je le trouve, au contraire, beaucoup plus utile à nos intérêts, ici, que ne le fut jamais Nubar, et je sais gré à Moukhtar-Pacha d'avoir contribué, pour sa part, à nous procurer ce nouveau domestique. (S'adressant directement à Riaz) Riaz, precious boy, redoublez de soumission et de zèle et je vous promets de demander pour vous, à Londres, un large pourboire!)

Riaz (s'épongeant le front, et à part): Le pourboire viendra trop tard! Je suis à bout de forces et d'expédients. Ces trois sirs anglais que vous voyez là, assis à cette table, sont bien les sirs les plus exigeants et les plus insatiables que j'aie coinus. Les sirs împériaux et royaux de l'Europe monarchique n'approchent pas de leur tyrannie et surtout de leur appétit. J'ai achevé de leur servir l'Egypte en larges tranches; que pourrais-je bien leur servir à leur déjeuner de demain? Rien qu'à cette idée, mes jambes flageofleut!

Nubar: Queles flageollent, mor cher Riaz, qu'elles flageollent tes vieilles jambes! Les miennes se sont enflées au service de ces inassouvis et de ces ingrats qui, malgre cela, m'ont laisse rendre mon tablier. Je le plie ce tablier, j'y ai mis le temps, mais je l'ai piié; et je jure

bien, par tous les saints de l'Arménie, que je ne le reprendrai plus. Toi, fais à ta guise, mais je te préviens que, d'ici pen, ledit tablier et la serviette que tu as sous le bras te péseront lourd.

Tewfick-pacha roudant ses pouces): Je ne sais pas, en vérité, pourquoi le tablier et la serviette britanniques, ont pesé si lourd à mes ministres passés Ragheb et Chérif, et à mes ministres récents Nubar et Riaz. Moi, je porte cette livrée depuis plus longtemps qu'eux, et je la porte néanmoins avec aisance et facilité. Effet d'habitude, dira-t'on! C'est possible! Aussi, ai-je pris le parti de faire porter de bonne heure à mon prince héritier et à son frère le costume de garçon de restaurant que vous leur vovez. J'ai même en la précaution de leur faire quitter le fez pour la coiffure chère aux cuisiniers. Quand ils seront en âge, je leur en ferai ceindre le grand couteau. Cesera peut-être moins noble que le sabre de leur afeul, Méliémet-Ali, mais je suis sur que mes bons amis les Anglais n'en sevent pas mécentents. N'est-ce pas, mes enfants. que votre tablier et votre serviette ne vous semblent pas lourds?

Le prince héritier et son frère. Non papa, rien ne nous semble lourd du moment qu'il s'agit de servir messieurs les Anglais!

Abou Naddara. Vous, mes petits, je vous promets que le peuple égyptien se souviendra de vos goûts de domesticité britannique, quand l'heure aura sonné.

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Notre directeur et rédacteur en chef a vaillamment commencé l'année, et, continuant sa mission d'apôtre de la cause égyptienne, il a prononcé, le 14 et le 23 janvier, ses 107° et 108° discours. Le premier, au 15<sup>me</sup> diner familial de l'*Union Méditerranéemic*, a une tournure plus gaie et familière, par égard pour les dames qui y étaient admises. Quant au second, c'est au banquet de la *Lique franco-italienne*, donné en commémoration de la bataille de Dijon, qu'il a été prononcé. Selon la coutume orientale, les deux discours ont été agrémentés de vers.

La presse parisienne, départementale et étrangère a été prodigue d'éloges envers Abou Naddara, Le journal te Temps a même qualifié d'academique le 108° discours et en a cité quelques passages. L'Elendard l'a publié in-extenso. Réd.ºº

### AU 15me DINER DE L'UNION MÉDITERRANÉENNE

Messieurs et chers amis,

Permettez-moi de vous dire que le fondateur et directeur de l'Union Méditerrandenne, le sieur Gromier, ci-présent, auteur et organisateur de nos agapes fraternelles, est un traitre. (Frotestations.) Oui, traitre; mais rassurez-vous, il n'est pas traitre à la patrie. Il aime tant la France! N'a-t-il pas consacré toute sa vie à la défense de la grande mer qui baigne l'Europe, l'Afrique et l'Asie, pour la conserver au commerce de son cher pays? Pourtant, il est traitre; traitre envers Abou Naddara. (Rives). Ne riez pas. chers amis. J'ai les preuves de sa trahison, ici, dans la poche droite de mon manteau vert. Regardez, ou, plutôt, lisez ce qu'il me dit dans son billet d'invitation : « Vous n'aurez pas de discours à prononcer, MM. Paul Vibert, l'éminent économiste, Bourres. de la Bouchée de Pain. et moi, devous prendre la parole. Vous porterez un toast aux Dames et ferez leur éloge. » — Là-dessus, je téléphone à ma Muse de ne pas descendre du haut de la grande pyramide pour venir, en ballon-express, jusqu'à moi; car les Dames françaises ont toujours été mes meilleures inspiratrices. J'endosse donc mon costume national, me coiffe de mon turban et fouette cocher. Sidi Gromier, mon traître, me reçoit pachaliquement, à mon arrivée, et me

tient à peu près ce langage: « Bossoir, cheikh. Que vous êtes chie! « Toutes ces charmantes dames, auxquelles j'ai l'honneur de vous pré« senter, m'ont exprimé le désir de vous voir présider notre diner. « Vous avez la parole facile; laissex de côté votre invocation à Allah « et votre salut parfumé de musc, et parlez-nous en Français, en « Parisien, mais de choses gaies, pas de politique. Est-ce compris? » — « Ce que femme veut, lui dis-je. Allah le veut, » J'ai dù donc m'incliner et m'installer dans ce fauteuil présidentiel, qui est une chaise. Et maintenant, il me faut un discours, une allocution, un speach. Bref, il faut que je disc quelque chose d'abord à ces messieurs, car, au beau sexe, je ne parle jamais en prose. Ah! le traître de Gromier, et il me disait que je n'avais qu'à versifier. Je lui pardonne sa trahison pour ne pas déplaire aux dames auxquelles il plait tant. Mais il s'agit de discourir. Allah! si ce brave méditerranéen ne m'avait pas défendu de parler politique, j'aurais dit ceci à mes auditeurs du sexe fort:

Sachez, messieurs, que les fils de la perfide Albion, les sauterelles rouges qui ravagent mon pays, ne nuisent pas sculcment à mes frères, mais aux vôtres qui résident en Egypte aussi. Vous êtes presque tous des négociants, messieurs, et voudriez entendre les nouvelles de vos confrères établis dans la vallée du Nil. Eh bien! sachez que les Anglais font une guerre acharnée à votre commerce et à votre industrie, et vos représentants, vos associés on vos correspondants rencontrent des difficultés incures pour retirer leurs marchandises de la douane d'Alexandrie, et paient des droits exorbitants, tandis que leurs adversaires, les frères chéris de John Bull, font tout passer comme destiné à l'armée d'occupation, et, par conséquent, ils ne delient pas les cordons de leur bourse. De la sorte, la concurrence est facile contre les articles et les produits de ce beau pays de France. Ces fruits secs britanniques vexent et rendent la vie dure à ceux qui restent des honorables fonctionnaires français chez nous, et qui servent fidèlement le gouvernement égyptien devuis de longues années. En les exaspérant, ils espèrent, les infames, s'en débarrasser comme de lours compatriotes, qui occupaient les plus belles places dans nos ministères et dans nos administrations. Mais ils ne reussiront pas, car M. le comte d'Aubigny, le digoc représentant de la France en Egypte, est un homme d'une grande valeur, qui fait respecter le gouvernement de la République et les droits de ses nationaux. (Bravo! Bravo!)

Et maintenant, nos brigands d'envahisseurs cherchent chicane à la Poste française d'Alexandrie, pour la supprimer. Mais le comte d'Aubigny ne laissera pas faire ces scélérats qui veulent voir disparaître des bords du Nil l'influence française. Il protégera la l'oste dont la



13 the ANNEE ... Nº 3.\_ 28 MARS 1889.

عدد به بارلبس مرث مارث مديده

مزافضي الإفظار فاى خبراكم من ذلك وهذه فان تولى امركم صياحب السودان دخلتم في رقنه وانسآدت علب كم دولة لغرى اجنبليك المعنفة من ربعة السرالي ربعنة اسرات فاذاب فوالفت لمب والأبدال اذامرهم بدلك الى شرحال فيرالكلام ما قل ودل ولم ببل واذاعب المرام و اما ان سينعواسع المعت لمعان في تعنسين شؤونكم با ننسكر اذاك نتم سريخيا رالمه بلجان الفادرين واماان تغيلهم ابالقسيرحتى تغوتخب عزام كالمسرديقة الرقة والعوز بالحرسبة واستثنفاء حقوقكم المحفوسة جزافا هس لعرى ماهوالافعل المعقلاء احل لمزم والأسء اما آلت ذمر والتنظم ماهومن منتوون الرجال الما التدبير والعساب والصريج والعوبل ماهو الأمن دات الكواعب الانزاب فللبهوا وتبقطوا وتعلقن المتهم المواعظ فانعظوا ولانرصوا

الظاج

بإميصر بامص سقى فرائد عنبث المفرج لوكا ذالنجي رمب البوم في اطلالك إلَّا ثرة ثرنًا لِدُ رَثَاءً نَعْتَ لَه الجلمود حِنَاءً وَلَكُن ما ذَا بِنُ فِع الرَثَاء ا ذَاعم المفنس ا د خبار البلاد وأبكبت بدالعبآد في كل فج وواد فغل علي مصروعلى ما ينهاالسلام كانت مصرلهمرى عجسكة وببهة سمينة تمرح بطرا في ظلطلب لا عسلها حنى تداولها ابدى الأجانب فامنعت فيحبأتهم بترة مهزولة قدحبت البانها وبانت اصناه عها ولمتناحل ماسطامها والمستنبد فها لابرق لحالمها وانتمايها المصربون مم ولمئك المعالية الميزولسة فأتباذوند مزاسما المنشرات وارباب الأفتادم سوعب المنعيع بأكمنر والارسنادالي سواء السسبيل والتخريض الالفنز والاتحاد والاستمساك ببروة حب الوطن الوثق فكم معمناكم البضع ابها الإخوان وكبم مدناكم طوارق الحدثان مكنا عب كم كن بلمرق بي مديدبارد فواسفاه وحرفلهاه فعدسا كا منساعل بابكر كامناع عنند على الصده ومرمنم

معبد فالعول للما الما المعند الموصط واعظا الان فعد الموصط واعظا الان فعد الموصل على ولعند غلى الراكم على هوان وسعنه كم قد عول على دولة المناب والما من فرط وفات كم والمناب والمنابع المنسكم وفاتكم والمنابع المنسكم وفاتكم

وانمار حل الدنيا و واحدها

## على الموارة فيق

نقلها رسوم هذا العددو تشرحها الان من جربه أن معدد بدلا مطبوعة في مرمان اسمها ابونظار أن السودان وددت البناكا وردت لغيرنا زغاعن الحسر

الرسمالأول

مالة خروسه من اودة النوم وبدا ه ظف ظهر ولم وبدا ه طف ظهر وبد مسعون بسعارة عبورة بمها كمفالاهب القطعة الحلوى والمستربول برمج في غفلته وبجول وفلاطبق الحالي بعلم عليها توفيق ولم في تختبه بدالا وامر الحد بوية الني بطلم عليها توفيق ولم يعرف ما في صدها والخاطبة الجاربة بينها هكذا توفيق من ومخب على بطني العالمي شغلاك من حرجنز برالساعه ومخبه على بطني العالم يكني وغرغة المستربول - زغرغني لدولته من الحتراصي المستربول - زغرغني لدولته من الحتراصي المستربول - زغرغني لدولته من الحتراصي المستربول - زغرغني لدولته من المتحرب وعندى المناه المناه المناه المناه المناه ورجالها و ورجالها ورجالها

ادغارفنسان مستشيرى لمالى بعلبك مسندوقا منها كتن الطركب تفول الإعداء بقولون لوكانت راعدة دخان مبرانبائه كراعة دخان سجاراته اكانت الامورنبغ عالى السمرالية المسمرالية الى

المصريين بغطر توفيق بما بالبيد من النوانف والكوانف والكوانف المصريين بغطر توفيق بما بالبيد من النوانفف والكوانف والغوائف محرات ومشهرات ومغرات ومشهرات ومشهرات ومهرات النظار لبمضيع الزمز حنى بالخا وان الغذاء وتراه ويس كلسرالنظا رفي هذا الرسم وعلى بمبند ربا من باستا صدوه الاعظر وعلى بساره المساراد غاس وخلسان مستشيره المالي المبعوث له من قبل الحكومة ونوفيق غالب وخسان مستشيره المالي المبعوث له من قبل الحكومة والنظار مصطفون حوالم وتوفيق غالب عليد النوم والتشاف سحناط به من البرالنفراب والمحاد ثنة الجارية بينهم هكذا

رباظ (الحالسارادغار) منف كبهناني اسمع المندبنا مدبث سعرك المهم وانظركبث نديهمله وبهام المساراد غار (بهون خني دعه بنام الغرص اندبسته على خنم الاوامر التي نقدمها له

### الإمرالث

البيك مع الإشكاية ويتزلون على السفرة من ول الغراب المعالب مع الإشكاية ويتزلون على السفرة من ول الغروج المعالب المعابرة الوقع على ما حصل لا باكل عبرتها و وبصل من بعد المعد ال

المد بستنسى المرحة بنصد سرابة الجزيرة حتى المد بستنسى المعتد من عدم النفات الناس السب في مال فيه من كلا مر المعالم فيه حال مروره عليهم وخبرته في الجزيره دوت عبرها لان بها بركوبها خرو عبهم الانكليز لبست فلبوه بهم فبعنعك هو منهم عند ما براه بلانشون بها و مخرجون مها ماولين منهم عند ما براه بلانشون بها و مخرجون مها ماولين منهم عند ما براه بلانشان لذى نره في هذا الرسم بلنستن و المبركة لانه شغلب في هذه البركة برالاي واعندل مبرلواد وهوصد في ببك الذى كا فقد المند بنا برنب بلسنا لمنظ المند أه ما منحك عليه (السم الخاص

دخوداف دبنا المالمين ومازى مع من الفيوف سوى اسباده الاكليرون الأكليرون الأكليرون وفراه في حبره لانه لابدرى المنظم المنظم المنظم ملفت ومن بعثره اما الفيوف ما اعدمنه ملفت له وليس هو في حتما المدمنهم لانهم بعنف ون ان المسعرة الحديوبه خاره واجب امتدادها هم وايماعلى المسعرة الحديوبه خاره واجب امتدادها هم وايماعلى

Grace aux faibles rayons qui illuminent encore ma prunelle, je pus lire ta missive dont les accents me firent oublier pour un instant ma décrépitude et mon deuil sur notre patrie. Depuis le jour fatal où les sauterelles rouges s'abattirent sur notre valiée, je prie le Très-Haut de rappeler à lui mon âme affligée. Il ne m'écoute pas. Ah! pourquoi la mort ne m'a-t-elle pas enlevé le jour où elle priva l'Egypte du grand Mehemet-Ali, son vice-roi glorieux qui l'avait régénérée et civilisé ses enfants? J'aurais fermé mes yeux en paix après avoir vu mon pays heureux et prospère. Mais le destin avait décrété autrement. J'ai vécu pour voir Ismaïl qui, pendant dix-sept longues années, traita ses sujets avec plus de cruanté que Pharaon ne traita les fils d'Israël Je t'ai vu prendre le chemin de l'exil, ô mon cher fils Abou Naddara, pour avoir dévoilé les crimes infâmes de ce tyran. Ce jour-là je croyais mourir de chagrin. Mais hélas! il n'y a que la joie qui tue : la douleur abat seulement.

Tu me demandes des nouvelles. Je te répéterai celles que j'entends par tes anciens élèves, qui te font honneur.

La mort ravage avec un acharnement impitoyable la famille khédiviale. Après avoir enlevé les deux meilleurs enfants d'Ismaïl, Tewhida et Hassan, elle les fait suivre par la princesse Melek-Hanem, une des femmes de l'ex-khédive. Les innocents paient pour les coupables! Nous sommes menacés, hélas! d'avoir une crue du Nil aussi peu satisfaisante que celle de l'année dernière. Pauvres fellahs! Vous arroserez vos champs par les larmes que le bâton des tyrans fait couler de vos yeux. En quoi avons-nous péché, Seigneur, pour que to nous infliges de si cruels châtiments?

J'ai encore une triste nouvelle à te communiquer qui va desespérer ton âme. On dit ici que le Commandeur des fidèles ayant demandé à nos maudits envahisseurs de sortir, Sa Majesté a reçu d'eux un refus formel sous prétexte que leur évacuation de l'Egypte causerait la descente des Soudanais chez nous. Imposteurs! Les Soudanais n'ont aucune pensée de conquête. Ne vivaient-ils pas en paix avec nous sous le grand Mehemet-Ali et ses successeurs Abbaset Saïd? Ils veulent nous voir libres pour reprendre avec nous le fil de leurs relations fratamelles et communicales.

fraternelles et commerciales.

Ma main de 96 ans tremble et mes yeux se voilent. Je t'écris peui-être pour la dernière fois, à Abou Naddara! mais sois sur que ma dernière pensée et mon dernière vœu seront pour toi. Je te reverrai la-haut où tous les hommes de bien doivent se rencontrer. Sois béni!

About Latir. N.

### CENT NEUVIEME DISCOURS D'ABOU NADDARA

On lit dans les éches ou Figaro du 10 février 1889.

L'Union Méditerranéenne (1) donnera lundi soir un grand dîner.

Au champagne, le Directeur M. Gromier, prendra la parole pour exposer le but du voyage de notre collaborateur Arthur Heulhardt, de Tanger à Tripoli, et portera un toast à la réussite de cette entreprise. Après lai, le Cheikh Abon Naddara appellera les bénédictions d'Allah sur le voyageur latin et, dans un discours arabe qu'il traduira ensuite en français, il déclarera M. Arthur Heulhardt sous la protection de tous les arabes appartenant à l'Union Méditerrandenne.

Cel écho qui précède donna lieu à l'entretien qui suit entre un spirituel Parisien et un Egyptien intelligent :

Le Parisien: Le Figaro donne de la valeur à votre Cheikh qui n'est pas Abou de réclame. Ce grand journal annonce son discours comme s'il s'agissait de Boulanger ou de Clémenceau.

L'Egyptien: Les rédacteurs du Figuro sont des hommes dont l'intelligence est plus resplendissante que la lumière électrique. Ils cherchent à trouver grace aux yeux d'Abou Naddara pour assurer la reussite de l'entreprise de leur collaborateur, M. Heulhardt, en Afrique.

Le Parisien: Par quoi le Cheikh peut-il assurer cette réussite.

 $\underline{L}'Egyptien:$  Le Figaro vous le dit:

En appelant les bénédictions d'Allah sur le voyageur.

Le Parisien : Farceur!

L'Egyptien: Pas du tout, Monsieur, les bénédictions invoquées par notre vénérable Cheikh portent bonheur.

Le Parisien: En effet, il a béni le Président de la République.

L'Egyptien: Et le Président de la Chambre aussi.

Le Paristen: Et voici pourquoi M. Carnot et M. Méline passent des jours heureux et prospères à l'Elysée et au Palais-Bourbon.

L'Egyptien: Louange à Allah! Vous croyez, enfin.

Le Parisien: J'en suis convaincu, et je crois fermement que si Abou Naddara avait béni Floquet, le Ministère Tirard n'aurait pas surgi.

L'Egyptien: Le Cheikh, aimant la France pour la sympathie qu'elle a pour notre patrie, ne doit pas se mêler à sa

(1) Tous les principaux journaux de Paris annoncent que l'Union Méditerranéenne vient d'être admise à figurer à l'Exposition Universeile de 1889 sous le Nº 64 de la 3<sup>me</sup> section de l'Économie sociale. Nos vives félicitations à son Directeur persévérant. politique intérieure, mais honorer son Chef d'Etat et respecter ses ministres.

Le Parisien: C'est de la sagesse. Mais je lirais volontiers son

discours que le Figaro annonce.

L'Egyptien: Le voici, publié in-extenso dans Le Parti Commercial. D'ailleurs, toute la presse française et étrangère en a parlé élogieusement. Ne défend-il pas son pays contre les tyrans?

Le Parisien: Il plaide vaillamment la cause de l'Egypte, et c'est pour cela que nous l'aimons, en France. Lisons cette allocution (il lit).

Au nom d'Allah, de ce Dieu juste et intelligent qui aime, bénit et récompense les bons, sans distinction de culte ni de race, je vous présente, à mes frères, mon salut affectueux, salut dont le parfum s'exhale d'un cœur plein, pour vous, d'amitié, de dévouement et de reconnaissance.

Oui, mes frères, l'accueil gracieux et bienveillant, l'hospitalité large et franche et l'encouragement moral que j'ai trouvés chez vous, ont fait de moi l'ami le plus dévoué de votre pays, qui est aujourd'hui ma

seconde patrie.

Je ne suis pas le seul oriental qui aime et vénère cette terre glorieuse et ses fils généreux. Tous mes frères d'Afrique et d'Asie ont pour cette contrée chérie et pour sa nation magnanime une prédilection sincère et une vive sympathie.

Mes compatriotes, les enfants d'Egypte, appellent la France, leur mère bien-aimée, et les Français, leurs frères affectionnés.

Ne voient-ils pas leur pauvre exilé Abou Naddara traité fraternellement par les Français, tandis que leurs autres proscrits sont cruellement malmenés par les Anglais.

Ne voient-ils pas aussi leurs coréligionnaires d'Algérie et de Tunisie, libres, prospères et vivant en paix et en bonne harmonie avec les Français, tandis qu'eux sont, hélas! traités en esclaves par les Anglais qui les ruinent et les désolent.

Ne savent ils pas, ces malheureux qu'Albion opprime, qu'ils n'out en Europe de défenseur que le Gouvernement de la République, qui délivera leur vallée des sauterelles rouges qui la ravagent et rendra l'Egypte aux Egyptiens.

Ici le Cheik's parla longuement des souffrances de ses compatrioles que les Anylais réduisent à la misère; puis il continue ainsi:

Soyez par conséquent certains, ô mes amis, que sur les bords du Nil ainsi que dans toutes les contrées de l'Afrique et de l'Asie, le nom de la France est béni et ses enfants sont aimés et respectés.

Que mon cher maître, le marquis de Castellane, dont, ravi, je contemple ici le visage sympathique, se tranquillise donc sur le sort de notre confrère Arthur Heulhardt, que le Figare envoie voyager de Tanger à Tripoli. Il sera chaleureusement accueilli par mes frères africains.

Ne va-t-il pas serrer cordialement la main à ces nobles fils d'Orient et leur exprimer l'amour fraternel que sa nation leur consacre?

Ne va-t-il pas dans leurs beaux pays, chers au soleil, pour chercher avec eux les moyens les plus efficaces de rendre plus cordiales, plus étroites, plus nombreuses et plus profitables leurs relations avec les peuples latins!

Oui, ils sauront que c'est là le but unique du voyage auquel le Figare le destine, et je suis sur qu'il trouvers chez eux le même accueil que

j'ai trouvé chez vous.

Ne représente-t-il pas le Figaro, ce grand journal parisien que tout

l'Orient connuît?

Cette qualité ne lui ouvrira pas seulement toutes les portes, mais

tous les bras, et même tous les cœurs... des hommes. (Bravas et rires prolonyés.)

Je ne chanterai pas les louanges de notre cher voyageur; vous le connaissez tous, à mes frères. Il est si aimable, si affable, si courteis et si sympathique, comme tous ses confrères du Figuro, qu'il trouvera incontestablement grâce aux yeux de tous ceux qui auront le bonheur de le veir.

Permettez-moi donc d'invoquer sur lui les bénédictions d'Allair, clément et miséricordieux, afin que son entreprise soit couronnée d'heureux succès et qu'il nous revienne sain et sauf accompagné de milliers de visiteure arabes pour l'Exposition universelle.

Que le Maître de l'Univers le fasse escorter par ses anges et le préserve

du mauvais œil de l'envieux. Amen!

Et maintenant, mes chers frères, permettez à la Muse d'Egypte de m'inspirer quelques vers en l'honneur de notre ami Arthur Heulhardt.

### IMPROMPTU

Les voeux que je fais pour Heulhardt.
L'ami des sciences, de l'art.
Du commerce et de l'industrie,
Qui, pour le bien de sa patrie,
Courageux, zi loin s'en alla,
Seront exaucés par Allah
Que j'invoque afin qu'il accorde,
Au voyageur, miséricorde
Et verse sur sa mission
Sa sainte bénédiction.

Il reviendra, ce cher confrère. De l'Afrique, où, comme un vrai père. Par l'arabe il sera traité.
Et portera plus d'un traité,
Privé, de riches entreprises.
Qui changeront les grandes crises
Du commerce en prospérité
Heulhardt aura donc mérité.
Et l'estime et la confiance
Des peuples d'Afrique et de France.
Quant a moi, je suis enchanté
De son voyage. A sa santé,
Donc. à boire je rous invite,
Qu'il triomplie et revienne vite!

### بيان حدد والرسومات في متعالمه مركات حوال تؤفيني



Nos sincères remerciements à notre correspondant de la Haute Egypte pour l'envoi gracieux qu'il nous a fait de a L'Abou Naddara Essoudany » (L'Abou Naddara Soudanais) qui se publie à Om Dorman et pénètre en Egypte par milliers d'exemplaires en dépit des Anglais. Nous reproduisons de ce journal mahdiste les dessins ci-dessus en donnant à leurs légendes une forme européenne pour ne pas choquer nos lecteurs d'Occident surtout par celle du sixieme tableau, par trop crue dans le texte soudanais.

### LA LANTERNE MACIQUE D'ABOU NADDARA

Abou Naddara: Mesdames et messieurs, venez, approchez! Je vais avoir l'honneur de faire passer devant vous les divers épisodes d'une journée de l'incomparable Tewfick-Pacha, khédive d'Egypte, par la colère d'Allah et par la miséricorde des Anglais.

### PREMIER TABLEAU

Abou Naddara: Ce premier tableau, mesdames et messieurs, vous représente Tewfick-Pacha, au saut du lit, les bras derrière le dos, le ventre rebondi et un gros cigare à la bouche. Il est béat; aussi John Bull profite-t-il de cette béatitude pour s'emparer du sceau attaché à la chaîne de montre de ce béat, et pour cacheter, avec, toutes sortes de papiers. Ecoutez les propos qu'ils échangent.

- Tewfick: Dis-donc, John Bull, auras-tu bientot fini de me chatouiller le ventre en tirant ainsi sur le cachet de ma chaine de montre, Tu m'ennuies avec toutes tes paperasses à sceller.

- John Bull: Si je chatouille Votre Altesse, c'est dans la crainte de la pincer. Mais, voilà qui est fait! Le cigare de Votre Altesse répand

une odeur exquise.

96 ans :

- Tewfick: Je crois bien! C'est ce cher sir Edgar Vincent, en personne qui veut bien se charger de ma provision! Quel dommage que, selon d'aucuns, la fumée de ses budgets ne sente pas aussi bon que celle de ses cigares!

### DEUXIÈME TABLEAU

Abou Naddara: Mesdames et Messieurs, nous voici au second acte important de la journée de l'illustre Tewfick. Il a achevé son premier déjeuner et il est dans l'attente de son second. Pour prendre patience, il préside son Conseil des Ministres. Vous remarquerez que Tewfick a les yeux fermés et bâille démesurément, comme un homme bien embêté de la corvée qu'il fait.

Le personnage à sa droité, c'est Riaz-Pacha, son premier ministre; le personnage à sa gauche, c'est sir Edgar Vincent, son conseiller financier britannique. Tout autour de ces principaux acteurs le fretin des ministres égyptiens. Ecoutez ce qu'ils marmarent entrieux :

Les Ministres: Nous croyons que l'ange du sommeil rend visite, en ce moment, à l'Effendinah.

Riez, scandalisé: Comment, Son Altesse se permettrait de dormir au moment où j'achevais de lui lire les si intéressantes impressions de voyages de sir Edgar!

Sir Edgar, doucement: Ne prenez pas garde! Peu m'importe qu'il dorme, pourvu qu'il continue à signer.

### Nous traduisons sidèlement la lettre suivante que notre Directeur et Rédacteur en chef vient de recevoir du Caire

de son ancien professeur de littérature arabe, âgé de

### TROISIÈME TABLEAU

Abou Naddara: Ce troisième tableau, Mesdames et Messieurs, va vous permettre de contempler notre jeune Khédiye dans sa promenade de l'après-midi qui suit presque invariablement son second déjeuner. Sa voiture, comme vous pouvez vous en rendre compte, est précédée d'écuyers à la livrée égyptienne et suivie de nombreux cavaliers anglais. Et, malgré cela, Tewfick ne se sent pas rassuré, il porte instinctivement la main à sa tête comme pour la protéger contre quelque coup de pierre des indigènes. Dame! cela lui est arrivé et pourrait bien arriver encore. Tout n'est pas rose dans le métier de prince devenu le valet à tout faire de l'étranger.

### QUATRIÈME TABLEAU

Abou Naddara: Nous voici arrivés presqu'à la nuit tombante,. et nous sommes aux bords d'un lac du palais Gnesireh que le Khédive affectionne parce qu'il se plait à y saire chavirer, par des malices préparées d'avance, les petits bateaux où il a fait embarquer ses aides de camp égyptiens. Tenez! ce gras et gros, là-bas, en uniforme de colonel, qui vient de faire un si beau plongeon devant son Altesse, c'est Sedky-Bey, l'un de ses principaux aides de camp. Oh! ne le plaignez pas trop; Tewfick a ri aux éclat; Sedky-Bey sort du lac Sedky Pacha. Il a gagné son grade de général en barbottant dans l'eau.

### CINQUIEME TABLEAU

Abou Naddara: C'est le soir, c'est l'houre du diner. Dévisagez un peu attentivement les visages des convives de l'Effendina, et vous constaterez que ce sont exclusivement des anglaises et des anglais. Il en est ainsi toutes les fois qu'il ne s'agit point d'un repas officiel. Tewfick est embarrassé pour s'occuper de ses hôtes britanniques; mais, en revanche, ses hôtes britanniques ne paraissent point embarrassés pour ne point s'occuper du tout de leur hôte vice-royal. Pour eux, la table khédiviale n'est qu'une table d'auberge qui leur est ouverte et duc.

### SIXIÈME TABLEAU

Abou Naddara: Ah, par Allah! sont-ce les ombres de la nuit noire qui me trompent et qui m'égarent? Mais, là-bas, au fond de ce somptueux boudoir, c'est bien, il me semble, le gros Tewfick que j'ai eru apercevoir sous de longs voiles de semme! Il écoute, il attend. Qu'attend-il donc? Glissons, mortels, n'appuyons pas. Mesdames et Messieurs la pièce est finie.

### Mon cher disciple,

Louange à Allah qui conserve la lumière à mes yeux qui, depuis bientôt un siècle, admirent la voûte des cieux où sa main divine sema avec magnificence les soleils et les mondes.



13 cme ANNEE ... Nº 4. 26 AVRIL 1889.

الني شاها مزدماه المعالم المصريين وبين رباض اشا بالفاهرة مجلوزارته وحوله اسياده الأكليز كابظهر

وبامن فرانا حاضر موش وكبلى الما بنمسى وبامن فرانا حاضر موش وكبلى الما بنمسى ربامن المالاتكم بصوت عالى بالوبار لئلابسمعونا

لانعدى في الدبوان ناسكاكثير عن

يؤبار فهمت بغي مبل على النلفون حنى شكر بعبوت والمي قلى بارباص مربلنك الأنكليزية ماتفلت وللبك لسب مثلمانقلت على أنامز لمولجملها رب

رباس تفلهآ وعدمه ناشى من كبعيد حلها ان كان حلك ببهاكا نامام الناس وداسسيرما متبرها فنبله عبد اماحمل فيهاانا فسسرا واجعل تفسى اى غيرمامل

شي وبهذه الطريقية باستمنها بنوبار طبب وشعل ايد في توفيق رباص السولك نعاره وان تشوفه ازاى الله المستربول الإنكارى فيحن وبهرفعه مثل العراخ لاجلابهمن وباكله وعلفه ولخد من فوت المنكم ولذلك مبهر وفوالمتثة وفضده منكثرة الجوع بموت

ده ومن كبراكتر قبن سيمن ده فباكل ده وبموت ده وبغدمي تناع الإثنين

نوبار (سخعك في المنفون وبغول) انذ برضك حشاش باريامن فكرتنى سطبوببنك وبإعباس

ربامن مخلبه برفع علىبغه وفي الوافع ما رابسلي مثل الشمعه ولواتنا ما احتاش مخلبينه بجتاح سكيا وسند فع لم كل المعاريي

نؤبار طبب وبيعل البدالساريارنخ ربامن أغوعابيش مؤسمن وفيق ومخول مخاار ومكنغ بكدا وأمورى سالكه نوعاً بالمنسبه للساله

واسكوت مونكرمين ومهندسيه واميمابه العدبده ببعلوا ابد

ربامن برمنهم ببعلوا الذى كانواببعلوه على مدتك النفدى وظلم المصريين لنزيح معنى كمبابيات الكايزيد وطفئ المك والملك كمنتم معهم والحاصل وموتكرب والمعاصل والمحاصل والم ورابيهن فيلمبوا على فراب البر

موبات والساراد غاد فعنسان

بريامن اهوسيث تفلى في ميزاب ما لمية الااصل لما ولافقل وفضده تؤحيد درينجبالي والطاعراب ما لبنت داميد نعرب مدفع به نزله الجيونني والنهب الجارى في معتر المذي معتى عليد الجابل مؤيار والنهب الجارى في معتر المذي معتى عليد الجابل

ربا من الجرابل كتبرون العليه انما في الوافع وتبس الامرالهب الذي ما ذت عندنا نانخ من غلط آلانكلير المتواتى ونراه كلاده فيالزياده وما احدا في مصمر ملمئن عيماله ولأعلىءباله واللصوص منسلطوذعلى الارباف وغارنتم على لبلاد

غوبار مناناجه معراساعدك ملى ترب المرامب ومقلبف البلادمنيم ومقلبف البلادمنيم ربا من اوه داانت أن جبت بزيد وا ولعد اعلى معلى بكينا اللحندنا

من سنوفي الى معرر البها في المنام وكاني معيدة من الإجوان من بوخليل وأبوالشكر ومجدع وألحدق سنذاكر على مسسر وأحوالها واذا بالمرجوم آحمدافندى العشى قد دخل طبينا ففال مالى أراكم أبها الاخوات مسهمان فعلناله كيف لاسهم والانكابر قدسلبوا اموالنا والمنعتنا وشتنواهم لصفانا ففال المستى بالخوان بأاصهار العقالس كميم هلوالي فيارتكم وسرورة وعوراللحظكم وابهاجكم واطرد والعنم وألكدر وتمنطقوا بالصبر وسوف تنظرون مالعيمل المولى معبد وكم ونشلوا بقول المثل الدارج اصبر مل المارالسويا برحل يا بخيله داهسية فعال المحدف يا احديا احد المشل مقول النها اذا كأن الكلس لطا ن والغرد وزير فالموت ولأدى الدولة البحسه فضحك احدمنيكة الافناع وفالمادمة نتكلوا بالامثال عزانفيسنا والمعلونى سلفان الحظ والننظين فاجبه كم ما بوافق ألمعنى فاستدا ابوطبل وقال ... لماسيدى توفيق والعمى ريامنى بروحواعسف المستنشار المالى ٠٠٠ أشمعنا العميموعي وبقول له لبلد سعيده اللي المجتمعنا : فقال الوالعينيين ولما المستز يول بطلع من طوعا بدين ٠٠٠ الشيمنا ٠٠٠ سكران طين وبجسه سكنه ومكتنوف المتينه ويقول لمريق الخاره من أبن فقال الوالمشكر . . . اسماعيل والمنه توفيق . . . الشُّ معنا ٠٠٠ كل خلف جرو فطَّلَمُ الطُّرطُ مَنَّ أمَّا م مفال العشيمى ريامن وفنسان الأنكايزي ... اشعنا - ز. فرد بيشم طيز فرد وبينولله سينه دسيه ٥٠٠٠ والمثل د مكان ... توفيق وربا من... اش معنا... من خرب لطويد بافلي لا تخزن ... وده الإخرالسا رادغار باريخ بقول لتوفيق ٠٠٠ الشهعنا ٠٠٠ انا مسبدلة واصربك فتر

وادبني منسم فغال جوهرببك اسم المنل ده ياعسني .. ا

توفيق بقول المستربول وجماعته . . . اشمعنا حزمو نحيه

وفطوبى وحطواني عبى رعبيف وزقوبى فقام يحدج وفال خشوابا قاعنة الاسما وفضونا من قافية الامتال التي ما لها منتها، عنال المشى ذكام بالخوان ... المومنا توليق فاجاب ابوخليه وقال سراك باعظى النومنا ... مصطنى ... فغال كحدق باحشرات الارمن على الإ كليز... أش بعنا . . . فخرى فقال الليسى . . . المبضة بالعسب تحالنا . . اش معنا . . وبإض . . . و تللنا . . . الشرمنا . . . فايق . . . فقال المشى واللي بنزل على دماغ الالكلين. . الش معنا . . . مرارى عفال أبومليل رآئك لعمل بدياعشي في وحد نوبار الشهمنا . . . بول من فعلت نا اللي صائح ن قرب ابع . . . الشيمضا ... في فقال الوالمشكر الله فأن إعستحد من زمان مسجننا بتوافيك عمومنا فالمال العشم حسالا (بعدة الكليزيد البيامنا هاتفاق) مقال له واصل المولمد الإهبل... اشهعنا... ردى (دلقطه فرنساويه مفاحسا فيل) وعيشته ١٠٠٠ اللهمنا٠٠٠ كنبف ركبطه فرنسا وبه معناها تطوى فاستدعلنا الصفك ومزكزة الففك

مت سزالنوم المالكانك

ماطبنة فربدا فندي والخواجه بوسف ... اهو تحفق خبرانه المهدى اما جدى المنبع المنبع السنوسي اهو صربها كعيابي منظر بلسل الموب لحد دار فور مو وعساكره والناهم والمناهم وا

en particulier, et du reste du Soudan, en général, demandent que la route du Nil soit ouverte aux caravanes comme anciennement pour empêcher l'exploitation indigne dont ils sont l'objet de la part des traitants anglais, allemands et italiens sur la mer Rouge. On ne les écoute pas. Pourtant, au Caire, la population lettrée et intelligente accueille favorablement cette idée qui, en pratique, ne surchargerait pas les marchandises de frais inutiles. Mais sir Evelin Baring, le khédive anglais d'Egypte, la met sous le boisseau, et refuse à ses administrés le droit de la discuter.

Il y a un parti à la tête duquel il y a un Anglais nommé Wylde, ancien agent de la Compagnie de navigation anglo-indienne à Suez, qui demande l'occupation militaire du pays entre Souakim et Berber pour y continuer le fameux chemin de fer abandonné. Affaire d'argent qui

complètera la séparation de l'Egypte et du Soudan.

Misère immense dans le peuple! Les marchés souffrent. Plus d'acheteurs du Soudan. L'agriculture languit et le commerce est mort!

« Quand donc Allah délivrera-t-il la vallée du Nil des sauterelles rouges qui la ravagent? » Voici ce que le malheureux fellah demande en soupirant.

Quant à vos compatriotes résidant en Egypte, leur situation s'est améliorée, grâce à M. Spüller, qui est fort versé dans les affaires de notre pays, et qui a dans le comte d'Aubigny un excellent auxiliaire qui le tient au courant des manœuvres infâmes des agents anglais et lui prête un concours efficace pour combattre leurs systématiques empiètements.

Mes chers amis, vous venez de boire à la France, au bien-aimé président de sa glorieuse République, à l'Exposition Universelle. Voulezvous, maintenant, vous joindre à moi pour porter un toast à M. Spüller, votre ministre des affaires étrangères, et au comte d'Aubigny, le représentant de la France en Egypte?

(Ce toast a été chaleureusement applaudi.)

تعندى خبر بعب دعنك الطرط واصل سبيل اند تكوين حزب مخين رباسه و مليدا لانكلسينري وهذااصله وكبر كمانية وابورات بحربه الكلبزيد هندبه وطلبوامز عكومتهم ارسال جهاد سيد للوسيسيلا، على الأراضى الني بين سوآكن وسيرس وعماس كذحديد هناك فربد - منفا ا ذامسار الامرده بمنبخ من انعصال السودان من برمصر الما الانكابر قدمهم صلى عندا الوادى وادى اللي نا سُامنهم في الله الله والسودان في فربيد السودان في المدين السودان في المدين السودان في المدين السودان في المدين ال بوسف \_ باماننب في منسبلها محد على فباست ديد وافنى رجال وأموال وكل اللى مناه جوم دول رايحب بن بهدوه ورانغار كانت بنكسي مها اموالعد بد وكل ده بدهم بنبط عوه مبعرما هوش لافخالدقه فرند سه كدرتني مدى الإخبيار ماعندكش و لا

وبد ــ دى كلها اخبارما دره مرا الأكليز والففيد بوسف ـــ دا سي ما حدس جهسره يا اصدم توبد (والدموع الشيبل من عبينه) لك مي ده اراده بالمولاي بحارى من كأن السيب دخول الحرفي وادى المبيل طب وانت بانحولبد بوسف فرمان للسلط الأنكيز على لبر الأدى ما فالحاد مك النهار الأدبائي الوسعت الله لا ذى ما فالحاد مك النهار الأدبائي في سوق الجمرا وي اذ لنظیر مکتم فیلود شالحوادیا کلیم کحصا د ارم عبیدلایا جواد واطلانامهم لولما ن " تشرم برم مالى غلب اسب فربد ۔ بجزی شیطانگ باخواجد ہوسف سے دا انت بابن علیك ابن من ومدر دح ــ اما است سمعت سزاد بانی تا ی کلتین ملوین وهم من بوم دخل باودنا لجنابي ماشفت فرحد والنابح مبنا توفيق دا العابح ونام فيأو د توحمرات شرم برم مالی غلب اث بوسف - دعنا بالخ من الهلسبات دى كلها وقل لحد وربدس معروالسودان كلاده خرابهم في الزباده بكنبك منى اين اقول لك المحكام مصر الالكليزما قبلوش طلب اعل السودان عموما واعل كردفان خفسوصا بفخ طريق المنيل للقوافل كاكان مبارى سابقا لمسلح

المنز ورواح بخار وآدى النب للالى اعدموه

### بيا ذ هذه الرسومات فى مقالة النلفون



### LES MERVEILLES DU TÉLÉPHONE

Nubar: Allô, allô! Riaz, c'est moi, Nubar, qui veux entrer en communication avec toi. Y es-tu?

Riaz: Allô, allô! J'y suis. Mais ne parles pas trop fort, Nubar, de pour qu'on ne nous entende. J'ai beaucoup de monde, actuellement, dans mon cabinet.

Nubar: Compris! Penche-toi et nous causerons à voix basse. Dismoi? ton tablier anglais ne commence-t-il pas à te peser autant qu'il a fini par me peser, à moi?

Riaz: Cela dépend de la manière de le porter! Toi, tu le portais en public et cela finissait par t'agacer; moi, je le porte en socret, avec un certain air d'indépendance, et cela me fatigue moins.

Nubar: Dis-moi, que fais-tu de Tewfick?

Riaz: Je le laisse s'engraisser comme un porc à l'engrais, pour me servir de l'expression du premier Bonaparte.

Nubar: Et que fais-tu de Moukhtar:

Riaz ; Je le laisse maigrir, ce qu'il fait à vue d'œil, malgré que nous le défrayons de tout.

Nubar: Et Baring?

Riaz: Il continue à vivre de l'engraissement de Tewfick et de la maigreur de Moukhtar. Cela lui suffit, et cela me laisse une tranquillité relative.

Nubar: Et Scott Moucrieff, et ses innombrables ingénieurs et amis? Riaz: Ils continuent à faire ce qu'ils faisaient de ton temps, c'est-à-dire à prévariquer, à sacrifier les intérêts des agriculteurs égyptiens aux spéculations de certaines sociétés anglaises dont ton fils et toi faisiez partie, m'a-t-on dit, à ne rien entendre au régime du Nil, et, finalement, à consommer la ruine de l'Egypte.

Nubar: Et sir Edgar Vincent?

### CENT DIXIÈME DISCOURS D'ABOU NADDARA

Comme toujours, les Agences Havas et Libre et tous les journaux de Paris ont parlé élogieusement du discours de notre Cheikh. Nous ne citerons que quelques passages de La Ligue et du Rappel, grands journaux républicains très répandus :

La cavalcade de bienfaisance organisée au bénéfice de la Bouchée de Puin a été fort brillante, grâce au temps magnifique de la journée de jeudi.

Un dîner familial réunissait le soir les organisateurs de cette fête ainsi qu'un grand nombre de nos confrères. MM. Gromier, Vibert et un oriental des plus aimables et des plus spirituels, le Cheikh Abou Naddara prennent successivement la parole et sont vivement applaudis.

La Ligue.

Le Cheikh Abou Naddara, l'adversaire le plus opiniatre des Anglais en Egypte, a prononcé une chaleureuse allocution, on ne peut plus sympathique pour la France, et qui a été accueillie par d'unanimes applaudissements.

Le Rappel.

Nous reproduisons ce cent dixième discours d'Abou Naddara, du *Parti Commercial* qui l'a publié in extenso, en recommandant à nos lecteurs politiques la partie concernant l'Egypte.

Au nom de la charité, de cette vertu sublime qu'Allah recommande à ses élus et que vous pratiquez si dignement et si intelligemment. Je vous présente, à chers amis, mon salut fraternel, salut plein de pure affection pour vous et d'admiration sincère pour l'incomparable bonté de votre cœur et la rare générosité de votre âme.

Je vous aime et vous admire, car de tous les peuples de la terre, le peuple français est le seul qui fasse la charité à l'humanité toute

entière, sans distinction de race ni de culte.

Des flammes ardentes détruisent un village, des flots impitoyables inondent une ville, de cruelles épidémies ravagent un pays! La France est là pour entendre les cris de détresse des victimes et ses enfants sont prêts à secourir les populations malheureuses en leur offrant, non pas une obole, mais des milliers de pièces d'or dont l'éclat resplendissant charme les yeux et réjouit les cœurs.

La France fait des largesses sans vanité, sans ostentation, et ses enfants répandent leurs bienfaits subitement et sans qu'on les ait sollicités.

Qu'on ne me demande donc plus pourquoi je vénère la patrie de

Riaz: Il continue à établir des budgets de plus en plus fictifa, basés sur une unification de dette chimérique, et qui lui échappe de plus en plus. Nous touchons à un krack auprès duquel le krack des métaux n'aura rien été.

Nubar: Et le brigandage égyptien, dont les journaux nous parlent tant?

Riaz: Les journaux sont bavards! Mais le fait est que le brigandage, chez nous, par suite d'erreurs successives de l'occupation britannique, a acquis des proportions formidables. Personne n'est plus sur en Egypte, à cette heure, de sa fortune et de sa vie. Les brigands dominent dans les campagnes, et ont presque envahi les villes.

Nubar : Veux-tu que je rentre pour t'aider à combattre ce dernier fléau?

Riaz: Ah! non, par exemple!... Tu ne serais qu'un brigand de plus!...

#### GRAS ET MAIGRE

Ainsi parle le cheikh Abou Naddara à ses lecteurs :

Du petit dessin, à droite, voici, chers amis, la naïve explication. C'est John Bull qui engraisse Tewfik, notre bien-aimé khédive, avec le pain qu'il enlève au fellah. Que dites-vous de cette charité anglaise? C'est très humain. Arracher le pain de la bouche du pauvre pour le donner au riche est une action louable, selon la perfide Albion. D'ailleurs, c'est le procédé britannique dans tout pays conquis. Faire mourir d'indigestion le prince et de faim le sujet pour devenir maîtres absolus de la contrée envahie, c'est la devise du gouvernement de sa gracieuse majesté Queen Victoria.

Voltaire et d'Hugo, ni pourquoi j'aime les dignes descendants des héros de 89.

Le spectacle de la grande cavalcade d'anjourd'hui m'a ému et enchanté.

« Que d'invente-t-on pas, me suis-je dit, pour faire aimer les bonnes œuvres et venir en aide aux pauvres! »

Mes yeux se levèrent alors au ciel, et mon ame appela les bénédictions du Très-Haut sur les magnanimes organisateurs de cette sete de charité en faisant des vœux pour la prospérité de la France, afin que ses enfants continuent à pouvoir se sécourir sans avoir besoin de l'étranger.

Je souhaite donc qu'elles soient couronnées de succès, les nombreuses fêtes de bienfaisance qu'on nous annonce au profit de l'œuvre parisienne la Bouchée de Pain, afin que pendant l'Exposition on ne puisse pas voir de mendiants dans la Capitale.

C'est bien! c'est digne! Vive la France!

Mes frères d'Orient savent que la France n'est pas seulement le pays de lumière et de progrès, le berceau de la civilisation et des sciences, mais le sanctuaire de la charité aussi. Ils viendront donc en masse pour visiter l'Exposition et pour contempler Paris, la métropole des capitales du monde, du haut de la Tour Eiffel. Ils viendront certainement, car je leur ai dit ceci:

### IMPROMPTU

Si l'argent que vous avez pris
Pour votre voyage à Paris,
S'épuisait tout dans les délices
Des amours et des écrévisses;
Vous trouverez du pain bezeff
Et du sel chez monsieur Bourreiff.
Muse, chants donc ses louanges;
C'est le représentant des anges.
Bourreiff, fondateur vénérable
De la grande œuvre charitable,
Qui donne aux pauvres pain pour rien,
Est vraiment un homme de bien.

Pour moi, ce brave homme mérite,
Pour ses vertus, pour son mérite,
Pour l'amour d'hospitalité,
De bienfaisance et charité,
Qu'on lui connaît, qui fait sa gloire,
Qu'une statue en sa mémoire
On élève dans ce Paris,
Où toute grande œuvre a son prix;
En attendant, buvons un verre,
A ce grand homme humanitaire,
Crions, amis, vive Bourreiff!
Qui donne sux pauvres pain bezeff.

Et maintenant, pour adhérer à votre désir, chers amis, je vous parlerai de l'Egypte. Voici les nouvelles que j'ai reçues ce matin du Caire. Ecoutez et jugez en quel état se trouve mon malheureux pays.

Je zerai bref, pour ne pas abuser de votre bienveillante attention.

Le Soudan et l'Egypte se ruinent. En vain, les gens de Kordofan,



يافرنسةُ الغرَّاء ، يودُّ بِي ابو النظارة الزرقاء، إنت أرضُ انت مستط كأس الخطب والشعراء العظام . أنت أرضٌ تغصب في كرومها للحننة الخضرا نت ارض محری فی عیا صها رحيق المدامة الصغراء علك سلامُ الله يا ولمن الابطال. فيك ا سود يدرون عن حيام حريبك بسيوف لا تغشاها غمود ، والفيالة الانتشى الحام في معظ العهود اللهم أقرن عرض فرنسة را مرغ عليه حلل البركا

### An très honorable et très honoré Monsieur CARNOT

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

A l'occasion de l'inauguration de l'Exposition Universelle de 1889

Au nom de ses Frères d'Orient, en général et d'Égypte, de Tunisie et d'Algérie, en particulier

LE CHEIKH ABOU NADDARA

### OFFRE

### → → A LA FRANCE → → ODE EN SIX LANGUES

(Français, Italien.)

Abou Naddara t'aime, ò France, Suol natio di generosi, De la vigne, de l'abondance, Di poeti, d'amorosi.

(Allemand, Anglais.)
Heil dir! Heil dir! Vaterland
Of true heroes who still live
Ganz bereit Schwert in der Hand
For thy freedom life to give.

(Hebreu, Arabe.)

المراد المراد المراد - معرضك العلم المراد ا

Version française de cette Ode:

Abou Naddara t'aime, è France, Pays des hommes généreux, De la vigne, de l'abondance, Des poètes, des amoureux.

Salut! et gloire à toi, patrie De vrais héros, vivant encor, Qui, pour ta Liberté chérie, L'épée en main, bravent la mort!...

Que Dieu, d'heureux succès couronne Ta splendide Exposition! Qu'à cette grande œuvre Allah donne Sa sainte bénédiction!

LE CHEIRH ABOU NADDARA,

Le proscrit de la vallée du Nil, l'ami dévoué de la France et l'hôte reconnaissant de ses fils généreux.

الغضيرة الغراء انتدالتغ إبوالنظارة الزرقاء بالاصالة عن تعسم وبالسابة عن ا بناآوا لشرف قاطمة قصدة رنانة بست لغات تبريكا كمصاحبهم رئيس فجهورية الغرنساوية يوم فتوالعرض تذكالا لتيام للحدير منذ مِنْهُ عام ، فاستحسنها سيره وتناقلتها صحف الاخبار السكك البرقى الى سابُوالاقطار . وقد انتناها في عمد هذه السترة بست لغات مع ما فرطتها به صحى الاخبارالغرنساوسة. و في لا ريب خمسيرة فريرة في صنعها كا ومستها رئسي الجهررية حين استره أبإها ناطها. وهذه في خلاصل

Voici ce que l'Agence Havas dit de cette ode dans ses Informations politiques :

Le cheikh Abou Naddara, directeur et rédacteur en chef du journal libéral égyptien et de la Révue arabe illustrée qui se publient à Paris, a eu l'honneur de présenter au Président de la République, à l'occasion de l'ouverture de l'Exposition, une ode en six langues, avec version en vers français de sa composition. Dans cette ode, notre confrère félicite M. Carnot, au nom des Orientaux en géné ral, et des Egyptiens, Tunisiens et Algériens, en particulier, en faisant des vœux pour la prospérité de la France et pour la réussite de l'Exposition.

A ce qui précède, l'Agence Libre ajoute ceci, dans sa note :

Cette curiosité littéraire sans pareille, ce tour de force poético-polyglotte sans précédent, a été gracieusement agréé par M. Carnot, le Président de la République étant toujours heureux d'entendre les Orientaux exprimer à la France des sentiments fraternels.

Bref, tous nos aimables confrères parisiens, le *Figaro* en tête, ont complimenté notre directeur et rédacteur en chef de cette nouvelle et si curieuse preuve de son attachement à la France et à son gouvernement.



qui avait accepté cette fois la présidence de ce diner familial auquel ont plaisir à venir (de plus en plus nombreux) prendre part tant d'hommes distingués.

Il y avait samedi plus de soixante-dix convives réunis dans la splendide salle de Marguery, et le président, Charles Soller, nous a donné lecture de plus de quarante lettres de regrets.

En parlant de notre directeur et rédacteur en chef et de son discours, notre confrère dit ceci:

Abou Naddara, le sympathique proscrit égyptien, qui aime la France avec force, la sert de toute son amitié et peut lui être bien utile en mainte occasion par sa haute expérience et ses avis, a prononcé un discours sublime et fut acclamé et applaudi par tout le monde.

#### Voici le discours :

Au nom d'Allah, de ce Dieu que les peuples d'Orient adorent, invoquent et glorifient, je vous présente, ô mes amis, le salut chaleureux et cordial des Africains, à qui le nom du jeune et intrépide explorateur

qui nous préside est si cher.

Oui, le nom de Sidi Khalil ben Soller, ainsi que nous l'appellons, nom déjà célèbre dans les annales des explorations, résonne harmonieusement dans les orcilles des Arabes qui l'ont vu, comme eux, parcourir audacieusement les déserts, ces plaines sablonneuses dévorées par le soleil que le chameau, sous un ciel d'airain, franchit à pas allongé. Oui, les tribus nomades du Sahara gardent un souvenir doux et parfumé de Sidi Khalil ben Soller et de son passage parmi elles et lui envoient, du fond du désert, leur salut embaumé sur les ailes du zéphir; car ce fils magnanime de la généreuse France n'entreprit pas ses voyages périlleux dans ces contrées où le lion rugit, où l'éléphant fait trembler la terre sous ses pieds, où le serpent fend les airs de ses sifflements, pour abuser de la bonne foi des braves et vaillants enfants du désert et pour les exploiter à son profit, ainsi que le font, hélas! les autres européens. Non, Sidi Khalil ben Soller brava les dangers, défia les coups de sabre et surmonta les obstacles par amour de l'humanité et de la science. Oui, Sidi Khalil ben Soller risqua sa vie, non pas pour acquérir des richesses ou pour satisfaire de vaines ambitions, mais pour dissiper les ténèbres de l'ignorance dans lesquelles sont immergés les peuples de l'intérieur de l'Afrique, pour resserrer les liens de fraternité qui les unissent à ses compatriotes, pour les guider dans l'apre sentier du progrès et de la civilisation, et pour établir des relations commerciales entre eux et sa nation. Tel fut toujours le but des voyages de Sidi Soller et de tous les explorateurs français. Ils veulent aussi arracher ces peuples aux grittes anglaises et allemandes, griffes armées par la convoitise et par l'avidité. Qu'Allah clément et miséricordieux couronne d'heureux succès leurs entreprises, afin que les fils d'Orient voient, qu'ainsi que nous leur disons depuis trente ans, la France est la seule puissance amie qu'ils ont en Europe, et que les Français travaillent à régénérer les peuples de l'Orient et non pas à les asservir. Faisons donc des vœux pour la prospérité des explorateurs français en Afrique et en Asie, et cela pour le bien de l'humanité.

Et maintenant, mes chers amis, permettez-moi de vous parler de ma patrie, de l'Egypte, qui gémit sous le joug infame des Anglais.

Ici le cheikh Abou Naddara, dans son langage oriental, si poétique et si imagé, fit une description exacte de la triste situation actuelle de l'Egypte, et communiqua adroitement à ses aimables auditeurs toutes les nouvelles qu'il venait de recevoir de ses nombreux correspondants, de la vallée du Nil, nouvelles qu'on ne trouve dans aucun journal europeen. Les voici :

Le Nil hélas! n'est pas plus riche d'eau que l'année dernière, et

sur ses bords les fellahs pleurent amèrement.

Les chefs des villages de la Basse-Egypte réclament contre l'abus des prises d'eau du Canal Mahmoudieh, par les propriétaires anglais et anglophiles, agriculteurs mauvais et rapaces qui épuisent à leur profit l'irrigation déjà faible de ce canal.

On va mettre, dit-on, une très forte taxe sur les concessions d'arrosement; mais les protégés et les favoris des jaquettes rouges sauront,

comme toujours, tourner l'obstacle.

On n'a pas tort d'accuser hautement le fameux grand ingénieur anglais, d'avoir négligé de retenir les eaux dans les grandes artères; mais cette négligence avait son but, l'ingénieur britannique l'a commise au profit du canal Nubarieh, qui arrose les concessions anglo-arméniennes. On reproche aussi à ce fils savant de l'Angleterre d'avoir perdu son temps, en dépensant une somme considérable du trésor egyptien, à la Haute-Egypte où il n'y avait rien à faire. « Il préparait des beaux projets, disent ses compatriotes ». Ses projets, nous les connaissons; il faudrait y dépenser des sommes folles sans certitude de réussite.

Notre cher Khédive, lord Tewfick, a donné, moyennant guinées luisantes, la concession du lac d'Aboukir à une compagnie anglaise. Ces sauterelles rouges travaillent avec ardeur à défricher ce lac pour mettre trente mille feddans de sa surface, en culture, et les anglophobes disent qu'on y fera des fortifications. Pour le moment, il y a douze cents feddans de terrain à sec; ils avaleront, hélas! le peu d'eau du canal

Mahmondieh.

On parle beaucoup, au Caire, d'unification de la Dette. « Rien n'est nouveau sous le soleil, a dit Salomon. » En effet, cette idée est vieille; elle était déjà inscrite dans le premier manifeste du Parti national égyptien, en 1879. Tout le monde se souvient de ce document paru dans les deux langues. Bref, on parle tant de cette unification, que les Notables, qui ne sont plus des notables officiels, ont formulé un vœu que voici:

Equilibrer et réasseoir l'impôt territorial plus équitablement, et faire l'unification de toutes les dettes égyptiennes, sans distinction, en stock

d'Etat, à 3 % par an.

Les notables demandent aussi la révision du budget des ministères - trop chargés de frais - et leur réduction à deux ministères : L'Intérieur, les Finances et l'Agriculture;

2. Les Affaires étrangères, la Guerre et l'Instruction publique.

Malheureux notables! A peine sir Baring, votre vice-roi anglais, eu! connaissance des vœux que vous aviez émis, sa noble figure s'alluma de brandy et de colère : « Qu'on ferme, cria-t-il, le lieu où ces chiens de fellahs notables se réunissent, et malheur au journal arabe qui osera en souffler mot, son éditeur ira rejoindre le Goddem d'Abou Naddara n.

C'est ainsi que les Anglais proclament la liberté dans la vallée

du Nil.

Les magnanimes représentants de Sa Gracieuse Majesté, notre Pharaonne Victoria, renvoient tous les employés indigènes des ministères et des administrations du gouvernement égyptien, non pas pour faire des économies, mais pour augmenter les appointements des employés anglais qui restent.

C'est ainsi que nos envahisseurs entendent l'égalité.

Quant à la fraternité, John Bull ne la pratique qu'avec Tewfick et consorts, pour partager avec eux nos dépouilles.

Allah! pitié! pitié! de la terre du grand Méhémet-Ali et de ses enfants opprimés! Quand leur accorderas-tu le Prince clément qu'ils te demandent jour et nuit.

### ABOU NADDARA ET L'EXPOSITION

La campagne que, depuis plus d'une année, Abou Naddara mène vaillamment en faveur de l'Exposition universelle de 1889, dans ses correspondances aux journaux d'Orient et dans la Revue arabe illustrée "A'ttawadod", qui se publie à Paris, lui a valu de l'éminent M. Berger, directeur général de l'Exposition, une très gracieuse lettre dont nous extrayons le passage suivant, qui honore et récompense largement Abou Naddara:

J'apprécie hautement les services que vous avez rendus à la cause de l'Exposition, auprès de vos compatriotes, par votre intéressante publication, et je vous en remercie.

Voici un autre témoignage non moins précieux, à ce sujet, publié par notre excellent confrère, M. Aug. Meulemans, dans sa Revue diplomatique, Moniteur des Consulats:

En janvier 1888, nous avons été les premiers de nos confrères de la presse parisienne à souhaiter succès et prospérité à la Revue arabe illustrée A'ttawadod et a son vaillant directeur et rédacteur en chef le cheikh Abou Naddara, Nous sommes heureux de voir aujourd'hui que les vœux que nous avions faits à cette publication ont été exaucés par le grand Allah, le Dieu clément et miséricordieux de notre excellent confrère oriental. En effet, nous avons sous les yeux la collection complète de l'année, et, à juger du sommaire français qui se trouve à la première page de chaque numéro, nous constatons avec satisfaction que le but que nous lui attribuions alors a été parfaitement atteint, Oui, Abou Naddara par son A'ttawadod, qui signifie « sympathisons », a pu populariser la France en Orient et la faire aimer par ses compatriotes.

Notre pays est désormais connu en Asie et en Afrique, car Abou Naddara en a raconté brièvement l'histoire dans ses douze numéros de l'année à nos frères d'outre-mer. Les Orientaux, grâce à lui, savent aujourd'hui tout ce qui nous concerne, notre géographie, notre commerce, notre industrie, nos produits, notre population, notre armée, notre marine et même notre littérature. Abou Naddara leur paria du Théâtre-Français et leur chanta les louanges de l'immortel Victor Hugo et de nos deux Dumas.

Ils pourront venir cette année à l'Exposition, ils en ont lu l'histoire détaillée dans l'A'ttawadod; ils pourront circuler à Paris et en visiter les principaux monuments. Abou Naddara leur a servi dans cette Revue un guide complet. Ils pourront reconnaître en les voyant passer en voiture tous nos gouvernants, car dans cette collection de l'année, je vois les portraits du président Carnot dont le nom, selon notre confrère égyptien, signifie: Le bonheur de son siècle, et les portraits des membres des deux ministères de 1888.

Nous avions donc raison, il y a un an, d'affirmer qu'Abou Naddara, étranger, exilé, livré à ses seules ressources, a fait plus de propagande pour notre pays que bien des fonctionnaires grassement rétribués n'ont jamais fait; car, outre cette Revue qu'Abou Naddara destine exclusivement aux intérêts français en Orient, il continue ici depuis onze ans son journal patriotique égyptien, cause de son exil, et dans lequel il démontre aux enfants du Nil que leurs seuls amis en Europe sont les Français. Mais revenons à sa Revue qu'il tire à plusieurs milliers d'exemplaires et distribue gratuitement en Orient en général, et tout particulièrement en Algérie et en Tunisie. On assure qu'il a dépensé à cette œuvre de propagande toutes ses ressources et qu'il se verra bientôt, hélas! dans l'impossibilité de continuer cette publication. Nous espérons qu'il n'en est rien et que l'appui moral et financier de ses lecteurs français et étrangers ne lui fera pas défaut.

Aux deux bienveillants et aimables témoignages qu'on vient de lire, ainsi qu'aux flatteuses appréciations que les journaux de Paris ne cessent de faire de l'œuvre d'Abou Naddara, notre directeur et rédacteur en chef répond ceci :

« Mes amis, je remplis mon devoir de reconnaissance envers votre pays, dont je suis l'hôte, et je plais à mes frères d'Orient, qui vous aiment. .

### AVIS IMPORTANT

Voulez-vous en vingt-quatre leçons lire, écrire, comprendre et vous exprimer passablement en anglais, en français, en italien ou en arabe?

Vous n'avez qu'à vous adresser à ABOU NADDARA, 6, rue Ceoffroy-Marie. Quant aux conditions, elles sont très conscien-Cleuses. IMP. LEFERVAE. PAS .. CHIRE. ST. M. LE GERANT. O. LEFEBYRE.

تفاى وانتم تعرفوا الدُتُعيل. مثال فاظرالحتا ببرّ بعني عن الملاحين الذين تجا سروا وذموا الحكومة الانكليزية. اللي رسلت لهم معتوسي. ما يسا ووش بصله رخر بوا ديار الملاحين . متال ناظر الاشعاق اذا حصل الاحرده السكوت مونكريف بهونني با اهران . قتال ناظر الخارجية الذكان الامر حكذًا نعني عن تحاريني عَمَّان الذينَ يرخلون يرون لمرك عندنا الزخان ومن الامرده ينسيط تولاناً السندلمان. مَتَّال رما مِن بَنغاظ الانكليشيان. انها من حيث انه منرورى عنوخلاويا العزيز . فيغزر يعني عن البكسوكيت الانكليز. اللي بنغضون جيوب المعسريين. هولاء ما تملم عليهم الابتلثة شهور هبسس ولوانهم بقيثًا مذنبسى - معال لرابا في بصوت خنى ناظر المهادية . ١٠١ حصل الامرده ينعنج باب مصر للسراق والحرامية. والسار بالرنج السود العلب ما بعبستى الذيكون له تشريل في مصر النهب والسلب. منال ريامن انا اوريه اني سرايد ارسلهم الى معرض باريس . بسرقون من الرادوا فيغرنج الساد بارنح لانه يكره الغرنسيس أنتال من بارسي ابر النظاره ، تبح الله هذه الدولة وهذه الوزارة . فان حالها يصرفون رمامهم في مواد حسيسه وتعفلون عن امور المعلكة النفيسة.

اذ لمرايها النّاري للجيب الى هذا الرسم العبيب. ترى بالسيدع على البسار المستربول الأنكليزى الغلار . أوهو يسد فمالوطني ألغلبان. على ما يسمعوش صباحه اليمران، وان تعضلت ونظرت المائيين. رِي الحرب الحيالم مري المسكن. مكتب الانكليزي على ما مكتبش في الحربال أما هي عليدا بناء وادى النيل من سؤلكال وبين الرسمين دول ترى رسم كبير . فيد الواد الاصل ووزيراوه من كبيرالح معند التعمر في عندهذا الجلس يكون ان مراد توفق ابن فرعون بينكرالملوك والسلاطين. وبعنى عن بعض المعبوساين ق نتهر رمضان المبارك مندالمومنين وذكك لعيب فيد الوطنين . فلما اعلى هذا توفق. رِنَّ وَلَمَنُ ٱلدُوانَ بِالرَّعْيِقِ . وصاحَّت النَّظَارِوقَالِتَ يَا تَمَا انت حليم با عزيز ، ربنا ما يحرمنا لامنك ولامن الأنكليز ، فنط وقال نا ظر الخارجية . أيريد افندينا بعني عن الدورل اسياسية. مثل ذنب عرابي واقرانه اصحاب الحوان. فعال المفريوى أعوذ باللم عَلُوهِ بِيتُوا في سيلان، يا ما خوفون الملاعين. غرى ما ا عنوعن دالمرامين. فعال حينك فاظر الجهادية . بجعل عنو الخضرة الخدولة. عن أولاد العرب الذينُ تعارضُوا للانكليز الصيارين الرين تكنُّوا ررعهم وضربوع وها هم لليوم معبوسين. فعال رباً عنى اذا مصل الامرده السار بارنج الرذيل كان يركب على







### L'AMNISTIE KHÉDIVIALE

Tewfick: Cela vous étonnera pent-être, Riaz, mais, cette nuit, j'ai eu une idée.

Le Président du Conseil : Ah! bah! Et quelle idée, Altesse, si

ce n'est pas être trop indiscret que de vous le demander?

Tewfick: Voici. Tous les chefs d'Etat européens, y compris Sa Majesté Impériale le Sultan, sont dans l'habitude d'accorder des amnisties à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays respectifs. Moi, je voudrai faire comme eux et accorder une amnistie à l'occasion du Ramadan.

Tous: Excellente idée, excellente idée, Altesse, et qui fait honneur

à votre grande âme!

Le Ministre des Affaires étrangères: Seulement, comme il no s'aurait s'agir d'une amnistie générale; il importerait de désigner, dès à présent, le genre de crimes et de délits sur lesquels devra s'étendre la clémence de l'Effendinah. Seront-ce les crimes et délits politiques?

Tewfick: Quels sont ces crimes et ces délits là, Zufficar?

Le Ministre des Affaires étrangères: Altesse, ce sont ceux, par exemple, qu'ont pu commettre contre vous Arabi et les autres dé-

portés de Ceylan, ainsi que leurs menus complices, ici.

Tewfick (vivement): Ah! fi, quelle horreur! Plutôt que d'amnistier ces gens-là, j'ajouterais à leurs peines! Ils m'ont fait trop peur, et si leurs yeux venaient à se recroiser avec les miens, il me semble qu'ils me reprocheraient trop de choses! Par Allah! j'en ai le frisson d'avance. Non, non! Je veux bien, messieurs, amnistier les crimes et délits qui ont été commis contre autrui, mais, quant à ceux qui ont été commis contre moi, jamais, jamais!

Le Président du Conseil: Du moment que nous sommes ainsi fixés, il ne nous reste plus qu'à examiner quels crimes et délits de droit

commun pourraient être l'objet de la grâce khédiviale.

Le Ministre de la Guerre: A la rigueur, on pourrait amnistier les pauvres diables d'Arabes qui, après avoir été courbachés d'impor-

### CENT ONZIÈME DISCOURS D'ABOU NADDARA

Nous extrayons les passages suivants d'un long article paru le 2 mai dans la grande feuille scientifique, La Géographie, d'A.-M. Charles Bayle, éditeur de l'Atlas colonial et de la Petite Bibliothèque populaire:

tance, ont été jetés en prison rien que pour avoir résisté à d'imprudents chasseurs anglais qui saccagaient leurs récoltes.

Le Président du Conseil (avec aigreur): Vous êtes bon, vous! Dès demain, j'aurai sur le dos sir E. Baring. Et il y a des jours où il est rudement lourd à porter, sir E. Baring.

Le Ministre de la Justice: Je propose que Son Altesse amnistie les malheureux fellahs qui, dans un moment d'égarement regrettable, mais en quelque sorte justifié, se sont insurgés contre certains travaux de MM. les ingénieurs anglais qui, sans rime ni raison, les ruinaient, eux et leur pays.

Le Ministre des Travaux publics: Vous êtes bon, vous! Dès ce soir, j'aurais sur le dos sir Colin Scott Moncrieff. Et si sir Evelyn est lourd à porter, je vous prie de croire que sir Colin n'est pas léger non plus.

Le Ministre des Affaires étrangères (timidement): On pourrait peut-être faire porter l'amnistie sur les fraudeurs ottomans qui introduisent ici le tabac turc, cela ferait plaisir à la Sublime-Porte.

Le Président du Conseil: Ét déplaisir aux douanes anglaises, qui excusent et facilitent même la fraude quand elle vient de leur pays, mais qui ne la supportent pas venant d'ailleurs. Non, Altesse, non, messieurs, du moment que nous admettons en principe la nécessité d'une amnistie, ne la faisons porter, pour éviter tout ennui, que sur les innombrables et intéressants pick-pockets qui n'ont été condamnés qu'à trois mois de prison, au plus

Tewfick (joyeusement): C'est cela! c'est cela!

Le Ministre de la Guerre (bas à Riaz): Mais, malheureux, c'est de la graine de brigands à qui vous ouvrez ainsi largement les portes, et Baring trouvera la chose mauvaise.

Riaz (de même): Non, je lui dirai que j'ai trouvé le moyen d'expédier, d'une façon ou d'une autre, tous ces picks-pokets à l'Exposition de Paris, et il trouvera que c'est une bonne farce.

Samedi dernier, 27 avril. a ou lieu le dix-huitième diner mensuel de ce groupe amical, fondé par l'infatigable et patriote M. Gromier, dans le but si haut et si digne des éloges et de l'appui de tous, d'établir une sorte de Zollverein entre les nations riveraines de la mer Méditerrance.

C'est Charles Soller, l'explorateur du Maroc et du Sahara, déjà si bien connu de nos amis et de nos lecteurs, et dont il serait superflu de rappeler encore la valeur personnelle, la vaillance et les éclats de service,



رد من مصر القاهره الحيارسين الباهوه ند

اهدي سلامي الى ابي النظاره العزيز. حبيب الوطن وعد والانكليل دام محروسا الوادينا رغاعن انف اعادينا

ماالطف والناجرانيك دالسنه. تنستاهل عليهم العزوالهنا. انتخلع باعم وانزل بالحربده على رئس المستربول. اللي بأعناله والبيا المربول. وارسمه لنا عنخاره الطويل. الله بقطعه بإما هو رزيل ١٠ غا ارحربابارباض واستكولنا في مختار. رينا ينجيهم من مخاليب توطيق الفدار. داك اللبله كناسه وابس، في سرابة صاحبنا رئس الوطنيين. وقرانا عدى التنهرا كما مني اللي فيه التنكبيت والقوافي.وقلنا على نَعْسَ واحد عوافى بابونظاره عوافى ربنا ما بجرمنا من جرنالك، وبلذ مسامعا بجال افكارك ولطف اخوالك. بسى بإجدع بالمليح ال كنت تخينًا صحيح. اكتب لنا جريد تك بخط بدك النافي، لان و حسيناكتابنك المستابي اللطيفه. فأن قلت لنا مالعاده، حظی ردی یا ساده، نفول الك اننا له في عَابِه من الاستنباق. ومنظره حلوعلى ظلبنا ويسلبنا على الفراق، وكمان بدنا

مذك معروف يا صاح . كر لما من لسان ابن بلدن والفلاح . لان العرى الغوى الفعيم . ما بلذش الاهالي ولو انه ملبح ، بني فهمت يا استا ذنا با حليل ، و ا درج لنا خاطبة الحدق وابو خليل اللي يجد ها طي هذا الجواب وغير ذلك مافر من هنا الشبخ جو هر الاسكندري ، الله ماهد قد ه في صلاح البرسعي وجري ، ده ما بجب لوش توصيبه ، بالله عليك تترمه و تفريحه عيا لفرائس توصيبه ، بالله عليك تترمه و تفريحه عيا لفرائس الباريبيه . وهو وعد نا بان بكتب مقاله لطبغه خصوص المعرمن وبها يخبرنا عن حقيق العوالك المراب عندك بان تقبلها منه و تذ رجه الجرنالك فرجانا عندك بان تقبلها منه و تذ رجه الجرنالك عواب الي نظاره . صد بقك عقان ، والسلام ختام ، يا اين الكرام . صد بقك عقان ، والسلام ختام ، يا اين الكرام . صد بقك عقان ، والسلام ختام ، يا اين نظاره

ترف العامه الفرن اوبه النبخ وها مقالته " قال المنابخ جوهر الاسكندري.

مناق صدرى . وعيل صبري . عارابته من احوال معر القاهره . و اذ لالنا الحالبه الحاصره . و كبف أن ا منحت بعد أن كانت رُاهيه رُاهره . فيها الغراب ببعق ، والهوم يزعق . حيّا عد الحراب . حيّا عد العدّاب سيجورالانكلير الحر ، الذبن سلبوا المال والعر، قفلت الله اكبرعليهم الحر ، الذبن سلبوا المال والعر، قفلت الله اكبرعليهم وفادر با دنه يجاذبهم ، فا ساعني الرّ الرحيل، فعنت من

ما لا منشام. خنزكت النتر والقافيه، وقلت السلام عليك با فرة عين مصر لعلك بخير وعافيه. فقال اهلاكوسهلا بعنيف بلغ محله بالسلامه والنزعاب وسالنيء افراد الوطنبين فعرت اصف له عن كل من سالن عليه عا كان سنه وله ام عليه فتارة اجده ينب بموطوراً يُبتهد ووقتا يتخسر من أفعن به الحال الى اهال الدموع غم كفكفها وصار عيد نتى عاعدفته منه اكنز عاكث اعرفه بوطننا المزبز فدخلنا قاعة الاستقبال مخصر الترمات فيشربنا وداربنا الحديث متى خيل لى انى عصرالعامره وبالجله بعد انتها الكلام مد السماط وقال بمالله مخلسنا عد الرالصيب ومن علم ما الكناالارزواللوب فعلت له يا استاذ هذه في بلاد نا اليوم بنا يرفكي شُون بهذا الوفت في باربرك فعال ان محبة اهالي باربیر لنالا نؤصف و ذلک لکوی مصری و محامی علے الوطن وهنا بصطنعون المؤروعات الموزبره بالفيوبه صعص س احبای احصری تفاوی الملوحبه وزرعها عبة "في وق احوائ المصربين القاطنين بباربز عا وجله من اعزاى هنا بهادوى على الدوام بخصارات مبددنا واغارها بدون اوان فانظرجبهم لنا ومبيسهم لن فناما علينا في بنا مربك باريزلان من بدخلها لا بفِفل ولا بيام والدخلني عرفظ كانوا اعدوها لي فبعدان ومنست حالى غناوت ردما وسعما بمعس توارعها وعطفها فأوالله وحدت ابهج منظرولا اعظم نرتيب ونظام وقل جنة الله في فردوس عدنه ضالاجال لا اقدر اصف عن محاسبها وعالها وكفاها تهرة س وصفوها قبلي وسيصفوها بعدى فيقبنا عد حد الحال مدة تلائة ايام وفي الرابع قال لي الثبخ البوم دورالاكسيوزبيديون اعنى العرض العوى فالذا السنفد بالمئ للمكى فاجبته وسرماعه بركة الله حتى وصلنا الى احد ايوايه المنهور بباب سواية النزوكاد رو فترحلنا و دخلناه بسيومه أكمنين. فكما

سيميني اميل و فقيدت فراسا المحبه لنا. والمصرباو مخر وعارنا. فوصلت باربزالماصونه والدره اليتيم المنونه. الذي ساد بها الغنروالتفدم والغلام. والسلم والحربه والانت العاماء . كيف لا و دابها الوحبدالعاما والهنا. والمر بالقوز والنصر هو المنا. واساسها المعدل بالمساداة. والاخويه بالمصندوفت الامنطهادات، تنفني ان جميع احل السرق بكونوا أمنين، ونترجو على الدوام مصر للمصربين. كاكانت في عهد جنتمكان الحاج محد على لغريد، ورّمن دَى السعدوالاظبال ابنه مسائن للجنان سعيد. الذبي كانا دابهما العار، والشرف والافتخار لاهل الوطن السايد. المذين جميع اعالهما كانت لخيرهم عاديد . فبالاقتصار فصدت دارالكريم، وهو استاذنا الذي يالناخبير عليم. فأاسهل ما استدللت عليه ومالثهر من اوصلى اليه، فدخلت ف محة داره وحدت الناس بادُ د حام، بينظرون مقابلته مكل اهتمام، فظلت للحاجب اللطبيف لعله خير. قل في آما الاستاذ ابو النظاره بالف خير. فاحابي منبها لو كان بعند ما نعول لاسم الله معاريم. كننت يخد الحرن عامم با ديز اكثر من معبركم. ها هو محموظ بالسلامه والصحه، يبلغ اصحاب الجرائد احبار بلاد ثم بالصحه، وهذا هو البوم المعد عنده عنده لاستقبالهم، هوسيعاد ورود بوسطة الترى وبهذا ببون استدلالهم على مقبعة ملاعبة الانتليز عندكم. وما به عرونه لذته ، فتنتهرى تاى الايام بجيع عرائد باربر وبنراها المخاص والعام بدون غبير و حذا لحبهم بهم و من عفتهم نكم. و له ا بعنا يوم مالنهر بيني الخطب اللبييه. والمقالات التهبره المغريبه . حتى عيادها بعلائهم. ونعلوها بجرنالاتهم وماجمعوا لحد الان ما ببوى عن ما بة مقاله من خطبه عاجعل القلوب عيل لوادى نبيكم ونرق ونزدق لسمعم، فقلت لله درك بإ الم الوطن يا ت في الو مظاره . با مطل المسلمين واليهود والنصاره، واذ يخن في الكلام اذهل الاسناذ

اسنت نظرى عع تنك الحداث ومستت ومستنظى في الحينان وعنان فقال لى الاستناد ننيت قليك وانظرو يخقق وتامل في هذا المكان القايم بوسط باربز كجوهره بين اللاكي فقلت عل باق الدنيا السادم فيناس عهم الى اعزه ومن سرابه الى سرداب والناس تخيى الشيخ افواجا وينادوه فليعش ابو نظاره بطل الشرف: فقال الشيخ انتمنى من حده العطفه العنبقه حتى اربك مصرناى بلاد الحرب فدخلنا الى جهه تسمى شارع القاهره بناه البارون دبلور تذكارا المصرنا الذى مكنت طيهامدة عشرين سنه و كبه بوطننا و اهله استهربهذه السكه فنا بددنامن كلى وعزوي حتى عل القلل الفيناوي والفطير والمستثربيات والمستشوبات من عرق سوس وخوج وخشاف وحلاوبات خنى فهوة سىغليل وموفظ عاره وعبر فنست نعنى في حارة الرُويله ام سكة سرجوت فعلت في نعلى لقد عمعوا اخفر ارحل في اجل مردوس وعلت ابعنا بنظري موحدت صبوالا بهجروالناس مجتمعه عتى لاسبيل الى دخوله فلما تظروا ايو نظاره الشيخ العزبد اوسعوا وضحوا بكل اهمّام وا دخلونا الى داغل الصيوان توحِدناصبوا بسط وطرب رحظ مقترب وفهوه تخلق وبنا تتجلى وعود بیطی و قانون برفق ومزمار برعی و دهکه نفلق و دراویش تدور رمستایخ گخورفعل الحاج محد البربرى فنجال صهوه باستناواي وقدمه لنا لخله الظرب سرباه رقق دماغنا محبنينه رفعس عيوث الل صبحت اهل بامريس معرمه طبها ورن صاجات خطومه ریابیل یاعین وزعفة آه د نرتنی والله طنطا ومولدها وحظها وخلاعتها ففلت الله الله بإحظ. فلتعض الحربه، يخبرنا من الصبوان الرين حامدین وادا نظرت مجتم کبیر علے دکان حلاوہ صعبیر بسوق المفاريه به صبيه اسكندرانيه سع فرمجه

وبيدها اوراق الناس تأتخاطفها مسها فقلت ماهذا فالت ى هذه حقسيدة الى نظاره الى اهداها الى درا المحموري بست لفات يوم افتناح المعرص النقطار سبطها في الدنيا فيذ عرونها تذكارا كذكك والنفايس واشعارالاستاذ فقلت أه. لوكانوا في بلادنا يعتنوا بالاقوال والاعال ويعلوا بهاكنا البوم نقارب خرنسا بالعدل والحربه والمساواة والإعوب كس من بغرا ومن بسمع فا غم بعدد ككرا العدا على المعرض المسعى شان دو مارس فنظرت هناك مالایس بالحسسبان من مسسوجات ومصطنعاست و فاوريقات البخاروالكهريا به و مجوهوات من كل ا اوعدته القدره عدسطح الكره الارصنيه س مسليع ابد عالم العلم والنخدن فيجترس لسائ عن وصفه وبيتوه تظرى عن محه ما اعظم بناه و فحره . فزرنا أبطنا محلات عرص اهل تونس والجزابر ووجد ناها في غابه البه ولذنيا مسامعنا بغناهم المطرب ومستربنا عبونا عشاهد رقاصاتهم وقلا اسعد الله اوقاتك بانؤن الخفرا وبإجزايرالهنان تم نظرت برج ابغيل المتهبرالغاعبين سنان دومادس والتروكا درونى وسط المعرص كالمنه سيابه خارره من السما وظل اعظم ما وعد لحد الان مع الاعال المهوله على سطح الارمن من على الالدي. فقار بالستاد لقد كلبت واختى عدد هاب عقلي صهيا مبنا من حدًا الحيئان فالرحيل الرحيل الى وجه الارمن فوعلًا اي لم عدت اقيم هنا وانخسرع ماهو بارمناوذلا فانا عايد مسراقيم المحبه على من قابطن على دمامنا وأعظه بالوطن عارابيته هنا قادًا وعدت من سمعنى وجسى سى كندمها اعدري والآوالله لا بيس المستحوازهد باللاد واعبيش بافئ العرمنعزل وحبد طريد والله علىما ا حوله سنهيد. تم كتبت حده المقاله ونزجيت ابو نظاره بان بدرسها في اول عدد من جرناله بحروفها وعلفته عصرنا الطاهره بالالإيى عرف واعد من وع طبه خالنزم بعبل رهاى . جراه الله كل خبر . جوهوالا كغيراً



Si le Rhedive Trouve les anglaises plus adorables que les houris du Paradis, ses sujets trouvent les anglais plus détestables que les demons de l'enfer ; car tandis que les filles d'Albion charment Teufik a Alexandrie, les fils de la Grande Brelagne Torlurent les fellahs aans les provinces pour leur faire payer des taxes et des impots arbitraires.

ا ليتكنوا من حالتهم الراهنة اي بغولهم ان اذا تركت فير على هذه الحاله نحو سنتس احربين لما يغي بها عايست الانكليز من عندية مكك حديد وخلافها الخ والمعنا من نقل لعوابد والوركو والنختفات الني يوصنّعوها عليهم وبدقفوهم اباها ظلماجني بسدوامتها عطاليد مولات العبرا لمؤمنين بدون إن بكلفوا ذا تهم بهاره وكلها بجيصلوها من القبارصه المساكين وابطناس عدم مظام البوليص عندهم الذى رؤساه منالانكليروا كاهابليره لهم و كس قلَّة الماهيه للإنفار الذبن هم من العبر صببن بخفلهمان يرتكبوا أكبر الفظايع باخذهم اليراطبل وخلافها س عدم نصليح الدعاوي بين الاصالومون ماهية كمام السوليص الذين هم انكليزهي و ابدة المعنى و كان الدفق ان تخفص وبزاد الدّى مخفص على الانفار فبالوقد ذاته ان كبارهم بيث ادكوا الانفار ببعص البراطيل لني بإخذها من الدهالي وقيس عليه الشيا كثيره كهذه و نكن املتا الاخبر هو أن الوضد الفيرصي لا يعلى في بلاد الانكلوا ويتمثل عاعل مصنرة الاستاذ السيد محد المرغني سرالخنتم حبينا عصرالي لندره ومير عيبه مالاصغر الرئان ونزك التكلمبنان معرو ونزكها على ما حجب للمصربين بجالتها التعييه ونس الذي استوف آميع بجالة قبرس مع وضرها هو كحالة صصريع مرغنبها المان رئس ألوفد الفرصى هو من الربيهات ابعناء عاملي بعيرتك باابا النظاره الزرفاءان ندرج كتابى هذا في جرناكم المتهور بالمدافعه عرب المستثرف وعن حفون المشرفهين وبسيانيغ منا العبار مهاى كهده، والسلام عنام المعالم العبام كبروطنه

ن. الواد الأهبل بينسلي والفلاح من ن العلمان بشفار ألفلاء من

هذا هو معمون الرسم وفي الواق نري خديو بها المعظم نزك البلاد لا سباده الا نكليز بعلوا فيها كبينهم وهو سافراي الاسكند ربيه وها هو كاعد ببيبط مع بنات مستربول وببيت بهم المديرين الجنة و كالي ستياطين جهم با مروا المديرين في فبلي و يحري يهروا جلد الفلامين بالزخمة و النيلة و الكرباج و مجمعتلوا منهم اموال بلاخة و النيلة و الكرباج و مجمعتلوا منهم اموال عليه انه بيب الفلاح و بجامي عليه ستايف ده كله و ساكت ليه ? بعني بحل من الله ان ابنا المسركلة و الدوات المحاب النفوذ و الجدعان ان كان تاجر او رارع يتنهب وبلله دو الجدعان النوار موت و الدوات المحاب النفوذ و الجدعان المحاب الفود والحديد عليه المعرب والحق بيد الافريخ الله ببغولوا علينا اندال ، عبب والحق بيد الافريخ الله ببغولوا علينا اندال ، عبب والحق بيد الافريخ الله ببغولوا علينا اندال ،

ورد البناس احد الاعوان كمتاب في هذا المخصوص مقدا منه ما بائ في (قال حفظه الله) ابيها الشيخ ... وقد اطلعنا على جرب على الفرا ووجد الان عنوانها معر المعربين فكذا اردنا نتخفل باحدى اعتبارنا وهي عاان عبر المفسريين بان فرص أبيعنا القير صبيبن ولا احد باخذ ها منهم ولكن ما لبا ننها لفيرها كما بظهر مدت الكوميسيون الذى حصر مؤحرا من قبرص وصل الا مرسيليا في وه الما منى و توجه الى انكلترا حيث بفت والمع ماليتهم التي فقد نذ منهم و هذا الوقد مؤلف من رئي الساقفة فنرص وخورى و ترجان وهمة انفار من دوات قبرص والظاهرانهم ذا هبين الي لندما





### فيحفزه وانتهجئم وحبدنؤه جاهز تننفعون به وقضم عيدنه مامه وطائم المعاهده بحيادته وعندخروج الانكلزاولاد جنسك منها وعددة مصريلمسريين خنخ لك على طلبك من مخويز الدين الممنا رُ الممترى ولماسم وبغاره مزالع نساوى قالله العزلات بالخ لأبكن لابناء المشرق فيأورويا صديق سواك اباك نعبه طلب الانكليزى المخادع المكار لأنه بريد يخويله بيدغرماً، ولمعليهم من النفود النوطدسياسية بممم ولاتعبامند سنيا الااذا الخاعن وادبنا هذا الجراد الاحسراكذي طالماه ششامت بدالبلاد فالبسط الفلاحون من كلام العرسناوى وابونظاره وفالوا لممار فبريلهم اولادالحرآم دول وحيانكم اذا مأخرجوا الإكليزدول المعروف كنقع في عرم خليفة المهدى بسلط عليه د (ولينه بلعنواماً شهم وبلرد وهم طردالكلوب (والنفتوا الى السودالبين وقالوا لمم) ماهوش كدابا الخوانزا والاابد فقالمت السودان أخاالذين علكناجيوش الانكليز وخلينا جيبرالانه وطباطهم بعضون فحالارص التحالفهم رماحانناعلها والذى بضرناعليهم وفواناعلى لمرد مزبلادنا فقادرعلى بفرنا علبهم وطردهم مزالديار المصربه فلأسمع الاكليزالني واقفد خلف النونخ هذا الكلام الحاسى انفاظت وقالت للسا مها الأعوج كوةم يابلادالفول وراس ملكه نناع احنا احنا موتق يخرجت من دى بلاد قبرى جود منا احنا يا كلت

## مخويل للهزاطم فالملصى

الاخبارالوارده لنا مجمسوص هذه المسشلة من بلا د

الاشكيز والديار المصربة المهننا تكوين الرسم الذي زينا

به هذا العدد فبرى الفارى فيه صديقه ابا نظاره

ببن نونی انکلیزی وجهادی فرنسا وی بیشعرکل واحد مهما نبابته عزامته ورسمناخلف العربسا وى فلامين وسودائين وملف الانكليزى انجليز من حبسه والخاطبة الني دارت بنهم هكذا فذمسفع ابونظاره النونئ الانكليزى علىبده عند فقسده اسحه بها الجهادى الغرسنا وى ثم قال لدكت بدك باذئب باعجوز عن العربسا وي المحامي عن وادبنا والمدافع عن حفوق هله وادالمسته بيدك البخسه برفسك بربلر برجله رفصه بخفس نفك وقلى ماسسي غيطك منه ودعليد الانكليري ولجابه بلسانه الاعوج وفال له اناكتيرعفسان على هو عاشان هوموش حط سنت بناع هو فوق تخور النبن المتناس المصرى المآن وابتاليان وكل خكومات بتاع أوروسيا حطیت و ختم بناع ها علی دی شروط مونس موش حطبت و ختم ای بناع هو علیشان ده انا ربعلت فكط الجهادي الغرسساوي وفال له نفسم الآستعد بلنخ على هذه المشروط لانه سيكون

فبه صلاح الغنطر وخفة دفع اموال عن الماليد المعيرية

لكن مكومة ملككك صارلهامدة سينوات نؤاعد حكومته

جمهوريتي بالخلائها عن وادى النيل لانها قد جلبت كه

الارتباك والاعتباد والاخلال عوضاعن الراحدالتي

مزفبرص وملطه اما الإهالي المفتربكابدون المشفة والضيق وبالطبيعة انروساء المنبراط والدواوين جميعهم أكلز عاهيات باهله وكاذنك مندم الفلاح والفلاحين في عاية من السندة حنى إن الماه النابشيها فيفائة مزانثانة ولاإحدفاكرفندالاعتداستحفاق دفع العوائد ولالانكارنشربون دخان بلانمز ولانعب فالفوا الفنض علمآلف قنطار دخان والمنجوا مان زرعه صند الاصول ومن بخسر ذلك ملاف الفلاح ومن في للك ان الحكم سيد الوزراء المعبريين فلا مضد قولا لازالاحكام كلها بيدانواب الملكم الانكليزيه والانكليز دائما بملغو فوتبسم الدجوخا وبوروه فينفسه من خداعهم انه سيى وجرنالهم المشهور دائما بعلز بجركانة ويخبر فحاى معلىر تدالسلاة مثلا وفحاى جهذبرب العسيمه كابغملون في الاستنانه يخصوص ولأناآمير ر ويوم سفره مزجه الىجهه من مصرالي سكندر

ورد لنا مكنوب من اخواننا باسكند ديه نا ريخه اا لوليو مبعاد منرب سكندريد بالكلل الاكليزيد وهو مبعاد عزن فترجمناه بالعرب وي ونشرنا بحراث باريس و هو في ادني مسحيفنه هذه بهذه اللغة لاجل فراءة الاجان لها حيث عرمنا على تفريق الوف منه بالمعرض حنى تقلم على ما نقاسيده في بلادنا من الأكليز ومن الجال هنا فع بمكنا نذكر مند سوى زيب ه و الانكار في خروجها من القطر المصر هي مواعيد عرقوب الاستخدا في معرا المعرف من من من الاستخداد ود كن نرى ال هذا الاحراد العلم المداد الدولية المواد الاحراد الاحراد

### LETTRE D'EGYPTE

Alexandrie, 11 juillet 1889.

Salut, ô Abou Naddara, ô chef spirituel des patriotes nilotiques!

Aujourd'hui est, hélas! le triste anniversaire du bombardement d'Alexandrie, et tu nous as certes vus, par les yeux clairvoyants de ton noble cœur, à l'aube, assis sur les bords de la mer, pleurant sur la ruine de la patrie.

Grâce aux abondantes larmes dans lesquelles nos paupières étaient noyées, nous ne vimes pas les maudits navires anglais qui encombrent notre port et nous rappellent, par leur présence, les désastres de 82.

Mais nous allons sécher nos pleurs pour avoir les visages sereins dimanche, car c'est la Fête Nationale de nos frères les Français.

Comme tous les ans, nous allons célébrer avec eux cette solennité.

Nous chanterons la Marseillaise, que tu nous as faite en arabe, et le plaisir de leur témoigner nos sympathies nous fera supporter avec résignation les punitions que la police anglaise a l'habitude de nous infliger en pareille circonstance.

Quant à nos nouvelles, elles sont toujours les mêmes, affligeantes.

Les Soudanais ne voyant pas les sauterelles rouges quitter le pays, ainsi qu'ils l'ont promis au Commandeur des fidèles et au gouvernement de la République, s'avancent sur la Haute-Egypte. Ceci, hélasi réjouit les cœurs de nos envahisseurs, qui s'en servent comme prétexte, non pas seulement pour prolonger leur occupation, mais pour demander

des renforts de troupes anglaises de Chypre et de Malte. Ne croyez à rien en matière d'autonomie gouvernementale, car c'est le Résident de la Reine qui dirige tout en Egypte.

On flatte, on entoure le Khédive pour l'amuser et lui faire croire qu'il est quelque chose. Leur Gazette enregistre tous ses mouvements et annonce quand il va prier à telle mosquée, comme on en use à Constantinople à l'égard de S. M. le Sultan. Nous l'avons vu arriver ici. A la gare, tous les dignitaires anglo-égyptiens, officiers, gardes à cheval, etc.. faisaient la haie. Mèmes honneurs aura demain la Khédiviate, c'est ainsi qu'on appelle officiellement la femme de Tewfik.

Croyez-nous, à vénérable cheikh, les populations souffrent et sont désaffectionnées partout. Tous les cheis et officiers sont naturellement anglais; il sont largement rémunérés par nos finances.

Il n'y a pas d'eau potable à l'intérieur de notre malheureuse Egypte. Dans le Delta, l'eau que boivent les fellahs est nauséabonde... Qui s'en soucie?

Les Anglais, grands fumeurs, ont saisi aux fellahs plus de mille quintaux de tabac récolté contre le règlement qui frappe cette culture d'un droit absurde prohitif.

Louange à Allah! le Nil monte lentement et promet d'arroser notre vallée desséchée par les chaleurs infernales de cette année, 45 degrés centigrades à l'ombre.

Les Anglais nous disent que Paris cèdera et que la conversion aura lieu. Pour nous, ce serait heureux, si nous en profitions; mais cela sera-t-il?

Ne nous privez pas de vos écrits patriotiques et parleznous de l'Exposition française, donf le succès vexe nos tyrans.

ALY R. et OSMAN G.

Louange à Allah, Maître de l'Univers.

Lorsqu'on annonça, il y a un an, la visite de S. M. le Schah de Perse à l'Exposition Universelle, nous avons prié son ministre plénipotentiaire à Paris, de bien vouloir nous donner quelques notes biographiques sur le souverain de l'Iran et sur son règne qui a été si fertile en créations utiles et en faits glorieux.

Le général Nazar Agha, toujours heureux de faire connaître au monde occidental les progrès que Sa Majesté a réalisés pour la prospérité et l'avancement moral et matériel de son empire, voulut bien déférer à notre désir et nous pûmes alors publier dans notre revue arabe illustrée l'Attawadod, le portrait de Nassered-Din, Schah, en l'accompagnant d'un article détaillé aur sa vie et sur son règne.

Aujourd'hui, nous venons souhaiter à sa Majesté, la bienvenue dans ce beau pays de France, qui est notre patrie d'affection; le Schah de Perse peut être assuré qu'il y trouvers un accueil plein de respectueuses et loyales sympathies. Si les empereurs, si les rois ont reçu le monarque oriental avec toute la solennité de l'ancienne étiquette et les pompes officielles des cours souveraines, la France l'accueillera avec le cœur et lui prépare une hospitalité pleine de grandioses et sincères prévenances: les habitants de Paris, notamment, ont gardé un excellent souvenir de la dernière visite du Souverain de l'Iran; ils seront heureux et fiers de lui montrer cette année, les merveilles de leur splendide Expositition.

Aussi, depuis deux mois, leurs journaux se sont-ils attachés à célébrer la venue du Schah de Perse, et à

### SA MAJESTÉ NASSER-ED-DIN SCHAH



combattre toutes les assertions inconvenantes dont certaines feuilles allemandes s'étaient fait l'écho. C'est ainsi qu'un article malveillant de la Gazette de Cologne a été aussitôt réfuté par le Voltaire. Le grand journal parisien, qui s'est fait une spécialité des questions orientales, envoya un de ses rédacteurs interviewer l'ambassadeur. En l'absence de S. E. Nazar Agha, qui accompagnait Sa Majesté dans son voyage en Belgique, le prince Mohammed Mirza Kachet, chargé d'affaires, a fait justice des allégations de la feuille allemande dans des termes si remarquables, que tous les journaux d'Europe ont cru devoir reproduire cette importante conversation. Quelques jours après, le Figaro déléguait un de ses rédacteurs auprès du chargé d'affaires, à propos d'une autre nouvelle malveillante, inventée par un organe étranger, et il en obtenait une réponse irréfutable, corroborée par des preuves catégoriques.

C'est ainsi que la France comprend ses devoirs d'hospitalité envers son hôte impérial : elle veut surtout qu'il remporte de son séjour à Paris, un souvenir impérissable, et elle ne négligera aucun des détails qui pourront intéresser le cœur et l'esprit de Nasser-ed-Din Schah.

Le cheikh Abou Nadarra, doyen des publicistes orientaux en France, se joint à cette imposante manifestation; il est heureux de souhaiter à Sa Majesté le Schah, la bienvenue dans cette belle langue persane, qu'il apprend exprès depuis deux mois, encouragé par S. E. le général Nazar Agha, qui à toujours témoigné au proscrit égyptien une bienveillance dont celui-ci s'empresse de le remercier publiquement.

### خوش با د ورو د مهمخات اقدس شابه شایران بر مملکت فرانسه ۱ ملک ۱ بیجا ۱ و را با کال سنا دی واحزام بذیر ۷۱ نموده ومفتخ مسکند ا دام امر شروق شهر ابهیم بتابید د ولندال نید امین ۱ ابوتفاره







#### CONVERSION DE ÉGYPTIENNE DETTE

Abou Naddara (frappant sur les poings fermes de l'Anglais): A bas les pattes, vieux Loup; le Français ne plaisante pas, d'un coup de savatte il t'ecraserait le nez. Voyons, pourquoi lui en veux-tu?

L'Anglais : Goddem ! Mouâ beaucoup fâché contre loui, passque loui pas donné, comme le Halman, le Hitalien et les autres, le signatoure de loui pour la converschion de la Dette égypchienne.

Le Français: Je suis prêt à signer cette conversion, qui doit améliorer la position du pays en soulageant les finances égyptiennes.

Mais voilà des années que le gouvernement de ta Reine promet à celui de ma République de partir de l'Egypte où, au lieu de rétablir l'ordre, il a tout désorganisé, et de retirer ses troupes qui ont la main sur le canal de Suez, malgré la déclaration de neutralité de ce canal, œuvre française. Que tes frères quittent la place, ò John Bull, et je signerai.

Abou Naddara: Brave! Tant qu'il y aura une jaquette rouge sur les bords du Nil n'adhère pas à la conversion, ô mon cher Français.

Les Fellahs: Si les Anglais ne sortent pas

vite, les lions noirs du désert les chasseront de notre vallée.

Les Soudanais : Navous-nous pas fait mordre la poussière à l'élite de leurs généraux et à la fleur de leur état-major? Nous saurons les chasser de l'Egypte, comme nous les avons chassés du Soudan.

Les Anglais: Goddem! Nous pas sortir. Nous trouver ici beefsteak, brandy, champein et ôtres chauses sans payer our penny. Le peuple égypchien met l'or de loui dans les sacs de nous. By God! nous pas evacuachion, nous occupachion la Egypte toujours.

Lire à la troisième page notre importante lettre d'Egypte.

Nos lecteurs se souviennent de la vision d'Abou Naddara du haut de la Tour Eiffel, parue ici il y a un an à peu près. La Tour était encore inachevée, mais l'imagination du Cheikh avait devance le temps, et notre illustration la représentait telle qu'elle est à présent. De son sommet, Abou Naddara voyait l'Egypte dans la désolante situation où l'a plongée l'invasion anglaise.

Aujourd'hui, après avoir fait en réalité l'ascension de la Tour, notre directeur, enthousiasmé, a improvisé la fantaisie orientale que nous reproduísons plus bas, telle qu'elle a paru en tête du Figaro spécial (11 juillet 1889), qui s'imprime dans la Tour Eissel à 115 mètres 73 centimètres au dessus du sol et tire à des centaines de milliers d'exemplaires par jour.

### A EIFFEL DU HAUT DE SA TOUR

Nous recevous de notre ami Abou Naddara l'article que voici. Nous l'imprimons tel quel, et avec le plus grand plaisir. C'est un curieux échantillon de lyrisme oriental, et nous remercions notre ex-

cellent confrere d'avoir bien voulu en offrir la primeur aux lecteurs du Figaro:

Au nom d'Allah, de ce Dieu de lumière et de sagesse qui inspire à ses élus des œuvres sublimes, je te présente, à Eiffel, à fils intrépide de la France, le parfum du salut cordial des milliers de mes frères d'Orient qui, du haut de ta Tour gigantesque, admirent les splendeurs de l'incomparable Exposition universelle.

Oui, au nom d'Allah, de ce Dien dont le bras tout puissant élève au plus haut degré de l'honneur les peuples humbles et généreux, comme ceux de ton pays, et abaisse au plus profond abime du mépris les nations orgueilleuses et égoistes, comme celles des ennemis de ta contrée, je te salue, ô Eissel, du haut de ta Pyramide de fer, qui proclame la grandeur du génie français.

Que le Maître de l'Univers, qui bénit et récompense les œuvres humanitaires qui ont pour devise : « Paix et Travail » et maudit les œuvres barbares dont la devise est : « Guerre et Asservissement », te protége, à Eiffel, et te conserve à l'amour des millions de ses créatures qui, des quatre coins de la terre, viennent voir ta Tour, dont la clime affronte les vents et les tempêtes sans s'incliner,

En extase, ravi, j'ai regardé ta Tour, dont la tête majestueuse fend les nues, et soudain mon imagination a crié. « Savants d'Occident, poetes d'Orient, suivez le cheikh Abou Naddara dans son ascension: les anges d'Allah guideront nos pas jusqu'au sommet de cette huitième merveille du monde. »

Les amis du beau et du grandiose ont suivi le proscrit égyptien, et du haut de cette montagne que tu as élevée, ô Eiffel, en l'honneur de ta glorieuse patrie, nous avons tous rendu des actions de grâce à Allah element et miséricordieux, qui a exaucé les vœux ardents de nos cœurs et les sincères souhaits de nos ames, en couronnant d'un succès éclatant, d'un succès sans exemple, l'Exposition universelle.

Les savants de l'Occident et les poètes de l'Orient ne pourront jamais exprimer l'immense satisfaction des amis de la France et le terrible dépit de ses ennemis pour la réussite complète de l'Exposition, de cette grande et imposante fête du progrès et de la civilisation.

En vain les jaloux du bonheur de la France et les envieux de sa prospérité crient depuis bientôt quatre lustres que ton pays de lumière, d Eissel, est enfoncé dans les ténèbres. Le Phare qui, du sommet de ta Tour, éclaire les divers palais de l'Exposition, leur donne un écrasent démenti en leur montrant ces beaux et superbes édifices, qui renferment les chefs-d'œuvre du génie et de l'industrie de la France et les produits de ses riches colonies.

O solell, qui revêts cette Tour de ta splendeur et de ta magnificence! O lune, qui l'éclaire de ta lumière d'argent! O constellations, ô étoiles rayonnantes, ô voie lumineuse, glorifiez l'Eternel qui créa Eiffel. Eiffel! dont le cerveau enfants cette œuvre colossale!

Orateurs illustres, savants éminents, poètes sublimes, célébrez le nom immortel d'Eiffel dans vos discours, dans vos écrits, dans vos chants.

Dans sa Tour merveilleuse, les langues des nations qui y viennent en pèlerinage ne se confondent pas, mais s'accordent à chanter les louanges du grand homme dont le génie l'a élevé.

Et toi, Muse d'Egypte, douce et fidèle compagne de mon exil, contemple avec moi, du haut de la Tour Eiffel, Paris. la métropole des contrées civilisées du globe, envoyons un soupir ardent à la Vallée du Nil, dont les tyrans nous ont expulsés pour y avoir proné la liberté, et saluons la France dont les enfants nous aiment et travaillent à notre délivrance.

> Vis prospère, & France chérie! Heureux ton peuple sous ta loi! Quand verrons-nous notre patrie, L'Egypte, aussi libre que toi?

ABOU NADDARA.

### VARIETE

L'Agence Havas, l'Agence Libre et toute la presse française ont parlé de la réception du prince Mustapha-Ben-Ismail par le Président de la République et par ses ministres, où le nom du Résident général de France à Tunis fut prononcé avec éloges.

Le Figaro, toujours almable et gracieux, termine son écho ainsi : « Notre confrère, le cheikh Abou Naddara, interprète honoraire mimistériel, qui accompagnait le prince, a traduit en arabe classique les paroles de M. Carnot, et en élégant français les phrases orientales du prince Mustapha. »

Nos confrères parisiens, en rendant compte du banquet offert par l'Union Méditerranéenne en l'honneur du Congrès de la Paix, ont complimenté le prince Mohamed Mirza Kachef pour son discours sur la Perse, dans lequel il nous a dit que son auguste Souverain visitera l'Exposition pour étudier les moyens d'augmenter et d'activer, dans ses états, tous les progrès de la civilisation humaine.

L'abondance des matières ne nous permet pas de publier le 113e discours d'Abou Naddara, que le cheikh a prononcé le 26 juin sur la conversion de la Dette égyptienne, dont le sujet lui a inspiré le dessin ci-dessus.

Nous engageons nos compatriotes qui visitent l'Exposition d'assister à quelques représentations du Théâtre Annamite et du Théâtre International, les unes très amusantes et les autres très intéressantes. Il faut aussi voir et revoir le Panorama merveilleux de la Compagnie Transatiantique.

### AVIS IMPORTANT

Le Cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la Presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions on des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis, de une heure à deux heures, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6. à Paris.



مااخبث الجرادالاحمر

رانا بالونكون وهي جريده سياسيه مشطوع ببادرساله وارده الم من احد اعيان المقاهع عن مساله مصر والسودان فاستحن ترجيح لما رابنا فرل من الاعيد لنحف برا قرانا الكرم

وهذا نفيل : المعرقة المحركة العرابية بمصر وانجذ ال مكومة الانكلند سببة لمناهله الماعمال مصر الماهمية وقد ا تشهرت الحرب على عرابي لمنايد ما تعلى عليه واستولت. على الفطر وفي خلال ذكك اوعمن باز سشجرى لذلك الأكل اللازمه بالفطر تم تنحلي عنه وقد مضيعلى هنا العمالته تكريرة كلاسنة منذسبعة سناك ولان تعول الحكوم الونكليذيه بازا قداعك ونظمل دخلة البلادوا سستيقا تمصر محافظة علامن شن غادة السودين وسى طفيت هع النور سيلجلى عساكها موالعظر فاذا يجيعني كل ذي يصره أن بنال منها اذا لأن مكن للانكليذ ان تخدط هذا النوَّى ام لا وهل معيَّقة وصرهم احمادها ام لا. الجواد انمن المعلم أن ا نعساكر المصيد والدنكليذية المفحان يواذي ملفا هم قايلون العدد لرسحاوزون هنا النفطه وذات اكسودانيان متولمنين ببلادهم ومكرهم المعام هع درمان فأذا كاند الانكلند مرسروا حقيقة إن لطعط هذا الشور فلانول يرسلول تأكوثون الفي عسكري من طريق النلومن سوكن ولا نشكه اند ربن العوه ممكن فهرالسودابين واسترجاع السوكات لمص فعدم ادسال هذه الفوة احا إن كون العصد منهم هم يقانح الثوم بالسعدان حتى ستعتج ز الانكليدعلى مكوتسم

السياده على مصر بان يرسل عساكم لدخمادهن العشه على مصروفات الولمن ولا يُظِن ادنى محانعه من ارماب الديون في اذا اخذه فايظ سنة شاقص واحد مقايم لان قامين القطر هومن مولجه والعكس العكس وابغاً بيقيد مولانا السلطان مخروج عِسكره من مصرفيد اطناء القشمي مدة سنة مثلة ولكن المتراث ان فقد الانكلنك متدامة هن الفنه يدليل وامن لكل إن ان وهو مع كون وأقع الحرب في ميرات وادي علما وكر سكو وواقع آجا يض مناوشات بحرة بسوكن وموكل ذكه عرمين المحكمار الانكليذ الذي يسوكن أن نميشي التجام مع السودانين من السكلة المعتين لتي يجوار سواكن. فيا اهل المعقول هل مجوز لدولة متمدنة محارية لفوم موسشين أن يمرهم كيل ما برزمهم من الماكولات ولملبوس فاذا لمان لوازمهم متيسد ومول لم . فكيف يفال أنهم محصورين اوليفين برم الحال فيفطروا الى الطاعة لحكومتهم المصريد. فا خلَّ لابوجد عافل في الدنياليمم بدد اغداه الدمن اراد ربهم أنفوه ودوام العصيان م فنا وزراء مصر وبا ارباب الديون هل تروا ان وجود لاكليز مر واعظاهم مسون لحكونهم هي سناني باصلاح ما ومفظم من هيم السودانيان عيل ذات بوم سيس مستطيرهن بجوزانه بالنظر لصواط الانكليذ تهلكمه مر ونضع دیونمدا بنیل وهل لابوید سیانی پساک مكومة التأكليد عن أفعال مع السودانيين ألتي لعبد مساعده لل على دولم العصيان - فينهم عادما

ان النجه هيا استمار النوع بالسودان واقل منرد من هذا الاستمراد هو دولم انقطاع النجاده ما يبن السودنيان ومصر التي ينزب عيل اضعلال حال تجادها وتعليل غالب معاش المنظر الذي كان مستمدا من الجيان السودانيه عن طريق النيل وعلى على حال المسئول عن ذلك هم الدنكليذ ولاكنا نظن ان غيره رياض باستبا الوضي ترضى باستمراد هن السياسمه باستبا الوضي ترضى باستمراد هن السياسمه مرها كانت قوة الانكليذ متغلبه عليه

يخاطبه بين ابي نظاره

وبان فادن باشا مصري من دوار المعرض الباشا – د يدفن دارالشيخ ونغول له) انا ماي إله نظائ – خليني ابوسيك باين عبيك و بعدها افول لك السبم سبعادتك ايم المسمى المافي عرضك ما تذكرش اسمى المنافي المرابع في المد دول كاذا يا مشيخ اول ما احط درمي على ارض مصر حاك ياخذوني من الدار لازار من المراب كل دمان عابي بنقا سبيط دي عارف كل الدواهي المحرة اللي بنقا سبيط دي يا افندم المام اسماعيل كانت دحمه بالمسبع المولي عادن الواد الرهيل طع اذرط من ابسيم الوي يا افندم المام اسماعيل كانت دحمه بالمسبع المولي وي لان الواد الرهيل طع اذرط من ابسيم المولي مقا المسكين على منفره ضد المحكومة مقا المسكين على دائ الهابرة مجوت فطيسي يقي حريكة وحياة الرخوية يا تشيخ تا تذكرش السمي في جريكة الواد

ابع نظاره ۔ ما تخافش یا مسعادہ الباش انا محری ماخست احد و ترانی دابما افضان الفقر باکشون علی الفناوہ یا گھنیانہ

البرنظام مبرون على ادم الدرحه العالم اللي الباشاء على البنتانان من الدرحه العالم اللي جولك من صاحب المحلك فرالمتونسيه و من حداله الناه والبي تستاهل وانا والاعتوان حياله الناه

لا دابنا حراني باريز كباد وصفاد وتعرافات هاؤس بنذكر مفاكنك بالشاط ووجودك بموكبه في يوم وصوله وبرم بسفره والله فرهنا وقلنا يامالبشار دي دايحه تسسر ابنا الولمين وتفيظ ابن شبخ الحاره وزواته واسيادهم الانكليذ دول بيا افندم مفتكرين انك لاستمع الله في ضبق وب افندم مفتكرين انك لاستمع الله في ضبق وب هنا والحال بسم الله ما نشأ الله الرك في نفير ومحبوب عند الاهالي الغرف وبه وعند رشين جمورزهم بسعد قرنه المعظم وعند وزاره النخام

وزاره انتخام ابو نظاره مل ما یاباشا تا ثیر وبرکه دعا ابنا مصر العد النقار

الياشا - اذا ما الملبو لكن الذ الخير والمستر راحين يطلو لمين بالله عليك من عندنا غيرك اليمان يكان والدراع البر نظاره - دم ولعب على وعلى على والدراع الدن التي ما لوش خير في يلاره بقي له خير في مان اما دعنا من ده على وقل في اخبارك مان اما دعنا من ده على وقل في اخبارك اليه سسمادتك مهار لك كم بيم هنا ببارخ الباشا - تغرب مشار رامن وما خيت ولا حته وكن يبله كن تراني في نشاع العاهر هناك ركن في المعرض الا و ذرته وتغرمت عليه حته المحريه وتشتري بسكارات تركي وتنفع على وقص المصرية وتشتري بسكارات تركي وتنفع على وقص على وقص على من تحايف في المنوش والمواشل وأمان من تحايف في المناه من تحايف كيده ما بنفطاش لفرات جرائيل ولو مراشل وأما حضرتك دينة الدخياد هات لنا دماك من تحايفك

ها ت ولذ مسامعنا ابو نظا صاولاً ارمع مسعادتك ترسيي على مقيمة احوال مصر التي جاى منز طاذه وانا بعدها انس عليك حوادثي من طقطق للسلام عليم

علیک حوادثی من طقطق السلام علیم السن السان السن السن المسان المسن المسن المسن المستن المنان المنان المستن المنان المنان المنان المال ده راح بدوم الما سنا الله المها الله المناللة

بعدا في بلادنا ركما الدول تقول له اخرجوا بجدؤ لم حجه من تحت رحماين الغاح لطولوا برا من افارتم شبي موت والادهى ان ما عدى الاموال اللي بتسبب من ابنا و الوطن بشنفقد شبا ن محر التي اطمئا مرح نجاء اليو من مخاليب الونكليد التي بسيوفوهم يا استاذ كالفنم للذيح في محادية السيودانيين وممنزتم جدعاننا هم يفضله الموت على دفع السلام ضر الاسود السود ما هناش محلن العرف الملمت على تغرفات عدة حميمنا لا يشك الك الملمت على تغرفات السوران الوارد عين يد الانكيد بيقولوا ان عدة حميمنا وقعه مرموله بحيه توسكي مات في المن وخمسيما من الدروش بما فيهم ولد النجوي المشهر وما الشيه فطيل وزمرة جرائيل ونمة برائيل

ابد نظاره - ما نفونش قرنغیل فل فرن بیس اما الدخیاد دی کلوا هلسی فی هلس سعادیک مانتاش فاندمشد السایر من بید قلم و کیل نفسه تحسس فکدی الونکید ما بخیروا الدنیا الا بالذی بعیره ما الذرم فالا بان فی واقعه توسی الی استمرت بسیع بساعات والبنادق والمدفع الانکیبذیه دای ما مات من الحمر الا ولیمد و نجرهوا الینان والداوش السنظمد مزم المن و محسمایه المنیان والداوش السنظمد مزم المن و محسمایه ده بعید عنک کلیم مسخره والحل خوه والعبد ده بعید عنک کلیم مسخره والحل خوه والعبد الفعیر عمل رسم عظیم فی الموضوع ده رایم ازین یده العدد القادم وازن الله

البائشًا \_ مُنتي نغرمبر لي ايو تظاره

البونظاره - اهم يا اختديث رسمت مذبحة الارباء البائشلا - بالله عليك تفسس لي

البونظام \_ على عيني وراسي

منهجية الابرياء

هولا المطرومون على النرق في حاكة الندع همناء واطفال وسياب مقمين في ما يهن الحدود المصريه - والطفال وسياب مقمين في ما يهن الحدود المصرية انما والسعوانية انما لاعل ان يظهر فرنفيل لفرن تيسى) لدولله ورويا

انه عمل سنب بذكر اطلق على النبران والسلمين فرسما انكلترا بصغه عجوز ترقص فرحا على مشتم انما حبا راوت الاسود السود فاذلان عليم كالسيل المزهر صاحت على فورل بان بغروا والا في ساعة برلكوا كما هلكوا الكير من فورل بالوقاع المتقدمه الباشا \_ عافاح بالونطان في كانك الاكث حافر الوقعه ،

اخبار راخلیه

للد تناذله لتشريف مندلنا بوم المجمعه المباركة - مغرة صاحب السيادة والسسمادة برهان بيك جبوق نجل صاحب الويادي الميضاء المخلد الذكر المرجم ابو كر با شا كافظ ذيع بسابقاً التي لسوء الخط اضحت غنيه بادره لمعالم الانكليذ وبرفقة - الخط المضحة الشريف منه الشريف ما المنابق وبرفقة ما الشريف والاطف الغاني ومرفقتها جناب الاخ المسيو مهرج عب حرفرن بابخ وبنادله المسيو مهرج عب عب وفرنا المه المناب المعالمة المنابق منه الأبه المعالمة بالمنابق المعالمة المنابق المعالمة ومناله عبوا المنابق المعالمة بدوام العز وطول البقاء وقد سرفا عندما قرانا في جمع الجانبي اله عندما قرانا في جمع الجانبي اله عندما قدة من المنابع ووزاب عندما قرانا في جمع الجانبي اله عندما قدة من المنابع ووزاب المنام المنابع بدوام العز وطول البقاء . وقد سرفا عندما قرانا في جمع الجانبي اله عندما قدة من المنابع وزاب سعاده برهان بيله جمعوني بسمد رش المحرودي المفلم ووزاب المنام اكرموه حداء محتومي ذاته الشريف فربنا بديم عزه ب

قد عفر من مصوع الى دوما يقصد نوسيع نطاف النجات ما بان مصوع وأللبا مع عذم على النشرف بمشاهدة جهالذالله هو بيري ونقيم هايا قاخره لمينا بالعالى ثم رابنا بحرانيل بارز ان الديد الموى اليه حضر للنرع على الموم فاهقنا مقابل و ولان فيل لمنا باند سيافر الى لمدت فنه مع الله له السلام ونوس عن قبي ان نراه بمصر مع ماني للخوان

لغد تشرفنا بذبادة البرس محد الطيب باى واب الحسد المعلم البرس محد الموادي باي قناذ لل الاسترال وعادنا ما قد طبعط عليه من رقة الجانب وقد وحذاهم مرين ما قد لمعنوه من الزكرام الفائق والاحتفال من سمعور سمورس - المجموديم ووزراه دما تقدم الطامن المولام والاعباد حفظها الله

# بيان هذا الرسم في مقالة مذبحته الديرياء



#### LE MASSACRE DES INNOCENTS

La perfide Albion, hyène altérée de sang, fait massacrer des enfants, des femmes et des vieillards sans défense par ses fils cruels et sauvages. Mais lorsqu'elle voit paraître les lions noirs du désert qui viennent châtier les assassins de leurs familles, elle crie à ses fils : « Fuyez ! Voilà les Derviches! »

Lire les extraits suivants du 114° discours d'Abou Naddara sur le même suiet.

Et maintenant, chers auditeurs, vous me permettrez de vous donner mon appréciation sur la bataille de Foski.

Notre proverbe arabe a raison de dire que celui qui a une plume en main n'écrit que ses louanges. En effet, les dépêches du Soudan, étant de source anglaise, ne nous disent que ce qui plait au général Grenfell (rires). Des victoires éclatantes remportées par l'armée britannique, et des défaites irrémédiables subies par les Soudanais.

Les sauterelles rouges avaient besoin, pour éterniser leur occupation dans ma malheureuse patrie, que l'Europe croie l'Egypte sous le coup d'une invasion Mahdiste. Le gouvernement de S. M. la Reine Victoria ordonna donc à son esclave Tewfik d'envoyer à la frontière des troupes égyptiennes commandées par des officiers anglais pour repousser les Soudanais (qui n'attaquent personne et ne demandent qu'à vivre en paix.

Cet ordre fut exécuté naturellement aux frais du Trésor égyptien, dans lequel, hélas! les Anglais puisent à pleines mains. Les soldats arrivent et cherchent des Derviches. Mais les Derviches brillent par leur absence. Il faut donc les inventer, ou attribuer leur qualité aux

premiers Soudanais que l'on rencontrerait. En effet, a Toski, où les Anglais nous disent qu'ils ont battu les Derviches pendant sept heures, les fils de la perfide Albion n'ont cu affaire qu'à quelques centaines de familles Soudanaises qui avaient émigré vers les frontières de l'Egypte pour y chercher du travail et des vivres, et auxquelles s'étaient mêlées quelques bandes de maraudeurs plus ou moins armées. Vous voyez d'ici, chers Messieurs, les ennemis contre lesquels les héros de la Grande-Bretagne se sont battus. Et pourtant ils prétendent qu'il y a eu une bataille rangée et qu'ils l'ont gagnée, grâce à un mouvement tournant conçu par le génie du commandant en chef. Farceurs! Non, farceurs n'est pas le mot; il faut dite : infâmes! Ils ont tiré des coups de fusil et des coups de canon sur des malheurenx dont la plupart s'étaient dirigés vers les avant-postes anglo-égyptiens, non pas pour faire la guerre, mais pour demander des vivres.

Les dépêches anglaises nous disent que dans cette bataille acharnée, où 1,500 Derviches ont mordu la poussière, il n'y a eu qu'un tué et cinq blessés du côté des Anglais (rires).

Vous avez raison de rire, Messieurs, et je ne comprends pas comment certains orateurs de la Chambre des Lords admettent que les pertes des vainqueurs se soient limitées à ce chiffre si dérisoire, tout en affirmant que les Derviches se sont défendus vaillamment et que la bravoure des soldats de la Reine a été mise à une rude épreuve.

Ce fait seul, disait ce matin un confrère, suffirait pour justifier l'incrédulité manifestée par tous les journaux indépendants de l'Europe sur le danger qu'aurait couru l'Egypte sans la présence des troupes britanniques.

Pour ne pas abuser de votre bienveillante attention, chers auditeurs, je conclus en à sant que, pour tous les hommes sensés cette bataille de Toski, où les Anglais prétendent avoir remporté [une victoire éclatante, n'a été qu'un massacre pur et simple, et pour compléter leur pensée, je l'appellerai le massacre des innocents.

Tiens, c'est un bon sujet de dessin pour mon prochain numéro. Encore un mot, Messicurs, et je ne parlerai plus de cette triste affaire.

Si les Anglais étaient réellement victorieux, ils continueraient leur marche pour reconquérir le Soudan, dont ils ont été chassés, au lieu de retourner précipitamment au Caire derrière leur général Grenfell ou Grand fellon.

On applaudit et on demande à l'orateur quelques vers gais. Le Cheikh se recueille et leur fait entendre ces rimes :

Comment voulez-vous, chers amis, Que je sois gai, quand les infames, Auxquels Tewfik nous a soumis, Massacrent les enfants, les femmes.

Et leur général Granfellon Ose appeler ceci, bataille. Dieu! que d'innocents, ce démon A foudroyés par sa mitraille!

Cet odieux crime, commis Sur des familles sans défense, lls se sauvent, nos ennemis, Craignant du Mahdi la vengeance. Jamais, comme a présent l'exit Ne me parut insupportable; Secouez donc, enfants du Nil, Le lourd sommeil qui vous accable. Ne ronflez pas, gens des palais, Sous l'affreur joug de l'esclavage, Lever-vous et chasser l'Anglais, Qui l'Egypte, ruine et ravage. Pardonnez-moi, chers auditeurs. Si par mes vers, je vous attriste. De mon pays, les grands malheurs, Ont rendu ma muse si triste.

On lit dans La Lanterne du 24 juillet 1889 :

#### LA PRESSE ARABE

La presse arabe, pour n'être pas aussi bruyante que bien d'autres. n'en est pas moins fort importante. Elle a moins d'abonnés que les journaux européens, mais elle exerce une influence bien autrement considérable, précisément à cause de la rareté des journaux.

Aussi devous-nous être reconnaissants aux journalistes arabes qui défendent la cause de la France,

Et c'est pourquoi nous enregistrons avec plaisir la nomination du cheikh Abou Naddara, comme officier du Nichan Iftikhar, de Tunisie.

On lit dans le Figaro du 2 août 1889 :

Comme Nasser-ed-Din arrivait à la gare Saint-Lazare, au salon d'honneur, le cheikh Abou Naddara, en grand costume égyptien, lui dit dans la langue de Sant, le poète de la Rose:

« Que tu sois le bienvenn, & le plus sublime et le plus saint Roi des Rois, dans ce beau pays de France où t'attend un accueil parfumé d'amour et de respect! »

- C'est un bon augure pour notre souverain, dirent les Persans du

<del>ୢ୷୷୷</del>

cortège, car c'est un cheikh qui a souhaité la bienvenue.

## On lit dans la Correspondance Havas:

En récompense des innombrables écrits d'Abou Naddara en faveur de la civilisation et du progrès en Orient, S. M. le Shah de Perse vient de le nommer officier dans l'ordre du Lion et du Soleil.

Comme tous les souverains et princes de l'Orient, Nasser-ed-Din Shah est un grand admirateur du cheikh et il a bien voulu le complimenter lui-même le jour de son départ devant le Président de la République et ses ministres.

Les trop nombreuses et très flatteuses félicitations que le cheikh Abou Naddara a reçues à l'occasion de ses deux récentes nominations d'Officier dans l'ordre du Nichan Iftikhar de Tunisie et du Lion et du Soleil de Perse ne lui permettent pas de répondre nominativement.

Il prie donc ses amis et confrères de recevoir ses bien sincères remerciements pour l'empressement qu'ils ont mis à le complimenter.

A Monsieur LAGARDE, Gouverneur de la colonie d'Obock A l'occasion de son départ.

### SONNET

Si vous passez par la patrie Du prescrit Abou Naddara, Saluez sa terre chérie Que jamais il ne reverra.

Quand du Nil la rive fleurie L'heureux destin vous montrera Dites à l'Egypte qu'il prie Pour elle et Dieu l'écoutera.

Mais Dieu ne sauvera sa terre Que lorsqu'il verra ses enfants Se lever contre l'Angleterre.

En criant: a A bas les tyrans! > De voir ce jour, il désespère: Le Cheikh a déjà cinquante ans.

Le Cheikh ABOU NADDARA.



Le banquet d'août de l'Union Méditerranéenne, présidé par l'éminent sénateur italien le marquis Alfieri di Sostegno, a été très brillant. L'abbé Faris, Limusin, Paul Vibert, Aubanel, et., etc., se sont distingués par leurs éloquents discours. Quant à notre ami Gromier, tous nos confrères français disent que son Union Méditerranéenne a passé du rêve à la réalité. Tous nos compliments.





ابوينظاره الصديق لُقُوم لير الجرئال الفلائي وفي الحديث استعلنا صوت ولفظ اهل المنام، ومعض من افوالهم المراهم المراهم المراهم الكلام، وساعد نا المولى ومسا تدرج لحمنراتم هذه المخاطبه ملا ربا دهولا نقصانه انسَّفُ سسترنا، وهذا كله بركة دعا أسنا مصرنا الدين لا ربيب ولاستك سيهنيكون صحكه رطلبن عند اطلاعهم على ماحصل ببيناوبين السفايس، فانذا سيلك اذنيك ياقاري يالبيب.

نظاره عواي د مخاطبه بین ابی تطاره و محد بک وعباس بک وعبدالوعن بامت المتثريفي

والسيع كلامنا الفربيب العجيب ال شاالا يعبك

ولوانه خالي من القوافي. وتنيسط وتعول يابو

عبد الرعن. (مقدم ابي تظاره للبكاوات وبقول الها) الحواجا لفوجوركالسيث ستاى ستهير ترجانابان نيرز يتاره لدولتكم. مصرته مدحكم ومدح الخديوي المُعظَّم في الجرنالاتُ بنوعه وغيرهم. ده جوزباليت معتبر مستس زی ابونظاره الملعون

لحب بك. (يقول لاي تظاره) بارله فوفرانسه موجو

عباس یک. (بقول لای نظاره) دوبوسییک انكليت مستركفو:

ابونظاره. داعیگرلایمرف لا انگلیزی ولا فرنسيوي إغا دولتش تنكلوا عربية مسالظريد. انًا كنت حويبي وبعرف ألفيش بهادى اللغه العبد الفقير ببلغ من العرصُوقُ التنانين وعط ابامنا ماكانه (مخاطبه حقيقيه، جرت ببارس عاممة الحموريه) ايهاالاحباء والخلان.

ايمًا يلزم لها كلمنين نفسير حتى يعهمها الكيبروالصفين وتكتبها بخطنا ولو ان لبه لطبط . حتى لا يصير ضبها يخريف . فنفول ان ملا اخبرنا مكانبتا ابوالتواس. بان البكاوات محد وعباس، ابنا الواد الاهبل الخنسيس، صربوالهم المدافع وسافروا من مصر الي بارس، للبتغرج على المعرم العام، مثل بافي امرا التون السُرام. استعارنا من حبيب لبا من ابنا سوربع، طربوت عالى استنبولي ربدله عليهم اعنى حزام طرابلسي عال ومدري ابيض حرير ومن الجوم الاسود الفاصر سروال وابسع ودمير وتزوقنا وتزبرقنا وتغلدرنا بهذه اليد له السناميه، وللجنفي حالنا رُيننا وجهنا بلجيه بيضًا مشايخيه ، ثم اتكلنا على مؤسس الكون ، ونوجهنا لزبارة اولاد مُؤْفِق إبن فرعون ، فوصلنا بالسلامه الى سرابة كويرنيك . النازلين ميها اينا الواد مبيب مردريك فسهل الله علينا الدعول، وله الحدوال علينا الدعول، وله الحدوال على فأن حصل القبول. اعا انتم يا خلان تعرفون مكر إي مظاره. الذي بَصَرب بِهُ المُثَلِى الحارم. فكذلك قبرالنَّ آني ابنا الواد الذي تبيب في حراب البلاد . حفيرنا ورقة رياره، ولم تذكر بها اسم اي نظاره ف

بیلادنا شو یغولوالهن مورسی ولاکتاتیب لشدیم اللفات الا فریخیه مثل هلو قیت مید بک اباحات الا فریخیه مثل هلو قیت مید بک اباحات مکانوا ابنیوران ما علمو کمش السن کدا طلعو کم عیر السن کدا طلعو کم عیر البیوران می با این البیوران می با این البیوران می با این البیوران می با این البیان البی

عباسس بک . طبیب و انت تخید مین اکثر الانکلیز او الفرساویه . مانخافشی انکلم لیبرمان .

عبد الرحن، احناما قلنا انناما نندا ملى الور السباسه، ده بكره بكنب في جرنال كل تعوّلوه من طقطق لسلام عليكم واقند بنا لما يبلغه الحبر يزعل و لجي المداهيه على راسي انا.

ابو تظاره . سقو هَلِيُ يا خيو ? دا عيك يا باشا مو مثل محررى الجرائد الاحر بخيه اللي مو بسس بدروا في صحفهم الكلام اللا يستعقعه من تم الامرا الروكان يزيد وا فوقيه خرافات من مخلس فهمت سيري ? لا يحق مقط مقول هيئى . مثلا ، ششر فنا عقا بلة الا يجال الكرام ونذكر ما عقل لهن من الاكرام من طرف رئس الجمهودية دورراه والمدح والمننا الله جرائد بادب الناميره القوا على دولتهن كشة لطفهن بادب الناميره القوا على دولتهن كشة المفلهن وما استبه . عن جرنالجيه السترق تعرف السنى الله بقال والله لا يجوز ذكره

الرجل ده سعباتیک کثیر عباس بک، الرجل ده سعباتیک کثیر عباس بک، بظهرانه فری جود جنتهای، عبدالرحن ، ربنایهی سعبدب عیده (پیرج) ایونظاره ، بعی انتم سالمتوی افضل من عبی من مین المدولتین الا نکلیز لوالین نسیس، اقول بان الفرنسیس، اقول بان الفرنسیس احبی رباده لائهم یسعوایی صلاح المستری لنهد یبه و لرواج منجره ، نعم انهن بریدا ببریدوا من اخذ حن وعطاحن منااعاً الانگلین

يد خلوا بلادنا كالتفلب بحيله وبغاية الاتخاصاء انما من بخت لنخت يسعوا في السقلاك ديارنا و بما بنغنوا منا من غيرمواحده بهلكوناويبولوا عيم قبرنا. باردون بإيا شاوات ، مو هيمي علوا في مصر ?

عباس، مصيح، والمبى الحق ببده، عبد من كل با مون سنبران ما كانوش الانكليز كان بابا عند عدى البوم واحنا لاكنا جيئا هما ولا عصل لنا كل دالا عنبار، انت مقتكر باعباس

ان الاجلك في مصر بجبونا

عباس می اعرف استهم بیرهونا زی الها ابو نظاره البیتهد دیدول با خسارة مصر عباس می طبیب والا و پینیون بناعک ابه ابو نظاره اما بعرف من هو هکلاد پینیون انگلیز کے هو اکم فرنسبوی او پینیون ما بعرف حقتی او پینیون ما بعرف حقتی او پینیون ما بعلی درای (بهایک تم بعول له) او پینیون بعلی درای دی ما بخرک ایه فی ساله الانگلیز عصر با هل نری ما بخرجوش منها ا

ابو نظاره، ربا كريم عليم فرجه فريب عباس بك ، ده كلام المتنزيرابو تظاره الله بغطمه عباس بك ، ده كلام المتنزيرابو تظاره الله بغطمه ابو نظاره انامالي خِلطه معه لا نه رجل فبيج ا غاافول اى رابيت في الحيفر بان في العام العابل في نصف مهر مارسس (ادار) اذا قام الحدب بين الدول الثبار في وتنتها دراوت السودان تفرب بين الدول الثبار في متم متما متر منها عد بك مصر و تطرد حم منها عد بك ، طيب وبا با بجرى فيه إيه عد بك ، طيب وبا با بجرى فيه إيه ابون خاطركن

الخيص واحتبر سبادنكن عباس مك . اغاالانكليز غلبوا السودان احبراً

في وقعة طوسكي وقتلوا الافات مشهم الموسكي وقتلوا الافات مشهم الموسيو لقو مدبرِ عربال فبالضروره تبدالا مرده في حربيدنه

ابو نظاره، نعم سببه ی اعا الیوم عبد ناحوادث بالعکسی ووردت بنیلفران انکلیزی و شاب بصری عرفو نی به بالوابور راح لندره قالعبد الفقیر نزجاه بیننب له الحواد ت المهمه من هنافهو ما قصر اعا غین لا نششر رسالته عاهی لانها تطعی بالا نکلیئر فان سحت السباده انااقراه نکن ، بحد میه وعیاس به (بیتولون) افرا ما تخافشی ، ابو تظاره (بیرج من جیبه الرساله و بیراها عبروه ها) نصرة الل راویدی

ما بنتصر الانكليزي الاعد العنمين. لا نه عبى ودني ما هو ستريف

عد ملى ، نزه بيين ، كن الحق ببدك اتك ما عطف الرساله دي في عرنالك لانها تهج علينا العكامين ، عباس به و في عباس به و ما ي دير ، خليه بفرا عباس به ، او ماي دير ، خليه بفرا الرساله) الا تكليرى لا بيشطر الايا السا والاطفال والا ختياريه ، كا صعل احبراً في النسا والاطفال والاختياريه ، كا صعل احبراً في

الد الإبراء الدودائية الاستوحانصرة مذبحة الابراء الدودائية الابراء الدودائية الاستوحانصرة طوسكي والحال، ما فنلوا فيها الا اختيارية وسأ واطفال اغا الذي رابناه اليوم بنلغراف من القاهرة الحسبة ، غاظ الاعادي وكدّ رالحكومه الانكليزية والنزمت عدانيلهم تنشر حفا الخبرالمشوم . بكونه وحوان الدراوريش عدموا العاكر المرسوله من سواكن عليهم ، وحدّ يوهم ودا سوه يحدد رجليهم عد بك . (يقول) ين بايا في خطر كبير . افراد اقراء اقراء الواء ابونظاره ، (ميوا) اما حد الفلائل الدام العسائر اللاعد مع دو العسائر اللاعد مع دو الانكليزية . قال ان العسائر اللاعد مع دو الانكليزية . قال ان العسائر اللاعد مع دو الانكليزية . قال ان العسائر اللاعد مع دو العسائر اللاعد مع دو المعائر اللاعد مع دو الانكليزية . قال ان العسائر اللاعد مع دو الانكليزية . قال ان العسائر اللاعد مع دو المنكليزية . قال ان العسائر اللهسائر اللهون به دو المنكليزية . قال ان العسائر اللهسائر المناس المعائر المناس المنا

كسروهم الدراوبين كانواجيهم عساكرمهويه . و القصد بهذا امرين باخلان اولها عدم كسرتون الجييش الانكليزى السكران ، و تأنيهما اظهار صفعت عنود وادي النيل ، ليعلم الفاس بان انتضارهم على الاسود السود مستخبل والنتيجه ان اذا الجلوس مصر الا تكليز ، يقلك السوداني على وطننا العزيز تكدا الل الجربان الدول الاوربيه ، لا تعارمن الخاميم بالديا را لمصربه ، ا تا هذا الل ابيس في جنم النيم وه ...

محدید بی کی دانتم الکلام یا موسیو کُقو
ابونظاره، دی کی واحده مالهائی محدی بک ادی طعم ، ماعلیا شو تفول دولتس فی خلراله عباس بک عال العال ، اما احد نخب الاتکلیز لائم کخب کنبین با با حدیوی غصب عن عبی الفاهم واولاد البلا الل بدهم الانکلیز می خوب التا ما اجبهم واولاد البلا الل بدهم الانکلیز می مواعل شام بجبهم کرخن الله قال سننبول ، من مودی ...

ابونظاره، فهمت بإحمنرة اللك. هن اهل معس

دایما بنادوا بم حبدك موهینی شو كهد ا

عد على بك، عصرتك لما تكشر سنى على مصرة ميه، عباس بك، و قال الدائو تى تخرب مصر فهمت محد على واطعن في الملعون ابو نظاره ابونظاره، ما كش ابر رصنا ما طولم انا اكره عمجد كن وا بعض ابو نظاره، يفضح لا سنت الله، ما اقبحه كد وعباس، (بو دعونه و ميتولون) لمعنا تخلى فندينا ببعت لك نشان عشاتلى و انعام ، بس انت اصر الله ابونظاره، علم عبيلى و راسي ( ينرج من بالجال يقين) ابونظاره، علم عبيلى و راسي ( ينرج من بالجال يقين) عبد المرحن بان، (بد عل عليها بعد حروج الي نظاره بكم د فنيق و بقول لهما ) لعب علينا ابونظاره المكار د فنيق و بقول لهما ) لعب علينا ابونظاره المكار الذي ورقته الحقيقية اعطاها للبواب و هو خارج

# · BÉLIVRANCE ·



Abou Naddara — Révant. — Intrépide Soudanais! Brave Fellah! Allons! renvoyez-moi vite John Bull à sa mère Albion et l'eufik à son père Ismael, afin que je puisse désinfecter l'Egypte et la rendre pure aux Egyptiens. Tout retard est fatal.

الوقت الذي يخظى ضبه عبانغتك في الوطب العزبرميد في منامي دوجوه ميرد الولمان وعلمان مجتمعين في دائره منسعه حدالي الدورالاعلامن المكان المخصور سلجناع واعبان كلجهم جالبي باومنه والأوض منجادره ومنفصله عن بعفنها بواسط برامق مشب على شكل "اللوجات "وتوفيق را فدم رمال عربه في لوبة عبر منازم بى عن غيرها دعيع الحل مزبن بزيدعظم دى وسط تنك الزئيه على داس الدرج الموصل الى فوق عامود بلورود اخله مشعف كهبره طولها تلائة امتارو العامود مؤبين من المنارج برُهورات وطّبل لي ان المعامود و النعم احصرها ابونظاره وسجمون هذه الهبيم، وكان الاجتماع والزينه لاعل نزنيب عيلس نواب وكثير س نبها والمصربين يلتى الخطسط الخاسيه في شاى ذلك على المحاصرين وكان كل هذا يجدي على غير رغبة الدهبل ونسم نا عبن وكانك انتفل في تلك اللوجات ولعين رحالها واحضنهم عالتقا مندوالائتلاف وابت ومؤا مقاتل ببنول حاابونظاره معنرفتها نقت معك وكابنك ركنت قاستى خبل دنك ناكل الدره المقيلى في معروكانى فنت الكل في توز دره حبن مصورك صفيت لك خذ هذا وكل صنيا فند اعطاك الله ما غنيته واعلمانه لم بين موجود في البلاد جميعها غيرهذا الكوز الذي اعطبتك وكانك فرحد به جدا الای کنت الا منه شیا وظنت الحدلله فدمفرخ مي رُمن روا في و اكليت من الذره المعبلى. يُحققت من وي وغنيت مقابعة الاشباع كاتفاطت الاردلع التطالع الخطيب

تفسير هذا الرسم فكذلك فالمالم الفطط كله فبران ، فكذلك حلام اي نظاره كله انكليتهان . فن شرة غيظي من ظلامنا اللئام . رايت هذا ليلة اسما في للئام ورسمته في هذا العدد من جرئاتي واين بهرنا العدق بفهم معاى رسوماني واقوالي ، فراييت نفسي با اعواى ، بين خداوى قلاع وبطل ودلي ورايت بايد يهما الواد الاهبل وسيده المستر بول ، فقلت لاي همرا احد ف الا نكليزى بحير المه اليون في بلاد العول ، ثم وقلت لاي فعن وانت المدى مولا الجديما الواد الاهبل وحيد البهائي المالم المحدول بالمنا المالم المنا المالم المنا المالم المنا المالم المنا المالم ، فلت الواد الاهبل الفاحق و دنت مستربول العام فلا المنا من نوي و تذكرت هذا الحلام ، قلت في نفسي يحق هذا المعلى في المنا الحرام . والآمصر في نفس يحق هذا المعلى في المنا الحرام . والآمصر في نفسي يحق هذا المعلى في المنا الحرام . والآمصر في نفس نوي و تذكرت هذا المحلى والآمور في رقد كوت و تحرب بالكليه الدير المنا المنا

من ام درمان الطاهره، الى بارسين الباهره ما معنى مده طويله ما حظيناً بروية تخاريرك باابوظاره المطهننه للقلوب فلناسية ان هذا اليوم هويو الوقوق بعرفات وباكريكون عيد الاصحاء الخريف وعند وصول هذا لتاريك المنيف يواحق عبداول العام الهجري اغتمنا الفرصه بان نقدم لاستاذنا جليل المتهندة الإعباد المترادفه الشزيفه و معلى التربيف بهذه الإعباد المترادفه الشزيفه و نتول لك كل عام والت بخير وعافيه و مرجوالله الهيرب



## ايجار الطلب

ورد لناكتاب لطيد، من صديتنا ولين محنى الدتاد المعرى المشوية بد يطلب منا بالنيابد عن الغوان المبع محا لهبة جرت بين الهرى والد نسان . تلك محالمبة كنا نشوناها في العدد المحاصو عشر من النظائ ، مجروسد مصرالتا همى . ومنع توزيع حضرة سنيخ الحائه ... فالان ورد لنا نسخد من ذلك العدد المنيس موسلة من جناب الرئيس ، عدر من جريدتنا الدلمنيه الحو ، التي فيها مخاله بين الدنسان والهي ، النادر وجودها عند محلي ولين العزيز ، وخال ، ان الشهروها يصلحنا ويضر التكلين فاجبناه وفضلنا تلك المخاطبة المجهرية على الدخبار المهمة الوارده منا من الديار المعرية ، اما معلوا فلا حاجب الكر اسمد لكونه معلم عند الغوان ، وهو استأذنا المجائل فيلسوف الافغان ،

المفاطبد بين الانسان واله

ان هوة خلفت حمامة لانسان واكلتها . فغضب ذلك الانسان غضباً سنديداً واخد عصا هجم عليها وخربها حرماً اليه وقالما الله نسان . والعابل الحيان الحيان الحيان المعابن الدني الخاين .

الهر بيايا الدنسان هل يليق بك ان تذكرني وتنايني بهذا الاوصاف المتبيحة الا ان تكون شصفاً بضدها خانا لا ين الدينم شخص خيرة بشي الاألاكان لماهل منه وتأدكا لم تملها ومتصفا واين المانيك والمرفك واي اثار ترتبت عديك حق كون شربنا خير نهسيس ولا دني .

الانسان ، العجب من وقاحتك. الاتنظرين الى فظم الانسان كيف بانارته و تعرف و الحيد الدنيا وتسلط عليها وانظر جميع الحيد انات

تحت رق عبد دبند . الرق حبد دبند . الرق حبد يا ايوا الدنسان . انك لم تبين ما هوالنوف وانها

افتخدت وللدحث بحوصك وللمعك وللملك وعددك وأنا سالكريمن المنطان المختبط والمعنواة الجميلد.

الانت أن = اينها الهرق افلا تنظين الما الانسان بينه المتح المتح المتح وانتنها، وأن في تنصيل ذك من الدم الدما الدما ما يعج الحيوان عن الاتبان باصغى صغير منه اوليس هذا من قوة ادراكد والوشاذ على جميع الحيوانات.

اله = الم إيا الدنهان ان مهدنس الكون المظيم منظمه قد خلق الهو ولحيونات غنية عن الدنان وغير نمت بأن وضع فيها جميع ما تحتاج اليد في تحسيل سعادتها مرة حياتها والهما من الادراك ما تميز بله ضارها ونعوا من الجاود ما تميز بله ضارها ونعوا من الجاود ما تميز بله ضارها ونعوا من الجاود ما تميع بد عدوها ونحو ذلك وأما انت نخلقت محتا والمخالب ما تمنع بد عدوها ونحو ذلك وأما انت نخلقت محتا من حميع الوجوه فاحتجت الى الدستعانة بالملم والمصناع على تحصيل الواحد في حياتك شل الحال حيون وخ دلك لم تصل لعد الى الرحد الملكوبة ،

الانسان = ، افلا نظین الی الانسان کین وضع المتعانین والنظامات واقام المحاظلین علی الحتوی لتحصیل الدین علیها و تنغید احکام المتانون حتی یقم بودک الحنان کل احد علی جمیع نفسه و حتد قد فعل یوم دفی لما یف الماند می النظامان من النظامان النظامان من النظامان من النظامان المنظامان النظامان من النظامان النظام النظامان الن

IMP. LEFEBURE, PAGE, DU CAIRE, OT- 68; PARIS

الانسان الله المالحيان انظرالي حكمة الانسان كيف احكم الارتباط باين افراده حيث جعل المكرك العظام والوزرا والولات المدبرين والودسا المتصرفين حتى يكون كل طعد منه بنذ لة عقدة سلسلة لاجتماع الانسانية حتى بنال السعادة بالتعاون وكون النوع تجسد وحد يشد بعضه بعضا بخلاف بنيسة الحيدانات فالهم فرض لد دابط لهم ولا ،

اليوه - ايها الانسان المشاغب المغالط السوضطأى ان بيان قد افاد انكم احسا ادنيا، لهبعتم على مبلعوديّة والوق فان الحو يستنكف فن ال يكون خاضعاً لشخمي وحد وانم قد اجتهدتم لاك تعيد العبيد ومع ذلك اذكباكم هولا قد تسلطوا على نفوسكم وارواحكم يبيعونها الى الحريث والمقاتلات نقاسي ف الاتعاب و المشقّات ما لا يومن حتى لموت في مضيض شقايها كل وُلَكُ في تخصيل شهوة سللمان او في كبير وتسلطما على الموالكم التي تتحلون عنها المصاعب حتى تحصلوها فيا خدونها منكم قيرا عنكم ليصرفونها في قضاشهم وتحصيل إغواضهم نعان أبا أحدكم اوعجن لايجد وتعدولا رجه ولكن يعالى باشد المعناب حالعقاب حتى انهم يجوده نكم عن حبيع غوات انعابكم خان ابعد كم نعمة في ذاك الد لتاكلا وتسمنا لتصابروا اتوما حق يستعلوكم في خدامهم وبتصلطعا على اعراضكم ... فيهتكون حريتها ان شاوله الجبيدا تفتخ على المس الدفخار

اللاف المعتب ان مدّب المراد الما سعب ان مدّب الكون قد شوف الانسان بالانبيا، والرس الكرام العظما الكرام العظما الذي هم فخر العجد باسو ، ايليق الجدال بعد ذلك في شوفد على جميع الدّنواع .

الهرة سر . آمنت دصدة بشفد ولو مقامل وكان بالها الدشقيا لين ايمانكم بهولا العظما ولين اتباعكم لشوا يعوم واختداكم بهر في مزاياهم وفضايلهم ، الهربعد ما جادتم لم مزوادوا الاطغيانا وفسقا وعدوانا ، وقد نبذتم ما اثلا به من الحق ورا ، ظهورتم ولم تشكروا نعم الم معيلم ببعثة هولا العظما المقدسين فيكم لكي ير شدونكم الى طرق خيرتم ، مع هذا انك شعلم ان محيح المزاج لد يحتاج الحالطبيب . فاحتياجكم الى الموشد هو رئيل الى تمكن المومن من نفوسكم و تكانكم فطوتم على

المن الا اللم لاتحسون بالملم فلكن العلج خالك لا تقيم دليلا الو وكون مفضحاً لك الديران الو وكون مفضحاً لك الديران على الديران على الميران و الى وجد خاتين في مالي .

الهوسي ايها الانسان المعجب المتكبر الجيعل أفول لك اولاً الدلايلين بك ولابنعك الايسبعني الى الحنياند مع ان مدبر الكون قد اباح لي ان آخذ من المالم ما يسدر رمتي وبيع حاجتي باي طويق كان اما انقم أمكل واحد مناكم ينتهز النرصة لايغد ما بيد الكفر كأ دِّي منكم يسلب الحال الضعيف وينفقها لي ا لقصور المنتبير والدلبسة الفاخي والاطعة . الشاهية وما يشبه ذُكك من اللذات التي لاحاحدٌ له اليها وأنما يحصلها بطل واذرها ألا . واذ احدكم لا بحتني بتريبته الى قد اختص لا . لا بطلب امل جا دو وصديقه ولخونه فيها وقد اتخذتم الكنب واننقاف الذ ليحميل مادبكم حتى ان المؤلد يخون ولده والولد كيون ا با م واللغ يخون أخام تظهوون خلاف ما تضعوون . تسرون العداوة والبغضا وتظهرون المبة والصف وتعلنون العفا والامانة وتضمون المغدر ولجيانة نحلفون وتحنثون وتعاهدون وتنقضون وتعدون وتخلفون فوفعتم الومن من بينكم لديرى احدكم إجر مَنْ اخيه لمحة . لما على توالي اللخلاات يحذر سواخوانه ديتيغ منهم الشر. وثانياً قد لسبت الي الحنسة والدّاءة مع انلي ومن ليشاكني في نوعي جبلنا على عنة النفس والشوف وارتفاع الهمة لايرض احدثا ان يبض تخت الرق ولاان يغي الظهر الى العبور مع الاتزى ان ا فعننا لوجهت عليه الالوف بالسيوني وراموا اذلاله وخفضه ومصووه وسدوا عييه طوق النوار وتقطعت اسباب خلاصه ولم يبتى له سبيل الد المدت فانه يجع قوته وبعيمال صولة الدسور للخور ومع صغر جسمه وضعة قوته بهجم على عدوه فيوزب لهذا ويعمَّى ذَاكَهُ الله ان يوت بعن ويشوفه ونجِتَّا رَلُونَ الشريف عنى الحياة الدنية ولما انت الم الدنسان ومن يشأدكك في نوعك فقد لهبعتم على الذل وعلى الذكت ر حبيثم على المتارة والهوان - فاني ارى

اذ معلاً طعما" منكم يظلم صالحكم ولحالح عالم عالمكم وحاحلكم وغنيكم وفتايركم وقويكم وضعيفكم تنجعاكم وجبانكم وشونعنكم ورضعيكم وذبيكم وغييكم. وزارعهم مصائمه مكادم وعالكم داربا اب سيفكم المصاب تلكم ويصتفغهم ويستحقهم ويضيع متعقهم ويهتك اغراضهم ويسلباماللم ويتصف في ادوااحم طباله ليستخدم شهورا طعوماً ولايعطيهم أما لديخظون بم احياتهم مني المعوت الضروري واللباس الكافي دما يتعلن بذلك . لى تراهم معضون الليل والنهار في خدمت و ميضودون مخذ الجع ولسيختون من العرك ولا يحدون ما ينعقون في ادلى الضروربايت بع ان الدنكان اذا كان عنده تورا او حمارا " يقضي عليه عمله لريحدمغل من أن يطعه ولسعيه وماتي المه بجميع لمازم وأنم عند والمالجل ادنى واحتر من الجيدانات الدنيظم اليكم نظم رُفي ولد كما في اعالَهُمَ الشَّاقِه و تعابهُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لِشَيْ حَتَّى الْمُلِد كُونِيلِمَ بَكُلَّهُ مَعْضَ الْولاحد وبدشكر ولد يلاقياكم بالثلاقات والسشللة ولا يقطب جرح المالكم باللهارا لمنونية ع ذلك لا تزوادون الأخضعا" له ولماعه لاعدر . ووقوفا بان يدى ارادتم افلاتنظى يا اله الدنب الغشيم الى الدماكن التي خصصت لمنفاكم إرض سيهويا الضالزمههاركتين جمل محلاً لنفي ابرمائم الذي لاجناية لهم اولا تنظر الى الالعف منامم وقد سيقة لمؤلم ق الرمزك باسيا ودروبا ماست بالظما ادلا تنظر ما خعله الصينيون بصلحايه واتتابع الما العلما المن كاشعر فيما اذا نفعتكم علامكم الها العلما وافادنكم ادابكم ارما الددابا وعافلا صنعتر نبدكم وتفكرتم إيها الحكما وما الذي دعا البيلم من تعرفلم وشجاعتكم الها الدقعيا واي شي دفعته علا سيعوفكم امضيعكم ايها الغرسان والمدرونعلى الحروب والمتعودون أعلى غديل الذي ظداعدوتم ا نعنب مم لمصارعة الموت وتهيائم لمعاناتلم تنعب كم المصارعة الموت ونيوان الم من نوع صسيس وني دلي درل

ان حيانه عنه وسعادته شقا وحويقة عبد دية و حربة ذلة و رفعته حطت وعلوه حسة و دناءة وشجاعته حاب و جاب و جائه و فعاده مسكنة لرفخين الانسان الكاتب و لما دابت هجة الهن رميت القام وكسرته و لمرحت المحبوة و قطعت العيد منها وقلت مادم الانسان بهذ الحالة الودية فهو ادرى وابوى مالاً من جميع الحيونات العالمة الودية فهو ادرى وابوى مالاً من جميع الحيونات العالمة الودية فهو ادرى وابوى مالاً من جميع الحيونات العالمة المحبودة و من المحبودة و الم

مصر ، دردت لنادسًاله غلام كابتنا الغائل بلعر فاقبلت تجرالذي بوقت طبع الجريد فليفق المنم ادرجنا منها خلاحتها وهجب .

خلاص وهي . اننا نرى اندمتى توجد سايل كحكومة التكليز عن انجلاعساكها . ر المستوحة) من عرجاءت بانه تعيدت لمصر بالمدافعة عنه ضد كل عدو حتى تكون آمنت على نغسيا . فنال حكومة الأكلار هلوطن تعيدت بذلك. ومن الذي كلفها بهذا المقيد، فالحن لس لهاحدي خلاف ان تعول كلفت ننسها بنفسها لنفسها بهذا التعيد. على المن كانت صادقت خلاي سبب لم تعل ما توب المسم تورة السوران منذ توبيها عرسبع سنين . من العجب ن حكومة الخللا تعلم بان كل على يأو ان يسمع اسمع اخضالًا عى كونه برى جنورها متدئ بالاد وهذا الكره مقلك بقلورجيع المصين على ختلاف جنسهم حق ذات تغيق باشاً الله تعلملت هذ الحكورة مصريحة الانتصارله ضدع لجست اند ادل من أضاعت نغوره وصار كالدَّلة الصما في لد التكليد . كذا ظاممة تنوهات السللمان و دولته صآ السياده على على ما نه متنفر للغايد من تبؤ حكومة اكلة المع خصوماً حالة اقتدره على حفظه فيل تلف حكومة اكللا مان غلوه وفيشرا متسولين عنداعد من عامت النائ فضارً عن السياسه . وما هم الغايد فالخدع ولجوالق يعلم بهتانهكم انسان غعلى جيدا مانها تربيه لمعلة الاقامة بملم ولد تعمل شي لالمنا الثورة المسودانية ولوسنت سبع سناين أخر . حتى نجيت تغيار مهم في سياسة اوروبا واذ ذاك تعلى بعضع عمايتها على مصر وتضميا الى الملاكيا. ولكن فات والحق بثال لدولت اكلعًا أن يع مدوى هذا التغيير فه كون ادل دولة من الغابين.

الجي نظاره: بالحتينه ان هذه الوسالة تستحق ان تسطر بما الذهب لما ربع من الملاحظات العتويم السياسيه والارشالات المظاهن العربية لذكت نشكرها

باننا لانِرُنجُع عَنْ تَوْفِيقَ لَوْلَالِكُمْ ل نلادم ونوظب في نشرالجزال. معاقب الكام ومكافح الانطال خعلنا لهم ان لمالما در العالمات يوذقنا مضعفالجيال فلرتحم منه المصريف ل نطبعه كل شهره صرق لتجيع ابنا العطن باخواله الحري مليامنا هدلدة الاشرخيان نوديهم رسعات هذا العددالظاف غامبناهم. فجُلُنشُو الطلعناهم على هذا أنرسم الغيب. وفسرنا وله ولوانه مغض عندكل بالحرالبيب فهكذا خلنالع بعرستنا المكسوه المصرية. بإساده. نفذا الرسع له معاني دقيقه سياسيه . ليست مجهوله عندمزالات دعمير الي نظار. وهجاى كاتوة تمليت توفيق من الزكلار انتفى ويم طياره كا ترونه في هذا الرسم بإخلان. فنمو الأكلارفقالوا الأهجوعل عرجيش السدران، نعلق مريب في رجلي الحدوي توني. ونضع ضد الدريعة صناديق، المومود فيها ما لية مص وامتعة الجلام ومعلى الحريمات، ولعظع المتينة من نعب وفضه بدلاق في لار الأنتيكارت. خلذلك رسَعنا الكُللذنيخن . في تعم العاد الابل الملعون. ويرتحلو جميعًا بحلما بنهبونه ونيلبون. من ولمنث العزيز وبيرون متعَمِقُوني بمي اسود السود تحاصمين بالادهم اولادالكود . انا لايزول عنته ولانجلي لكُلِلغ عن البر . طالما ابن البلد نيام وكوعدلينني كالعادد. والعافئ كالعل خرب موت وليحك بالما

## EXPÉRIENCE A È ROSTATIQUE.



Tout est pret pour le départ!

A peine les Soudanais entrerontils en Egypte pour en chasser les
Anglais; ceux ci la voleront etvoleront vers leur pays.

كيف بجب الحومق خان الادلمان وباع دعا ينه كالغنم للاكلشمن. فخنسة من هدلاء الإمرار جاء والمودعونا لحد الدار ، وحلفونا لجب ولهذا العزيز

عثودن المن مصري ما ساره. مضروا الى بارين دار السعاره وتغرجوا على معرضها الحظيم الفاخر البري الجالم النحيم. واعلم تغضلوا علي المانظارة وتشرفعا داره المحتشمه مالؤمان وماخافر مي التال والتيل وما محصل لهم في دري النيل اذ بلغ الولد الرهبل الخسيس. انهم شرفوا منزلين في بارلس ، اماعي لهم في غاية المحنونيم. راعيون بالنحاءللدمار المصريلي. سيحانه دتمالى فعلد بحيب بشملنا بجلمد دبنرجد الغربيب. انا يرجع مديثن الى مفررت الذوار می ذوارس واعيان ونمعات ومجار ولوانم بالظاهر هحاب توفیق فهم لدا صد منهم فيلبالني له صديق



## البرس ناوغال بلصرالحزينه

جاكم يا اخاني ابن ملكة الانكليز فطبل له الداد الاهبل وزمر له ابر ريضه وهزواله قاؤق ومسحا له جنح الجامه اللي خانوا الملن وباعوا ارواحم المجواد الدهو . فالان ياعزازي اسعوا لداعيام النايخ ابو نظاره بان ينسس لكم موضوع رسومات العدد الغريب وه في لسان مصونا الاصطلاحي لان القصد من كتا بدة جويدتي هو ان يغهوا كلامها ومعانيها الخاص والعام من اهالي مصر . بتى خلوني ابتدكيب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ربي الدتكال والاعتماد . اشتفاى رسم عدد في وصوعلى اليسار هم نفق و دياه في والسه من هو السر من خوه له المراس من المالي ماله الرحيم عدد في وصوعلى اليسار هم المنسان من المان والمناس من المان من المان من المان من المان من المان الرحيم وكل ربي الدتكان والاعتماد في المنسان من المان مان من المان من المان من المان من المان من المان من الم

توفيق وريامن وعلى راسهم سيرهم السر برنج خديه مصر الدنكليزي وأمامهم ابنا الولمن بغاية الانتظام والمخالجبه اللي جوت بينهم ها هي اسمعوها 3: قال الساد بارنج – من امر الناس الازاره رول بالدخول – قال توفيق وراس الملكه العنيزه انا ما الدخليمة ألى الباب بارنج بابغ بيق أمّال ده انت ياديان الملك فقحت لهم الباب – ويأمن وحياة دقن اللود سالسبودي ما هد انا – ويأمن وحياة دقن اللود بالدخول علينا ?

أبنا مصر . \_ احنا اللي فتحنا ابداب السوايا دي اللي بنوها المظالمين بالغلون اللي فبعوها منا . بابخ يعولني نفسه عري ما دايت الجراعه دي في الدهالي : الدهسوب الي اكلمهم بلطافه والد ... ثم يعول له . انتم تعوفوا ان كبكم ابنا مصر 2 . الدكليز مجبوا كلما متلكه بدنا . ?

رياض يغدل في نفسه ?: كلم يرجع يستاهل برج ? نوفيق يغدل لروحه ? : رول عينهم مرا بانيته تعالى لي باند عالى لي باند عالى لي باند عالى الدرينا عام ؟ : مرادم ايه . ما لكم الدرينا خاكم الدرينا عام ؟ : مرادم ايه . ما لكم الدرينا خاكم الدرينا عام ؟ ديا في يقدل في نفسه ?: خديوبنا الدكليز غرا يغ ? ابنا معد لبارج 2: مخ لمالين انكم تعندا على المنتيب تعفق يتعل في سره ? : يا دهدتي . ده كلام السكار ه المال لحالع صحابح. قالت لي أن العفاديت رُح ينفخوا في وجه جمني يسودوه ? غم ينعل لابنا محر ? يا اولاد بلدي الكرام هل ما ترب طلبكم العند على عي حليم .. إبنا عر . سے ایدنا ملیم ما هنگ محتاج لعندک ، ولحق ما نطلبه الامن رب المعالمين ومن اماير المؤمنين ? الغيج قربب يجي ويشملنا لجلمه ومصرترمع سعيده كاكانت على ايام إبوه محدعلي . = بارج. انا اعرف مولد ابنامص . هم لمالبین رجع اسماعیل . ابنامصر 2: يَف يَف ما مَذَلَنْ دالاهم . المدلا يتدر ولدليم بأن يرجع اسماعل لمصر: 'السلطان يحبنا وايبعت لناش الطاعين ده سبب كل خراب: في ديان ، يعدل لدبنامصر : ما حدش يعن مرادكم غيرب انتم بكم اننا نعني على ابونظمان اللعين وجال الدين الوافضى وجون نينت اللي قتلنا بكتبه . مصعوصها بتاليغه الاخير . الله يقطع الثلاثة . ابناغة يا بو ريضه لا: = ماحنان لما لمين لك تعني على الثلاته دول. دنهم بيدا فعواعنا خصوصًا ابدنظاده وبيظهروا ظلكم فينا لالل ادروبا: تعفيق دريامي يقعلوا الى ننسيم و: ما اخبت ابنا مصر: لا تنك انهم راح يطلبوا عندعام على عوابي واقوانه

ابنا جعد لبعن ، خلى حكومتك على على على ابنا جعد لبعن ، خلى حكومتك على على على الما يعد البعن الما يعد الما يعد الما يعد الما يعد البعن الما يعد الما ي بارلج يصغى وجهه وتخفر دبعها بحن ويشم ويقول بعَموت حنون ١٤ انظورا صِنا فيكم وِلْحًا سوو ١ بعدها دقولوا اذ الاكليز ما هميش المسمقاكم نخن من من شير زيان طلبنا العفد لعرابي وجماعتم من وزير ملكنتا للمليلم فحادبنا بأن سموها العالي تظهر محبتها الى الشعب المصري وتبلغه مراد فلذلك ولي عودها البين دوغال المعظم قادم الى وادي النيل بالنيا به ويحصل الموام بني احبنا محبكم والدد . المنا مصر : لما توجّعوا لنا اخوتنا المنفيين بعي نندل للم ان كنم صحيح نخبونا ( يخومون ) توفیق وریامی لبرنج : سے یلزمش نحبک آلکلاب دول · بارنج . يشخط فيها دينول : كورٌيمُ يا بلاد الفول انتم مجانين . اذا مبسناهم الرهافي تغضب وبالتقبلني البرنس ددغال بدجه سَم. هديصل للقاهر تعد ثلث ايام تم يبتول في نفسه : يا فرحني اهم سَمعواكلامي اللورد ستالسبوري دوزراه، البيلى داع يجور عمر لا نها ملكته . وكَنشف على الجبيش مثلًا يجل غليوم . المبالمور المانيا: حقاً المول بكوه تتول الاير ديعلام على تنسَّلط الدنكليز على وادي الينل : خليهم يزعنوا : بس خوفنا من فولسا وروسيا فلوسنا كنايو في: بيان سم عدد ح دهد على اليبين : -الدشخامي هم العاد المهل ودبان وعلى كرسي الجديوبه البرس دوغاله والمامه ابنا عمر ، والمخاطبه ها في تعالى نعضيق : لديامن بصعب خيني : الدلغاين جنيم اللي مرقناهم على أولاد البلد ما ننعوش ما زعموش كثار للبرنس: ريامن لتوفيق: لما نشوف رام يغدل لهم ايه البرنس: لا ابنا مصرللبرسي) العلا وسهلا بابن ملكة الانكليز. اذا جبرن بخاطرنا ندعي لك بالعِذ ولدد لتك بالدرم. ٤٠ البرنس: ما لكم الدرضى خالجم يدنكم عزاز عندنا كباني دعيننا اللي غددهم ثلاثا بتم مليون في الشرق والغرب: توفيق وريابي لابنا مصر. في: صحيحًا وقدلوا يعيش البرنس. ابنا مم لتوفيّ درياً في فعنيه لما يبلغنا مادنا. (البن لاينام) يا ابنا طري النيل يكمام، دريامن يتدل لتوفيق ) البوس بدعله علما يختم

تَعْنِيقَ رَبِعُكُ فِي نَفْسُهُ ﴾ البرنس قوم على يدي كسرها

الله نس ر لابنا مصر) يا اصبابي اعلمها بان جلالة الملكه وصددها الاعظم لكون موادهم يجملوكم مبسولهين ومسرودين من حكومتنا عرضوا على علياً واقواند من كم من كم شهر الوميع لعلمنهم العذيز مصونا المحدوسه في ابناً عمر اللبرنس) امك دوزيرها ما هش كبافي الانكليز أذكان كلامك حق تبقى أمأة صالحه ووزيرها حمل طيب = البونس = والشاهد ان حكومتنا طلبت رضى الخديوي وامرم بالعند على المنفسيين توفق لويافي بصدت خفي = كذاب ، كيف يعماني ارضى واعفى على أكبر عدويني هدانا واد اهبل: ریاف لتعفیق سے باخی. دو کلام لہے سیکہی ہا۔ البونس لابنا صو: اماعوابی واضعانہ ما قبلونس وتالما لنا ال مراهم يقضوا بافي حياتهم في سيلان لانطاجنه وهم وعيالهم وتاحين ومبعطين فيرا وهم في غاينة الممعدنية لكرم سموالحديوي المعظم ولجود الحكوم البربطانيه اللي يعاملهم بعدل وانصاف ابنا مصر يقدادا لبعضه = الكافر بيضحك على دقننا ا نما نخليم يتم كلامه . ما امكوه . الدنكليز كلم تعالب العوس : انا لما بلغنا عدم تبولهم بالرمع لمصر وأنهم في عاية الني والرود في عيشته من سيلات ا تعنقناعلى ام لاستك يجبكم وتشكرونا عليه وهو: ان من حيث ان ذيارة الغيج تقتل الانسان، عن قريب عولي واعدانه بنوفوا لوحمة مولاهم فنائر حالا في حرق جثثهم لثونيه في فرن من خصه وذهب ونغرف مليكم على جميع اخانهم لمصو كل جنتهم بخفظه استذكار ماذا تقعلوا في دا النكر المعظيم ، تعنين وديان ، يصنعتما ويعليم ليعيش البرنس ولي عود مملكتنا . وتعيش امه للجليلم سيدتنا : ابنامصر : يرفعوا راسم وبعولوا للبرنس بكل جراعه = كالرائد خايرك وشكر الم خضكك انما احب ما لمليناش حنك لادياد ولاجنت احنا لحالمين من حكومتك يترجع لنا المعاننا المظلمين . عيب عليك وعلى دونتك اللى حاب اهم بدون زنب. لعنه الم على اعماد الجدر والعدوان . ارجع لدمك مانتاش الاماير اللي منتظرين الرجا منه: رُح : رُح : رُح : رُح . دبنا كريم وفوجه قريب هويشلنا بالرمه وحلمه أمين

bonne chose a son mauvais côté. La joie tne. Il est donc certain que les illustres déportés succomberont bientôt au bonheur qui les accable.

Tewfik (à part, à Riaz): Bravo le Prince! Je le comprends, il va faire empoisonner Arabi et ses compagnons : c'est la politique de mon père.

Le Prince: Or, en vue de vous être agréables, S. M. mon Auguste Mère et sa Seigneurie le noble marquis de Salisbury vous promettent par ma bouche de soumettre les corps des grands nationalistes égyptiens. à la crémation perfectionnée afin de distribuer leurs cendres à leurs nombreux amis sur les bords du Nil.

Tewfik et Riaz (crient en applaudissant): Très bien! Très bien!

Vive notre futur Roi! Vive notre Souveraine, sa Mère!

Le Peuple (au Prince de Galles) : Grand merci de votre bonté, o fils de la sultane anglaise. Ce ne sont ni des cendres, ni des cadavres que nous voulons, ce sont nos amis, nos frères vivants injustement condamnés que nous demandons. Honte! Honte sur ceux qui les retiennent en exil. Que la malédiction d'Allah tombe sur leurs têtes! Prince, retourne chez toi, tu n'es pas le prince de justice et de paix que nous attendons.

## ABOU NADDARA AU PRINCE DE GALLES

Notre cadre restreint nous empêche de publier in extenso l'épitre que S. A. R. le prince de Galles doit avoir reçu de notre directeur avant son départ pour l'Egypte. Nous allons donc la résumer en reproduisant ici ses principaux pas-

sages.

En présentant, selon notre usage oriental, son salut parfumé d'estime et de respect à Son Altesse, le cheikh Abou Naddara l'appelle le fils bien-aimé de Victoria, le gentilhomme sympathique aux Français et le Prince héritier cher aux vrais libéraux de la Grande-Bretagne qui espèrent en lui pour l'affranchissement de l'Irlande et l'évacuation de l'Egypte. Puis, le cheikh lui dit ceci :

La main qui te trace hardiment ces lignes a serré cordialement la tienne, il y a bientôt quatre lustres, dans une loge maconnique, au

Caire.

A cette époque, je croyais que le Gouvernement de ton Auguste Mère était favorable au Parti National égyptien, qu'il a détruit douze ans

A cette époque, le nom anglais était béni dans la vallée du Nil, où

il est maudit aujourd'hui.

Franchement, et sans flatterie, Abou Naddara déclare au Prince que la faute n'est pas à lui, si bon et si magnanime, mais aux fonctionnaires ordinaires et extraordinaires qui représentent Sa Gracieuse Majesté en Egypte, et lui dit ceci entre parenthèses:

Tu connais bien, monseigneur, la cupidité de tes compatriotes, leur morgue, leur brutalité, et tu l'imagines aisement qu'ils doivent être détestés en Egypte, comme ils le sont dans tous les pays où ils ont imposé

leur domination.

En parlant de l'accueil que les enfants de la vallée du Nil feront au Prince, Abou Naddara lui dit très délicatement qu'il sera respectueux, mais pas du tout enthousiaste. Quant aux acclamations sur son passage, elles seront de commande. Puis il ajoute :

On ne peut pas exiger d'un peuple ruiné et désolé par l'invasion britannique une réception cordiale pour le futur roi de cette nation.

Tu verras, o Prince, que mes frères d'Egypte ne sont pas aussi contents de leur sort que le prétend sir Baring dans les fréquents rapports

qu'il adresse à lord Salisbury.

Abou Naddara plaint sincèrement le Prince au sujet de la corvée que sir Baring lui inflige de passer des revues, car les exploits des troupes anglaises sur les bords du Nil ne sont dignes ni de leur courage, ni de la grande nation qu'elles représentent.

Si tu étais Wolseley, 6 mon Prince, dit le Cheikh, tu féliciterais tes braves soldats d'avoir osé se mesurer avec les bandes de Soudanais que la faim avait chassées du désert, et tu leur dirais que du haut des pyramides quarante siècles ont contemplé leur héroïsme dans la bataille de Toski, le massacre des innocents. Mais tu es assez sensé, ô Prince de Galles, pour dire de telles insanités.

Abou Naddara termine sa longue épitre en conseillant au Prince de faire connaître la véritable triste situation de l'Egypte à son gouvernement et le décider à retirer son armée

d'occupation de la vallée du Nil, et lui dit:

Que les Anglais quittent ma malheureuse patrie, dont ils m'éloignent, et nous redeviendrons amis. Le jour de leur départ d'Egypte, j'invoquerai les bénédictions du Tres-Haut sur ta tête royale, et je ferai des vœux pour la grandeur et la prospérité de ton Royaume-Uni.

ABOU NABDARA.

## LES 115, 16 ET 17 DISCOURS D'ABOU-NADDARA

L'abondance des matières ne nous a pas permis de publier, selon notre habitude, quelques extraits de ces trois discours de notre directeur et rédacteur en ches, dont la presse parisienne a bien voulu donner un aimable compte rendu. Deux de ces discours ont été prononcés aux banquets mensuels de l'Union Méditerranéenne, et un à la réunion des Amis biensaisants, du Grand-Orient de France. « Inutile de parler des succès de l'orateur, a dit un de nos confrères. La parole d'Abou-Naddara, toujours inspirée par l'amour de la liberté et de la justice, charme ses auditeurs et mérite leurs applaudissements. »

LA RÉDACTION.

#### DU HAUT DE LA TOUR EIFFEL

Si du haut des Pyramides quarante siècles contemplèrent la gloire de l'armée française, l'Eternité contemplera du haut de la Tour Eiffel le genie des ingénieurs français.

De loin, cette Tour majestueuse est apparue à mes regards étonnés comme la colline des sciences, au sommet de laquelle resplendit le

temple de la Vérité.

Avec un religieux recueillement, j'ai gravi cette Tour gigantesque dont la merveilleuse structure confond l'esprit; et mon ame, saisie d'admiration devant le spectacle magnifique offert à mes yeux, éleva au ciel des vœux pour la prospérité de la France, phare de la civilisation de ce monde, et le bonheur de ses fils intrépides, frères bien-aimés des enfants de l'Orient. Qu'Allah exauce ces vœux. BEY DE GIBOUTY,

~~**~~~~~** 

#### CONTEMPORAIN L'ÉCHO

Biographie du Cheikh Abou-Naddara

Cette élégante et gracieuse Revue, que tout Paris lit avec plaisir, a publié dans son dernier numéro le portrait du cheikh Abou-Naddara, paru déjà dans les principaux journaux illustrès de France et de l'étranger, et l'a accompagné d'une belle biographie due à la plume d'or de notre cher maître M. Léo St-Ange. La place dont nous disposons ne nous permet pas de reproduire ici les lignes charmantes que la vie politique et littéraire du cheikh a inspirée au rédacteur de l'Echo contemporain; nous nous bornerons donc à donner seulement quelques passages du commencement et toute la fin de cette bienveillante biographie en remerciant son éminent écrivain. LA REDACTION.

Abou-Naddara est un pseudonyme qui cache le nom d'un professeur distingué, James Sanua, et qui signifie « L'homme aux lunettes ». Ses aptitudes multiples le rendent assez « insaisissable » à l'examen et à l'analyse. James Sanua est un cheikh : d'un esprit ardent et très vif, doué d'une activité peu commune et de ressources intellectuelles remarquables, il était fait pour mener à bien sa polémique contre son gouvernement.

Abou Naddara a été professeur et je dirai même professeur de tout Connaissant dans leurs plus mystérieuses finesses, l'arabe, l'italien, l'anglais et le français, il possède encore d'autres dialectes d'Algérie et de Tunisie. Les palais et les hôtels des pachas pourraient seuls dire combien de langues et de sciences européennes, combien d'arts d'agrément même il a enseignés aux fils des Excellences égyptiennes.

Il créa et monta, lui seul, un théâtre sur lequel il fit représenter nombre de pièces de sa composition : son génie d'observation et sa critique fine lui valurent le nom de « Molière Egyptien ».

. Mélé de très près aux affaires politiques de son pays, il entreprit une campagne satirique contre le regne d'Ismail, sous la domination duquel l'Egypte courbée, eut à supporter bien des misères. Il créa à cet effet, son journal « l'Abou Naddara », mais, peu soutenu. c'est avec ses propres deniers qu'il dut continuer la lutte qu'il avait entreprise.

Mais le retentissement de ses remarques acerbes, avec lesquelles il espérait secouer la torpeur de ses concitoyens endormis, eut pour effet de le faire exiler : dure mesure qui brisait toutes ses espérances de

régénérer sa patrie.

Paris est le grand refuge de toutes les intelligences supérieures : Paris l'attira et lui donna une hospitalité qui devait amplement le dédommager de ses vicissitudes. Il recommença sa vie de professeur. Sa qualité de mattre de l'école polytechnique du Caire lui ouvrit beaucoup de portes et lui permit de continuer ses publications satiriques qu'il parvint à faire pénétrer en Egypte, malgré la surveillance des autorités, en changeant souvent le titre de ses brochures, mais en combattant toujours le même combat de la bonne cause.

Est-ce un caricaturiste à la façon de nos crayonneurs actuels? — Non. — Est-ce un homme politique? un polyglote? un comédien? un poète? - Non. C'est une organisation spéciale réunissant toutes ces qualités. Son but a été le relèvement de sa patrie, et merveilleusement secondé par ses moyens multiples, il s'en est servi pour arriver à un résultat favorable. Toutes ses aptitudes ont concouru à ce relevement rêvé et ses railleries, soulignées de dessins humouristiques ent souvent caché, sous une note gaie, une larme bien amère.

Poète, il l'a été; et c'est à son extrême sensibilité, à son assimilation des sentiments grands et généreux que nous devons d'avoir de vives sympathies parmi les orientaux, chez qui il a développé les traditions françaises, tout en montrant notre amitié pour ses compatriotes.

Le pain de l'exil est souvent très dur : Abou Naddara l'a trouvé chez nous moins amer que dans sa patrie : il nous en a largement récompensés par les amis qu'il nous a fait là-bas, sur les bords du Nil.

Nous ne pouvous mieux terminer cette trop courte biographie que par un souhait tout arabe qu'il aime à prononcer.

« Qu'Allah ne cesse jamais de répandre sur lui et sur yous, amis lecteurs, la rosée de ses bénédictions ! » Léo ST-AMGE.

## تغسير هذا الوسم موضح بمقالمتنا الذي عنواها البرنس دوغال بلصر المخاينه



## LE PRINCE DE GALLES EN ÉGYPTE

Les nouvelles de source autorisée qui nous parviennent du Caire et d'Alexandrie nous inspirent ces dessins et légendes.

#### LÉGENDE DU DESSIN Nº 1

Baring, vice-roy d'Egypte: Voyons, milord Tyoufik, qui a permis à ce sale peuple de s'introduire dans notre présence? Est-ce vous?

Tewfik, Khédive anglais: Par la tête de Ŝa Majesté britannique, qu'Allah nous conserve, je jure que ce n'est pas moi, Monseigneur. Je n'aime pas cet ignoble peuple qui m'appelle Al-Ouad-El-Ahbal (l'Enfant stupide). Ça doit être Riaz.

Baring: Riaz! Riaz! Vous abusez de notre bienveillance. Sous le ministère Nubar ces choses n'arrivaient jamais. Goddem! Nous ne les souffrirons pas. Entendez-vous?

Riaz, premier ministre de l'inutile Tewfik: Par la vénérable barbe de Lard Salisbury, je jure à votre Altesse sérénissime, ô Monseigneur Baring, que ce n'est pas votre très humble serviteur qui a autorisé cet immonde peuple égyptien de dégoûter Votre Seigneurie par sa présence.

Baring: Qui donc les a fait entrer ici?

Le malheureux peuple égyptien: Nous avons ouvert les portes de ce palais que nos tyrans ont bâti avec l'argent qu'ils nous ont volé.

Baring (à part): Montrons-nous doux, autrement ces sauvages fanatiques... (au peuple): Voyons! Vous savez que les Anglais vous

Le peuple : Ils nous ont donné et nous donnent encore des preuves de leur amour pour tout ce qui nous appartient.

Riaz (a part): Attrape ca, Baring.

Tewfik (à part) : Je voudrais que ces gens-là sortent. Tant qu'ils sont là, je ne suis pas en sûreté.

Baring (au peuple): Que demandez-vous? Parlez. On fera droit à vos réclamations.

Riaz (à part): Notre vice-roy britannique a peur.

Le peuple : Nous demandons l'amnistie des exilés nilotiques:

Tewfik: Précisez. (à part): Ma sorcière abyssinienne m'a dit hier que Satan allait noircir par son souffle infernal la brillante blancheur de mon étoile. (au peuple): O mon peuple chéri! Demandez-vous l'amnistie de mon grand oncle, le prince Halim?

Le peuple: Notre Prince Clément n'a pas besoin de ton amnistie, 8 Tewfik; c'est à Allah et au Commandeur de ses fidèles croyants que nous demandons de Prince clément qui peut rendre à la Vallée du Nil la gloire et la prospérité que ton pèré et toi lui avez fait perdre. Baring: Voyons, brave peuple égyptien, je suis sûr que vous nous demandez le retour d'Ismail.

Le peuple: Qu'Allah nous garde de cette peste. Le Sultan qui nous aime nenous enverra jamais ce monstre, cause principale de nos maux.

Riaz (au peuple): Vous demandez à notre seigneur et maître Baring-Pacha l'aministie du perfide Abou-Naddara, du fanatique Gemal-Ed-Din et de John Ninet qui nous embête avec ses écrits. Son dernier livre: Au Pays des Khédives, est un ouvrage infâme qu'on devrait brûler. Cet animal-là ne mourra donc jamais? Sont ces trois imbéciles pour lesquels vous demandez l'amnistie?

Le Peuple: Non, & Riaz, car nous avons besoin d'avoir quelqu'un à l'étranger qui fasse connaître à nes frères d'Europe combien vous nous faites souffrir. Nous yous demandons l'amnistie des exilés politiques internés à Ceylan, et leur prompt rétour en Egypte.

Tewfik et Riaz (a part): Il a donc juré notre perte, ce peuple

maudit?

Baring (à part): O lord! inspire-moi. (Il réfléchit un instant et puis dit au peuple): Eh bien! osez donc douter de notre amour pour vous. Sachez que nous avons sollicité cette amnistie, depuis un mois, au Grand-Visir de notre auguste sultane Victoria, lord Salisbury, et sa Seigneurie nous a répondu que sa Gracieuse Majesté la Reine, heureuse de témoigner aux populations égyptiennes l'affection maternelle qu'Elle leur porte, a délègué son fils et héritier, S. A. R. le prince de Galles, chargé de répondre en personne à leurs justes demandes. Etesvous satisfaits?

Le Peuple: Nous vous le dirons lorsque vous nous aurez rendu nos

frères exilés. (Ils sortent.)

Tewfik : Il faudrait les arrêter tout de suite.

Riaz: J'attends les ordres de monseigneur Baring pour le faire!
Baring: Goddem! Ce serait un acte impolitique, et les indigenes
feraient un triste accueil au Prince qui arrive ici dans trois jours.

Tewfik et Riss: Vous avec parfaitement raison.

Baring (à part): On a, enfin, écouté mes conseils à Downing-Street. Que les puissances européennes crient tant qu'elles voudrent. En bien loui. Le prince de Galles venant ici et passant en revue l'armée anglo-égyptienne, fait un acte de prise de possession du pays. Il n'y a que la France et la Russie qui pourraient nous nuire.

#### LEGENDE DU DESSIN Nº 2

Tewsik (à part, à Riaz): Les deux mille guinées que nous avons fait distribuer au peuple pour faire une manifestation enthousiaste au prince de Galles n'ont servi à rien.

Riaz (a part, à Tevofik): J'en étais sûr et certain. Baring a beau leur promettre les trésors de Karoun, les Egyptiens n'aimeront jamais les Anglais. Voici leurs délégués; ils entrent la tête levée et l'aspect plein de résolution.

Tewfik (& Rias): Ce sont les mêmes à qui Baring a promis l'amnistie de nos pires ennemis, Arabi et ses collègues.

Riaz (d Tewfit): Il a bien fait, et ils sont capables d'être aimables avec le Prince,

Le Peuple (au prince de Galles): Si tu adhères à notre désir, Allah te conservera à ta mère, et ton règne sera paisible, heureux et glorieux. Que tu sois le bienvenu dans notre pays, ô notre hôte royal!

Le Prince de Galles (au peuple Egyptien): Nous sommes très sensibles à votre accueil cordial, et nous vous en remercions au nom des trois cents millions de nos sujets Anglais, Ecossais, Irlandais, Indiens, Chinois, Américains, Africains et Asiatiques qui, comme vous, ont pour nous de l'amour et du dévouement.

Tewik et Risz (à part, au peuple): Voyons! battez des mains et criez: Très bien! très bien!

Le Peuple (à part, à Teufit et Rias): Nous ferons cela lorsque le Prince aura exaucé nos vœux.

Le Prince (à part): Employons leur langage oriental. (Au peuple): Dignes enfants du Nil doré!

Rias (à part) : Il les careuse avant de les étouffer.

Tewfik (à part): J'en suis jaloux. Le Prince est plus aimable avec eux qu'avec moi. Il m'a écrasé les doigts en me serrant la main.

Le Prince (après une courte pause): Mes amis. Riaz (criant, en extase): Ecoutez! écoutez! Tewik (atec emphase): Quelle éloquence! Le Prince (à part): Vils flatteurs! (au peuple): Sa Majesté Impériale et Royale la Reine Victoria, mon Auguste Mère, et le noble marquis de Salisbury, son premier ministre, persuadés, d'une part, que le temps était venu de passer une éponge sur le passé, et convaincus, d'autre part, de la légitimité de vos vœux, avaient depuis longtemps, à maintes reprises, proposé à Arabi Pacha ainsi qu'à ses illustres compagnons d'exil de rentrer en Egypte.

Le Peuple (au Prince): Ta mère et son grand visir ne sont donc pas aussi anglais que ceux qu'ils nous envoient. La sultane Victoria est donc une bonne femme et lord Salibouré est un brave homme.

Le Prince (riant): Oui, mes amis. Je vois que vous connaissez les femmes et les hommes. Je disais donc qu'ils leur avaient proposé de rentrer en Egypte. Et, dans ce but, le Gouvernement anglais s'était procuré l'assentiment de S. A. le Khédive Tewfik Ist le Grand, et un décret d'amnistie générale.

Tewfik (à part, à Rias): Ce n'est pas vrai; je n'ai pas donné mon assentiment. Est-ce que je suis fou? Amnistier mes ennemis acharnés? Riaz (à part, à Tewfik): Laissez-le finir, mon bien-aimé khédive; le Prince dit des blagues politiques.

Le Prince: Eh bien, le croirez-vous, ô mon bon peuple nilotique? Cette offre à été refusée.

Riaz (à part, à Tewfik): Quel blagueur! Ne vous le disais-je pas, Monseigneur?

Le Prince: Nous sommes si heureux et si bien traités dans ce pays béni par Allah, répondirent les patriotes; notre santé y est si parfaite, la liberté dont nous jouissons est si réjouissante; enfin, grace à la munificence de S. A. le Khédive et grâce aussi à la aplendide générosité de la nation britannique, notre bien-être et celui de nos familles y est accru dans une telle proportion que nous désirons tous finir nos jours dans le giron de S. M. Impériale et Royale la Reine Victoria.

Le Peuple (à part): Ce. infidèle se moque de nous, mais ne l'interrempons pas; laissons-le achever son discours de renard.

Le Prince : Mais, vous ne l'ignorez pas, mes bons amis, chaque



نيزنك الدمعاد الدنساكمة وفوه على تستديد على معام اكتستيداد وفال البيدد قم محير وحول جهيرت الى الديار المقديد فغداحتك نحرجا وتج في مبليع الدي الام ولدوات من حيث لالتعرون وصاريطيم الافا في اكل ك سيائدًا لاتكليز الدبن عبر فهم بالجرادا دحم وبعد خروم الى نظاره من مصراً تخديانير مغاله وبا اشمعى تشرمى فة ومعدا فسأن حال لحرب المؤي المصرى متزعدم مان هذا الخيه لم نضحك راع بن لودال فأماً عفا ومم للطلب وما مصحاعب يمتهر الآ ولله فبعقطيم ريطي ويا في محالتن المحامع الباديريه وولامم ويبرهم فيها على آك الانكليز بدعوى تنظيمراى انقطرا ععدي بتؤا فيعلوج الخلل والدرتيك وليتو فادا لحرب الشودابية تقطع توصديه فكيتراهم فبككه الدماد وفداخند ميشوح من مندستهين ويحالخط فالمخاصة ممدريد في الوطاب والطباح الرّفيه رنث لها المحافق حتى انعستاعليم ملكة اصبابا مزونه خصوصية مترايها شكرنة قراعلى ما البذه من مخض الاداب العبية وفي حنطة القاها بلشبونة مفدله المرطود

## ABOU NADDARA A GIBRALTAR



Malgré les conseils prudents de ses compagnons de voyage, Abou Naddara n'a pas voulu passer anprès de Gibraltar sans visiter ses formidables défenses. Si l'Officier anglais qui lui montrait si complaisamment les canons de ce fort avait pu penser quel ennemi il avait devant lui..... le Cheikh n'aurait-il pas payé de sa liberté cette excursion téméraire?...

الولملاع على كتابتم وخطيه القائم من مدة بها في كتر مند الدندية وانعاقل من مدة فند وثرود عام وله من العراه عاما مدن لهجته في المناخلة عن مصالح الريتين بمجيد الملاحقة بالمعروفة بالي نظاره وقد حال في هم الفار ولائية من المائل والدنوا وفي كل مكان على به رهم بالفار ولائية على لا المعروف والمنتقد على الخوص في حيادي المدينة وتهيب العراث المدينة وتهيب العراث المدينة وتهيب وما الدخدي المدينة بالتشديد على لضرق وما العالم ويضة على كل مسلم ويضة على يسلم ويضة المديد ويسلم المديد وما المديد المعدية مسلمة وما المديد المعدية وما المديد المعدية وما المديد المستم الونغاده وما المديد المستم الونغادة وما المديد المستم المديد وما المديد وما المديد المستم المديد وما المديد وصاء المديد وما المديد وما المديد وما المديد وما المديد وما المديد

عمده على اني ما دلت على قيد الحياه سُبِ عدم منددر جرالي الشهرق الماعيين هوالمشعى للدير عن الولمن ما استطعت وما هو فيهِ من مكابدات العدر وإنجرت الهبي كوعت في المدين والاقطار أشهر طلم الانكليز في بلادي معد الداتي في شروجي في السياحد ففيت ما على موعق خسافتی فی ا حَامَتی بِبارْدِ وَسُرُفُ عفالة حفدة ليسمدالجهوريه فحيانجد ولمعب فيالسبومه وفعت دكده أيقا عندعودتي فتعاني اخشن الملغا وفال لي فد ا لمتعن على ما مدمت بيم والمث ودكك باله اعظم فحبق لرق في خطيك التي المقينها في اصيانيا والبورتفال ولجرم ويؤش وهذا نعدة جملاكيسى لديسا فآي مكافعه كله على دُلك منا فعلت مكأفاني استمار محبتم ودوام موديمى القطر الحصدي فتناومن أراد التشغطاعى مغردات شسياحتي قليطر فبماهوا متعول هشاموا لجريده التولسسييه المشهوده فيجمع الاقطارا لشيقه كليما الحاصرة بدذان معاديام اجمع عالمن · ونصا حرفها " السشنخالونطاره البجالو نطاده هو من الرقبان لين اشتهروا بالحدفاج عندا لولممه والنفق مى محبعه وحل من لايعرف شخصيا \* او

présider ma conférence. J'ai d'autant plus insisté sur l'attitude de l'Angleterre envers le Portugal que, vous le savez bien, ma malheureuse patrie, l'Egypte, a eu à souffrir plus que quiconque de la politique envahissante des Anglais. Et je les ai retrouvés, messieurs les Anglais, plus forts et plus insolents que jamais dans leur forteresse de Gibraltar. Ils occupent là un poste formidable qui les rend véritablement les maîtres de la Méditerranée, d'autant plus qu'ils songent beaucoup à joindre la possession de Tanger à celle de Gibraltar.

N'en doutez pas, ils guignent effrontément dans la direction du

Maroc, et en voici la preuve :

A bord du Bastia, le transatlantique qui m'a conduit de Gibraltar à Tanger, se trouvait tout un état-major d'officiers supérieurs, anglais bien entendu, avec leurs chevaux et leurs

domestiques.

Ils allaient soi-disant au Maroc, pour y chasser je ne sais quel animal fantastique qu'ils n'ont pu trouver, bien qu'ils l'aient cherché le 31 décembre, depuis l'aube jusq'au coucher du soleil. Mais ils étuient suivis par un indigène à mon service qui m'a raconté ce qui suit : Les officiers n'étaient pas seulement armés de fusils et de carabines, mais aussi de cartes topographiques et de tout ce qu'il faut pour lever des plans. Ce n'est, d'ailleurs, un secret pour personne que l'Angleterre cherche à prendre pied au Maroc.

- En résumé, cheikh, dit M. de Cottens, quelles impressions

nous rapportez-vous de votre voyage?

— Voici, répondit Abou Naddara. Il m'a suffi partout de prononcer le nom de la France pour être acclamé et bien accueilli. J'en conclus que la France a un grand rôle à jouer dans toute l'Afrique du Nord, un rôle de paix, de progrès et de civilisation. Elle y est destinée par son génie, par sa politique et par ses traditions généreuses. Et elle a commencé à accomplir sa tâche en Algérie, en Tunisie et même au Maroc. Le génie français peut parfaitement s'allier au mahométisme, et tenez, vous me trouvez précisément occupé à traduire Candide en arabe. Voltaire en Islam! N'est-ce pas vous dire que l'esprit français a déjà fait la conquête du monde musulman?

Loin de calmer les tendances poétiques du Cheikh, l'absence et les voyages n'ont fait que les accentuer. Il nous rapporte tout un bagage de rimes dont nous ne donnons que de très courts extraits.

La Rédaction.

AS. Exc. le général Brugère, chef de la maison militaire du Président de la République, secrétaire général de la Présidence.

Paris, le 1<sup>st</sup> février 1890.

Me voici de retour en France, Mon beau pays d'adoption; Dont, en voyage, j'eus la chance, De célébrer la nation.

Au Portugal comme en Espagne, Partout, dans l'Afrique du Nord, Tant en ville qu'a la campagne, Cria le peuple et crie encor:

Vive la France, la patrie D'hommes de génie et de cœur! Dieu! donne à sa terre chérie La prospérité, le bonheur.

#### A UN PUNCH OFFERT AU CHEIKH PAR DES JOURNALISTES PRANÇAIS ET ÉTRANGERS

Mes remerciements sincères Et mon salut oriental A tous mes aimables confrères De France, Espagne, Portugal, Maroc, Tunisie, Algérie: Pour leur bonheur, Allah je prie.

Sans leur efficace concours.
Aueun succès, aueune gloire.
Mes conférences, mes discours
Leur doivent toute leur victoire.
L'Agence Hanas et Libre aussi
M'ont obligé, Merci! Merci.

#### ~ +-0<del>-00-3-00-000-0</del>

Voici quelques extraits des odes qu'Abou Naddara consacrait aux dames qui assistaient à ses conférences.

#### AUX DAMES ESPAGNOLES

Vous avez les yeux noirs des Maures, Vivants, étincelants d'amour... Vos visages sont des aurores Dignes de briller à la cour D'un Sultan ou d'un Schah de Perse. Quant à votre regard si doux, Gare I comme une flèche il perce, Le cœur qui soupire pour vous.

#### AUX DAMES DU PORTUGAL

Que la femme du Portugal, L'Egyptienne me rappelle, Par son beau type oriental Et ses jolis yeux de gazelle! Avec délice, je l'entends; Par sa parole, elle m'enchante: Elle a de nobles sentiments; La Portugaise est ravissante.

#### AUX DAMES D'ALGÉRIE

Gloire aux belles femmes d'Alger, Qui, par leur esprit, par leur grâce, Dans mon cœur, qui n'est pas léger, Occupent la première place. Je ne suis pas un vil flatteur; Je ne dis que ce que je pense; Mesdames, ce soir, mon bonheur. Je le dois à votre présence.

#### AUX DAMES DE TUNISIE

O de Tunis, dames charmantes! Le vieux cheikh Abou Naddara, Jamais, jamais n'oubliera

Vos images respiendissantes. Ni vos yeux qui disent au cœur : Bats pour nous d'amour et d'ardeur.

الباري ولعيدعلى عين اليشهاد عبب العام في عقد الائتلاف العام بين ليستر ولل لطخة فاقبله على المدينة النبية بن الصادق باشا والنبيطيليسيوم سترمف ورأن ومكلم معهما ومع اعيان المديسة على وليشا ويحياح معركم العلم ومجتمعا مَى الرَّفِيدِ ونعض في خطِه الفاها في الخابِ بن وماكة الولي العام الحالكام على وابت مسولها وقونها البهة وللحاية وتنامجا وتجاديا وصاعاتها كالخط خطينه ليستطنطينه في المعضوم حفها والي المدينة متيخا وما احرزه ماليي منطت بوجم وإنداعكان والما وس بطرف ماز عباله السادة المستاج هل المحلبئ لنزعي والعينا وكرفابسقبيل اعتاب مصدة مولاما الادفع فبال منه مهرب الدليفات ورهن له على ولك مال العم عليه بختابه (مناج التقيف جهول الكليم) وكتيعليه بانه هدية من حصدتهالساميه دبي تطارة وتخته لحانية لريق ثم منطى عفائله حباب عولى الوزيرا لاكبر وحباب وزيرالقلم وفد مدحمة بيض الادبا بابان سعرية الهج رماكل دينهاج وفيالساغه البابية ونصفامن تعبد زوال بيم ا توحدا تفارط الني خطبة بابرسم المعروق بالكرار مصرها ما بيوى عما دينج كمنه مواعطاني وأودباويين وفي مقدمهم حبّاب ودبرالقلم وحياجا لكات العام وكتدمن المتوطعته ضعي في خطاب بالقلم العرى مدرح الرفيغه وتخفصانى مؤمس عديده حموفها ببن اللطافة والعطناب ولعث من الحاقدين موقع الكينحسّاك

وركوم في الصحيفة اللهد ما تجاليا في الباحة من مند ، وبحد سنفهده الى لا فيراي سنف ، ١٨٨ وفيرها شهري وفيف ، في العدد الاول كريم فورجي تُرس الجهود في الكراكي منابئ في عدوسه بلكة احباباً . العدد الراح المسابياً . العدد الماكل منابئ في عدوسه بلكة احباباً . العدد الراح العدد الماكل منابئ في عدوسه بلكة احباباً . العدد الراح العدد الماكل منابئ في عدوسه الميلور البراج العفل من العدد الماكل منابئ مناب العدد الماكل منابئ مناب العدد الماكل منابئ مناب العدد الماكل المولد الماكل منابئ والماكل المحتم العدد الماكل منابئ والماكل المناب منمان المحتم العدد الماكل منابئ والماكل المنابئ والماكل المنابئ والمنابئ المنابئ المنابئ والمنابئ المنابئ في المنابئ في المنابئ في المنابئ في المنابئ في المنابئ المنابئة ال

Voici l'article par lequel notre éxcellent confrère M. Auguste Meulemans résume, dans sa Revue Diplomatique, le grand voyage de notre directeur et rédacteur en chef, le Cheikh Abou Naddara:

Tous nos remerciements.

La Rédaction.

### **VOYAGE DU CHEIKH ABOU-NADDARA**

La France compte beaucoup d'amis parmi les Egyptiens : mais le plus chaleureux, le plus dévoué de tous, c'est assurément notre confrère Abou Naddara. On sait que l'attitude qu'il a prise dans son journal lui a valu un exil dont on va voir qu'il sait utilement employer les loisirs. Cet exil était d'ailleurs mérité: Abou Naddara a, durant quatorze ans, démontré dans son patriotique journal que les Français étaient les seuls vrais amis des Egyptiens. C'était là un crime impardonnable aux yeux d'un gouvernement qui a permis à l'influence anglaise de se substituer à la notre dans ses conseils. Abou Naddara proscrit ne s'est pas tenu pour battu. La mesure dont il était l'objet lui donnait ses coudées franches : il était libre désormais de tout dire et comme il parle ansal bien qu'il écrit, qu'il est anssi brillant avocat que journaliste consommé il a pris le parti d'aller défendre une cause qu'il croit juste partout où il y a quelque intérêt à faire connaître la vérité sur les hommes et sur les choses de l'Egypte contemporaine.

Tout d'abord il a fondé une revue arabe illustrée dont l'autorité est grande et qui est consacrée toute entière à la désense de nos intérets en Orient; sixé la plupart du temps à Paris, il a récemment entrepris, en vue de plaider la sainte cause de l'Egypte, un voyage dont nous allons dire un mot, car Abou Naddara a obtenu, au tours de cette triomphale tournée, des succès brillants, et les résultats inoraux recueillis par le journaliste-orateur ont

été considérables.

Avant de partir, notre confrère avait pris congé de M. le président de la République qui honore Abou Naddara d'une estime et d'une sympathie dont il n'est pas, dit-on, très prodigue. La reine régente d'Espagne ne pouvait moins faire, à son tour, que d'ouvrir l'accès du palais royal à cet Egyptien, très civilisé, très fin, grand remueur et batailleur d'idées, et qui, malgré son éloignement a gardé en Egypte une autorité, une popularité très grandes. La régente l'a félicité chaudement de la conférence très suivie et très applaudie qu'il avait faite à l'Athénée scientifique de Madrid, et elle lui a exprimé le regret qu'elle éprouvait de n'avoir pu y assister.

Pour diminuer ces regrets, Abou Naddara a lu à la reine les principaux passages de cette conférence : il dit fort bien, le cheikh, d'une voix chaude et nuancée, et ce qu'il dit est d'une éloquence pittoresque, d'un effet irrésistible. La régente a paru vivement s'intéresser aux efforts d'Abou Naddara qui a rencontré le même succès à Lisbonne. Là encore, notre confrère a fait une conférence que Dom Pedro en personne a présidée. Après la conférence, Dom Pedro a adressé à l'orateur des félicitations chaleureuses. « Vous êtes, dit en terminant l'empereur détrôné du Brésil, l'apôtre pra-

tique de la fraternité universelle.

Apôtre, en effet, mais apôtre dont les mains n'apportent que des solutions pratiques aux difficultés actuelles. Dans ces merveilleuses conférences, la France n'est jamais oubliée. C'est vers elle que l'orateur se tourne comme vers l'amie de demain, celle qui viendra réparer le dommage et relever les ruines causées par un gouvernement détesté. Prétexte tout trouvé pour parler d'elle : c'est à l'Exposition universelle que les sections espagnole et portugaise ont remporté ces succès dont elles ont le droit de se montrer orgueilleuses et que Abou Naddara a fort opportunément rappelés.

De la péninsule ibérique Abou Naddara est passé au Maroc, où il a été reçu avec les marques de la plus haute considération par le gouverneur de Tanger, le chérif d'Ouazan et par une foule de notabilités indigènes à qui il n'a pas cessé de parler, avec une verve intarissable et chaude, de la France et des sympathies fran-

caises pour leur beau pays.

A Alger, conférence encore, présidée par le gouverneur général M. Tirman; à Constantine, grande fête à la salle de la Société des Beaux-Arts, pavoisée et éclairée à giorno pour la circonstance, et là encore, cette belle conférence est débitée avec cet art infiniqui fait d'Abou Naddara un véritable charmeur de foules.

Ponrtant, ce succès si grand a été encore dépassé à Tunis. Les trois mille personnes qui se pressaient à s'étouffer, le 26 janvier, dans la salle du théâtre de l'Alcazar, garderont longtemps le souvenir de cette fête de l'esprit et de la parole. Jamais peut-être enthousiasme ne fut plus sincère et plus débordant. Parmi l'auditoire figuraient les ministres du Bey, le haut personnel de la Résidence, les Cadis, les Ulemas — et presque toutes les notabilités tunisiennes, françaises, italiennes et israélites. Comme pittoresque de costumes et d'attitudes, cette assemblée dépassait à coup sur tout ce qu'on peut décrire, et l'œil d'un peintre coloriste s'en fût enivré.

Avant de donner cette dernière conférence, le Cheikh avait été reçu en audience privée par le Bey, à qui Abou Naddara sit hom-

mage d'une ode composée en arabe.

Le Bey, flatté de ce témoignage, ne voulut pas rester en arrière, et sit don à son hôte du manuscrit enluminé de son ouvrage sur les principes du devoir. Ce manuscrit est, assurent les amateurs, d'une valeur artistique considérable. Le Bey y a inscrit de sa main une dédicace par laquelle il a témoigné de la haute estime en laquelle il tient cet ami sincère de son pays, ce désenseur éloquent et d'un talent si rare, de la vraie patrie égyptienne.

A. M.

### A ABOU NADDARA

VIEUX SOUVENIRS D'ÉGYPTE

Nous venons en ce jour, dans Abou Naddara, Saluer le proscrit de la terre égyptienne; Le proscrit de Suez, du Caire et Mansoura, De Kènch, d'Assiout et de l'antique Syène. — Ce proscrit est vainqueur, et partout il est l'homme Que le peuple environne, acclame et applaudit; En Espagne, à Lisbonne, à Paris, même à Rome, li entraîne, il enchaîne, et la foule le suit. C'est lui qui le premier jeta le cri d'alarme, Envoyant le tocsin à l'Egypte en sommeil; — C'est lui qui le premier rompit enfin le charme, Et son clairon sonna la charge du réveil, Alors que les Anglais, étalant leur audace, Sans pudeur et sans honte, venus en protecteurs, Ecrasant l'Egyptien pour enlever la place, Se déclaraient tout haut les mattres, les vainqueurs. — De l'Anglais oppresseur des droits humanitaires. Il se fit l'ennemi — lutta, puis combattit Contre leurs généraux, contre leurs ministères, Pour le peuple opprimé, et devint le proscrit! Pour Abou Naddara, qu'est belle cette page! L'Egypte en gardera souvenir d'âge en âge.

Nous qui l'avons connu sur les rives du Nil, Enserrant dans son cœur tout un espoir immense; Nous tous qui de sa vie avons suivi le fil, Connaissons son amour insensé pour la France, Nous lui tendons les bras, et lui disons ceci:

Cheik Abou Naddara, merci! merci! merci! Que dans Tunis-la-Blanche, en son antique enceinte, Les échos retentissent de sa parole sainte; Qu'elle y sème l'amour, l'union et la concorde, Etouffant à jamais tout germe de discorde.

Naddara! Naddara! cheik Abou Naddara!...
De la fraternité! de l'amour! toi l'apôtre!
Ainsi que t'a nommé Pedro d'Alcantara,
Dans l'univers entier, tu sais, mieux que tout autre,
Faire aimer et chérir cette fraternité.

Salut! salut! à toi — et à la Liberté!....

Tunis, 25 janvier 1890.

G. TOURNES,
29 ans d'Égypte.

Cinq ans de lutte contre l'Anglais, dans le Bosphore Egyptien (Caire) et dans l'Union Egyptienne, à Alexandrie.

L'Agence Libre publie le télégramme suivant dans sa seuille de 11 h. 30 matin du 30 janvier 1890.

Abou Naddara à Marseille.

Marseille, 30 janvier.

Ainsi que l'avaient annoncé le Sémaphore et le Petit Marseillais, sont arrivés hier à Marseille, le Cheikh Abou Naddara et le duc de la Châtre, venant de Tunis.

lis ont été reçus dans l'après-midi par M. Lagarde, préfet des Bouches-du-Rhône, qui félicita le Cheikh du succès de ses conférences, et le duc pour ses études archéologiques.

Les deux voyageurs rentrent demain matin à Paris.

On lit dans les Echos du Figaro du 8 février 1890, ce qui suit:

Le Président de la République a reçu hier notre excellent confrère le Cheikh Abou Naddara, qui lui a raconté en détail le grand voyage qu'il vient de faire en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

M. Carnot a félicité le Cheikh du succès de ses conférences dans ces pays où il a fait acclamer la France en parlant de ses colonies, de ses progrès et de sa civilisation, de son commerce et de son industrie.

#### UN INTERVIEW

Le grand journal français le Stècle, qui, depuis cinquantequatre ans, éclaire journellement ses milliers de lecteurs sur la politique et les sciences, a chargé son sympathique et intelligent collaborateur, M. de Cottens, d'aller interviewer notre directeur, Abou Naddara, à propos de son grand voyage.

La place restreinte dont nous disposons ne nous permet de reproduire ici que quelques passages de la longue et intéressante entrevue que le Siècle vient de publier en première

page dans son numéro du 12 février 1890. Après avoir parlé longuement des conférences faites et des discours prononcés par le Cheikh en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, le rédacteur du Stècte lui

demande s'il a parle de l'Angleterre au Portugal.

Sans doute, répond Abou Naddara, et cela en présence de Dom Pedro d'Alcantara qui arrivait de Rio-Janeiro et qui a daigné

## LE GRAND VOYAGE DU CHEIKH ABOU NADDARA



Abou Naddara prenant congé de M. Carnot, président de la République, le 22 novembre 1889.

Conférence d'Abou Naddara à l'Athénée scientifique de Madrid, le 6 décembre 1889.

Abou Naddara et M. le duc de La Châtre reçus par S. M. Dona Marie-Christine, le 7 décembre 1880.



Conférence d'Abou Naddara à Lisbonne, présidée par S. M. I. Dom Pedro d'Alcantara, le 18 décembre 1889.

Chez S. Exc. Ibr. Essadek Pacha, gouverneur de Tanger, le 31 décembre 1889.

Chez Sidi Abdessalam, chérií d'Ouazan, le 1er janvier 1890.



Conférence à Alger, présidée par M. le Gouverneur général, le 11 janvier.

Conscience à Constantine, présidée par MM. le Préset et le Maire, le 16 janvier.



Abou Naddara et le duc de La Châtre reçus par S. A. le Bey de Tunis, qui fait présent au Cheikh de son ouvrage — les Principes du Devoir — manuscrit en lumine, avec gracieuse dédicace de l'illustre auteur, le 23 janvier 1890.

Conférence à la salle du Théâtre de l'Alcazar de Tunis, le 26 janvier 1890.



Le très honorable et très honore M. Carnot, président de la République, félicitant Abou Naddara du succès de ses conférences et de ses discours où il a fait acclamer la France en parlant de ses progrès et de la civilisation de ses colonies.



## ر روسش ني الفاهر وفي الباطن عاهر

حدامرضوم سرمنا في الصحيفه الابعه بالجها البينه ومعناه الابلام لما طرف مـُ معدا حوال الخديوي توقيق وما النبع عنه ممالتحا دع والسَّافِ العيرالحنى بالماد نعسُه بالهاد وربع ، وبالعلى فيأنو د شريع . اراد ان يتبيّن حقيقة ما هو راسُخ في رَهُمُ وما يعلَمُ فيهِ سالنفاق فاستقد لذاتك واخبع طبارته المشهوره وتخنا فصارت من العجوري وتعلى ما ووقها مخوالعطر المعدي وصاد تارة تعيمه الارياع الى الجها البحيد . ونارة الى العبليد . هذى ومل الى ميدة المنديد. وها تك اوقف شيها ويقل عه تما فروا مرفوها ولمواها ووضعا في جيبه وليس لمافية الحنى تمشى ليفغذهوا بدوم واهلا وماهم عليم س الكدر وكدا لمعيث م في تغيّرات كيفياها الشيئ عليما مرها ولمن الدفي المحنداو في بلاد الند ولم ينادّ عده ال نكك المدينه هي اكتدريه ا تو عندما شمع صوت بنا دي وبغول اللغه العربيه ر بامولامًا باصاحب الفض والمست واد ، خلقى بيورثامه مَا شير تعكفا لجراد . وأسُنانهم لحداد . وتذكر ما مضى من الاباع لئي كان قالمن به معاكات عليه الاهابي من الأثراج . والرورودوا وهذه الامام التي لركيه فيها سيل الانقياض والأطران وتوقف الدسفال وما في مشبعطى ا تو الانكليز الاندال صحترعلى وكك عايداللخسر وطف كف يعلى كف . ولرز طبارته مع الملق . وتفح فها على ويو ما راه في عجل . وركبها ولعنا فها لوى و ضارف بده في الهوا . تطوي العباقي والبيد وتفطح السباسيجيها المتديد . حتى وصلت باسامعين الى سطيم سُرايَه عابدين . فذل عنه وقعل يه كما سبق . مُمَمُّنك وعنى ا ووق نوم توفيق كمرف الخواد الكل بعنم الباب حتى يرى من بهج عبد ليد فعم يراحد فنفق وحيما الايالكاره

منفذ دخل م غير ما بستريم فاظيم على حوافيه و وأه امام الماه بغن بغن بغن بغنه كا تنموا استام البرفه والزينه والكلام هكذا ببنها محاوره طبحه ندكه معضها وافساع الكلام هكذا تال ابو تظاره — ده ايد ده يا ابني ، ان بغزوق تركالسول لقاهيم نوف ر لا بنرج وبنول لا وده عامع والدايد من ده اللي بينكام الو تظاره — ما تناس عادى صوتي ، انا ابو تظاره صاحبه وجيته لكوكتر ما فيا .

الله من سوی ما عدم ایره نخها امود غمینه تبعد عک رود کارکافیا ابن نظاره ساد کارکافیا ابن نظاره کارکافیا کارکافیا

المستررياس في من فكري ولما أها رياض بائم المنار بابخ شهرولي الفركة والمقد به تحبيب في المستجد المستحد المستحد المستجد المستجد المستجد المستحد المستجد المستجد المستحد المستحد

والتقوى .

الونطاره - باشادم غبطك م علي تشاعاهيس الونطاره - باشادم غبطك م علي تشاعاهيس الونطارة . دي حاجة اعزفه اما .

ترفيق - انفاط منه مي ايد انا بي شرق ايد عنا عادق انا ا دمور دي مبنية الحي يع ايد نظاره - باخي نفرق ايد عنا عادق انا ا دمور دي مبنية الحي يد وان بالي تفعله ما تناش واريا . ده عمال رياض دول ما بهك

«J'al appris avec satisfaction que, dans vos conférences sur l'Orient, vous n'avez oublié ni mon Souverain, ami du progrès, ni ses états où règne la prospérité. »

Profitant de la présence à Paris de S. Ex. le Ministre résident général de France à Tunis, le Cheikh alla le saluer. M. Massicault l'a reçu très gracieusement et lui montra une lettre qu'il venait de recevoir de la Résidence, dans laquelle on parlait élogieusement de la conférence qu'Abou Naddara a donnée à Tunis devant 3,000 personnes.

S. Ex. Essad Pacha, ambassadeur de Turquie à Paris, a fait un accueil très bienveillant au Cheikh qui alla lui rendre visite, et lui a dit qu'il a lu avec un vif plaisir dans les journaux espagnols et portugais que, dans ses discours et ses entrevues, Abou Naddara a démontré que S. M. I. Abdul Hamid Khan guide ses peuples dans la voie du progrès et de la civilisation.

Notre excellent ami et confrère M. Hi Ganem, directeur de La France Internationale, la revue parisienne bien connue en Orient, consacre au récent voyage d'Abou Naddara un intéressant article dans son numéro du 13 mars.

Nous lui empruntons les passages relatifs aux conférences du Cheikh en Afrique, en remerciant l'aimable auteur.

Les conférences, dit M. H. Ganem, que notre confrère le Cheikh Abou Naddara a faites en Algérie et en Tunisie, ont été très goûtées du public arabe, ainsi que nous le voyons dans les compterendus qu'en donnent les journaux locaux.

Le Cheikh recommande aux musulmans et aux chrétiens de s'aimer, de s'entr'aider, de se considérer comme des frères.

On avait cru tout d'abord que notre confrère était chargé, par le gouvernement français, d'une de ces missions ayant un caractère à la fois politique et scientifique; il n'en est rien. Le Cheikh Abou Naddara, qui joint à un ardent patriotisme beaucoup d'originalité, a pensé qu'il était utile de faire une tournée dans nos colonies, pour cimenter l'union des colons avec les indigènes et prendre en main les intérêts de ces derniers. Cette tentative louable correspond d'ailleurs à un mouvement qui se propage de plus en plus en France en faveur des mahométans soumis à notre autorité.

عذرا لجمرقد سلاستآره وحور وكالك ما الما في الحاره فافا دُ ممكم كلي تقطر شابح مشرى ذكوكية مجل السياده فاشبافك مرمخ أعطاقك لذكر ناكيت ونفسته الاعاره جارنية حد من النَّقي لتحدد .. ببداللمات وجعل الجواره حى افرة المعارفونة بالكِحاك جِلْ المتعنف الألمشاره قساً للوني فاخمة بكه عبرها قسم عداه موجب الكفآره وحنين لك درسمة سطيم محف السرمات فكاثرت اسسعاره طدلله ابهجت عقدملك إيدى لم للم عُبن كُمُّق انظاره عبن كُمُّق انظاره عمل كافاء العبر المذي عاوزته عيم الموصول لايضا نيآره لازلد العام خانعة با يبديه فكركه ميا انصاره حاكل عبدالحكيم لتونس

نوني .. وايديميان قعدو هذا الدنكليز ان بعني فاه أني عادن الهم بروهواس هذا وبعدها من لئد في اذا. مزجوس معد الله بابن دخل ع .. بني افث عاوز الانكليز بعقدو في معد افا بافول كدا الذائل اللي بشونوك بالهار مندروس ببكذبوني اد كه ان منو المنها بن فلها بن كمث وأول ما اوس الي بايس اعلى الجرنال وأذكر فيه كلما حصل بني وبنكو وما شفنه من من دروستك بالهار ونافيك باللبل وهبك في مك الانكلير بيلادنا .

نونن - انا في عرضك ما ترخواليس المتلاته دول في عرفالك واتونه الله اللي دنيله كله وكره في ر العالم الله دنيله كله وكره في ر العالم الله دنيله الله وكره في ر العالم وكره الله العالم الله وكله وكله وكله وكله وكله وكله منك ( نجر م ويترك تونيل منرم ونعيس الم

## انبيكخانة بولاق

قد لمالمنا في جرنال البركور الجيب بال المنهور لمدافعنه في حفون معر ما فيله بديعة السكل ومضمونها معارضة الالكيتر فيما حرماكينه من افامه مراقب من جستهم بالانتباكا نه البولاقيه على المدير الموات وعرضم في كن مضايفته حتى يرحل ويترك لهم على يولوه من أون وحيدة ومي الدنياكانه وحيدة الله الى دار نحف لدح كما خلو فيرمة ه من اخذ فعايد الجوام والمعينية واليه اله الى دار نحف لدح كما خلو فيرمة ه من اخذ فعايد الجوام العينية واليه اله الى دار نحف لدح العيام بالدطلام عيه شم مرده الله الله المولاد وعيفه شم مرده المعينية المؤلفة واليه المولاد والمنافقة المنافقة المؤلفة في مردة ووضع العد حبيسها مديرا الوقاع وم الانتبيكا فالمعين مربا المولاد المنافقة والمنافقة المعين المولاد المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

لضيق المجال لرميكنا درج الرسالة التي وردمت لنا من معدا لفاهن مرضي في عدد المتوظفين الأنكليز والماهيات الجسيمه التي بسلون من الماليدا عمديد. اخما درجناها هذا بالغرب وي لازدياد اهميها .

حمد ولأن تراه محالمات رفيه سديده ويدى عولمانيه معانت في سُمالعبوه وتحبور من معيدًا لمحب ومن حال دولمالفله ومن أمبه الفابعة الحنق. ومن كلهن عرفه ونطبع . فللم في عنف أيان ٠٠ هذا الملكك اغترى من مشعرى الم امه الحكمة والسياسة النجاب المجيما العمد - فلي والدنه ومايته فها انا تراعمهم جنادن د جزيد اودويا مترف ببغله نم نطيت في رحالا وتنعال مستين ولهاعنك Illa Maddary



الفونئس التالت عنشر ملك اصبيانيا هذا شرالغيش النات عثرملك اصبانياالحالى المنتظر بزوج انوارة على مملكندُ . فقد كن اندُهي الحديق وكريم الشعبين . ميال من حداثته لقويدا المعادى وحب النتيب ، وال يكون لاذال صفيا الدائه يجاني الهعدل نموًا وخيسًا.

## S. M. ALPHONSE XIII, Roi d'Espagne

Louange à Toi, Maître de l'univers!

Tu as exaucé les vœux que notre ame a élevés au ciel en faveur du jeune roi d'Espagne.

To as accordé à Sa Majesté la guérison que son Auguste Mère te demandait jour et nuit. Que d'actions de grâce ne te doit-il pas, le peuple espagnol?

Ne lui as-tu pas rendu à la santé son Sou-

verain chéri?

N'as-tu pas rempli de joie ineffable le noble cœur de sa gracieuse Reine, qu'il adore et admire!

Oui, Seigneur clément et miséricordieux, Tu as écouté la prière de Dona Marie-Christine et lui as conservé son fils.

Par ses rares vertus et ses hautes qualités, S. M. Catholique la Reine d'Espagne trouve grace à tes yeux.

Après avoir été l'épouse aimante et fidèle du roi, n'est-elle pas restée sa veuve non consolée?

Oui, et Elle n'est distraite que par une double tâche: la direction constitutionnelle des affaires d'Espagne et l'éducation du roi futur.

Dieu d'amour et de bonté,

Répands sur la précieuse tête royale de S. M. Alphonse XIII la rosée de tes bénédictions:

Guide le jeune roi dans le sentier de l'honneur et de la vertu et rends-le digne

de l'amour de sa mère bien-aimée et de son peuple dévoué. — Amen.

Notre admiration pour la Reine est exprimée dans la réponse de M. le duc de La Châtre au réporter de La Epoca, lequel, après nous avoir félicité de l'honneur que nous avions eu d'être reçus en audience particulière, nous demandait quelle impression avait faite sur nous Dona Marie-Christine:

« Excellente, répondit le duc, et nous comprenons maintenant l'amour et le culte du peuple espagnol pour sa gracieuse reine qui unit l'esprit à la grâce et la modestie à la majesté. Nous garderons un souvenir éternel de notre reception. »

#### LES SANGSUES DE L'EGYPTE

Caire, le 9 mars 1890.

Vénérable Cheikh, salut!

Tant que les Anglais ravageaient notre vallée du Nil, tu avais bien raison de les appeler sauterelles rouges; mais aujourd'hui qu'ils absorbent tous nos revenus, tu devrais les nommer sangsues. Jette un coup d'œil sur la liste que voici et tu verras que l'Egypte est saignée à blanc par les hauts fonctionnaires britanniques.

Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté Victoria nous a imposé un conseiller financier et un directeur général de la comptabilité des finances pour disposer en maltres de notre trésor. Puis un général en chef de l'armée et soixante-cinq officiers généraux ou supérieurs attachés à l'armée égyptienne qui n'ont aucun combat à souterir et dont il faut acquitter régulièrement les traitements exorbitants. Ce n'est pas tout. Nous avons un sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics, quinze ingénieurs, un directeur général des prisons, un directeur général des services sanitaires, cinq médecins attachés aux services sanitaires comme inspecteurs, un directeur général et trois sousdirecteurs de la sureté publique, dix-huit officiers de la police et de ses inspections, un administrateur des Phares! Inutile de dire qu'ils sont tous anglais et grassement rétribués. Juges-en par la nomenclature suivante:

Un commissaire-directeur de la Caisse de la Dette publique reçoit 52,000 fr. par an. Un contrôleur général à la Daïra Sania, même somme. Un ingénieur en chef à la même administration, 31,200 fr. par an. Un président du Conseil d'administration des Chemins de Fer de l'Etat, 52,000 fr. par an. Un administrateur anx Domaines de l'Etat a 52,000 fr. par an. Un directeur-général des Douanes égyptiennes a 52,000 fr. par an. Puis, une vingtaine de sous-directeurs, inspecteurs, conseillers, etc., etc., dont le moins rétribué perçoit 20,000 fr. par an. Ceci sans compter les nembreux emniovés dont le traitement est inférieur à 13.000 fr.

qui sont dispersés dans les différents services du gouvernement.

Voilà comment ces étranges philantropes, qui affectent de s'apitoyer sur le sort des fellahs, allègent les charges des contribuables!

Et l'Europe assiste, impassible, à ce spectacle écœurant. Qu'Allah ait pitié des enfants d'Egypte! Ton disciple, ABDOULLAH.

Après avoir été reçu en audience particulière par M. le Président de la République, plusieurs de ses honorables ministres, M. le Président de la Chambre des Députés et par M. Etienne, Sous-Secrétaire d'État aux Colonies, qui l'ont tous félicité du succès de son voyage et remercié de l'amour désintéressé qu'il professe pour la France, Abou Naddara a rendu visite à S. Exc. M. Leon y Castillo, ambassadeur d'Espagne, pour lui exprimer ses sentiments de reconnaissance. Les éminents personnages auxquels Son Excellence l'avait recommandé à Madrid, ont puissamment contribué au succès de sa conférence et lui ont procuré l'honneur d'être reçu par S. M. Marie-Christine.

Nos sincères félicitations à M. le duc de la Châtre, notre aimable compagnon de voyage, pour la haute distinction honorifique que S. M. I. Nasser-ed-Din Schah vient de lui conférer. Les articles si intéressants que M. le Duc a écrits sur la Perse

dans notre revue ont été très appréciés par le souverain d'Iram qui aime les savants et les poètes.

S. Ex. le général Nazar Aga, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de Perse à Paris, a fait un accueil des plus gracieux à Abon Naddara at lui a dit.

## بيان هذ السم في معالمة التيكمانه بولاق



## AU MUSÉE DE BOULAC

LE BOSPHORE ÉGYPTIEN ET LA PERFIDE ALBION

Le Bosphore: Que vient-elle faire ici, cette hideuse créature? Albion: (entre, regarde d'un œil avide les antiquités égyptiennes et dit joyeusement). Que Sa Gracieuse Majesté, que Dieu sauve, sera donc enchantée lorsqu'elle verra tous ces rares objets dans son British Museum! (en apercevant le Bosphore égyptien): Voici encore un frencheman. Oh! Lord! Quand purgerons-nous notre Egypte de ces gens dont la vue nous agace les nerfs? (au Bosphore): Qui êtes-vous, et que voulez-vous?

Le Bosphore: Je suis le directeur du Bosphore egyptien.

Albion: Connaissons pas le Phosphore egyptien.

Le Bosphore: Tant mieux pour moi. Et qui êtes-vous, la mère? Albion: Je suis Albion, dont les fils dominent sur les mers et les océans et possèdent des royaumes et des empires.

Le Bosphore : Je vous connais bien, et vos fils me connais-

sent aussi. Mais que venez-vous faire ici?

Albion: Je viens pour réformer l'administration de ce Musée. Le Bosphore: La jalousie qui anime tes fils à notre égard, est, o perfide Albion, telle, qu'elle les pousse parfois à recourir aux moyens les plus extravagants, à des moyens qui les couvrent de ridicule. La gloire que nos savants français, les Champellion, les Mariette, se sont acquise, vous porte ombrage, à laches anglais. Comme vous ne pouvez pas la supprimer, vous voudriez en amoindrir l'éclat aux yeux des égyptiens.

Albion : C'est le dépit de nous voir maîtres absolus de cette

riche contrée qui vous fait dire cela.

Le Bosphore: Vous, maîtres absolus de cette riche contrée

que vous avez ruinée et désolée?

Albion: Assurément. N'avons-nous pas les clefs de ses trésors? Son armée et sa marine, ne sont-elles pas commandées par mes fils? Et ce Musée, dont je ferai chasser vos compatriotes, est à moi, à moi seule.

Le Bosphore : Ce Musée ne vous appartient pas. Le Musée de

Boulac est propriété égyptienne.

Albion: Tout ce qui est propriété égyptienne, est anglais. Le Bosphore: Mais ce Musée doit son existence au génie français. L'Egyptologie compte des savants en Angleterre et ailleurs; mais elle a été inventée par un français, Champollion, et un autre français, Marriette, a trouvé les matériaux ensevelis sous la poussière des siècles.

Albion: Je veux nommer un de mes fils contrôleur ici.

Le Bosphore : O Anglais! Ne vous contenteriez-vous donc pas de régner sur les vivants? Voudriez-vous régner aussi sur les morts? Considéreriez-vous comme une offense à votre prestige qu'un français eût le droit de classer des momies ou de déterrer des statuettes funéraires?

Albion: Oui, c'est une ossense à notre prestige. Sa Gracieuse Majesté, ma fille glorieuse, est Reine de la Grande-Bretagne, Impératrice des Indes et aussi Grande Sultane d'Egypte. La Vallée du Nil est donc sa propriété; ses braves guerriers l'ont conquise l'épée à la main; et ma fille Royale, Impériale et Sultanale vent qu'elle soit gouvernée par les intègres représentants de sa Majesté.....

Le Bosphore: Royale, Impériale et Soutannale.

Albion: Oh yes! Donc, sortez d'ici, Mister Phosphore, et lais-

sez-moi réformer cette administration.

Le Bosphore: Refléchissez, & Albion, avant d'agir. Nous sommes puissants aujourd'hui, et riches aussi. Tes fils abusent de la bienveillance du gouvernement de la République. Il est à craindre qu'on voie, en France, une sorte d'atteinte brutale au patrimoine national, dans la nomination d'un intrus quelconque, à une fonction qui restreindrait les attributions du directeur français du Musée égyptien. Nous.....

Albion: Si vous ajoutez un mot de plus, je nommerai un directeur anglais au lieu d'un contrôleur; je débarrasserai ainsi le Musée de Boulac de l'élément français. Sortez, Mister Phosphore

(elle le tire par le bras pour le mettre à la porte).

Le Bosphore: Je voudrais être Phosphore pour brûler ta vieille carcasse (il la saisit par la gorge et la jette à terre moitié morte). Voici de la besogne pour le directeur anglais. Une momie de plus à expédier au Musée de Londres.

## ميان هذا السم في معاده دروس النظر



## AU PALAIS D'ABDIN

LE KHÉDIVE TEWFIK ET LE CHRIKE ABOU KADDARA

Abou Naddara: Il me semble que ta toilette de nuit est bien minutieuse. Tu te pares et tu te parfumes comme une emme.

Tewfik (sursautant): Cette voix ne m'est pas inconnuc. Abou Naddara: Je crois bien! c'est celle d'Abou Naddara! Towfik: Abou Naddara, au Caire! An palais! Dans ma chambre à coucher! Comment t'y es-tu pris pour pénétrer jusqu'ici?

Abou Naddara: Tu devrais ne pas avoir oublié, mon fils, qu'Abou Naddara a le don de se dédoubler, et que son ombre pénètre partout où il lui plait et comme il lui plait.

Tewfik: Alors, c'est ton ombre | qu'Allah ait pitié de moi ! Abou Naddara: Pour obtenir la pitié d'Allah, il faut la mériter, et tu ne la mérites guère, à cette heure. Qu'ai-je appris? Et que signifie le zèle déployé par toi pour te mettre à la tête des pires fanatiques? Tu te déguises en femme, la nuit, et le jour, en mauvais uléma, si bien que, sous ce double déguisement, on n'aperçoit plus du tout le Khédive. Où penses-tu que cela te mènera?

Tewfik: Oh! mon cher Abou Naddara, se peut-il que ton ombre irritée méconnaisse à ce point la grande conception politique et religieuse qui me fait agir ainsi?

Abou Naddara: Vrai! tu as eu, à toi tout seul, tine grande conception? Eh bien! conte-la moi; elle doit être curieuse.

Tewfik: C'est que je ne sais trop comment t'expliquer cela. Tu es l'ami d'Arabi, de cet Arabi qui a été la terreur de mes jours et qui est encore le cauchemar de mes nuits.

Abou Naddara: Peuh! peuh! j'ai aimé Arabi en tant que chef du Parti National, mais je ne m'en soucie pas autrement. Tewfik: En ce cas, sache que je suis en train de couper l'herbe sous le pied à Arabi et de substituer ma popularité à la sienne.

Abou Naddara: Pas possible! Tewfik: C'est comme je te le dis! je me suis déjà rallié l'élément religieux, qui ne jurait que par lui, je sais le Coran par cœur, comme lui, j'en cite des versets, comme lui, je fais mes prières et mes ablutions plus régulièrement que lui, je protège les croyants dans leurs exagérations, mieux que lui....

Abou Naddara : Arrête, Tewfik, mon fils, n'ajoute pas un mot de plus, j'ai compris. Ta grande conception, je m'en doutais, n'est pas de toi. Riaz y est bien pour quelque chose?

Tewfik : Ah! tu le connais peu! Riaz s'est borné à me dire.... Abou Naddara: Riaz s'est borné à te dire que, ne pouvant aspirer à te rallier l'élite de l'Université d'El Azhar, comme Arabi l'avait fait, tu devais te rejeter sur la tourbe.

Tewfik: Je ne dis pas non.

Abou Naddara: Et sir E. Baring, pour quelle part est-il entré

dans ta grande conception?

Towak: Sir E. Baring n'est pas un moqueur, comme toi. Il m'a conseillé, encouragé dans la voic où j'entrais, ne cessant de me répéter que l'Angleterre, désireuse de me voir marcher sur mes propres jambes, m'y suivrait avec intérêt.

Abou Naddara: Et tu as cru cela, toi! Ah! mon pauvre bonhomme de Tewfik, je te croyais bien naif, mais pas à ce point. Allons droit au but. Riaz n'est qu'un renégat qui, pour garder le plus longtemps possible son portefeuille et se rendre nécessaire, te jette dans un rôle d'où il sait bien que tu ne pourras sortir à ton honneur. Pour ce qui est de sir E. Baring, c'est un Anglais ct c'est tout dire - qui te voit avec joie t'embarquer dans une aventure de fanatisme recrudescent. Que si cette recrudescence aboutit à des troubles et à des excès, ce sera une belle occasion pour John Bull de prolonger son occupation militaire.

Tewfik: Mais Arabi..... Abou Naddars: Laisse donc Arabi manger tranquillement, Ceylan, la pension que tu lui sers par ordre des Anglais. S'il rentrait en Egypte, il te prouverait que, dans son exil, il a acquis plus d'expérience et de sagesse que toi sur ton simulacre de trône. Tewfik: Mon simulacre de trone! Il vant bien, tout au moins,

celui du bey de Tunis quç tu viens de visiter.

Abou Nadarra: Il vaut beaucoup moins. Les Français respectent les souverains qu'ils protègent; les Auglais les protègent, mais ne les respectent pas, et tu en es la preuve vivante, toi qui, l'autre jour, perdant toute dignité, assistais à la remise de drapeau à un régiment anglais, remise faite par une femnes.



## لعاق الانكلير

ور دُدُنا غير مرَّه من معد دخول الانكلة بمعدائع فسُداد الطويد مَاقفين العبون لا ذمّه لهم والناس يضعون اقوالنا في حير الدهمال وينبذوها ورأ الحهوهم ويطوكم حرامات - فين اليوم الفيا .. يفعلون كام إ فهاكك الذي جرا الذي برهان كاف " المستثر ستاميلين من عظماً البيلان بلذره كان من المدانعين عن مصر شا سم اقتربت مها الانكليز حتى العائستفى من الوراره العقددستونيه الذي كان عضوا فيها حب انها امرت مقيرب الوسُكندريه وحديج في قوالهُ جان دخول الانكلير بالديارللفعيه طعرمض والأن قداكى الى مصد لاستكشاف الاعوال فاجتمعت بهِ الموقِّفون الانكليزيون وأوروه الهنك من الصلال فحلفاً بطنه بالاحر ولوبيض عنى مأر معهم وحاد حدهم ورجع الى بدده وخطب لا خطبة في محض حاص من الدمل والعيات الذين يودون لو مكت الانكلير معدحتى تستسفت ديرة بغريها وحرض بيهم كما النحرينى منى التى في عنوبهم ما قصده . ولما كان المجال ليسُبع ذكرجه ما تخرف به درج أبيضاً منهُ فمن قوله الداعوى عروس قدمين دخول الانكليز بعد وأفامهم بها سبب لسنعادة اهلها وان كانت اكرهت على المعول به فواجب عليها المداومه على لافامه بها حتى لا تعود اهلها الى حالة التوشي التي كانت عله جل ولعدم ضياع ماح اوروبا ومواله -وقرض الحكومه الانكليريدمن وللي لشبرارها بعد وعدم عنوها حبث اقها وعدت الدول الاوروبيد بالانجلاص ولم تردانة نقض لعهد فبخبتها قددست الدسسايسس لتحث ادباب دولها بالقائم خطيعكا القاء المستد شاميرلين المعجئ ليبهلحفي الاهابي على تصميمهمان لم يجهر لهم صعدح الَّدَ باستندهم على وادي النبل محينيذُ بُون احتجاج للانكليز عند لحل الدول منهم لانحبد وليقولون بالنا مستعدن الحى الخروج وفاسكا بوعد دولا تغرض اهالينا الذبن نراهم تعسم تعوكهم ميركك حياد سُفكت فيها دماعم ومرفت فيها الموالهم فيذا هوالذي يوجسا عدم الانجلا قال ابو مطاره سـ فهذا ما جرى وما حم متفقون عليه سه فال طبيع كا طنتم -وناقضتم قوان اوخبث دنفاق ومكر وخداج للفالله عليهم

## سلطندن

فَدْ مُرْفِقُ حَدُهُ الدِيامِ بِالنِيْكِ إِنْ الْمُؤْرِمِي الدَرْجِدِ الثَّالِمُ ﴿ كُومَا تَدُورٍ مِنَ .

جناب مودي السُسلطان عمد بن محدسُلطان بخرَهُ مرفوقاً لجواب قد مدح فيدسُعي بالفاء المجيد بين الام فاهدئ شموه العالي ثناء لوبغنى وسُكراً لوببيد واتنى لجدد لندي كليدالسُسلطنه وبقاً المحيد حدوام الولغد بنه وبين دولة وانسُسا محا لحبد بين اليخيل والي تطامه

ابونطاره - ده علم واقد علم البرخين واقد خياله البخيل - الما بأبي با استاذ الموقيل البغيا البغيا البغيا المن واقده الاخوات والأوطان وادب وابوات بروجرس معدلحد هنا وحوال بعدد ما انتها البخيل البخيل المنظارة بيل المنظارة والمنا المنظارة والدواوية والادارات والمعالم كله النكارة في المنظارة والاجتماعة والمنظير والدواوية الله بيرفقوهم بدون ذنب ولا جتمع والالميان مبحث ملك الجاد الوحم الملوامي بيرفقوهم بدون ذنب ولا جتمع والالميان مبحث أبي بيئيم بيرف الارض المحصولات لائيان والانفارة وهو وعياله يا دوب البناو في بيئيم بيرف الارض ولافول الانكارة وهو وعياله يا دوب البناو أبي بين من كان سبد الخاب دو كلة والمعالمة المنظيم وزراه الطالم يبتقواوا يك المؤميل المنظيري كين الماس والمناق المعري بحتم على العياني - الموعى رأى المن الهنا والماس والمناق العياني - المنت الماس والمناق المناق المناق المناق عن ما ينا والمن والمناق العرب المناق المناق عن ما ينا والمن والمناق العدي المناق المناق عنه المناق عنه المناق بالمناق المناق بالمناق عنه بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق المناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق والمناق المناق والمناق المناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق المناق والمناق والمناق المناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق بالمناق المناق والمناق والمناق والمناق المناق بالمناق بالمناق بالمناق المناق والمناق والمنا

ابع فطاره سه ها يا يؤهيل من تحايفك ها ت البخيل سه فالله المنابي فات كان حفدة السار بابخ الخديدي الانكليلي البخيل سه قال الشهراللي فات كان حفدة السار بابخ الخديدي الانكليلي خون نويتي ده قله بيد بعلي خون يا شيخ بني السسار افلين بابغ كان منوى افليه ولمبيه الأحمر شقاها شربة مع انكليزي اللي فحلي المصاين تقر وليلئ ته فيا دوب سترب المسسهل وعاورس يا ورانت الواد الاجب جا يبرلمع من عابيت لجواب لسيدنا يعول لد ان جنب الكونت دوبيني قنص جنزل فانس الجليل راح يرور افتينا قبل المعرب عاده ما المحليل من ولا قراب النابية والله من عادم المنازي ولا والمال ان ما حدّ الجيش النابي دولة فرنسنا المخيد يقعد من المجتن لوحده والحال ان ما حدّ

Chesnel: Le voici: Après avoir, à plusieurs reprises, affirmé son désintéressement dans la question égyptienne et sa volonté bien arrêtée d'évacuer un jour le pays, le gouvernement anglais semble, depuis quelque temps, chercher un moyen de renier ses promesses et de mettre définitivement la main sur la vallée du Nil. A cette effet, on crée une agitation populaire et on surchauffe dans des meetings le patriotisme national, de manière que celuici paraisse, au moment voulu, exercer une pression sur le cabinet de Saint-James et l'obliger à éluder ses engagements.

Un symptôme de cette surexcitation artificielle nous est révélé dans cette importante réunion qui vient d'avoir lieu à Birmingham et dans laquelle ce membre du Parlement, M. Chamberlain, s'est fait le porte-parole des ambitions coloniales anglaises.

ABOU NADDARA: C'est juste. Bravo, Chesnel! Vous qui aimez et connaissez les Egyptiens, vous devriez faire un article sur ce discours.

CHESNEL: Il est fait, et vous le verrez demain au Voltaire.

#### ----

Pour adhérer au désir d'un de nos éminents compatriotes, résidant à Paris, nous donnons ici la traduction française des vers arabes qu'il vient d'adresser à M. E.-M. Felumb, son dentiste (95, avenue de Villiers):

Docteur Felumb, roi des dentistes! Pour nous soigner, Allah t'a fait. Tu réjouis nos dents plus tristes Et les mets en état parfait. Sans arracher, ta main habile Extirpe notre mal aux dents. Conserve, Allah, cet homme utile Qui fait du bien a tes croyants.

## AVIS IMPORTANT

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

عا الله بنا عبد دا سُلعه . وتروع عبونه في العلمه - نفرع وقيد النار والمه وندق عفده بالعدان ﴿ المشقل ) مثعبش احسُن دا يفلم ، وليقوم لبيفه ﴿ مضمض . يرفي دما غلك ما يرح . دا الطلم يحكم لموفان . (حنبيل) فول دا بح تركي دوال . عربي وعدة كان عمال . بشبيل حطب ويسم لحمال . بعين عمل بيام دُمنان ، ﴿ لَمُسْعَلِهُ ﴾ اجرَت طوله في وضه ، وُلْخُطُ ده هاك عضه س كذ غده في ارضهُ . في المال في لنا عبيان . (حنجل) الميسونين في المال في ال ويسيض بوست وليغتنس . وان ثن تنزل لك منعس . كل تليه أسود ميان . (المستقل) ستونى وفع وستدييرون ، عالمعلى لديبارون ، واالليستون عاله يقرق . فأذل على وَانْهُ أردان ، ﴿ حَنِيلٍ كَا الله بِنَا لَمَا لَكُمْ الرَّالِعِن الدنيا همه . وزوو ماله وَكُلُهُ . ونفكته به كرب الأفوان . (المُتَعَلِيم) ا فقل وراه حنى أنه يدون . وتسرعليم العنين مرون . نفاه بتى لخد مطبوغ . بتحافرومه للغربان ٠ ﴿ حَيْجِل يَا الله يَنَا لَمُل عَارِه ٠ وَتَمْ لِمُ الْحَارِه . لِتَى حَنَا فَهُ وعاره دا احدًا رجال ماحدًا شوائوان و المشتقل البراج المائن واديني وفي كل مطع وديني و عندالنصوع المنعك . واوهد فوادك وعب على . ولانحاف عمل . دا السكر في مخدون ٠ (المشفيد) الوه اذي القول الصايب بالله لرفك مالحاب ، دول يأن على حفظ الواحد . يسعوا ولايجبون نعطان . ﴿ حَلِي مُ مُ كَلَامَكُ وَأَلَّى ﴿ اجْمِلُ اللَّيْ مَنْفَقَ . م يبدهُ بِتَحَالَمُ فَرَقَ ا واضم يأسيدالخيان . (المشعل ) قوم والنصيد رب العباد . بخرج و ال الوداد . اياك نريج غذا المنشاد . ولعيل مشسك عبك دارجن .

بيحافي على نبأ معد غيرالجهوريدا لعنشا ويد ومرادها ان معد تعود الحالمعين بدون نستنظ امته اجنبيد . امَّا لانكليز يكهوالمُرسُس لعلم نهم فيون عندنا فلذلك عنا اقلين ماريج سُيداله الاهلى من عبطه من زيارة فنص حِدُال وَاسْتُ سَنَّى الْمُسْرَبِ مُسُهِل وَحَالُهِ" تَوْجِهُ الى عابِينِ الونطاره - فلادت الشريد الملعونه ابعقیں ۔ معجہه العمرام عن ومشکنه بلنت باید وقعد علی اید ابونطاره - ما امكنه بكنرفين الملح الانكليري البخيل - لا بال فروط البطان وفاحت الألحد المكها فعلى فنصل عبرال فاللث وخرج وهو يفكده وللع ورأه توفيق فيلوا لانكلري بغوم فيفراه اما جاعث عابين طلعوعي لنادره ده عنوهموه ولوا له ماهيش موزونه ابوتطاره - بالله عكلك معها لي الوهيل كيني وينول م السّار باري مري . هرّ ما دري . غالمله مري زدوط الدبوان البخيل حد (ينني ويقول) سُرْح للكنيري - قال أه ما لميري الجوى يا غربي . الحق لنكليشماك · عارا أه توفيق . في ترنبهُ فريق - وسُت لهُ لطريق . ولمنع هوالت بعت خدامين بلسادا فلبذ ا فرموه من هابين ودوه بينهُ فريان ابونظاره ـ لا بدائي ا درج المأدره والدور ده في جماني البوليل – ولنبي كوره – اليوايا استاد سيهم على همومهم وهم ترجوني بانك تفديد لهم في اول عدد فن نظارتك دور الادباشيه اللي كان صدر في جزاله وانت بيصرفي عق استسمايل باست شيخ الحارم الونطاح ـ على العين وارائي يا مُيدا لناسُ ، أدي الدور المطوب : ولا ياخيجل سُمعنا . مدع الدمبر حلو اللفنى ، الكاك كبون باله معنا . ثاخد وهب من غير ميران حضيجل > قول يامشقب اما بي . حعل مدهايميماني . دَّا السُنْجِي لَحْلُوالْفَالِي ﴿ وَلَهُوكُمَانَ جِيبُهُ مَلِيانَ ﴿ المستقل > جيب ايد كدا مالك بتيج والعال غده بالسهيج وفل من غيرنج ، الله يديمك باسُسلطان لا حنيجل / مالك مشكم عينا . والفقر فوق عنينا . سُيَّع فلوسُكه الينا . يا حلق ما كنرا لولهان -لاالمستفدى المقل مديكه وانعكر . المول النهاد في الغول ولسكه . الالوميرقاعد يت كر ويا دعوني كنه خسران و لخيجل العلم ابقى فالم الكن دا مسُم كالح . بطنه كاالبوالمالي . فيه الحوايش والحيّان . رَا لمسفل اون عيد عيانه عناولله خوانه كوشروره يقطانه عنال غيرالي غفلان ﴿ حَيْجِل ﴾ انت عبيط مانناش شايق . فلاعلى فرك خايف -

قليص سُراجي لمايف ، كَعِنْ الحسن السُنوان ، وَإِلْمَ عَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المشكر ومجهالاه ويكل بموت وبروق الحال • وينجد كرالعيان ( حنجل)

لاينعكه عمالاجتها والأمساعيه فحاخير ولحنة تكله مبدياتك الخليل المهاليموي البعيد ويربعها نشاطة فانذمكنشب رمناحاعى الألحلاق ومطدويا فواندا حالمه المبروره في كل يهم . تستيمت الرعيد بعلومها ومساعها والأحبها طلي بثبت هذا القدم الجيدهي محالهرالتي كحهرت لدى العربينيامي باربر "خملكة البينيال المحبوب بعق رحباديا وأستقامة ملكيا تسوى على الصوبات رادها الادحيا وشعوما وتمشكا بعاسسا مردل متحدي مراة فكري ماحص لي من لاأمد فيتبون عاصمة البرنعال مماثيل وذرا دوله حذا المكله الافخخ ودر بدلوا فهد في مسئس انتظام الخض الذي تشرفت ماحتا خطية ذافك المجلس حدلة ليرفور الدارس كا وكرنا ذكك في اعدادنا السكالقه



هذا يشم جيولة ملكك البيعال كادلوش الاول فهومن شعولة بيتكيم الآورهئ عابلة برغانسن . الشهرة بغيرتها والوجدها . فولدهذا الملكك العظعرفي سننة نهيما مشبحيه ولقوالعلوم العالمه والقنها وتغرد في الصفات الحده فهو بالحقيقه وجد بالعالم ليمكك لانه جوبين المصابد والمنكاء فقد كبت بابنهٔ الجلك الجدّين وَزيم لنبعثين وملكة العظيمه إخذت تتأقيم تعمعا شريعا وتراها حمددست العدفات الودّيه مع دِولفونسًا الجحيد باقتران ملكها بالملكطميلي كيمذ مباحيه كموالعابي الكونست دویاری ودکل ارتباط پربید المسكندناح ولفوى عدفات التجاره بين الدُّمتين • وهالمثعب والكن يستطرمن هذا الملكن لجبيب بارنرالعم دندً ابان فيعكما المنتحى ويدشعبه التوي النشسيط المدي

S. M. DON CARLOS 1er, ROI DE PORTUGAL

phie de Sa Majesté, les justes louanges de la

famille de Bragance, sans oublier la gracieuse

jeune Reine, font allusion au succès de la

section portugaise à l'Exposition Univer-

selle, parlent du progrès des sujets de Don

Carlos, qu'Allah conserve à l'amour de son

Nos frères d'Orient nous sauront gré de teur donner ici le sympathique portrait de S. M. Don Carlos Ist, roi de Portugal, dont le nom a été si fréquemment cité dans nos écrits et dans nos discours.

Les lignes ci-dessus renferment la biogra-

On lit dans *la Lanterne* du 27 mars : RÉCOMPENSE MÉRITÉE

Notre confrère égyptien, le cheikh Abou Naddara, a reçu de S. M. Hamed ben Mohamed, sultan de Tadjurah, une lettre autographe, le complimentant de la campagne qu'il a faite dans son Journal et dans sa Revue en faveur de ses Etats et de leur prospérité sous le protectorat de la France, en le nommant commandeur de l'ordre royal El Anouar, Les Lumières.

La lettre du Sultan de Tadjurah est accompagnée d'un mot gracieux de M. Lagarde, gouverneur d'Obock, félicitant le cheikh de son œuvre si utile à l'influence française en Afrique.

A ce propos, notre vénéré maître M. L. Wogüe, l'éminent écrivain, l'exquis poète, dit ceci dans son journal:

Décidément les décorations pleuvent sur le cheikh. Non equidem invideo, miror magio.

Celle-ci est au moins la cinquième, quand nous serons à dix nous ferons une croix... d'honneur.

## LE DISCOURS DE M. CHAMBERLAIN

### M. Chesnel, du Voltaire, et le cheikh Abou Naddars.

CHESNEL: Avez-vous lu le discours de M. Chamberlain? Abou Naddara: Je l'ai lu et relu.

CHESNEL: Vous savez sans doute que M. Chamberlain est un membre influent du Parlement britannique qui, jadis, protesta contre l'expédition d'Egypte et quitta bruyamment le cabinet avec son ami John Bright, au moment du bombardement d'Alexandrie.

ABOU NADDARA: Les temps sont, paraît-il, bien changés, et un récent voyage que le député anglais a fait sur les bords du Nil, lui a démontré que l'Angleterre est définitivement chargée par la Providence du bonheur des Egyptiens.

CHESNEL: Du moins, il veut le faire croire, et il a rappelé à ses auditeurs de Birmingham que le gouvernement royal avait été forcé, presque malgré lui (?), d'occuper l'Egypte, au temps du eabinet Gladstone. « A ce moment, a dit cet orateur audacieux, la Grande-Bretagne a assumé une grande responsabilité. L'Europe a des intérêts en Egypte. L'Europe ne peut admettre

peuple, et se terminent par des vœux ardents pour le bonheur du Roi, la prospérité de sa nation et pour la continuation des relations cordiales entre le Portugal et la France.

Il ne faudrait pas moins d'une page en français pour traduire cela littéralement. A.N.

que l'Egypte retourne à la barbarie, — donc, l'Angleterre doit conserver l'Egypte. »

Abou Naddara, ironiquement: Il paraît ainsi démontré à l'honorable député que, avant d'avoir éprouvé les bienfaits du bombardement britannique, l'Egypte était plongée dans la plus affreuse barbarie; que rien n'y avait été organisé jusqu'en 1882, et que tous les travaux, chemins de fer, ports, phares, embellissements d'Alexandrie et du Caire, écoles, musées, théames, tout cela a été réalisé par les Anglais.

CHESNEL: Nous devons être vraiment heureux, nous autres Français, d'apprendre de la bouche de M. Chamberlain des choses aussi nouvelles (il rit). Nous ignorions que le colonel Sève, Linan, Clott, Monge, Champollion, Mougel, F. de Lesseps, Mariette, Maspero fussent des Anglais. A moins qu'on ne doive les classer parmi les barbares qui ont maintenu les populations nilotiques dans l'état de quasi sauvagerie que déplore l'orateur.

ABOU NADDARA: M. Chamberlain n'est pas tendre envers la France. Il lui reproche son inaction et ses hésitations dans toute la campagne égyptienne.

CHESNEL: L'équité me force à reconnaître que c'est la plus grande faute politique que nous ayons commise depuis vingt ans, et les Anglais entendent bien en tirer tout le profit possible. Aussi avons-nous la tristesse d'entendre M. Chamberlain dire publiquement, devant une assemblée d'anglais enthousiastes, que la politique de la France n'a pas été celle d'une grande nation.

Abou Naddara: Il a osé dire aussi que l'occupation anglaise a procuré de merveilleux avantages à l'Egypte. « Combien ces résultats ne scraient-ils pas plus éclatants encore (ce sont ses propres paroles), si la France n'avait pas mis obstacle à la conversion de la dette, ce qui est indigne d'une généreuse et chevaleresque nation! »

CHESNEL: C'est impertinent, et nous avons tort de ménager

l'Angleterre dans nos écrits et dans nos discours.

Abou Naddara: Ce n'est pas vous qui l'avez ménagée. Vous lui avez dit toutes ses vérités dans votre livre « Les Plaies d'Egypte » qui a eu tant de retentissement sur les bords du Nil, et qu'on est en train de traduire en arabe. Mais revenons à nos moutons, ou pour mieux dire, à notre loup. Avez-vous remarqué la conclusion du discours de M. Chamberlain?

CHESNEL: Oui. Il conclut que l'Angleterre a en Egypte des devoirs auxquels elle ne saurait, désormais, se soustraire et

« qu'elle doit mener triomphalement à bonne fin. » Abou Naddara : Mais quel est le hut de ce discours?

مراجي والكبير غبام . وليتول له كرُّد عبي المطبع والدُّ الحريك وأولي غيرك وريان يتول له لا مخصيش من منصبي وكذا لله خيرك . وفي الرسماللي على العيند ، فيد فأطر الحنايد والمستسار الشرعي الانكليزي اللهين ، اللي مرادت يبطن القانون المصري لكون استُساسُتُ فَلْسَيْسَن . وبيشمل القانون الافكليري وهو مانون البيس . الحامل أوفي الحيل ورياض الخول وما في الطاد • مجولعيد بيد الانكليرا لغدار • في العدون العالمين برسم بافي الودلمه والشيخ من البشنج إلي نظاره . يجون معلوم لدى قرأ ما الامن الأن فصاعد مُنضَع في كل عدد من جرناننا بيسُم اعد الملوك ومرحمة حالة فصد بمعدالهام بمرفة صورهم وأغبارهم وهذا دباده على رسُومِنَا لعاديه عسُى ان أقوم بالواحيب كوالولمي \* أ أ أ أ

التحقيوا يا احوالي على العرب للعديد - توقيل وربياض وما لحرافهما أيد -اللي حجى لهد بيد الانكافير الليام . ابستاها ولاد الحرام ، فالهشم اللي على السيمال . فيم الواى الصبل والسّار بارخ الدعبان . في ملكم العلية والعيام وينه في وطنا العربر ويوفق بيده كالعروس، لا المُجِلِّكُ يَدِهُ المنحوسُة • ولا يَجْلُهُ المعكن أنه بالرَّالانكليز المجوِّل • اللي بيفت بعلى الديون • وعلم الخبث والعاف والمعين • وبينول له يا وقي . سنتم على في عبرال فان وقي الياب كذا من قدام امّام ورا ١٠ رفق ده وعملها لأخرسُنى ٠ وارسُم الوسُطاني قيم المستنشأ والادارى لانكليري وذبي البي زعيزج دياض واقف فدامه الانكليزي بِهِيهُ • وديامً خدامه . ليُسم منه كلام كالرصاص • في عن اولادهُ الصغير



#### D'ABOU NADDARA MARIONNETTES

(PREMIÈRE SÉRIE)

### Le Résident britannique et le Khédive.

Sir E. Baring: Allons, ma petite Tiousicke, de l'attention et de la mémoire. De la souplesse, surtout.

Tewfik: Mais, mon cher sir E. Baring, vous me soumettez à un tel entrainement.

Sir E. Baring: C'est celui, jeune Tiouficke, que l'Angleterre a eu la constante habitude de faire subir aux princes indigènes de son Empire des Indes, princes dont quelques-uns étaient plus puissants, et dont presque tous étaient plus intelligents que vous.

Tewfik: En tous cas, je les défie d'avoir été plus désarticulés que moi..... Mes jambes, mes bras, mes yeux, mes levres, mes

oreilles ne m'appartiennent plus.

Sir E. Baring: Allons, assez causé! Reprenons l'exercice! La main droite saisissant rapidement le pied droit. Le pied gauche prêt au grand écart. Et la main gauche ramenée sur le nez, toute prête à faire un geste significatif. C'est compris, c'est fait?

Tewfik: C'est fait, mais ce n'est pas compris. Baring: C'est pourtant bien simple! Quand le ministre plénipotentiaire de France vient à Abdin, vous faites devant lui le

grand écart..... Tewfik: Ah!

Baring: Oui, mais dès qu'il a gagné là porte et qu'il a le dos tourné, vous lui envoyez un grand coup de pied dans une province perdue, le Bas-Rhin, par exemple!

Tewak: Oh!

Baring: Altesse, c'est la politique invariable du gouvernement de la Reine vis-à-vis de la France. Toujours bien, par devant; par derrière, c'est autre chose.

Tewfik : Soit! Mais ma main gauche ramenée sur le nez..... Baring: Ça, c'est à l'intention de l'Italie et de son insupportable Maccio. Ce Maccio s'est mis en tête je ne sais trop quelles visées. Il enteud marcher, Dieu me pardonne! de pair à compagnon avec moi. Il lui en faudra rabattre! Ce Maccio a du bon, en ce sens qu'il aspire, comme moi, à l'exclusion de tout élément français dans l'administration égyptienne; mais il voudrait y substituer l'élément italien. Halte-là! L'élément italien nous génerait presque plus que l'élément français. En principe, toutes les places, en Egypte, appartiennent déjà et appartiendront de plus en plus à l'élément anglais. Mais ce n'est pas une raison pour faire mauvaise mine au signor Maccio. Pas de coup de pied pour lui, une simple caloupète, quand il aura le dos tourné, cela suffira!

Le Conseiller d'administration anglais et le Ministre de l'Intérieur.

Riaz: C'est étonnant! On dirait que mes pieds, mes jambes,

ma tête ne m'appartiennent plus et qu'un autre les fait agir! Quel est donc cet autre?

L'Anglais: C'est moi, mon doux Riax.

Riaz: Qui, toi?

L'Anglais: Ton conseiller administratif anglais.

Riaz : Un conseiller anglais! Passe pour mes collègues! Mais.

moi, le président du cabinet.....

à l'aise sur ton petit fumier.

L'Anglais: Comme si tu n'en avais pas besoin plus que tous tes collègues, mon bonhomme! As-tu commis, récemment encore, avec ton fils cadet, le substitut, un assez joli impair? C'est un étourdi, ton fils cadet, joueur comme les cartes, et que tu aurais mieux fait de ne pas appeler tout de suite à une haute charge dans la magistrature. Mais, entre nous, c'est un gentii garçon; il n'y avait pas de quoi fouetter un chat dans son cam Ce qui ne t'a pas empéché de faire autour de son affaire un bruit officiel de tous les diables.

Riaz: Le fils de Riaz ne devait même pas être soupçonné! L'Anglais: Oui, oui, César; oui, oui, Brutus! Car tu réunis ces deux personnages en toi, c'est entendu! Seulement, n'oublie pas que Salisbury, ton maltre et le mien, n'aime point les lessives publiques quand il s'agit de certains noms. Il vient d'en donner la preuve. Tu aurais du y prendre garde.

Riaz: Lord Salisbury agit à sa guise et moi à la mienne! L'Anglais: En vérité! mon vieux coq, tu chantes presque aussi haut que Nubar, en ses derniers jours! Mais tu oublies que l'état de sortune de Nubar lui permettait, vis-à-vis de nous, certains cocoricos que l'état de la tienne ne te permet pas. Croismoi, sois prudent et laisse-toi faire, si tu veux continuer à picorer

III

#### Le Conseiller légal anglais et le Ministre de la justice egyptien

Le Ministre égyptien : Par Mahomet, mon chez juge Scott. je n'aurais jamais cru que, devenu mon conseiller légal, vouvous montreriez si cruel à mon endroit.

Le Conseiller légal anglais : Chut, chut! gentil garde des

sceaux de mon cœur, ne vous trémoussez pas tant!

Le Ministre égyption : Que vous me tiriez les ficelles commun. au khédive et à Riaz, je l'admets à la rigueur, mais pourquei \*\*\* mettre la tête en bas?

Le Conseiller légal : C'est pour votre bien, mon intéressante et spirituelle pupper.

Le Ministre egyptien : Pour mon bien! Ah! par exemple! Le Conseiller lègal : Oui, j'ai décidé de vous débarrasser de cette façon, de tous les principes de droit français dont on a farci le code égyptien et votre pauvre tête. Cela fait, je vous incuiquerai à loisir les principes du droit anglo-saxon, le seul qui detve prédominer dorénavant sur les bords du Nil.



فهالتجارً لمعتبين تواحم بنستوا لدفان طولالهار ولالعديجير بحاطروبستي مهرد أعين ستفوالتود او هندازه مونع . دعنامن تجارا لمؤتكي اولا د عوب وبيتول حراج مراج كانتويا خواجات - أكد اومًا أكد دؤوه اكد تمره وعنامن خنق الله اللي كانوا مُستورين وصبحو بالأفندم البوم على الحصيره وقدامهمیاں تعول جیعانہ یا بوجحد جیعانین یا بابا کلم کانوائشخیمیں الحكومه رضوهم الانكليز بلا دنب ولاجتحاء دعنا من الذوات المركونان اللي غضبان عيهم الواد الهبل مجيدا لهم ما بيمتنكوش لاوإمراك ياده الانكلير وبيقيم وعاوي زود في ذور جابت للم الدواهي الحلَّ بعيدعكُما اللي ما وراها الوالحراب وعنامن ا ولاد الباشاوات والبيكاوات اللي عموم الونكليز الفسناد ولسنكرولفيالتماربيشرتوا مصاغات حمياتهم وحميات ابوهم ليبعوها ويعرفوها فيالفشق واللعب ومالشيد • دعنًا كان من الجود والطلم الحامس عبى الاحالي من فرده وعوايد وأمولل للي يلزموا الفقيريس لباست من غير مولَّعَذَه ويدفعه للحكومه . دعنامن غلب المحاره والعربحه اللي ما ينولهم من الحرُّ الليبسُود بحتم يركبوا حيهم وعربياتهم الوقولة الكوديم يا بلاد الغول وخدية الكِين اللحانعورعين المحاثر المستكين فكترخب العركى العلبان • دعيامن القهوجيد ولصحاب البيره اللي كحبآط دعسكاكرالانكليز يدخلوعندهم يستكروا لما يعموا ويطلعوامن الباب طوال طوال لاخت ودهشره لانوان احيامًا" القهوجيدا لاروام ياحذوحقهمن جراً الانكليز) . دعمًا من العمَّلِين اللي تستسلطت علينامن بيم وحنول الجواد أدحرفي برّنا انشكان والوان مهانخيق ومها تورم ومها تطعرالدم في الدمان وكله باحفيط مجيب حيرا لانشان في يوميند نكويك ، كمل المصايب دي قبناها من رب العالمين وقنا تشاهما نكرُ من كدا لاننا صابرين على اللم والعرب كاننا حيرا لجباسك . يعني يا هلرا في الدنيا دي كله تجد يا حفرة الوسّادُ ا مَد فيا مُركِدُ الطَّالمِين على قفاها منكا احدًا مركبين الواد الطبل والسيار جابيخ ونربخ وسُاكنه إ والحالكي البلاوي وي ماهيش فقطعدما في القاهم. وي مامور في

اليها من اعرفتُ ببايشِ من المعديين فتنا ولنا مانسِر عما نعقيجلننا باحيا ثلك الليله عظماء لمولاماً السُلطان وقام كل وقطب وعدم ودجي لهُ بالنعبدبقب متى ونحية ، مسادقه لاننا نعام عين البيقين ان مالاً والمصرسُواه ولا ينقذنا نما يمسنا غيره `لانه كم فعلمن الحيزات الى رعايتهُ لاسبُها لما هو سُسارِج فيدِمن الطب مُن الوزاره الانكليريه بتحديد زمن انحبوهم معد وهذا نتيجة ما رفضه منهم منذ حيولهم من الزينا ريفي الكاذبه واعطاب المبنيه على لخيث كالمتوا الطويد خانين أبان مدعيبهم محفي على مولانا الوعظم هذا وقيل الفضاض المجلس للشخش وأي الجواك نزتين عددنا هذا بصورتمُ السُّرلِفِه لَنكُون تَذكاراً لا ولمن يَعْزُه وَرَجمتُ مَاحَطَبْتُهُ عى الاخوان بالعربي الى العيشاوي وحوطت بعالصوره المحيده قصداء لمطالعة اهل اورويا اياه حتى يعلوا مقدار محبة المعدين لسُلطانهما لجبيل وتنيناعلى فرنسُا التي اكتنفتا في حضن الفياف وعى مالها من الوداد مخو الدوله العليه وسُسعيها معها في الجلاُ الانكليدمن وادياليل - وكان انها حده الليلم الشعيده بطب النعدالى مولافا البسلطان عبدالحيدخاك لازال في كنف الحنات الماك وطبيا ال توك هذه الله جامعة نا بالديار المعريم معتقين براحة البال وخلومناس الانكليز الذي لم يحدثوالما ادنى منفعه وذالك يجوك بالهمالعليه المحيده المرضيه

حبفيفةاحوال مصر

ظرت ناس الخطاب الأني الوارد نساعى بدا حدا ماخوان بالقاهره من رضي معتبر ولول بالقاهرة من رضي معتبر ولول بي أيستنبي فدرجناه مجروف بدون تنقيم ولول بي - العام المعتبر المعتبر الفورية وللخراوي اللي. العام بعدانا دبي وحنامن الفورية وللخراوي اللي.

Le Français: Ca doit vous avoir coûté beaucoup d'argent, ces jours derniers, car, en moins de trois semaines, il a prononcé trois discours. La plupart des journaux de la capitale en ont donné le compte rendu; l'Agence Havas même en a parlé dans ses télégrammes. Votre Cheikh est très sympathique à ses confrères parisiens, et à nous aussi ; il aime tant la France!

L'Oriental: Et il nous la fait aussi aimer. Il faut l'entendre parler, en arabe, de votre pays. On me dit que les indigènes qui ont assisté à ses conférences arabes en Algérie et en Tunisie en

étaient enthousiastes.

Le Français: J'ai vu ça dans les journaux de ces pays. D'ailleurs, il a été reçu partout comme un grand personnage, à la barbe de ses ennemis qu'il appelle les sauterelles rouges.

L'Oriental: J'ai lu cela dans le récit que la Revue Diplomatique a fait de son grand voyage en Espagne, en Portugal, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. J'ai même traduit cet article de la Revue Diplomatique et l'ai envoyé à un journal arabe. Mais, malade comme je suis depuis un mois, je n'ai pu entendre ses derniers discours. Cependant, je suis content de voir qu'il a eu, comme toujours, beaucoup de succès. On me disait hier qu'on applaudit plutor son beau costume de cheikh et le tas de décorations qui

couvrent sa poitrine, que son éloquence.

Le Français: Ce sont des jaloux et des envieux qui le disent. J'admets que cela contribue à son succès et relève sa phraséologie orientele et son langage imagé; mais ça ne suffit pas. Je l'ai entendu au banquet que l'Union latino-franco-américaine a donné à l'Hôtel Continental. Nous étions deux cents convives, et il n'y a eu que cinq ou six orateurs. M. de Hérédia, qui présidait le banquet, M. Jules Simon, M. Ribot, mattres de la parole, et puis votre compatriote se lève, le verre à la main, et dit à peu près ceci : « Rassurez-vous, o mes honorables auditeurs, je serai bref; deux minutes me suffiront. Je désire porter un toast à la France, au nom des Algériens et des Tunisiens, et vous dire combien les enfants de l'Orient aiment les dignes descendants des héros de 89.» Eh bien! un quart d'heure après, son voisin de table, M. Bresson, le secrétaire de l'Union, homme charmant, tire le Cheikh par son manteau et lui fait gentiment observer que les deux minutes sont écoulées depuis longtemps. Il termine alors son discours par un impromptu en vers en l'honneur de la France et boit son champagne au milieu des applaudissements et des acclamations Après le diner, tout le monde l'a félicité pour son tact de n'avoir pas parlé de l'Angleterre, ni prononcé le mot Anglais, par égard à la présence du Ministre des affaires étrangères. M. Ribot lui en a su gré et l'a complimenté de son amour désintéressé pour la France. M. Jules Simon, le grand homme que vous devez connaître de réputation, lui a serré affectueusement la main et je l'ai entendu lui dire : « Je serai très flatté, très heureux de vous voir. » Abou Naddara y a été certainement.

L'Oriental: Je vous remercie, monsieur, de tout ce que vous me dites là. Ca me fait plaisir d'entendre les justes éloges du cheikh. Mais avez-vous assisté aussi à ses deux autres dis-

cours?

LE FRANÇAIS: Pas à tous les deux; à celui de la Ligue francoitalienne, seulement. Eh bien! dans cette réunion, qui réunissait les notabilités de la colonie italienne et les représentants de plusieurs sociétés et des principaux journaux de Paris, le cheikh Abou Naddara était vêtu comme nous; il ne portait, d'oriental, que son fez. Ce n'est donc pas à son costume et à ses nombreuses décorations qu'il a dû son succès, qui a été aussi grand que celui du banquet de l'Union latino-franco-américaine. Tous les journaux l'ont constaté, et l'Epoque, le journal de M. Roqueni, a publié les principaux passages de ce discours.

L'Oriental : Je ne connais pas ce journal. En avez-vous un

exemplaire?

Le Français: J'ai précisément celui qui donne le compte rendu de cette réunion; je vous le laisserai ici ce soir; vous le prendrez demain, en passant.

L'Oriental: Merci bien. Et où a-t-il prononcé son troisième

discours?

LE FRANÇAIS: A Nogent-sur-Marne, au banquet des Volontaires-Sauveteurs. Là, aussi, il paraît avoir eu du succès.

L'Oriental: Je voudrais lire l'Epoque et entendre des nouvelles de son discours à Nogent.

Nous pouvons satisfaire notre compatriote. Voici, d'abord, les principaux passages de son discours à la réunion francoitalienne que M. Douville-Maillefeu a présidée, et où cet honorable député, son collègue, M. Hubbard, notre excellent confrère, M. Raqueni, et bien d'autres, ont charmé l'auditoire par leurs discours patriotiques.

La Rédaction.

Messieurs, a dit le cheikh Abou Naddara:

Si je ne suis ni l'enfant de la glorieuse France, ni le fils de la belle Italie, la saine éducation que j'ai reçue dans la terre natale du Dante et la cordiale hospitalité que je reçois depuis douze ans dans la patrie de Victor Hugo, me font aimer ces deux pays et considérer leurs enfants, nobles et magnanimes, comme mes frères. Si donc l'Egypte est ma patrie d'origine et de naissance, l'Italie est ma patrie d'instruction et d'inspiration, et la France est ma patrie d'adoption et d'affection. Mon vœu le plus cher est donc pour l'union fraternelle de ces deux peuples, créés pour s'aimer et s'entendre. Voici pourquoi, messieurs, vous voyez le proscrit de la Vallée du Nil dans toutes les réunions franco-italiennes destinées à resserrer de plus en plus les liens d'amour fraternel qui doit unir ces deux grandes et généreuses nations. Dans les conférences que je viens de faire dans la Péninsule ibérique et dans l'Afrique du Nord, où j'ai plaidé la sainte cause de ma

malheureuse patrie, j'ai prêché l'alliance des nations latines. alliance que tous les peuples du nord de l'Afrique et de l'Asie souhaitent ardemment, car cette alliance conservera la mer méditerranéenne pour les Latins et les Orientaux, et l'empêchera de devenir un lac anglo-germanique. Mes frères d'Orient prient donc Allah de bénir la France et l'Italie et de leur accorder la prospérité et le borheur.

Son troisième discours, le cheikh l'a prononce au banquet des volontaires-sauveteurs de la Marne, à Nogent-le-Perreux,

le 3 mai 1890.

M. E. Thomas, que deux cents remarquables sauvetages ont rendu célèbre en France, a présenté Abou Naddara à la Société, présidée par M. le commandant Mathias; l'accueil fut, par consequent, très cordial. Parmi les convives se trouvaient M. Baulard, député de la Seine, deux maires, des conseillers municipaux, des publicistes et des messieurs et des dames fort distingués. Au dessert, plusieurs toasts ont été portés à la grande satisfaction des nombreux convives. On pria alors le cheikh de parler de l'Egypte et de la France, ce qu'il fit avec plaisir. Les bienveillants auditeurs ne trouvèrent pas long son discours, tant les Français s'intéressent au sort malheureux de notre pays. Comme d'habitude, notre directeur et rédecteur en chef a terminé sa causerie par des vers. Cette fois-ci, il voulut faire un tour de force poétique: un sonnet de deux rimes, que tout le monde a applaudi; le voici:

## AUX VOLONTAIRES-SAUVETEURS DE LA MARNE

SONNET

Au nom des fils des Pyramides, Je vous salue, ô valeureux Fils de France, toujours avides D'exploits hardis et dangereux. De la Marne, les eaux rapides, Savent combien vous êtes preux. Que de fois à leurs flots perfides, Vous arrachez des malheureux! Hommes courageux et solides! Ames nobles, cœurs généreux! D'être à vos agapes splendides, Je suis honoré, sier, heureux. Merci, sauveteurs intrépides, Gloire de Nogent, du Perreux.

Dans ses douze ans d'exil, le cheikh a fait en France et à l'Etranger vingt-cinq conférences politiques et littéraires, et prononcé cent quarante discours, y compris, bien entendu, ses cinq dernières conférences à Madrid, à Lisbonne, à Alger, à Constantine et à Tunis, les dix-neuf discours qu'il a prononcés dans les villes principales de ces pays, et les trois dont nous venons de donner le compte rendu. Son 141me discours est destiné au banquet qu'on est en train d'organiser pour fêter le retour de notre excellent ami, M. Gromier, qui vient de passer quelques semaines au Portugal où, ainsi que nous l'avons vu dans les journaux de Lisbonne, il a assidument travaillé au développement du commerce et de l'industrie de la France, dans ce pays si sympathique et si intéressant. La Rédaction.

## **AVIS IMPORTANT**

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

كل بعدد القطرا لمصدي - بقى احساً جا يحكمنا رأميين بالغلب اما الفل ماهين رُمي به وقال بعث لنا معاون من لأفع من جماعة البيئس ليعينهُ على قدمًا والمعاون المسكاراليوهواالحرجي امامرامي فنخرى خنجري مستاعلي والسكاء مايسُرة الدّ بعدقط الرئس · كلام جدّ · آغا مانيش باحزر معكه يا ابولغاره ٠ ان ماكنتى معيني اقل مانيل معروشوق ا فكاك كلوي مي ام لا • ولدُّم ده حبد على بام الانكلير ، الفنل والنهد داير قبلي بحري والحكوم ما بيقول للمسكن مِملوا الله يا عالمُ ذفت . بقى يرلى لحالنا ام لو 2

## صورة الخليف الإعظم اللطان عبد الحبيد العراطونين

L'heureux anniversaire de la naissance de S. M. I. le Sultan Abdul-Hamid a été célébré avec enthousiasme par le cheikh Abou Naddara et ses frères d'Egypte résidant à Paris.

Le diner qui les réunissait était modeste, le proscrit de la Vallée du Nil n'est pas riche; mais la joie qui remplissait les cœurs des convives le rendait somptueux.

A la fin du repas, après avoir rendu grace au Divin Donateur du pain quotidien, le Cheikh se leva et ainsi parla à ses compatriotes:

 Louange à Dieu tout seul. Anjourd'hui, tous les bons sujets du Commandeur des fidèles fêtent l'anniversaire de la naissance de leur Auguste Souverain et font des vœux pour le bonheur de Sa Majesté Impériale et pour la prospérité de ses Etats. Ces vœux, comme les nôtres, seront certainement exaucés par le Maître de l'Univers. Nous prenons part à cette réjouissance et saluons, dans S. M. I. Abdul-Hamid, le protecteur légitime de l'Egypte, le Souverain national. le Khalif dans lequel les enfants de la Vallée du Nil placent leurs espérances. Les habitants de la Vice-Royauté n'ont pas oublié avec quelle énergie, avec quelle perspicacité le Sultan a su résister depuis huit ans aux obsessions de la diplomatie anglaise, qui cherche à faire consacrer, comme chose définitive, l'occupation de cette partie de l'Empire ottoman.

« Nos frères d'Egypte et

S. M. I. ABDUL-HAMID II, EMPRREUR DES OTTOMANS

convives ont répété avec enthousiasme ce cri du cœur en invoquant les bénédictions d'Allah, clément et miséricordieux sur le Souverain bien-aimé.

En souvenir de cette fête, nous bublions ici le portrait sympathique du Comman-

nous savons que la Turquie

et la France marchent d'ac-

cord dans cette question. Ces

deux nations magnanimes et

généreuses, qu'Allah con-

serve et bénisse, unissent

leurs efforts afin de reven-

diquer l'indépendance de la

Vallée du Nil. Aussi est-ce

de l'entente franco-turque

que dépendent le salut et

l'avenir de l'antique royaume

des Pharaons. C'est pour-

quoi nous autres, enfants de

l'Egypte, nous crions d'une

voix unanime: Vive le Sul-

tan Abdul-Hamid, ami de la

France pour la délivrance

Inutile de dire que les

de l'Egypte!

En sonvenir de cette fête, nous bublions ici le portrait sympathique du Commandeur des fidèles, sans retracer ses grands mérites et ses hautes qualités, universellement connus, ni rappeler les services inappréciables que sa sagesse a rendus à la Turquie et à l'Europe. Notre faible langue ne pourrait pas dignement chanter les louanges du Sultan Abdul-Hamid.

Les noms honorables et honorés de LL. E. Exc. Essad Pacha, le bienveillant embassadeur de Turquie, et de Missar Effendi, l'aimable conseiller d'ambassade, ont été élogieusement mentionnés, et les toats portés à leur santé furent chaleureux.

### LE SULTAN et l'ambassadeur de france

Nous extrayons de la lettre de notre correspondant de Constantinople le passage suivant qui démontre la sympathie de S. M. I. Abdul-Hamid pour la France.

L'assistance étrangère au Selemiek de vendredi 11 avril, a été splendide. Les diplomates et les voyageurs de distinction remplissaient les magnifiques salons. La cérémonie terminée, Sa Majesté Impériale envoya un de ses chambellans inviter, de sa part, son Exc. l'Ambassadeur de France, Mme la Contesse de Montebello et M. Jerminsky, secrétaire de l'Ambassade de France, à se rendre au palais. L'accueil fut des plus gracieux et des plus courtois. D'ailleurs, l'affabilité exquise, la délicate prévenance et l'hospilatité grande et franche du Sultan sont louées et appréciées par tous ceux qui ont en l'honneur et le bonheur d'être reçus par lui. Cette marque de faveur donnée au représentant de la France démontre combien ce grand et beau pays est sympathique à S. M. I. l'Empereur des Ottomans.

## LE VOYAGE PRÉSIDENTIEL

Les souhaits sincères que nous avons exprimés au très honorable et très honoré Président de la République à la veille de son départ, et les vœux ardents de notre ame qui l'accompagnaient dans son voyage ont été exaucés par le Maître de l'Univers. En effet, le voyage de M. Carnot a été une tournée triomphale, et l'accueil que les populations du midi de la France et de la Corse lui ont fait a été des plus enthousiastes. Ce grand succès, ainsi que nous le voyons dans les journaux d'Orient, a fait une excellente impression dans nos pays, car il a démontré l'amour de la grande nation française pour son illustre chef d'Etat, dont tous les efforts tendent à faire le bonheur et la prospérité de sa bienaimée patrie.

Nous sommes heureux de constater que les événements ont parfaitement réalisé les prédictions que notre Muse d'Egypte a faites à M. Carnot à son avenement à la présidence de la République. « Vous ferez, lui avait-elle dit, le bonheur de votre pays et la prospérité de ses enfants, etc. En effet, depuis ce jour-là tout réussit en France : le succès inespéré de l'Exposition universelle, le triomphe de la République à l'intérieur et sa grandeur à l'extérieur, l'admiration que la France inspire aux nations de la terre par la marche en avant de sa civilisation, de son com-

merce et de son industrie; la considération que les grandes puissances ont de son intrépide armée et de sa formidable marine, l'estime que les souverains et les chefs d'Etats professent pour le Gouvernement de la République à cause de la sagesse de ses ministres et de ses représentants à l'étranger. Tout cela marche sans interruption sérieuse sous la présidence heureuse de M. Carnot.

ABOU NADDARA.

Nous avons assisté à la brillante soirée qui a suivi le diner somptueux offert à M. Carnot, Président de la République, par S. Exc. l'Ambassadeur d'Espagne.

M. et M<sup>m</sup> de Léon y Castillo recevaient l'élite de la Colonie espagnole et de la société parisienne avec cette grâce et cette courtoisie qui caractérisent leur nation chevaleresque.

Nos frères d'Orient liront dans leurs journaux arabes, dont nous sommes le correspondant à Paris, la description de cette superbe fête.

Après S. M. I. le Schah de Perse, c'est le Sultan de Tadjourrah qui vient d'accorder une haute distinction honorifique à notre excellent ami, M. le duc de La Châtre, et c'est pour le récompenser de tout ce qu'il a fait dans ses voyages et par ses écrits (que nous avons publiés en arabe dans notre Revue) en faveur de l'influence française en Orient et de l'amitié des Français pour les Orientaux.

Tous nos compliments à M. le duc de La Châtre pour ces honneurs bien mérités.

### LES DISCOURS D'ABOU NADDARA

Un de nos confrères parisiens, sténographe très habile, nous communique le dialogue suivant, entre un Oriental et un Français, qu'il a entendu, il y a deux jours, dans une brasserie du quartier latin. Nous le remercions en publiant ce dialogue, qui fera plaisir à nos lecteurs.

La Rédaction.

LE FRANÇAIS: Quel journophile! Vous en avez là plus d'une douzaine. En faites-vous collection?

L'Oriental: J'achète tous les journaux qui parlent du Cheikh Abou Naddara pour les expédier à ses amis de Turquie, de Syrie et d'Egypte. عن المها المعلى الماده . فسرناه في لعبه تيا تريد درجناها تحنه باشعار ولمن ويد . تفهما الأفنح وتنشر عنده خباكة الانكلا . وكلما بيقاسيه من تخد راسهم ولمنا العربر . فالحاله مسألة التحريل وما ينبغ منه سسنوي من الخوفيد . هي موضوع هذا الرسم الصغيد . فالسبعة ملايين الموفره هاهي مما لخليط الرسم الصغيد . فالسبعة ملايين الموفره هاهي محلك على الله على والمعلى الماد و الله والمنافي الله و الفي كان والمنافي والمنافية المناس . كان رائح والمنافية والمناس والمنافية والمناس والمنافية والمناس والمنافية المنام ، وفعره على المنافية المنام ، وفعره على المنافع المنافعة المنافع والمنافية المنام ، وفعره على المنافعة والمنافية المناس والمنافية المناس والمنافية المناس والمنافية المناس والمنافية المناس والمنافية المناس والمنافية والمناس والمنافية والمناس وي والمنافقة ويناس وي ويناس ويناس وي ويناس ويناس

تعسيدالرسم . قال ابونظاره بعيسنا الحلوه المعديد . لقراً م يدتوالوطنيد الرئيم دو. ولغ للكبار والعفار . اللي بغلم سقرا لوجوان باشا مه نعبار الرئيس دو. ولغ للكبار والعفار . اللي بغلم سقرا لوجوان باشا مه نعبا الخديات ، يخشوها الانكلير ولاليشتموا بيخها المعديين . نجاها البوجوان المؤور . وبغاية المكره شرالاور . مهى ذا كما المعدين ويده وبع معد بطاقيه من خوص . لان الحكومه العرب ويه اللي في السياسه صبحت ويده العمد . اعد مقد والرقع والرخا لم يون هل معد المحاما فيلتش الاتحول الدين المعد العدة على الدامن العربي على مقد المحاما فيلتش الدوموان ، وحلت المحتذ على المدامن العرب با خرز ، الولام الاسبعة معدين اللي معد المحام المناف المناف المناف ما والم يحدون من معدي المحام المناف ال



## LA CONVERSION DE LA DETTE ÉGYPTIENNE

### SCÈNE In.

L'OMBRE D'ABOU NADDARA, JOHN BULL et des ANGLAIS.

JOHN BULL:

Sur les Pyramides, montez, Enfants de la Grande-Bretagne. Là-hant, God save the Queen chantez, Et brandy buvez, et champagne. Dansez la gig, fils d'Albion, Nous avons mis dedans la France. D'Egypte la conversion Est acceptée. Ah! Quelle chance!

L'OMBRE D'ABOU NADDARA:
Mister John Bull n'a donc pas vu
Du ministre Ribot, la note.
Son Excellence a tout prévu
Et Tigr ane, de rage en saute.
Que mes frères seront contents
En lisant cette note au Caire!
Leurs cœurs feront des vœux ardents
Pour que la France soit prospère.

LES ANGLAIS:

Les sept millions sont à nous Que la conversion rapporte. Baring et consorts seront fous De joie. Ah! notre ruse est forte. Angleterre! Hourrah! Hourrah! D'Egypte te voilà maîtresse. Personne ne t'en chassera; A toi le Nil et sa richesse.

(Ils mettent les mains sur les sacs d'or.)

SCÈNE II.

L'OTTOMAN, des FELLAHS et les PRÉCEDENTS.

L'OTTOMAN :

D'Égypte je suis le suzerain . Loin de ces biens, mains sacrilèges. Le peuple en est le souverain. A lui seul les privilèges.

(Aus Fellahs):

Ne soyez pas moutons, mais lions. Courage! ô fils des Pyramides! Arrachez vos sept millions Des mains de ces hommes avides.

O d'Albion, fils scélérats, Vrais fléaux d'Asie et d'Afrique; O sauterelles, sangsues, rats, Ne volez pas l'or nilotique.

L'OMBRE D'ABOU NADDARA :

Bravo! Patriote Fellah! Défends ton or contre ces diables! Je prierai le grand Allah De rendre tes bras formidables.

JOHN BULL (à l'Ottoman et aux fellahs):
Goddem! Les fellahs, l'Ottoman,
Qu'ils sortent de notre domaine.
Ce pays n'est plus musulman;
Il appartient à notre Reine.

L'OMBRE D'ABOU NADDARA (aux Anglais); L'Egypte à vous n'appartiendra Jamais, tant que Turquie et France Sont d'accord, Abou Naddara Vous le dit par expérience.

## SCÈNE III

LE FRANÇAIS ET LES PRÉCÉDENTS.

LE PRANÇAIS (aux Anglais):

Des fruits de la Conversion, Anglais, vous n'êtes pas les maîtres. C'est dit dans la Convention; Ne soyez donc pas toujours traîtres.

## No topobor man A an inform

Ne touchez pas à ce trésor. Ni l'Egypte, ni l'Angleterre Ne disposeront de cet or. Anglais, sortez de cette terre.

Vous l'avez dit : « L'ordre et la paix Régnant, nous quitterons la vallée. » C'est fait; pourtant vous l'occupez, Et la promesse est violée.

### L'OMBRE D'ABOU NADDARA.

Allah! Que le Français est bon! Il veut à tout prix qu'on délivre Le Nil des mains de ce démon De John Bull, homme rapace, ivre.

#### LES PELLAHS.

L'Egypte est aux Egyptiens! Voilà notre scule devise. Qu'ils sortent donc d'iti, ces chiens Qui croient notre Egypte conquise.

Assez de désolation, De malheurs, de guerre et de ruine. Les fruits de la Conversion Au bien public on les destine.

Nos ames, Allah! prieront Pour qu'Il bénisse l'alliance Des Deux qui nous délivreront: La Sublime Porte et la France.

(Les fellahs s'emparent de l'Ane portant les sept millions que la Conversion de la Dette égyptionne économisera par an, et sortent suivis du Français et de l'Ottoman, en laissant John Bull et ses Anglais honteux et confus.)

La France ne s'est pas opposée à la Conversion, preisqu'il doit en résulter une amélioration de la situation économique de l'Egypte; mais elle croit le moment venu pour l'évacuation, prisque l'ordre est rétabli dans la vallée du NI, einsi que l'ont constaté les hommes d'Etet engleis.



## خبطاب المؤكبو دبو

المنى وزيرا لخارجيه خطاب السنه ررقي فيسس النواب ومناسساء والمنينا منه كير وهنيا بالناء علنا ولحساجنا بالوزير وهنيا بالناء علنا ولحساجنا بالوزير وهنيا فالدفي خطابه الزان ال فرلسنا عمطا منتهج بلانكليشمان و بالقعاد في ولمسالغرب ولا بديدان نخطوا من معدالانكلير وفي المتئ العرب وي من عمنا في ومنالي ولا عاصدة الغاري ويسفع لكه ال فرلسا ولدوله الغليم و بعض في حدوم ويارنا المعرب من يدا لانكليسمان الغدار واللي هلكنا وفرد لنا الديار و ربناكيم هو نيجينا ويرم لنا معد وبها يهنينا والين

نبشان بجيدي عالي

یا احوایی یا فراً الجهال و استمعوا والحبرالعال العال و من داعیم الو تطایه و و در الحبرالعیم الماره و وینکی الانکلزاهد معمور اعادی معمر ویغرکم یا شاده یا له و مولانا الحلیف المعظم امیر المؤمنین و بستاده ویحرشد در العالمین و انعمال بیشان محیدی من ورجه عالیه یا شاده و اللی ماینالها الا اصحاب الشعاده و فالمشرن ده اللی محقید الماری و فالمشرن المعربی عن قریب و مرانی فیها یا قاری یا بحید تعود مصرفی المعربین عن قریب و مرانی فیها یا قاری یا بحید تعود مصرفی المعربین عن قریب و مرانی فیها یا قاری یا بحید

حلامالو لطامه.

قال ابوال فاره المجليه ، بلغت الدارجه المقديد ، لابنا وطنه الكرم المريدة من اولاد بلادي ، وهم ابن بهد وفلاع وجهادي ، وبعد ما حيولي وكرموني ، وفي وسلطم فعدوني وار هذا بين الكلام ، بعد ما تناون ما قت من الطعام (قال المالله) دار هذا بينا الكلام ، بعد ما تناون ما قت من الطعام (قال المالله) داف با كاف بابك الله فكون وسلم المالله المحت وهمت ، ومن غدر الواد وشوا لالكار محيك ، (الفلام) يبارك الله فكونك ، ومن غدر الواد وشوا لالكار محيك ، (الفلام) ما احلا فكونك يا بونفاره ، اختم ن الواد الآل مثل خلف شنج الحاره (في نظاره) الواد الآل مثل منا الماله المناه المن

يستقبوه (ابونظاره) توفق موالشيا لميرمتخاوي (ابه البد) برضهم بفيوه العثماني والغنساوي (الجادي) كل ده كلام فارخ يا احواني . الش دخل العرب والعمّاني . ال حبينا محيرتخليم البلاد من ناف الدكليد وطلم الواد . نعم بيدنا . مسّ الوما وحدثا . وفي وفي ا ويسًا والباب العالي . قاحد بيدا لدهالي . وتقول للحكوم الانكليه مانتين محبوبين في الديار المصريع ، واذا ما خرجتين بالعجل من البر . ما قَدِّمُ مَمَ الْوَالرَّسُرِ . مخسروا اموال وفرسُانِ • كا حص لكم في السودان • فلوسُكُ في وقها الانكليز . ننجليعن ولمشاالغير . (العلام) والنبي كلامك ربن باجدي يا نورالعين . ( ابنالبلد) طيب وكنفالعل يا يوسنجمان . قُل لِي رايك وامّا اللّف للأوان . ( الحهادي ) مستحيل الخلاص بالقوه الجبريد . لأن عسارمًا خبالها الكليريد . والملاعين في الخير فاقوا الليس . جاعليه عيا من اولاد جشسنا حواسسيس مستكين اللي يتلفظ بكله ضدانجاد ٠ اوينجاس وبدم الواد ٠ حالا تصلم يدخيار وياخذوا لمشكين من الدريعيار . ( ابونطاره ) يصعب على اقول لكن يا حصرت الجديد . ١ ن عساكرة ما بقالهمش مقام عندي من يوم ما رايتهم انعار ومنا بفات مشيو كالعنم على لسودان . يجا ربوا التكود انسكود والخال همسسلين ﴿ وقصدهم نجا المعديين ﴿ والمِهْلِكَ كلام ابو نظار . معيم . طيب يا جندي ورايك ا يد يا ليم . ( الحبه دي) رَبِي هوال خَسُهُ الآف من اولاز بلد وفلاحين • في سُساعه معلومه بجتمعوا في سياحة عابدين • ويصحوعلى فرد صوت ويقولوا با افتدنيا من محاليدا لانكلير مجيدا . فلا يبلغ الحبر ده الدول الافرنجيد . يتولوا فرق مرادها الامد المعريد ويتزموا لانكليري تحين الخصر ، يعترن م معد ٠ ( اب البدر) والحسّن الاف تعسّن اللي يجتمعوا في سُلعت عابيع \* (الندح) ما يجعبنى منهم خنشه الى ديارهم سنانين و (ابالبلد) الامورا للى رَي دي في اورويا للخليم اعظم يحيله ا مَاهنا عِعد مُنتحيله . لان لا اب البلد ولا الفلاح يسُتجووا بيجلوسلاح . وللمشكي

الطني ابوسيف فيجد وتبديد الجنس طيرالعسار الانكفيدي ويحري واقطم متعطئ غوه ويفريد بالرصاص الرامره وقع تشكل نام فلي كوهك يشرف المنتور المنتور الفلاح سؤق ياجندي اولاد البلد واحد يا مدحين وبولال ولا البلد واحد يا مدحين وبولالها يمين وبدالها يمين وبي بحص بسائفات تام وخلف بعدد ناص ابدى اولاد الحرام و البوطلام عليه انما يا اخوالي ياب البلد وبا فلاح و عباكر معرفيم جدعان ملاح والجدي وه منم يحالم المدوي والجدي وه منم الكليد بنيم معوده و تفاق لركا الوالي الفرح المندوده والحدي وه منم الكليد بنيم معوده و تفق لركا الواي الفرح المندوده و الحالم المواق قد في والونظاره فاق من النوم والون الفرح المندوده والمنافي والواي الفرح المندوده و الحالموا قد في والونظاره فاق من النوم و المندود و المنافية والونظاره فاق من النوم و المنافية والونظاره فاق من النوم و المنافية و المن

المصدي ومايقاسيه

مين فجنون بصدق ان المعدي المصل • بجسا لانكليري التي صبحت ديل • ره كلام ما يغوله الدائلهول. اوا الي بياكل تبطيل من المستربول. المعري يكره الانكليي كالعماء . ويطب له صاعقه من السُماً . انظرما انجي الحالمان تراه حزب وصائم . وفي محراد فكار عابم . كيف لا دهيم تسطرمن بعيد . وترى العدو منهي سُفيد . وقدام فحز الطعام ، والدّاعد أم . وده كله من دمة . وهو المصدي ما قيش لقيد في قمه . وأن قال الواد الكل الاست م الانكليري مسلم وهم ، نعول له كذبت فانه افست ودم ، ويوجي ابسيع ويحيب من بلاده الصاحب ولقريب ويعطي ده موستي والحيان • يَوِن ناهِهِمِن الفلام . ومحدم ده في دايره او في دلوان ، بمبنغ من الجيها تداعلام • فالفلام اللي المدوا الحيانه من الفهوت • ويصبح فغير المستخدم المرفوت واللي دخل في ولحيفتُ الانكليري اللعين واللي طردوا على سَيَانَ خَاطَرَهُ عَسُرَهُ مِعْدِينٍ ، لان ماهيهُ الديكليري الواخدكفستر ماهیات • المصمی با خد حمسه والانکطیزی با خدخمتین من کجیها ت أله يا احوالي باما احدُن تما تخطر بباليكل ده الامور . وماكات عليم مصرمًا من العرّوالسرور . على إيام محميليا لدعظم وابشه سُعيد لجديل . وعا ارى النظم الدفكلنر فاق لملم سنمايل . وان خيانت وخيانة توليق جعلت اولاد الدماره . متحسّر على يام ينج الحاره . لان في جهده وطنسا الفرز . ماكالول مسلطيدعليه الافكيز . أهوقاعدالقلاع الديل . على سالمي بحراليل . ودمع عينه عي الخذ حاري . اذا معني له يا حعندة العاري . تشمعه يقول . من كراهنه هي المستربول : مانناش داح ترحم يا رب العباد . وتخلصاً من الحراللي خربوا البلاد . ذنبنا المصاحبًا بما فلاحين . ترمينا يا مولاي بخت ذا في دا علاعين . المفلاع رجل صالح وقله صافى . ولوكان برعبوط مِسْبى حافى . وبنوى ويصلي ويصوم . ويحدك يا خالق ولوكان من الحبرات مورم . وإن فان على عشتك فقير ا وغريب . بقول له ا هدوالله بالجيب. ويضيفه وممل له عايدًا لائم ويقدم له ما عندة من الطعام . بقى احساً يا فعد حين ما تست اهليش كل دالعذائد . والذلالي ما يتحلو الكلاب

دالكي نبان له فى عدوينه الغرص

ولايتمهاستى ينبئى بالمفصص

بالله بياط السورات لعبه نياتريه ذات مصيد

(مجدانفاري مومنوفه فجالرسُومات التي رَبُنا بها هذا العدد.) الفعط لاول بعابين

السادا فنبن بارنج حنديوي معدالألكليري ويوني الوادا ذهب وديان المساد افنبن بارنج حنديوي معدالألكليري ويوني الوادا ذهبن وديان المساد الفنب بالمتحدد والوشكرون الفلاح الفليان بتحدثولث

قال ما بنج سے مامیلورد توفیک انا رفعدن کتیر قال نفید کتیر قال نفی سے زعدن لید باشعا در الباک کتیر قال نفی سے دعدن لید باک مادر الباک کتیر موالا کی مالا کی مادر دا

قال رياض -- وحااليب يامولاط قال المعادم موقع من موقع المناز اللي يعتب الما وخلال من مجراك ومن بيل المراز اللي بعثنا هم على شام و لبارز

ترفیق سد ازای کنوه ، اما بعنی ان الامرتم مسئی المرفون ریاف س نعم وجاندا الدیجه من وزیر خارجید فردش و وجها نصابی الله

الدول المرابع الماديمانية الفاحسة الكليماللي المجه توفرك ويمن تحول الدين ما يمنياكن نفعرف فياكان الم

الدين ما بمنداس معدق فيها ما سور الملعود كان ماده ياخراف الفيات الفلاح سركي في المنافي والله بركه و والملعود كان ماده ياخرافي الحراد الرحم عوض يخطؤ الخرنه الحراد الرحم عوض يخطؤ الخرنه و كلما يذه للعساد نوتي سوات ما بابخ باكان مرادك تصف من المبنغ وه كلما يذه للعساد توتي سوات ما بابخ باكان مرادك تصف من المبنغ وه كلما يذه للعساد

sence des troupes britanniques dans cette partie de l'empire ottoman. Il n'en veut d'autre preuve que le tableau que les ministres anglais et leurs agents eux-mêmes se sont plu à retracer, dans ces derniers temps, de l'état actuel du pays, de sa prospérité et de la sécurité qui y règne. »

### ATTAWADOD

Nous empruntons ces lignes bienveillantes à la Revue Dipiomatique du 13 juin, en remerciant son aimable Directeur:

Nous avons sous les veux la seconde année complète de la revue arabe illustrée Attawadod, rédigée, avec autant d'autorifé que de talent, par notre confrère et ami le cheikh Abou Naddara, dont nous n'avons plus à faire ici l'éloge.

La collection dont il est ici question contient des articles des plus intéressants sur l'histoire, la géographie, le commerce et l'industrie française, signalons aussi des portraits et biographies très réussis, dont plusieurs sont empruntés à la Revus diplomatique. Une large place est réservée également a l'Exposition universelle, à laquelle le cheikh Abou Naddara a consacré de nombreux articles qui lui ont valu de hautes approbations et félicitations.

Non me pouvons que souhaiter longue vie à cette publication qui, entrant dans sa treisime année d'existence, a passé l'age critique et qui mérite d'être encouragée et recommandée a l'étranger.

AUG. MRULEMANS.

الغلام -- سُون بابلسًا يا الكنيري ، الما أكم منهم ، الما ما الحريث هليّق ما جاب المعرفية وهو بنآو وبهن ومسّن ، اكل مكوك ، بالريخ -- ما افر حياك وما اختسكم المرابقة كله ، حياكرنا تشافر على السودان فرعا معه الغير عينكم ، الرّدار نشطرني ، ودّع الجيش قبل فقالة فرعا الحيون المؤرد توفيك والوزيرا لجديد با منه دوا فلم عرفوا مقاما الحديد با منه دبا فلم عرفوا مقاما المنازي بالمنازية بالمنه بالمنه بالمنازية بالمنازية بالمنه با

النردارالانكليري الميال ابوشيفظيم والسكار مارج بحدقاله مام الجيش خال بابخسب منظر عسادما الانكليزيدليشترالغواد كيرع العبدر واسودبيكوا الادباب السودايه ويحيوا لنا المهدي وعمان دخمه والمراهم في حديد فيعبكل واديالنيل ولسنودان ملكنا والحبش بالمثل • الدبيا دى كله أنفروا مع لكليز • الرُدارِسـ بيخي نا تَعْتَى بِعِسُاكِرِمَا ﴿ فَعِيى يَجِدَيْنِي ان مَعْمَا ا عَرُهُ دِي لِنسَينًا انهم جيدشا السّابقد (يعيم الميسّار) باالله باعلى السّادان عايس بابغ سد يا جرسه وبا حتيكه . عناكرنا عضما تنفدم نراها نباخ. علمتك العساكيس (العول ليابخ والردار) مانتين سُابغين عمّان دفع هام عليها ري العول راح يأكلنا منما اكل تعلين الف من احوتها بابغ والشردار... (ليخلواللعناك) بلاهلش وليتم بتحلوا . خردون باشاسب لا يقوم من فبرهٔ طبتول لها ) عساکه ما بحلین . عُمَان دَقِهِ فِي انتَّلَا دُمُ هُوا وَالِطَالَةُ فَالْوِلْ لِكُمَ اذَا حَالِقِهُ مَا يَتَعَدَّمُنُمُ ولانغر وأحد ١٠ رجع باشردار بجنودك لقشلك ٠ مانش معشى كلام طاريخ الطنام اللي مراد ويمركم الى الهكوك للتحصن على عاما مد الوقيم والعلم يدض معريخت سُعلِتنا ويعيد والي عبه اما ده عشم الليس في الجنه. لالردارا لانكلري وعساكره يرتعبوا ويعيوا وبتركوا السار بابنح حيرك بمكتك في وعِنهُ وهوا يقول ) . ما بخفي السنه دى بخوالسندالجايه

اللي قصرك تركم الخالسودان . الغلام — ﴿ فيلغشت مروحُه بلا رجعه ، فبريكم . حقا ما رجع منهم ولاواحد . الكولاالسوديجيوا خبرهم ويرتجونا منهم باريخ ـــ اذا ما حارباهيش الئه دى حري ربونا السنة في يه ويولوا معد ويحطوك يا ميلورد توفيك في تفعن ويبعثوك تولموم وانت يامسند رياط يغطعوا داشكك وتهوا اعوالك الفلام - ( في نعند ) انسالله ، حقًّا يوم الماكنة القص وأرفوط نيَّة رياض - علوالربط ولمن بيك . سُعادتك ما مر ومن بجري الفنوم - ( في تفته ) ما او ناهم وما اذلتم . اخصابهم . بابخ - يجبّ لنا ما يتمالف جنيه لبحيد الجيسى ويويله وبافي المصروق يدموه السُسُعُونيهُ لمَا مُشْرِهِمِ. ويد ويد ويد ويد ويد لعندم - (فيانه م) استنايانور لما ينسالعين عمانه للي راي توكروا لكود اللي هلكوكم وضعفعوكم وخرجوا عبثكم تَوْقِق - يا هلرَى نَدُرُمُوسُ لِفَهُ مِن الدَهالِي رياخي سه الدهابي اذا سُافساً على خازوق اوعلى مستقد وكانت سُفعنا عرض بايعين ما يعطوه وده مشتىمن باب كراهك فينا بلمن فتهمالهم لغلام - ﴿ فِي نَسِيمَ كَالَ مُنْنَ مِنْ مَانِ كُرَاهِهِ • المُفَقَّلُ مَعْتُكُرانُ الْبَا معد مخبوه هو وسئيده اللي حابوالما الجرادا يوهم باربخـــ میلورد توفیک نریدا ن ملکنا مخبک کان وکمان . توقیق سد ده میاعینی با مولاما باريخ سد سُلفني الكُم جنيد الهوزمد لارنسال العساكر وأما انعبَد لك بهم وفايظهم بعدما نضع يدما على السنودان ٠ مالك الا ملو سُرَّابا لَكَ صَحَ فُرُقَ فِن ويشِ نعام تبيعهم ملايات ونصاحتى من ليكولداليهودي . بنحافت " مرابك الحديدالكيره وعدني الماية الف جنيه وتخفي منوبك الغدو - (في ننسه ) حقاراً و نغب يام رفني - قلتهم تفضح بإباسًا . افالوكت احكم على لمبلغ ده كت عرصت عليك بدون سوال . امّا رماض عني يستنعك عوض المايه مايين الف . ريامي --- الكلام ده ايه يا الدينا . ده ادا مديون لبسلد الكليري يعرفه بارنج باسًا بالفين جنبه ورحائي عدرُ يعتبرُهُ نؤخراك و اما الفلاح صلعب النابع باسكا بالفين جنبه ورحائي عدرُ يعتبرُهُ نؤخراك و اما الفلاح الفلاح الفلاح الفلاح الفلاح الاطيان والمؤسي يمكنه يسلفه المبلخ المطلوب

# تغسيرهذه الرسومان في جملة بالله نباع للسنودل



## PARTONS POUR LE SOUDAN

Première partie. — MISÈRE GÉNÉRALE

Baring, khédive britannique: Milord Tewfik? Towfik, khédive honoraire d'Egypte: Baring Pacha?

Baring: Tigranc et l'almer ont gaté l'affaire de la conversion. Goddem! Nous ne pouvons pas disposer des trois cent mille livres sterling que cette opération rapporte.

Tewfik: Vous comptiez sur cette somme pour faire l'expédition au Soudan. C'est dommage!

Riaz, premier ministre honoraire: J'en suis désolé.

Le Fellah (à part): Et moi, par Allah, j'en suis ravi.

Baring: Voyons, mes amis. Je n'ai besoin, pour le moment, que de cent mille livres pour faire partir l'expédition; les Soudanais, que nous allons vaincre, payeront les frais de la guerre. Prétez-nous cette somme et la Reine vous en saura gré.

Tewfik : Hélas! je suis criblé de dettes. Si j'avais de l'argent,

je ne vous le refuserai pas, monseigneur.

Riaz: J'ai emprunté à un banquier anglais, il y a six mois, deux mille livres, et j'aliais vous prier, Baring Pacha, de lui faire prendre patience jusqu'à la sin de l'année.

Le Fellah: Moi, je suis plus généreux que mon Vice-Roi et son grand Visir, et je vous offre ce que je possède, mon Pacha

anglais, un pain noir par jour et deux têtes d'oignon.

Baring (avec rage): Taisez-vous, ingrats. Le prince qui vous remplacera bientôt, ô Tewfik, le ministre qui prendra votre portescuille, o Riaz, et l'agriculteur anglais à qui nous donnerons vos terres à cultiver, è sellah, sauront mieux que vous montrer leur reconnaissance au Représentant de Sa Gracieuse Majesté la Reine Victoria. L'expédition au Soudan se fera quand même, et c'est vous qui en serez les frais. Je vais passer en revue nos troupes glerieuses, prêtes à partir pour la reconquête du Soudan.

## RÉCOMPENSE MÉRITÉE

S. M. I. le Sultan Abdul-Hamid a daigné conférer le grade d'Officier de l'Ordre Impérial de Medjidieh au cheikh Abou Naddara, en récompense de la campagne qu'il poursuit depuis plusieurs années pour établir un accord Franco-Turc dans la (Agence Havas). question égyptienne.

Cette nouvelle réjouira les enfants du Nil, qui feront des vœux pour le bonheur du Commandeur des fidèles qu'Allah clément et miséricordieux exaucera certainement.

### LE DISCOURS DE M. RIBOT

<del>--3000--</del>-

Dans nos correspondances aux journaux d'Orient, nous avons traduit le discours remarquable de M. le Ministre des Affaires étrangères, tel que l'a publié le Journal Officiel.

Nos frères de la Vallée du Nil, qui ont certainement lu, apprécié et admiré ce discours, que M. Ribot a prononcé à la Chambre des Députés, doivent être, comme nous, très satisfaits de l'exposé que l'éminent Ministre a fait, en termes si clairs et si fermes, des négociations qui ont été engagées pour la Conversion de la Dette Egyptienne Privilégiée, et qui ont abouti à l'adhésion du Gouvernement de la République à cette opération financière.

Ce discours a eu un immense succès au Parlement, aux cercles politiques et auprès de tous ceux qui s'intéressent aux destinées de notre malheureuse Egypte, car le langage de M. Ribot a été ce que tout le monde espérait qu'il serait.

La fin de cet incomparable discours doit réjouir les cœurs de mes compatriotes, car il démontre clairement que jamais la France ne donnera son assentiment à l'occupation de la Vallée du Nil. par les Anglais, les sauterelles rouges qui l'ont ravagée.

L'abondance des matières dans la partie arabe de ce numéro est telle, qu'à notre grand regret, nous ne pouvons donner ici que quelques très courts extraits de cet important discours :

Le gouvernement français n'a jamais été opposé en principe à la conversion de la Dette égyptienne.

DEUXIÈME PARTIE. - PANIQUE GÉNÉRALE

Baring: Qu'ils sont beaux les valeureux soldats de la Reine Le général, commandant en chef de l'armée anglaise en Egypte: Vous avez raison, Sir, d'admirer nos troupes qui, nous en sommes surs, vont nous faire oublier nos désastres au Soudan, par leurs éclatantes victoires. Vous allez voir, Baring Pacha, comme ils vont courir à la rencontre de leurs ennemis (il cric). Marche!

Baring (hors de lui): Goddem! Les valeureux guerriers de la Reinc n'obéissent pas au commandement de leur chef. Ils recu-

ient. Quelle honte! lis ont peur l

Le general : Marche! En avant! Les soldats anglais (reculent effrayes en criant): Osman Digma, l'ogre soudanais, nous barre le chemin; ne le voyez-vous pas? Il s'avance. Oh Lord! Il va nous dévorer comme il a dévoré nos trente mille frères et tous leurs chefs.

Le général : Yous rêvez, à malheureux!

Le général Gordon (sortant de sa tombe): Ils ne révent pas, ò mon collègue; ils ne revent pas. Si vous avez à cœur l'honneur de l'armée britannique, et si vous ne voulez pas conduire à une mort certaine ces jeunes enfants de l'Angleterre, by God, renoncez à cette campagne désastreuse.

Baring: Marchez, à intrépides soldats de la Grande-Bretagne Que les paroles insensées de ce mort, qui était fou pendant toute sa vie ne vous découragent pas. Marchez! La gloire vous

attend au Soudan, Marchez!

Gordon: Le sang de ces nouveaux martyrs criera vengeance contre vous, ô Baring. Homme ambitieux, qui espérez annexer à l'Angleterre la Vallée du Nil, pour en devenir le vice-roy. Vous mourrez avec ce désir. (Les soldats se sauvent).

Il ne pouvait pas l'être, à raison même des liens de toutes sortes qui umssent la France à la nation égyptienne. La conversion devant avoir pour conséquence un allègement des charges qui pèsent sur les contribuables égyptiens, et quelque souci que nous ayons des intérêts des porteurs de valeurs égyptiennes, il n'est jamais entré dans la pensée du gouvernement français, à aucun moment, de sacrifier à ces intérêts les droits et les intérêts du peuple égyptien lui-même.

Si l'Egypte, en tant que personne morale, ne doit pas souffrir de l'occupation anglaise, il est trop évident pour tout le monde, comme l'a fort bien indiqué M. Pichon, que la conversion ne doit nas servir à fortifier et à prolonger en Egypte cette occupation militaire et qu'elle doit, au contraire, être employée à mettre le plus rapidement possible le gouvernement égyptien en mesure de subvenir aux obligations qui incombent à tout gouvernement et à préparer ainsi la retraite de l'Angleterre. (Vifs applaudissements au centre et à gauche)

Enfin, nous ne pouvions pas ignorer qu'au moment où le projet de conversion nous était apporté, le Sultan, c'est-à-dire la puissance suzeraine de l'Egypte, avait entamé avec le cabinet de Londres des négociations pour lui demander de fixer la date à laquelle le gouvernement anglais exécutera les engagements qu'il a pris d'évacuer l'Egypte.

Le Sultan, moins que personne, ne peut être indifférent à cette prolòngation indéfinie de l'occupation anglaise, et il a incontestablement le droit de demander à l'Angleterre des explications et

des engagements.

L'Angleterre, comme on vous l'a dit, a toujours assirmé, par l'organe de ses représentants autorisés, qu'elle n'occupait l'Egypte que pour y rétablir l'ordre, et que, le jour où l'ordre y serait restauré, elle s'empresserait de retirer ses troupes.

Voici, pour les patriotes égyptiens, un paragraphe très important de la Note que la France a communiquée à toutes les puissances au sujet de la conversion susdite :

Cette occupation, d'après les déclarations solennelles du gouvernement anglais lui-même est temporaire. Elle doit cesser dès que l'ordre sera établi en Egypte.

a Le gouvernement de la République pense que cette condition est aujourd'hui remplie.... » (Très bien! très bien!)..... et que l'Egypte pourrait, dès à présent, suffire par elle-même aux obligations qui légitiment seules, aux yeux de l'Angleterre, la pré-



اسموا مقابی انترنوون آبی سودایی ودی هایی فادا خشی ننا الوایی بالکلام فاله عندی غیرالقدم و کلما جی بجری : (قال محود سایی ادرنوا هتی یتول ما برید واد ا انتهی قوله یجیبهٔ احدنا عن الکلی : (قال یعتوب سایی) فنیب یی الدیجا به عنا وابی باث لانهٔ احبرما : (فال عوبی ) اقوم ند کله : (قال محود فهی ) لاتعجلوفنقها بت ره برید الوایی نخبرا بها فوشی ان کون با بحد الانکلذهی مصر . واد امه دفیق الوایی نخبرا بها فوشی ان کون با بحد الانکلذهی مصر . واد امه دفیق الموله الوایی نخبرا بها فوشی ان کون با بحد الده ند در بجایدهٔ الاخیره به ن ا الدوله المبله و و نشاره و احد مه من شده مجتمد فی خدمی مصر من الدی الدفکلید یق و را در ساموله طروع . : (قال طبیع عصمت ) طروع الدی الدفکلید یق و را در ساموله طروع . : (قال طبیع عصمت ) طروع الدی الدفکلید یق و را در ساموله طروع . : (قال طبیع عصمت ) طروع اصف الرفا شد ، (قال عربی ) لا ، (نا رحبای با فی الدی داری ادر قول الداعی

لانباست وان تصابق كريها ورماک دیب حدودها بسسها م فله تعالى بين ذلك فرجة المخصيطي الابصار والالها م ﴿ قَالِ الْعُلاعِ فِي نَعْتُ مَا افْقِهِ هَذَا الْكُلامِ ﴿ قَالْ مِحْوِدُ سُالِي ﴾ الخي بدك ان توكل الحاعفوا لمولى وكرمه و واسفاه المكك اقتديت بالمنكب وليسابس كتمعت اقوالت عدم هدم علي السيئ الدي الوماضه الانكلير والأكانت دول اودويا منعتهم عن محاربتنا حوفا رمن سندكا (قال يعقون سَساجي) هكذا حادي الالدكنا سنعما كلام نيست الحؤى الدهر وأهواله وكان لنا فيهلم على • صد والولي اكت ١٠٠٠ . . . . الفص البالت بجميوالي سنسيلان الانكليري والسكالف وكرهم : ن ن ﴿ قَالَ الْوَلِي لِبُسُانَعُ كُودُمُورُنِينَ ذَرْ يَرْدُو البَاسِيُّ وَانْتَ عَلَيْهِ صِاحِهِ ليقول لهم عسي للم بستاده مستره .: (صرح الفلاع إ وهي ك السيلطان ربيح يطيد الانكلير من مصر .: ﴿ فَانْرَهِلِ الوَّلِي وَقَالَ ﴾ من قال هذا العلام منم: (قال عرابي) ما فتح احدمنا قاه! تما سُمعنا صوت يعول أن السلطان رئيم يطرد الانكليرس معبر : ( قال الولي) السُلطان تنادل لناعن هَعُوقت في ﴿ وَالْ لَوْلُولُوا فِي

تشكرا لالكلير لعبه تياتريد تضمى فصول تلات وزموان مونوط وريمها رندل ماعي فودامونها المعهريين من الغما لتي لحقتهمن تزول الجزاد الاحربوادجهم بنين

القص الاول مجمع ابا نظاره وعبيه الفلاح وبيس . (كلام ابليس) اجريث ا وامرك إنها السيد ومرابا بديدة كولوس بقاعة والي جزيرة سسيلان : (كلام الجد فطارم) با الليس ما امطلك . حقيقة الكن اجدم مشياطين جهم والشكر فضل الدروش الذي مبيرك مطاعًا لاوامري . وعدي بعض مشم أني اهديك معى ترجع ديش الجنف (قال بيني) ابعدني يا شيخ عن جنتك التي ما ادى فيها حط في وعنى لتي انت والفلام لد تنم العبسولي ( قال ابولطًا رم) لك ذلك لالك من الصياح الحالات وانت لما برا قيت بي من بايس إلى مصرا خذت الفلاح وحفيًّ هذا ذ کملام مفلام کی جا ابلین ص تعبیه من ممنا بخی ما فینا حبسه امًا وُلِسَيْحُ ابُونَظاره اصبحاكمود الخلال من قهرمًا على لاوِطان ويما رل بهم من الفاقع والكدر : ﴿ وَقَالَ الْمِيسَى عِلَى حد ، سُواحْفَتَمُ وَتَعْلَمُ الْعَمِي عنی کنا چی من رکعیکم ۱۰ از قال ابونطاره) دکیوبنا د صوب حتی تون مستعدین معزر اذا اقتضى الحال يد وقال الليش ) ابتوا يد وقال العلام يا العالمان . قُل لِي مَا خَرَضَكَ بِمِحِيْدًا هَذَ ﴿ وَقَالَ الْوَنْظَارَهُ ﴾ انت تعرَف بنا ابناسكا ووق ان لنا احباً امنا يخبروني ما يجرى عصر وبيلادا لانكليز . بنتني ان والي سنسيلان الملكود بها عربي باشا ورفقاه تسستيليعيم هذا اليوم امراير نجفهم دردله من قبل ملكترالانكلير فغرضنا تحفد سُمع ذكك اكداني الوصيك انت وإبليش فالصمت لانع ولوانها مخبئون عن العين فيأصوانها تستسمع وتدل على وجودنا ستكنه لاني ادى الباستا دات فادمين ششذ

الفصل لناني يجراحد وإلى ومحود ساجى وبعثوب ساجى وتحود تهي ولمحده وطبيع عقعه وعبد العال والسكالف وكرهم فلا فله عقعه وعبد العال والسكالف وكرهم فله فله المنه عقعمت من هن قد دعانا الوالي الى هنا ليسمعنا تؤخه البارد كالعاده ويقول لنا ال رواراً كثيرون وان تشكيبا رايد وأنتانتول الها ولاد حبشت الدنكليزهم الذبن يدشوا الدسليس بالسسودان كقمار البال حتى بروا حا يتحبح وابد لنطول ا قامته موادي البل د كقال عالماليا

### CHEZ ABOU NADDARA

Entretien sur les affaires du Soudan. — Le chenn de la rue Geoffroy-Marie. — Les deux mahdis. — Intrigues anglaises. — Un pamphlet arabe à Paris. — Comment il pénètre en Égypte. — Abou Naddara conférencier.

Tel est le titre et le sujet de l'article que notre cher confrère M. Henri Flamans, rédacteur de la Paix, a publié dans ce grand journal, après avoir interviewé le Cheikh. Nos lecteurs connaissent les idées d'Abou Naddara sur le Soudan et sur la nouvelle expédition dont les préparatifs se poursuivent activement en Egypte; nous ne leur extrayons de cet article, qui a intéressé la presse européenne, que le dernier passage qui concerne celui qu'ils appellent : le vaillant Défenseur des droits des orientaux.

Le cheikh Abou Naddara est revenu, en février dernier, d'une grande tournée de conférencier qu'il a faite à travers l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algéric et la Tunisie. A Madrid, il a été mandé par la reine au palais royal; à Lisbonne, c'est Dom Pedro lui-même, l'ex-empereur du Brésil, qui a présidé la réception donnée en son honneur; au Maroc, il a été accueilli avec la plus grande amitié par le chérif d'Ouazan, un descendant du Prophète; à Alger, il a parlé devant le gouverneur et nombre de notabilités algériennes; à Tunis, le bey lui a offert un superbe manuscrit arabe: Les Principes du Devoir, sur vélin, enrichi d'enluminures.

Ça été un véritable voyage triomphai pour le défenseur des pauvres fellahs opprimés, et, selon une figure poétique qui lui est familière, c'est de lui-même qu'il peut dire que le sentier de sa vie est semé de roses et de jasmin!

Nous empruntons, de la Correspondance Haras de 15 juillet 1890, le bienveillant entrefilet qui suit, que les journaux français ont reproduit. Nos remerciements sincères à nos confrères de l'Agence Havas et de la presse locale.

Le cheikh Abou Naddara sidèle à son habitude, a invité hier plusieurs Orientaux à diner pour sêter le 14 juillet. Des toasts ent été portés à M. le Président de la République, aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères et au sous-secrétaire d'État aux colonies, qui sont le bonheur et la prospérité de la France.

On a bu aussi à M. Massicault que les sujets du Bey appellent La Providence de la Tunisie.

كلميالا وطبيعصمت باستا ماركلس اوى ماتورا -وعبدالعال باستا استم ديوك اوف كاندي: ﴿ قال العلام ) اعتواكوك كوك لان ملكة الانكارم ديوك ﴿ قَالَ الوَالِي ﴾ في جميع مما لكنا هذه الرتب معتبره • حررهِ والعباد لِسُراية ويندوري ١٠ لوليد يمثل اصحالوزير سيالسبوري نيابة عن الملكه: (فالعالي) ماكنا نشطين ذلك من الملكه وان كنا والقين مها يكلفير لان هذه البلائد والمعان لم نعدر منا لملها به بل كرها ولعلماننا كما زيد ين أخر غير استبلا الانكليم عيميوا مرسته مسبعود وولى بطريق دلتى دكرها . ورتيم بير والدلقا بالملحقه به كالكالي وحاركوس وكاوونث وبارون التجانعت سكادة لللكه به عيشا فلايكنافولها لانناكنا زجواسكم وحبيد دهولقي مطلح واديان وعيااننا لمتلة فنتخاليها على لأسم الذي فاله والشنطون عنما طرد الانكليزس بلاده (صاح الونطاره والغلاج والليس وقالوً) العرالعر . يوحرمت مصرمى انعا شكم (قال الولي بعقب قديمقترنى ازدراى . جميف منظون من مطويم وتدعون انهمستياطين. وعدم فولتم ما انعمت عديم بدا لملك من الرتب والالقاب التزييف فهذه هي حطاء فسنتخفون له العقاية مد ل الونظاره والعلام ولليس يبوزون مي لخفا ويقولون (٥) الباست وأت بريون وما يتكلم حدمهم وبطند. امالكاوم الذي ا وجعك سنماعه فهو كلامنا وهانئ متوجهون تدورالدنيالشهو غيرة الباستا والماعى وطانع وحنسة الانكليز وخداعهم مخيفون ولكابهتون

كذيت ١ ﴿ مَارُدُادُ عَيْطُ الوَالِي وَقَالَ ﴾ كلوم من هذا الوقر: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِيلُولِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِيلُولِيلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُّ مِنْ أَلَّالِيلَّ مِنْ أَلَّالِيلُولِيلَّ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلَّ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلِّيلُولُ مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ أَلَّالِمُلْعُلِّ مِنْ أَلَّالِيلِّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِل اللس) هذا كلام العدق . (قال الوالي) قيدهم العدق الشخص ينون لى : (قال عدلعال) انا الأخراسموا صوامًا" ولا ادى سنخاصة المحتوان في هذه القاعد سنيالمين : (قال الولى) تلائد يكلون من بطنهم ببرون فتوقمهم : هذا في معلوم حتىهم من يشكرين بطنه وحو بالعرب وسموته من بعد وهذا حو الواقرها والدنيامايها سشياطين : (قال ابوتطامه) ما فيها سياطين سنوالم (فاترج الباستاوات وقالوا) لابدان تؤن هذه القاعد مشكوند عجمه .. (قال الوالي) الجن التي تفولون عيهم اعرفهم وللم عبدي فق من اعرفعه . (قال له عرائي / والبشاره ? ﴿ قَالَ الوَّالِي مَ هِي هذا الدمر العالي الورد في من مكوتي المخديد فتهمموه (قال الونظامه) يا احوتي الطغواعلى اقدامكر فى سئسكله النظام ٢ قال الولى سليمه لابوشتر احداعفها والهيئان الانكلذى مكافاة فواتى وأحوأتم الما تُبِبوه من الخير للامد الدكوليد مصيم اولاً الفرصد التي ننين ( فغيراً بوقطاره صوتد وقالمعدفي كلامد وقال ) الغيمدالتي اعتمري حجية تستولون روعلى معد ﴿ قَالَ الوالي ) نعم يا رابع من يتكلم ف بطنه (مخ استم في قرأة الدم ) قاميا حبله ابغريهم استما للاميرال سيمور باطندفة المدافوعلى سنكندريد : ﴿ فَلَرَّالْفَلُو مُونِدُ وَقَالُكُ مُ وَمُولًا ونهبها وذبح لوى من سكانها د فاشتدعفها لوالي دفال فيامسك بتحاهنا فوست مع الباشاوات يتكلون من بطونهم لا تم يغز الامراء قالبا ال عرابي ورقعا وستحقول المكافأت لانعلولم كريرم بهماكان الجدال وكولي كيب وقعة السَّ لكبير : (فغيرانيس صوته وقال / وانتصريخب وتدوَّل لف الكليري على مديدة الوفى مصري ، وهِذا فحرَ وينكر أنه ( قال الوالي ) صحيم يا سُهُ مَن مَسَكُلًا مَن مِلْنُهُ مَت بغيظك ﴿ وَقَالَ بِعِينَ بِإِذَلَ إِيْطِلِهِ ﴾ استميليا غورى هذا اللعين نديمي .. ﴿ قَالُ لَمَ الوَنْظَارِمَ ) فَدَامِكُ اللَّهِ افعل فيهما تنبية . ا توكد هذه الساعه متى تنهم ما في الدم ي رقال محود سيامي للوالي / طيب وماحى مكافات هذه هي البلاث حدمات: (قال عبدالعال) ردنا الحالاولهان (فال الوالي) اوه اعظمن ذلك مستمسوا ستعمل ويقرا لامريهن فيكتوريا مككه انكلرا توسطانه معد والهند وافريقا وحاميته رنجبار صدرا مرنا بلانعام برتيم يهر على كل من الباست الماء المعدين القالمنين بكونوبوا ليصدوا من المبلالعيان دولتًا هم وزرتهم الحاديد والممم و لقال الفلام اسمم المهدي عِنمان دفعه: ﴿ يفحك لِللهُ يُستَمْ الوالى بَعْرَاتُهُ ﴾ الحيالي بالث رتبع بد ویلف بدیوکے اوف کولوس والی محمود سکا می رتبتہ بدر ولف دتوکے اوف يا باعو وكذك يستوب اي يعيد اسك ماركيس اوى مال وعمودهي باست كادند اون بالاناروا ومدفهي باست يعب كبهم مادون وق

بلاده الهدد وادمان والفة معايته فيه واركبور وهي تجدانها مداه وعدد كانها بين عرب مداه وعدد كانها بين عرب وماهور و وي تجدانها بين عرب وماهور و وي تجدانها بين عرب وماهور و وي العدان على المستحالموهم والده في العدل والدمالا والده في العدل والدمالا والده في العدل والدمالا والمنون كنون ك منته العران فيون ك مبد في العدل والفيانية وضع والمدالة والمدالة وقه وأبينا في الما دولماله المناه والسنها مد فلا يكر ما قاومة احدالة وقه وأصابة ما قاومة احدالة وقه وأصابة المولدة المدالة وقه وأصابة المولدة والمناوية والمنا



هذا رسم السيدعبد الله الحليل سيلطان المجوان المحيد المنه ما مدالها والعلوم الفنه ما منه أم الما والمنه من والعلوم الفنه ما منه أم المنه المنه أم المنه المنه ألم المنه ألم المنه ألم المنه المنه ألم المنه المنه ألم المنه المنه ألم المنه ألم المنه المنه ألم المنه ال

Reproduction de la Reuve diffematique

C'est le portrait de S. A. Seïd Abdellah, le vénérable et vénéré Saltan d'Anjouan (Comores), qui illustre aujourd'hui notre journal. Les lignes arabes qui l'entourent chantent les justes lonauges de ce souverain intelligent et valeureux, et de S. Exc. le Résident français M. le docteur Ormières, dont il suit les sages

conseils. Par cet administrateur très distingué, Seid Abdallah se laisse guider avec plaisir dans l'apre sentier de la civilisation. Conduit par cet excellent Mentor, le Sultan d'Aujonan marche d'un pas rapide dans la voie du progres: la signature qu'il a mise au bas d'un acte abolissant l'esclavage dans ses

Etats en est la meilleure preuve. Seid Abdallah est enchanté du protectorat français, et dit souveut à ses sujets : « Prions Allah, clément et miséricordieux, de répandre la rosce de ses bénédictions sur la nation française qui nous aime, nous protège et fait tant pour notre bien. »

Décidément, les distinctions honorifiques pleuvent de toutes parts sur notre directeur et rédacteur en chef le cheikh Abou Naddara. Au moment de mettre sons presse, on lui annonce le titre d'Officier dans l'Ordre royai du Cambodge. C'est une juste récompense de ses articles en faveur de ce pays, qui doit à la France son progrès et sa civilisation

### E'ACCORD FRANCO-TURC DANS LA QUESTION ÉGYPTIENNE

Les lettres que nous recevons du Caire et d'Alexandrie attestent la sollicitude avec laquelle on suit, en Egypte, les démarches de la Turquie et de la France, esin d'obliger les Anglais à tixer désinitivement la date de leur évacuation. C'est en vain que le Times et autres seulles de Londres osent imprimer que si la France désire le départ des Anglais, c'est dans l'intention de prendre leur place et de s'approprier l'Egypte.

Cet odieux mensonge ne trompe personne sur les bords du Nil; on y a pas oublié que jamais la France n'a sengé à abuser de son influence, alors que cette influence était prépondérante en Egypte; dix fois le gouvernement français aurait eu l'occasion de mettre la main sur la vallée du Nil, s'il l'avait voulu, et jamais il ne l'a fait. Si donc aujourd'hui le ministère français insiste pour que les Anglais s'en aillent, c'est qu'il veut que l'Egypte soit aux Egyptiens, sous la suzeraineté paternelle et bienfaisante du khalife Abdul-Hamid Khan, commandeur des croyants.

Au Caire, aussi bien qu'à Constantinople, on est profondément persuadé des vues désintéressées de la France en Egypte, et c'est ce qui explique l'entente parfaite qui règne entre les gouvernements Ottoman et Français. Le Sultan sait qu'il a dans la France une amie fidèle et loyale, décidée à appuyer ses légitimes revendications en faveur de la vallée du Nil. Il n'a pas oublié que c'est l'ambassadeur de France qui lui a jadis ouvert les yeux sur les dangers de la perfide convention que l'Angleterre voulait lui faire signer; c'est le ministère français qui, lors de la conversion de la Dette égyptienne, a tenu à ce que les droits de la Turquie fussent réservés,

Voilà pourquoi les pauvres Egyptiens tournent leurs regards vers les deux grandes nations dont ils attendent le salut, la délivrance, et ils résument leurs espérances en ces deux mots: Le Sultan et la France.

### 5,129 LETTRES DE FELICITATIONS

Le Nichan d'officier du Medjidieh que S. M. I. le Sultan Abdul Hamid vient de conférer au cheikh Abou Naddara est la septième décoration qu'il reçoit depuis deux ans, de la France et des pays étrangers, en récompense de ses écrits et de ses discours politiques et littéraires. Cependant, aucune des six précédentes ne lui a valu autant de lettres de félicitations (en prose et en vers) que cette dernière distinction honorifique. Qu'on en juge par les chiffres suivants: 637 lettres de personnages orientaux résidant dans les diverses capitales de l'Europe; 78 de Constantinople; 327 de Paris; 435 du nord de l'Afrique; 2,843 d'Egypte; 319 de Syrie et 490 des Indes et de l'Arabie. En tout 5,129 lettres.

Très sensible à tant de sympathie, notre directeur et rédacteur en chef regrette qu'il ne lui soit pas loisible de répondre en particulier à chacun de ses aimables correspondants, et les prie de recevoir ses bien sincères remerciements.

La Rédaction.

### LE 141 DE DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADDARA

Le commerce de la France en Orient et la guerre acharnée que l'Angleterre lui fait ont été les sujets de ce discours que le cheikh a prononcé au grand banquet organisé par MM. Gromier et Albert Roussean, en l'honneur de M. Bouquet de la Grye, le célèbre auteur du projet de Paris port de mer. Abou Naddara paela aussi des bienfaits de la paix et termina son discours par les vers suivants

Salut, champions de la Paix de l'Union, de la Concorde Une par la parole, rompez Les lers aigns de la Discorde.

Laissez crier vos endemis Qui, pour le vol, aiment la guerre. Vous remporterez, chers amis. Sur eux, une victoire entière.

Four inventer choses utiles.

Non pas pour l'infernal canon

Qui nous rend à la paix hostiles.

La Paix et la Fraternité.
Prêchez toujours, iliustres freres;
De la nuitra la Liberté,
Qui rend les nations prospères
Pai visité Tunis, Alger
Et la Peninsule Iberique,
Et, partont, j'ai vu propager

Votre doctrine pacifique.

Qu'Allah, ses bénédictions Vous accorde, à fils de la France. Qui, par la paix, aux nations, Donnez la joie et l'abondance!...

IT CHEEKS ARON NAMES

# بيان هذا الرسم في معالة تستشكر ليكليز



### MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS. -- Gratitude britannique

Puisse cette pièce comique, dont le fond est sérieux, égayer nos frères d'Égypte, si tristes depuis l'invasion anglaise

#### SCÈNE I

ABOU NADDARA, LE FELLAH ET IBLIS.

Iblis: Tes ordres sont exécutés, à mon maître. Nous voici à Colombo, dans la salle du gouverneur anglais de Ceylan.

Abon Naddara: Bravo, Iblis! Tu es le plus valeureux des démons de l'enfer, et je remercie le saint Derviche qui te met à mon service grace à l'anneau magique dont il me fit don. J'espère te convertir un jour et te faire entrer...

Iblis: Non, cheikh; je n'aime pas le paradis, séjour de la vieillesse. Veux-tu descendre, toi et ton ani, car je suis un peu fatigué.

Abou Naddara: Je crois bien. Tu as fait du chemin depuis ce matin. De Paris au Caire en trente-cinq minutes.

Le Fellah: Et du Caire jusqu'ici en une heure. Iblis, tu dois avoir les épaules très fatiguées. Il est vrai que ni le cheikh ni moi ne sommes lourds. Nous sommes maigres tous les deux, lui par l'exil, moi par la faim.

Iblis: C'est égal, je vous serais obligé si vous descendiez de mes épaules.

Abou Naddara: Non, Iblis, nous y res-

terons pour être plus prêts à partir. Le Fellah (à Abou Naddara): Que sommes-

nous venus faire ici?

Abou Naddara: Tu sais que j'ai des amis sidèles qui m'informent de tout ce qui se passe en Egypte et en Angleterre. Ce matin le gouverneur de Ceylan doit communiquer une grande nouvelle à Arabi Pacha et ses compagnons d'infortune qui sont ici prisonniers. Nous allons donc assister à cette seène intéressante. Ce que je te recommande, ò mon ami, c'est le silence; car, si mon anneau magique nous rend invisibles tous les trois, il n'a pas la vertu de couvrir nos voix.

### SCÈNE II

ARABI PACHA, MAHMOUD SAMI, YACOUB SAMI, MAHMOUD FEHMI, AHMED FEHMI, TULBA OSMAT, ABDELAL ET LES PRÉCÉDENTS.

Tulba Osmat: Va-t-il nous faire les reproches habituels? Que nous recevons beaucoup de visites, que nous nous plaignons de notre captivité, que nous osons dire que ce sont les Anglais qui alimentent la guerre du Soudan pour prolonger leur occupation?

Abdelal: Écoutez, ò mes frères, si le gouverneur nous tient aujourd'hui le langage humiliant et injurieux de la semaine dernière, il ferait bouillir le sang soudanais qui coule dans mes veines, et, alors, malheur.

Mahmoud Sami: Soyons prudents, ò mes amis, et écoutons ce qu'il va nous dire sans démonstrations. Qu'un de nous lui réponde.

Yacoub Sami : Ce sera Arabi, car il réfléchit en parlant.

Arabi: J'accepte, 6 mes frères.

Mahmoud Fohmi: Le gouverneur va peutêtre nous annoncer l'évacuation de notre pays par les troupes anglaises. Abou Naddara nous la fait espérer. Selon lui, la Sublime-Porte et la France s'en occupent sérieusement.

Ahmed Fehmi: Abou Naddara! rèveur!...
Tulba Osmat: Que les Anglais quittent
l'Egypte, hélas! je ne l'espère plus.

Arabi : Et moi, je l'espère toujours!... (Solennellement) Je ne désespère jamais,

quand bien même la fortune perside nous presserait de toutes parts et qu'elle nous accablerait de ses traits inattendus. Songez, ô mes frères, qu'Allah a, pour nous délivrer, des ressources cachées à nos yeux.

Le Fellah (à part): Qu'il est éloquent! Mahmoud Sami: Tu as raison d'espérer en la miséricorde d'Allah; cependant, si, en 1882, au lieu d'écouter de Lesseps, tu avais menacé de combler le canal, les puissances auraient empêché l'Angleterre de continuer la guerre.

Yacoub Sami: Tout ce que le vieux Ninet a prévu et prédit s'est malheureusement réalisé. Mais, silence, voici le gouverneur.

### SCÈNE III

LE GOUVERNEUR ET LES PRÉCÉDENTS.

Le Gouverneur : Good morning, Pachas.
Tous : Bonjour, Excellence!
Le Gouverneur : J'ai une heureuse nou-

velle pour vous.

Le Fellah (fort): Que le Sultan va vous

chasser de l'Egypte. Le Gouverneur : Qui a dit cela?

Arabi: Personne de nous n'a ouvert la bouche; pourtant, nous avons tous entendu ces mots: Le Sultan va vous chasser.

Le Gouverneur : Le Sultan, au contraire, nous a cédé tous ses droits.

Abou Naddara (fort): Tu mens!

Le Gouverneur (furieux): A qui cette autre voix?

Iblis (fort): C'est la voix de la vérité?
Le Gouverneur: Il y en a donc trois qui se moquent de moi?

Abdelal: On dirait que nous sommes en-

tourés d'esprits malins.

Le Gouverneur: J'ai affaire à trois ventriloques ici; car, dans le monde, il n'y a pas d'esprits, ni de diables.

Abou Naddara (fort) : Excepté les Anglais. (A part) : Changeons de voix.

Tous (épouvantés) : Mais, nous ne sommes

pas sculs dans cette salle.

Le Gouverneur (avec malice): Vous avez raison, pachas; mais ne faisons plus attention à ces mauvais plaisants. (A part): Ils sont trois; je les découvrirai et les punirai.

Arabi: Nous regrettons vivement ces interruptions. Que Votre Excellence daigne nous communiquer l'heureuse nouvelle qui va certainement nous réjouir.

Le Gouverneur : Ecoutez le décret que j'ai reçu de mon gouvernement.

Abou Naddara: Debout, à mes frères! et à l'ordre.

Le Gouverneur (lit le décret): « S. A. R. le duc de Cambridge, général en chef de l'armée anglaise—sur la motion spéciale de son ami Henry Labouchère, M. P., — ayant humblement prié son Auguste Souveraine de reconnaître les services incomparables rendus à la nation britannique, en 1882, par les patriotes égyptiens: 1° Pour lui avoir fourni...

Abou Naddara (l'interrompt en changeant de voix): Le prétexte si longtemps cherché de s'emparer de l'Egypte

s'emparer de l'Egypte.

Le Gouverneur (avec humeur): Oui, quatrième ventriloque!... (Il reprend sa lecture): a 2º Pour avoir fourni à sir Beauchamp Seymour de Dulcigno l'occasion de se disLe Fellah (l'interrompt en changeant sa voio). En laissant piller la ville brûlée et en y massacrant un millier ou deux de vieillards, de femmes et d'enfants, plus quelques soldats

Le Gouverneur (à part, avec dépit): La fait cinq ventriloques. (Il lit le décret): a Pour avoir fourni au brigadier sir Garnet Wolseley Achantes, aujourd'hui, duc du Caire, l'occasion de gagner la bataille de Tel-cl-Kébir et...

Iblis (l'interrompt en déguisant sa voir): Et d'écraser 3,000 Egyptiens célèbres voc 35,000 habits rouges.

Le Gouverneur : Vous êtes insame à sixième ventriloque!

Iblis (à part à Abou Naddaru) : Me permets-tu, maître, de lui tordre le cou?

Abou Naddara (à part à Iblis): Sois sage.
Mahmoud Sami: Pour ces services, quelle récompense nous accorde Sa Majesté?

Abdelal: De rentrer en Egypte?

Le Gouverneur: Mieux que cela. (It reprend la lecture du décret): « Nous, Victoria. Reine d'Angleterre, Impératrice d'Egypte, des Indes et de l'Afrique équatoriale, et Protectrice de Zanzibar, avons décrété ce qui suit Sont créés Pairs du royaume de la Grande-

Le Fellah (fort) : Le Mahdi et Osman

Digma (Tous rient).

Bretagne et d'Irlande : 1°...

Le Gouverneur: 1° Ahmed Arabi Pacha est créé pair sous le nom de duc de Calombo; 2° Mahmoud Sami Pacha, duc de Yapahu 3° Yacoub Sami Pacha, marquis de Matelle 4° Mahmoud Fehmi Pacha, comte de Palla narua; 5° Ahmed Fehmi Pacha, baron de Gampala; 6° Tulba Osmat Pacha, marquis de Matura; 7° Abdelal Pacha, duc de Kandy; lesquels jouiront, cux et leur postérité la plus reculée, des honneurs et des titres conférés—non sculement dans notre domaine impérial de Ceylan—mais en Argleterre, Dieu le voulant, où ils siègeront sur le banc des pairs du royaume.

a Fait et donné à Windsor, le 10 juillet 1890. Pour la Reine, MARQUIS DE SALIS-

HURY. » (Contresigné).

Arabi: Excellence, la Reine nous combleses bontés et sa justice dépassent l'équateur africain. Nous sommes heureux, nous tous patriotes égyptiens, d'avoir — malgré nous — fourni l'occasion à deux inconnus — vos sujets — de devenir, l'un, le plus grand ca pitaine des temps anciens et modernes, l'autre, le Nelson — Bomba — de l'avenir. Gloire à Dieu! Quant aux titres offerts, grand merci! Gardez-les. Le seul titre que nous ayons tenté de conquérir, c'est celui de réformateurs de notre pays. Il en est un autre que nous ambitionnons: celui qui illustra Washington quand il chassa les Anglais des Etats du Nord de l'Amérique.

Le Fellah, Iblis et Abou Naddara (applaudissent en criant): Bravo, Arabi!

Le Gouverneur (hors de lui): Vous êtes donc tous des ventriloques. Vous vous moquez de moi et du décret de Sa Majesté.

Abou Naddars, le Fellah et Iblis (apparaissant): Ce sont nos voix que tu as enten dues. Nous allons célébrer partout le patriotisme de nos chers exilés (Ils disparaissent



وجوده فأول مارمكم الهذي وعال ابها السادة الطروا الحسخفى وحالي يغني عن شكواي وتخولي ينبئر بدعواي فقال له الروي الذي حرق البلاد وسيفك المعاء سيب العوال وفيل الامرادع وقال المصرى مني الشني عيلى من هذا الخيث الذي عاد على الماد وال الاولاد ميها العباد . فعال لعالعماني الموبي ينتقركك منك وبعقى رجالنا حتى نطروه من معربًا العروة . وقال العيمي ومع المولى آيام العثماني ما لسعدها وما ابركها تخت فيها فيحنا كمرور فدهمني الأنكليري وخسف لجا الادما من تعلى لمياند فامبحت بعدالعالا في فقر • وقال لدا لعنساوي ا نا اعلمان هذا الانكليري عدوانساية دخل معدليلهلها وقبرص ليععمصها فاحبى تتحسرون عليعكامكم السالفين لكن رتيم خا لمركك وحدى دوعكك فلأ درآن ممتن النكار في قفيته ونقاصعه بحفودك بالبستحقد، وقال البرتغالي انظما الى هذا الديكليري الجحود المع ابدم لنا مستاكلة لدا صل لها ولامسة بريدبها الاستلاعي مزؤن ستعربا التي اكتسبها جدودنا منذ قرون موامّا بخ الذي دنياه على لمريق البهند منبع عنا و يويط سنكته وسنسهرته دهذا بدندعا يتومنا بالشكرعلى ذكلف مفيال القريسا وي ما ادواه ا غنغ عدم الوفاق بين دول اودوما دوكر افعاله هذه الذميمة المخالفة الميالشرائو، فعال الروى لابداك مجرد من جميه الاقطار التي عصبها عدوانا ". وانقع عليد الادلاندي والكيم على مق نصية وقال . كوديم ما احد رأس هذا الالكانية اقوى مناب بوية لا يعدد ينعنها الله ياساده ياقفاه هذا الغلوم يعاملني استشرمن معاملة الوحسنسين كالأهم لإاحتي ان اضایفکم واملکم بلول شرح قضیتی مع هذا انما آ دیجومکنم دجا ا ولعد واذا انعترعلى به فانا اطب لكم العزمن العيس بكريك وهوصاجب ننوونى العلاء فقال لدا لفعاتي والغرنساوى والرسيء قِد انعما عليك با تطليع فما هو لمليك ، قال الادلاندي . لمبي ان

المورة للجيد بين فرنسا والدولة المعلم

قدسرناما قراناه في نلغرافات العامة والعقف السياسية ال دولة فرنسا الغيرة السلت اساطيلها الى الاستانة العلية قصار بابراز ما عندها من الوداد نحو امير المؤمن ودولة المجية فصار استقبالها احسن استقبال وترزن الإميرال دويره وضباطه بالخود بين ايدي مولانا السلطان المعظم فحص لهر غاية القبول والادام وانع عليه بالنشانات العالية وتنا ولوا مع حفرته السامية الطعام ولاعوا لجيلالته المستاها بية بدوام العر وتخليد الملك من نساله تعالى بان يديم هذا الوافاق وتخليد الملك من نساله تعالى بان يديم هذا الوافاق لانديني منه الخير لمعر واهلها وظهر لناكن مبادي هذا

الوفاق العلام الحكم والقصاص

لمات وزاد ظرالانكلذي البلاد وضحت العباد حتى ملا مديخهم عنان السما اداد المولى ان ينقذم من هذا الملاولية بعد الذل ونخلصه من مخالب عقبان الانكليز فحن عليه لقلوب وشخرلهم قاندين لواء العدل والحريد وقبين الانعاف والإنسانة وهم امير المؤمنين ورس الجمهورية الغيب ويد وامبرالمور الروس فابرموا معاهدة تلاثية لانجاد الدم التي وخلت بلادها الانكليز لجته ان غدنها ظاهل وقصدها البالمني الذي ماد وفنكاكالشمل الاستلاعليها وسب اموالها وذل هله فاندب كل واحد منه لذك قاضيا المفلوم وعقاب الملا مفاد وعوا الانكليز واحفامه وهم الهندي والمعري والقبوي والترفيلي والديناي والديناي والديناي وقالوا لهم اعلى ان هدا الموجو والتربي والمندي والمعري والقبوي والتربي والموادي والتربي والمندي والموري والقبوي والتربي والموري والتربي والديناي والديناي والديناي والديناي ما بدوما عند وهم الهندي والمعري والقبوي والتربي والمندي والعربي والتربي والمندي والديناي ما بدوما عند وهم الهندي والمعري والقبوي والتربي والمندي والمندي والموري والتربي والمندي والمندي والمندي والمندي والمندي والمندي والمندي والمندي والديناي ما بدوما عند والمالية ومن عدول الأوم

25,000 exemplaires tirés ont été enlevés comme par enchantement. M. Gaston Lefebvre, dont nous avons traduit plusieurs articles à nos lecteurs de la revue arabe illustrée A'ttawadod, a été chaleureusement félicité par de hauts personnages politiques et littéraires à propos de cette notice si concise et si intéressante.

Tous nos compliments à M. Lesebvre.

La Rédaction.

Nous offrons comme prime aux nouveaux abonnés de notre journal et de notre revue le portrait du Cheikh Abou Naddara, en costume national, fait à la photographie de l'Hôtel de Ville, 48, rue de Rivoli.

Sur sa carte de visite, le Cheikh écrivit ces vers à M. Muller. l'artiste bien connu qui dirige la Photographie de l'Hôtel de Ville:

> J'ai reçu les trois cents portraits, Et de cœur je vous remercie, Des salons ils font les attraits Chez la haute aristocratie, On s'y dit : «Vas poser, mon cher, Chez le photographe Muller.»

### **AVIS IMPORTANT**

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou. Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

نعب ابونظاره والمخليل لليغون . من مالين لمدينة وعون ١٠ انما تليغون سرى عندالجيوجهول ، مايعرف لمريقه لد الواد العبل ولا المستربول . وبدكل يوم ا توخيل . يبنخ السشيخ اخباد وادي النس . وابونطا ده يماميها معالات . ينشيطا في مرانيل اودوما لجيوللفات . فالسشهم الماضيمن كترة والانتفال. ما قديش الاستاذ لطلوالجرنال. فيجوعلى ذلك العنو ولسماع. من اعوالد ان البلد والفلاع . وغير ذلك الترم يعي في في سياسي خطان رنان . ملافقة عن حقوق الإوطان . مِن فيه بأن مندحلول الجراد الدحر في مصرنا . انهككنا والخرب برنا . وقال المخيل لا في نظاره في هذا العباح. اليعم ياسي السنبخ المبادنا ماهيش ملاور كنرت الحرميد والنهاديا ماهيش ملاور كنرت الحرميد والنهاديا والانكليري الفاير . محلينه على يقيل المحقوا ويهتلوا العراض كيرقوا ومَن حوفهم من تهذيب السنسيان . المروا بقفوا لمكاتب الكليم وطرووا العبيان . بخدان الاولاد والمكانب صيني . ينتمن اجتماعهم الهوا الصغراللين. من ما يجيناهذا الداء القال الآومن الهندعن يدالوكفليرالدندال. اما اخبارلوسي تعيلط ماساده، تارة توق تادة بخت كالعاده . العصور فخودكره بالمره . لان سيمته على مبره . حى الاله وصاعد بادنه تعالى نتخف قرَّ الجيدة . بالدخيار المهمة لمغيرة العددة نيا بالتلفون . من اليغيل عدّوا الحراد الاحرولسيره فرقوت . وندرع في كل عدد من الجريال كل مناطبات الى نظاره والحيضيل . بلغت العرب المادعة لوادئ الله الكلام الحلو والكترالطان اللج عجب ولاد البلانظران

الون افا الذي اجي بيدي الفصاص الذي يعدد منم عي هذا للايكاني فاق وحيش الفلا في القساوه فقال العقاني الحالانكانيك الذكاني فابديها فقال لك الانكاني من كونوا ومن ولاكم فقاه لا اعادش ولا الخخ افالوق كيف الخذ بثاري قال الغرب العرب ما اخترك قال الرحي كلاك هذا يا فت لا يون ولا المرب كالمنط هذا يافت لا يون المرب المرب التي استولت عدم المخت والحيانة وبدسائسك لجنيها لك وقي ولك تحمك الاموال التي اكلتها كل الردها الحادياب قال الغرب التي المستولت المومل التي اكتها كالم المناه المناه المناه المحل المردها الحادياب قال الغرب المحك المحمل المناه المناه

به صوب معصده وصحابه علمه بر

مهاين لسان فصير لايقدرعلى وصف ما دايته من حالة قصاص الانكليري . ابصرت لجل عجلها " مثلاظةً بالعواج وبشاطئه الكيب المستعدة لمقذف الانكليري في جزيرنه لنريح منه العباد ونها يعسي ودعيث ملكب بالسلامة وقلت لهاما أبرك الايدي التي صنعتك ياستعيدة النجاة اذرى قلوعك وانحدري بخوالسنعال الموليكلي النحسم عى جزرته تم عنس في ولمهري نعسب كك وعودي الينا يجدي برا ليخفورً المعظم ولجرا لين المذهب في السطادك يغرحان بعد وكك وابنا السشرق النيط انت رسياعين لهم في بعد عدوهم عنهم مجدين في يجهز المينة لقدومك وتخليتك بنغائس الاحست والمحالاليات نم يوتونك ستنيخة على المركب بيناانا في هذا التصور وتلكك الأفكار ا ذسعمت غأ .ومياحا " يقول العرّالعر للدولة المعلّة ولغرابسًا والروسسية، فاذواد فرجي وقلت ابن انتراحواني حتى تنظروا هذا المنظرالذي طالما استنتتم لرُونته ` واقبل الادلاندي حاملاً على كتفدا لانكلنى النيل وهويعدو في حريه كالعرال مخوا كمرك وقنف فيها نم وقف الاكتليزى وأخذ بككت على لمهره ليلتى ما في كريث من ا مول الناس فصحت على لادندي وقدت له زيده وبوترني لحاله ولا ترحمه كا انه لم يرحم ما قله من الالوق من اخواندا . وصار الانكليزي كلما يُضرب يتي من فحه . مراريب الجنهات ومن حوله من الهدي والمصري والقيمي والبرتفالي يلتقطونها ولاججب لان بطن الانكلني مفارة مملودة بالكؤنه زهذا وبعدما كعيوه مإكان في كرست من العوال طرحه الادلاندي في دكن من وكان اكرك وكسي بد فعا والكل بالدعا له مالسلامة في

frères et des miens qu'il a massacré par milliers?

Te voici debout, ô fils de la perfide Albion. Tes cris de douleur ne nous émeuvent pas. Frappe, ô Irlandais; frappe sans merci. Les coups dont tu cribles son dos lui font rendre l'or qu'il nous a volé.

Que de guinées jaillissent du large bec de cet oiseau de proie. Frappe, o Irlandais; frappe. Le ventre de John Bull est immense,

les trésors qu'il contient sont inépuisables.

Et vous, braves enfants des Indes, de l'Egypte, de Chypre et du Portugal, ramassez cet or, il est à vous; il vous revient, grace à l'accord Franco-turco-russe.

Et maintenant bon voyage, ô valeureux fils d'Irlande. Vas; nos vœux t'accompagnent; dépose ton prisonnier agonisant sur sa terre natale et rentre dans ton pays où tu seras porté en triomphe.

Les hourrahs retentissants des vainqueurs et les cris désespérés du vaincu me réveillent.... Hélas, ces deux scènes, qui me faisaient oublier tant d'années de déuil sur ma patrie, n'étaient qu'un rêve!

Bien des rêves d'Abou Naddara se sont déjà réalisés.

### UN EXEMPLE A SUIVRE

La France compte beaucoup d'amis parmi les étrangers, mais le plus chaleureux, le plus dévoué est assurément notre excellent ami M. Felomb, norwégien, établi depuis vingt ans à Paris où sa famille s'accroît et ses affaires prospèrent.

Après avoir, par ses correspondances aux journaux de son pays, procuré à l'Exposition Universelle de 1889 la visite d'un grand nombre de ses compatriotes, il consacra ses loisirs à étudier l'histoire de la France et des monuments de la capitale, et les notes intéressantes qu'il a prises sur ces sujets, il les donna au Cheikh Abou Naddara en le priant d'en faire un petit ouvrage en arabe destiné à faire connaître en Orient la France, son histoire, sa puissance actuelle, ses produits, son commerce, son industrie et la beauté de Paris, en indiquant le moyen de le visiter en six jours.

Le Cheikh adhéra au désir de son ami et l'ouvrage est déjà sous presse, écrit dans un langage élégant et poétique. A peine paru, M. Felomb qui le publie à ses frais, compte l'envoyer par centaines pour être distribué gratuitement dans toutes les colonies françaises où la langue arabe est parlée.

C'est ainsi que ce brave norwégien paie sa dette de reconnais-

sance envers ce pays aimable et hospitalier.

Toutes nos félicitations à M. Felomb.

Notre excellent confrère parisien M. Guy Valvor, dont le dernier volume, Sadi, a obtenu tant de retentissement en France et en Algérie, a consacré à notre journal une bienveillante chronique dans ¿ La Presse. Nous la reproduisons tout entière en remerciant son aimable auteur qui nous apprécie au-delà

UN JOURNAL ARABE A PARIS

Fourmillante cité, cité pleine de reves... Les mystères à flots coulent comme des sèves Dans les canaux étroits du colosse puissant.

Oui, Paris, notre Paris banal, sous ses dehors routiniers et monotones, est bien la ville par excellence des rencontres bizarres et de l'étrange. Pour peu qu'on observe, pour peu qu'on soulève le voile grisatre dont se recouvre l'uniformité de notre vie, on y voit sourdre les curiosités et l'imprévu abonder, comme en un conte fécrique des Mille et une Nuits.

Saviez-vous que Paris possède un journal arabe, et, pour rédiger et diriger ce journal, un cheikh oriental, un cheikh authentique en djabadoli rosatre et en caftan vert, M. J. Sanua, populaire en Orient sous son surnon d'Abou Naddara, le père des lunettes,

qu'il a départi à son journal?

de notre valeur.

C'est en plein mouvement parisien, à deux pas des flonslons, des acrobaties et du brouhaba noceur des Folies-Bergères, en pleine vie boulevardière, à un quatrième étage, au n° 6 de la bruyante rue Geoffroy-Marie, que se rédige ce journal, aux caractères si singuliers pour nos yeux d'Occidentaux (des caractères qui se lisent de droite à gauche!) et si dissérent en tout de nos journaux parisiens. Journal de petit format et d'aspect modeste, qui n'a certes ni sil particulier ni téléphone à son service, et compte néanmoins dans les pays d'Orient un nombre assez respectable d'abonnés. Journal satirique qui offre à l'admiration des fellahs et des patriotes égyptiens la mine déconfite de cet infortuné Tewfik et les silhouettes ahurissantes d'un tas de fils d'Albion, étirant sous la jupe écossaise les apocalyptiques maigreurs de leurs longues cuisses, dansant des gigues impossibles, ou, sous le casque à large voile, ouvrant de démesurées machoires à dents prodigieuses.

Car l'Abou Naddara est un journal illustré, une espèce de Charivari égytien; et, quoique organe musulman, il ne recule pas

devant la représentation de la figure humaine.

Voilà qui ne laissera pas de surprendre ceux d'entre nos Francais qui savent l'horreur des indigènes algériens pour toute figu-

ration d'etres animés.

Mais la foi musulmane, si rigide, si exaltée, si fanatique dans le Maghreb, est aujourd'hui, en Egypte, pleine de tolérance et de libéralisme. Est-ce que l'Egypte, qui conviait l'Europe à une première d'Aïda et qui se vantait d'être dans le mouvement, pouvait continuer à exclure des arts du dessin ce qui principalement leur donne la vie, l'animal par excellence, l'homme?

Donc, bien à propos, la casuistique vint au secours de la dévotion musulmane. A force de scruter, de fouiller, d'interpréter les textes, on finit par découvrir que, seules, étaient proscrites par les Livres Saints, les figurations humaines qui projetaient une

ombre sur le sol, parce que dans cette ombre d'hommes sans vie pouvait habiter le Démon.

Au Démon donc la sculpture, mais à Dieu la peinture et le dessin! Et, loin d'effaroucher le rigorisme musulman, les caricatures de l'Abou Naddara, des son début en Egypte, contribuèrent à son succès parmi les fellahs et les effendis.

M. Sanua, d'ailleurs, n'était pas pour s'attarder à de vains scrupules dévots. Poète, professeur, impresario, acteur, il avait toutes les audaces, et, pour servir ses idées, une incroyable universalité de moyens et de connaissances. Champion résolu de la civilisation, dans le journal qu'il avait fondé comme dans le théatre qu'il ouvrait au Caire, il attaquait en même temps les mœurs arriérées de l'Orient, la polygamie. les abus de l'administration, la sottise des gros fonctionnaires qui rossaient le pays et croyaient l'administrer; il s'en prit même hardiment au luxe et aux dilapidations du khédive, et plaida auprès du maître la cause des pauvres fellahs écrasés d'impôts.

Ismaïl, qui avait d'abord applaudi à certaines hardiesses, tant qu'elles ne visaient que son entourage, s'irrita, s'effraya des qu'il

se crut atteint.

Il n'est jamais prudent de faire peur à un souverain; mais c'est un jeu terriblement dangereux avec un souverain oriental. Et, abandonnant sa fortune et ses entreprises, notre cheikh, en toute hâte, dut venir chercher à Paris un refuge et la liberté de continuer son apostolat.

Depuis, la ruine de l'Egypte, que les désordres d'Ismail avaient commencée, s'est consommée; et toujours sur la brèche, malgré les persécutions du gouvernement khédivial, malgré les rigueurs du despotisme anglais, l'Abou Naddara n'a pas cessé de combattre. Proscrit d'Egypte comme son maître, il y est revenu en cachette, et a continué de faire entendre contre les abus des pachas et la tyrannie des envahisseurs, la clameur et la protestation, en vain étouffées, des patriotes égyptiens.

Cependant, toujours infatigable, M. Sanua ne se contente pas de guerroyer pour l'indépendance de son pays. Fermement convaincu de la mission civilisatrice de la France, par son journal, par sa revue l'A'ttawodod, par ses poemes, il propage en Orient l'influence française, sachant que la cause de la France est la cause de tous les opprimés. Il alla à travers l'Espagne et le Portugal, conférencier intrépide, prêchant contre l'oppression anglosaxonne et germanique l'union des peuples latins.

Dans son imagination de poète et de poète oriental, il voit déjà la France, victorieuse de la triple alliance, renaître a e de ancienne puissance qu'elle employait au soulagement des nations malheureuses. Tout poète en Orient est un peu prophète; et les illustrations de son journal nous prédisent l'expulsion des Anglais, un renouveau de prospérité sur les bords du Nil, l'avènement au trône khédivial d'un Pharaon instruit et biensaisant.

Certes, de plein cœur, nous nous associons à ces prophétiques souhaits, dont nous espérons bien un jour ou l'autre, voir l'heureuse réalisation. Mais la vieille Albion a les dents longues et tenaces; et elle laisse difficilement échapper la proie qu'une fois elle tient.

Il n'en est pas moins curieux que Paris sasse rayonner jusque sous les tentes du désert, jusque sous le toit du fellah, ses idées de progrès, d'indépendance, de justice, et que le centre de ce mouvement libéral et de cette renaissance arabe soit à deux pas des boulevards, à côté même des joies peu sévères et des fêtes galantes dont les Folies-Bergères sont, chaque soir, le rendezvous.

GUY-VALVOR.

### BIBLIOGRAPHIE

Nous recommandons à tous ceux qui étudient l'arabe de se procurer le dernier ouvrage de notre excellent ami M. Mejdoub ben Kalafat, professeur d'Arabe au Lycée et à l'Ecole Normale de Constantine (Algérie).

C'est un très intelligent choix de sables de La Fontaine, de Florian, de Fénelon, traduites d'une façon gracieuse en arabe parlé. Ces fables sont suivies de charmantes anecdotes arabes inédites, de dictons populaires très intéressants et de curieuses énigmes.

Tous nos compliments au savant auteur.

La petite notice du voyage d'Abou Naddara, que le public réclamait depuis longtemps, a paru le mois dernier à l'Imprimerie du Commerce, 87-89, passage du Caire.

C'est le propriétaire et le directeur de cette imprimerie, que nos confrères arabes, turcs et persans ont surnommé « L'Etoile d'Orient » qui a écrit d'une façon charmante la petite notice.

Le succès de cette brochure minuscule a été immense et les

### LE SULTAN ABDUL HAMID ET L'AMIRAL DUPERRÉ

Louange à Dieu, Maitre de l'Univers.

C'est à sa bonté divine que nous devons le succès de la campagne que nous poursuivons depuis l'occupation néfaste de notre malheureuse patrie par les sauterelles rouges.

Que demandions-nous au Très-Haut, et à quoi tendaient

nos humbles écrits et nos faibles discours?

A une entente de la France et de la Turquie en faveur de l'Egypte.

Le Seigneur a exaucé nos vœux et réalisé nos ardents désirs.

Que son nom soit béni et glorifié!

L'accord amical entre la Sublime Porte et le Gouvernement de la République est indiscutable, en dépit des allégations des ennemis communs, et nous pouvons maintenant entrevoir l'heure où sonnera la délivrance de l'Egypte. Cette amitié sauvegardera aussi nos frères de la Tripolitaine que menace l'ambition de M. Crispi. Devant la France et la Turquie unies, l'Italie et l'Angleterre seront obligées de résléchir.

L'illustre M. Carnot et ses ministres éminents, appréciant les rares vertus et les hautes qualités du Commandeur des fidèles, ont voulu lui rendre un hommage public et éclatant.

L'amiral Duperré, à la tête de l'escadre française de la Méditerranée, est allé à Constantinople pour exprimer solennellement au Sultan les sympathies de la France pour la Turquie et pour la personne de son Souverain.

L'accueil gracieux et cordial que S. M. I. Abdul Hamid Khan a fait à l'amiral Duperré et à ses cent vingt officiers, prouve qu'il a été sensible à cette démonstration d'une amitié séculaire. Après l'audience de présentation, l'amiral et les officiers de son

état-major ont assisté à un grand diner de gala donné au palais. Nos confrères français sont de notre opinion en constatant que rarement la Turquie a possédé un souverain aussi sagace, aussi habile, aussi dévoué aux intérêts de son pays qu'Abdul Hamid Khan.

Quel autre Sultan a acquis au même degré que lui l'affection

des diverses populations de l'Empire?

Profondément pénétré de ses devoirs, l'Empereur actuel des Ottomans ne craint pas d'assumer toutes les responsabilités du pouvoir, et tient à régner et à gouverner en même temps.

Les hautes distinctions honorifiques que le Sultan a consérées à l'amiral Duperré, à ses deux contre-amiraux, à M. Laugier-Villars et aux autres officiers, démontrent sa vive sympathie pour la France, que nos frères d'Orient ont surnommée: « La Puissance Amie. »

Qu'Allah clément et miséricordieux rende indissolubles les liens de fraternité qui unissent les Français et les Ottomans.

Qu'il bénisse leurs illustres chefs d'Etat et protège leurs ABOU NADDARA. gouvernements sages et éclairés. Amen!



### LE JUGEMENT

Allah clément et miséricordieux entendit le cri de détresse des Indiens, des Egyptiens, des Cypriotes, des Portugais et des Irlandais.

Le Maître de l'Univers eut pitié de ces innocentes créatures, que la perfide Albion opprime; et voulut les sauver en châtiant

leur tyran.

Il attendrit le cœur du Commandeur des sidèles, du Président de la République et du Tzar sur les malheurs des nations que l'Anglais envahit sous prétexte de les civiliser.

Une triple alliance fut alors conclue entre ces irois grandes puissances, alliance pacifique et fraternelle, mais forte et énergique, avec la devise de : Justice et Liberté!

L'Anglais prévaricateur sut traîné par ses accusateurs devant les hauts émissaires représentant cette triple alliance, qu'Allah bénisse et conserve.

Ces trois juges, sévères, mais impartiaux et équitables, prêtèrent une oreille bienveillante aux paroles des plaignants.

« Faites-nous entendre vos doléances, leur dirent-ils, et justice vous sera faite. » Les victimes du despotisme britannique saluèrent respectueusement le magnanime Ottoman, le Français Ioyal et le franc Russe,

ét parlèrent ainsi tour à tour: L'Indien: L'Anglais m'a anéanti; je ne suis plus qu'une ombre. Si vous n'entendiez pas ma voix, vous ne vous apercevriez pas

de ma présence.

Le Russe: Tes souffrances ne me sont pas inconnues: attends et espère. Bientôt l'Anglais ne pourra plus mettre ton pays à feu et à sang, ni dépouiller tes princes de leurs trésors et toi de tes biens.

L'Egyptien: Quand pourrai-je assouvir ma vengeance contre cet envahisseur de ma vallée, cet assassin de mes enfants, ce voleur de mes richesses?

L'Ottoman: Allah te vengera de lui. Il sortissera notre bras et nous aidera à le chasser de notre Egypte bien-aimée.

Le Cypriote: Que j'étais heureux sous le gouvernement de la Sublime-Porte! L'An-

glais m'écrase d'impôts et me réduit à la misère.

Le Français: Je sais que cet ennemi de l'humanité, qui se jeta sur l'Egypte pour l'exploiter à l'instar d'une ferme, te fait regretter, par ses exactions, tes anciens gouverneurs. Mais, sois tranquille, nous allons le juger et condamner. Tu vas le voir subir le châtiment qu'il mérite.

Le Portugais: Cet ingrat, à qui l'immortel Vasco de Gama découvrit la route des Indes, où il devint riche et puissant, au lieu de nous être reconnaissant, nous a cherché une querelle d'Allemand pour nous enlever une partie des territoires que nos intrépides navigateurs nous ont conquis il y a quatre siècles.

Le Français: L'Anglais a profité de l'antagonisme des puissances européennes pour accomplir ce nouvel attentat contre le droit des gens.

Le Russe : Nous l'expulserons de toutes

les contrées usurpées par lui.

L'Irlandais (donne un formidable coup de poing sur la têle de l'Anglais) : Goddem! Ce John Bull a la tête de bronze. Le boxeur le plus vigoureux ne la briserait pas. Ah! Messieurs les Juges, ce vandale me traite comme les barbares traitent leurs esclaves. Je ne vous affligerai pas par le long récit de mes malheurs. Je vous demande une grace; accordez-la moi, et je prierai saint Patrick pour vous. Il est très influent au ciel.

Les Juges: La grâce vous sera accor-

dée. L'Irlandais: Je veux être l'exécuteur du jugement que vous allez prononcer contre cet Anglais, qui surpasse en cruauté les sauvages du désert.

L'Ottoman: Défends-toi, ô Anglais. L'Anglais: Je ne me défends pas, mais je saurai me venger de vous.

Le Français: Quel présomptueux! Le Russe: Nous ne te craignons pas. Nous te chasserons de tous les pays que tu as conquis par tes intrigues insames et par la corruption de tes guinées, et avant de te renvoyer à ton île, nous allons te faire rendre à qui de droit l'or que tu as volé à

Le Français: C'est notre jugement que tu viens d'entendre.

L'Ottoman: Irlandais, nous te livrons ce criminel. Tu as entendu sa condamnation; prends-le et fais-la lui subir.

Les Plaignants: Que Dieu bénisse votre triple Alliance! Nous lui devrons notre salut. Protégés par elle, le bonheur et la prospérité remplaceront la ruine et la désolation que l'Anglais sema dans nos pays.

### LE CHATIMENT

Quelle langue pourrait décrire l'horrible scène du Châtiment?

Allah! Dieu juste et intelligent, inspiremoi.

Voici la barque destinée à emporter l'Anglais, cet être que Satan anime. Qu'elles soient bénies les mains qui t'ont

construite, à barque intrépide et valeureuse! Déploie ta voile et vogue vers le Nord. Jette ton voyageur immonde sur son ile, purifie-toi et reviens à nous.

Le majestueux Bosphore et le Nil doré attendent avec joie ton retour et te préparent un accueil enthousiaste.

Les enfants d'Orient, dont tu emportes l'ennemi acharné, te couvriront de riches étoffes brodées en or, et tu deviendras une barque princière.

J'entends les notes mélodieuses d'un chant

de victoire.

Les cris de Vive la France! Vive la Turquie! Vive la Russie! font bondir mon cœur d'allégresse.

Où êtes-vous, ō mes frères d'Orient? Venez! Venez jouir de ce spectacle tant désiré.

J'admire ta vigueur, ô Irlandais. Ta haine pour l'Anglais te donne la force de charger ton épaule de son lourd fardeau.

Plus rapide que la gazelle de mon déscrt, tu cours vers le rivage, et d'un bond de lion

te voici dans la barque.

Voici tes fidèles compagnons, l'Indien, l'Egyptien, le Cypriote et le Portugais; ils veulent être témoins du châtiment que tu vas infliger à John Bull.

N'aie pas pitié de lui. A-t-il eu pitié de tes



امًا ودولتي الغخمه اصدق مجتى العناني وتخن مًا دمنا حيين لا بدمن مدافعة عنه وعن اعباله وعن بلاده - فأدى كافورعلى

كرسيي وقال لهِ . تُلغت ما صلّحناه امّا والملك فيكتود عمانول مذه حياتناً . وباتخادك مع الدلماني والنمساوي ونغودك من الفرسيس

ولحمك في أ ملاكث العثماني الذي في ملادم انبأ ايطاليا في رحمة وآمن ونزوة وغز تريدتشت شملكتنا ولم تكتف بب المجرها

وخراب مالينها حتى تريد بكره جميع الام فينا. فارتج عن هذا السبير النميم وأحتيبهم العربيس والمعاتى

ولايعالمريثون خصالهم

فياليوم الثالث من السشهر السياري فدالتي سشيخيا البونطاره خطية دخانة في محق حاى بين فيها ما للاسلام من الحية في التمدّت وما لخصالهم وعوائدهم فالحسق والجال ومالتفراح م العصاحة ولعلاه من الراعة ؛ حفر ذبك المجلس حيثان دون يددو امبرالمورُ البرارُل ( اميريكا ) وما يصحيه من العلما والفلاسفة وسُنعَلُ الدول ولمرًا ونسأ. وانسرجيواً لناس من سمع تكليف الخطة واقروا السيخعا ابداه وكائم كانويمنون سيام و واقروا السيخع الداه وكائم كانويمنون سيام و والماق والماقب والماق الكلُّراكانت هي استُ ولشرَّالها . ولماكان هذا المقام ليسع ومر جيوماقيل من الخطية اكتفينا بنقل جلة ومنها يستدل على ماقيها .: فألى مفطه إلله - اصغولقولى ابها الافوان وعوا لما ابديه لإخوتكم اتي في امري عجيب وفي حالي غرب مالسسعه من افواه كثيرمن يندجي الانستساب آلحالتمذن وتم يدر ما معناه ويقول ان المسلين لم يبرموا عكفين على التوشق ومتعسكين بالتعصيب

هذا لعدد بري فيع اسب لم" فهوالسودالي البل الهمام والعجود التي امامه الكامسة ترمنه في الانكليرية اللينة صاحبة المكروالي ولذي بحانبها حوكيسى وذير دولة ايطاليا والسشخص مباحسي الجسادة والستحاعة الذي تراه لاطنت على يدكرسي هو صاحبنا الغربساوى حبيب الشرق واهله والانسان اللنان على بيساده هما كنا يقعن ولايةكسله الكائنة بالدياد المعربة وولوبند المرابس العزب أما المداخ عنها هوالعمالي والذي حلف الجيو هوظل كاقود المرموم الذي في مدة حياته حمومين رايد مستت التاليم الطالبا وكوتها ملكة واحدة . وفي هذا استبارة بليغة لمن يدري المن فالقي ايها المقاري النجيب فأمكك وامعن فكرك فيماياتي تنهمعتى هذه الامورالخيته

فالعوذ قالت تكرسي . يا سيور اداك تطيل انظرابي هايت البنين كأنك تريد نقشنصها فافا انولهمالك تنمترتهما وتزول سننخونيك ولَصِي سَنَا بَا " قوياً " بسترط ان تسسلط جيشك الجرارعلى هذا العنول السسوداني الذي لايبالي بالموت ١٠٠ فترس بتوتين الفاسمين اولادِي ويريد نهشي ا فا الاخرى - فردعلها كرسيى وقال لها. انا اكفيكي ششرهذا إلغول الهمور لكونى مغرم مبابه في هوَّالبنين · قال ومد يده مخوكسله ولمركب المفرية ليحسب على خدودها. فللم العزبا وي على يده وقال له بفقيد سن ديد ١٠ ياكك يا ترسي ينظرا بي هاين بعين اللم للد تأكل منرنة من إبيها للغاني مَاخِنْهُ خَبِرَكُ فَكسله ولمراس العرب لا يعشفان والول لك اذا مسيتها - فردت عليمالجوز ام الجراد الاعروقال له. بالرنسادي وما فاحمة كلامك عذا يعما تاخذها لنسيك في فقال لمها الغينساوي ، ما اخيثك وما العنك . كيف ف اكرم

détails de l'imposante cérémonie du mariage de sa petite-fille, aujourd'hui M<sup>me</sup> Rueff, et verront les noms des grands personnages politiques et financiers qui s'empressaient à serrer les mains des mariés et à leur souhaiter joie et bonheur.

### BIBLIOGRAPHIE

\_\_\_\_

Le Comte d'Hérisson vient de faire paraître un volume " Le Prince Impérial" qui, en moins de 12 jours, est parvenu à sa 15° édition. C'est dire tout le succès, du reste très mérité, de ce livre : curieuse étude historique qui, chose rare, se distingue par son impartialité et sa bonne foi.

Nous avons relevé, à propos de l'Angleterre, les passages sui-

vants:

L'auteur dit en parlant du Prince Impérial:

« Il avait été tué le 1 juin dans une reconnaissance. Dieu avait « voulu pousser cet infortuné Prince vers la terre funeste d'Afrique, « et que la première partie de la légende impériale se répétat avec « une terrible servilité. — Napoléon 1 et le duc de Reichstadt. — « Napoléon 111 et le Prince Impérial.

« Les deux empereurs étaient morts tous deux sur le sol anglais, et « et leurs fils, loin de France, créant, par leur mort, deux problèmes « que l'histoire aura bien de la peine à résoudre : le poison pour le

« premier, la trahison pour le second.... « Tout, dans l'attitude de l'Angleterre, depuis l'abandon et la mort « de ce malheureux enfant jusqu'au jour de ses funérailles, n'a que trop « prouvé que, si l'Angleterre s'est refusée à élever un monument à « la mémoire du Prince Impérial dans la cathédrale de Westhminster « c'est parce que ce monument devait rappeler un souvenir à la fois « trop triste et trop humiliant pour l'orgueil britannique....

« L'Angleterre a déclaré ne pas désirer consacrer le souvenir d'un « évènement qui s'appellerait à la fois le courage d'un prince français

« evenement qui s'appellerait à la fois le courage d'un prince français « et la làcheté d'un officier anglais. « Il est vrai que Sa Majesté la Reine d'Angleterre a élevé une statue « en mémoire du Prince Impérial dans la chapelle de Windsor; mais « les statues de Sa Gracieuse Majesté la Reine ne tirent pas à consé « quence. N'en a-t-elle pas élevé une, au château de Balmoral, à son a domestique John Brown, indépendamment d'une plaque commémo « rative en marbre placée dans la chapelle des Chevaliers de la Jar- « retière à Windsor, d'un monument funéraire joint à celui du « Prince Consort à Frogmore ?

### L'ARGUS DE LA PRESSE

(155, rue Montmartre)

Cette agence, qui informe avec exactitude et rapidité tous ceux qui désirent savoir ce qui s'imprime dans les journaux et revues sur un sujet, un fait, ou une personnalité quelconque, nous a rendu, la semaine dernière, un grand service. Elle nous a envoyé un exemplaire de chaque journal et de chaque revue de France et de l'Etranger qui ont rendu compte de la conférence du Cheikh Abou Naddara. Louange à Allah, le nombre de ces feuilles a été considérable. Nos sincères remerciements à leurs directeurs et rédacteurs en chef.

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parier et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

ودود الي مطاره هذه الرسالة من هام جيلة كان اساد ابنا فابعد من العاهرة في ٢٨ بيرالاول منطلقة . بالله عليك باسبي المستين من العاهرة في ٢٨ بيرالاول منطلقة . بالله عليك باسبي المستين المحدم يدلك اللي خلفت ما رما من شيخ الحاره ولزل بهاعي رئس ابنه لانه ما كفاهشي يخون الولي ألا اهو حنان حريمه ، منا احكي لك العباره بالاختصار ، بسلامته قال عامل فنجي ويخ البصيعه في مدة افامته بالرحله عشق بت افزيه وكانت جيه الماس تراه صبع وساعلى بابها وهو يطلبها بوسه احسان والياودان والباشاوات وراه تمسيخ عليه . اما البنت بعدما لطنت منه اموال ولملاك مسا دخيت النها ودم كله وفشته والحكيم الانطيري قال ان اذا ماجات معشوقه إليها ودم كله وفشته والحكيم الانطيري قال ان اذا ماجات معشوقه يزيد الودم ، اما هانم افني قال الخليم اخصيه وسهم له

الحاجب عنا لدجول في عالم المعرفة والهذب واداعا رايدمن بالبف وكتبهرا لدينيه انهرمن احب الباس الحا التعليم المقلوم ويث اكترن والانسانية بين البشروكف الاذا والحثاعل المجيؤللفات موضوره فانظروا فيد ترون صحدا قوالي سهمين وما ليهم في العظرودنا هرفلوكان يرى شياد هي الدنيا اعظرمن العلم لورث امعايد وما قال هذا الدكوني عب العلم والعلا ويسفض الحمال وقال ايفا عليه السلام العلم فريفة على كل مسلم. فلوكان العلم ضد الديارة الاسلامية ما افرمنه البي على حتم والغرض هو الوطوي حتى قالب عليه السيلام الملبوا العلم ولوكان بالعين . والذي نراه انه قال العن لان الصين كان ابعد مكان معلوم عند العرب حينند وكان الوصول اليمن است ما يكون فقال اطلبوا ألعام ولوان الوصول المدمن است المتاعب والمستقة لان في داك الزمان ما كانت الات بخارية كالفلان وسسكك الحديد المغرّنة الاقصى . ومن احاديثه الفاء لاخيرفيهن لأبون عالما أومنعلا والمن أن في هذا كفايد في الحت على العلم والغرادمن سؤالجهل. فسسلكة الاحته المحدية هذا المسكك وقانوا فصحاها في ذلك اقوالاً عديدة ومن قول بعضهم: العلما اعلام الاسلام وأعان الإعان . ومن كلام الامام البشائعي ضي الله تعاليفه اذا شُنْ تَعَى عدوك راغا -- ونقله حزمًا وتحرقه همآ فسام العلاو ددن العلم في سنام العلاد وددن العلم العام العلام العالم العلم العام العلم العام العا وتل ذكك سيى كتر لا يحصى منشور في كت الالام يعلى محسم في العام والحث فيطيه والاجتهاد في تحصيله . فينذ قول من ا دعى غير الالك فلهور مردود ومن قال ان المسسلين يبغضون غيرهمن اليهود والنصارى أمثيالة يومرالقران تقوله ماطل لانعالقران ايات عديدة تبشيرما وعروالتواكل من امن بالله واليوم الافروعل صالحاء فا وصى باحترام كل رجل صالحاء من غيرالقان الحامنى، فولجب معرفة ومشرهذه الدلالا الومنى باورد ليعلم انكيس تمييرولافرق لدى المسلطين بين الماس على احتلاف ا ديانهم معنالهبهم. وما الشيع منهم خلاف وكك ماهو الو يفراض بها اليهم في له غايات

Le thème choisi par Abou Naddara était l'étude de la Religion musulmane dans ses rapports avec la civilisation moderne; il a vaillamment plaidé la cause de l'Islam, réfutant pas à pas tous les préjugés, toutes les erreurs qui règnent encore en Europe au sujet d'une religion qui compte aujourd'hui plus de 250 millions d'adhérents, et a fait, depuis cinquante ans, 60 millions de prosélytes en Afrique; il a démontré que la doctrine du Prophète n'est incompatible ni avec le progrès, ni avec le développement de l'instruction et il a fait spirituellement justice d'un vieux cliché qui nous représente les peuples orientaux comme courbés sous le poids de l'ignorance et des idées rétrogrades par la volonté de leur

religion. Si le progrès, si la civilisation ont marché plus lentement en Orient qu'en Occident, cela tient à des causes complexes dans lesquelles l'Islam n'a rien à voir; au contraire, les esprits judicieux ct impartiaux reconnaissent aujourd'hui que le plus efficace, le plus rapide moyen de civilisation en Afrique, c'est la religion du Coran; là où échouent les missionnaires catholiques et protestants, le muliah arabe convertit des tribues entières, leur enseigne les principes de l'humanité, les notions qui constituent la famille et la société; c'est ainsi que disparaissent, peu à peu, la férocité des mœurs et l'anthropophagie. Aujourd'hui, dans le centre africain, quand on rencontre une peuplade où les mœurs sont douces, où la sobriété règne d'une manière absolue, où les vieillards sont respectés, où l'hospitalité est en honneur, on conclut aussitôt qu'on est en présence d'une population musulmane. Maintenant que la France est une grande nation africaine et qu'elle a pris à sa charge le bien-être de plusieurs millions de nègres, elle a donc tout intérêt à mieux connaître l'Islam et à secouer les vieux préjugés que l'éducation scholastique a pu lui inspirer contre les Doctrines sacrées de l'Orient.

A ce propos, le Cheikh a cité plusieurs passages du Coran qui

confirment ces assertions et ces maximes de Mahomet : 1º Les savants sont les héritiers des prophètes;

2º Acquérir de la science est le devoir de tout musulman;

3º Cherchez la science, fût-elle en Chine; 4º N'attendez aucun bienfait de qui n'est ni savant ni étudiant.

Les Khalifes et les docteurs de l'Islam ajoutent :

10 A la science suffit cet honneur que celui qui ne la possède pas prétend la posséder et se réjouit si on la lui attribue;

2 Les savants sur la terre sont comme les étoiles au ciel;

3º Celui qui fait vivre la science ne meurt pas; 4º Le savoir est le fils immortel de l'homme;

5º La science est la vie du cœur et le flambeau des yeux;

6º Réside où tu veux et acquiers de la science et des vertus : elles te tiendront lieu d'ancêtres. Certes, l'homme est celui qui dit : Voilà ce que je suis; l'homme n'est pas celui qui dit : Mon père a été.

Ces maximes ne suffisent-elles pas à prouver combien l'instruction et les savants sont honorés en Orient? D'où vient donc qu'on a persisté à représenter l'Islam comme une religion favorable à l'ignorance? Ne faut-il pas voir dans cette calomnie un reste de ces anciennes rivalités religieuses qui ont agité et ensanglanté le

moyen-age?

Le Cheikh a montré ensuite le développement toujours progressif de l'instruction dans les pays musulmans, en commençant par la Turquie. Il a parlé, avec beaucoup de détails, des efforts que fait le Sultan Abdul Hamid pour développer l'enseignement primaire dans ses états; il a rappelé les sacrifices continuels que s'impose, à cet effet, la Cassette Impériale et cependant le Sultan est le Kkalife, le Commandeur des Croyants et, s'il protège à un si haut point la science et le progrès, c'est qu'il a conscience d'obéir ainsi aux doctrines de l'Islam.

Tous les chefs-d'œuvre de la littérature française, tous nos ouvrages scientifiques ont été traduits en turc et en arabe; les programmes des écoles des différents degrés ont été calqués sur les nôtres, et, en bien des circonstances, le Sultan a fait venir de Paris les professeurs et les spécialistes qui lui manquaient et les a toujours comblés d'honneurs et de marques d'estime particulière.

Le conférencier a parlé ensuite de la femme orientale et a célébré ses vertus, son intelligence, les qualités de son cœur et de son esprit : ce passage a été particulièrement goûté par la partie féminine de son auditoire, qui n'a pas ménagé ses applaudissements au galant orateur. Abou Naddara nous a montré qu'on a généralement, en Europe, des idées très inexactes sur le rôle et sur la culture intellectuelle de la femme en Orient; l'éducation des jeunes filles est une des grosses préoccupations des familles; les talents d'agrément n'y sont pas plus négligés que les études séricuses, et le cheikh nous a cité les noms de femmes écrivains, traducteurs, poètes et musiciennes, qui ont conquis une légitime réputation en Orient.

Après avoir fait l'éloge de la poésie arabe, turque et persane, Abou Naddara a félicité le gouvernement français des efforts qu'il fait pour développer l'instruction en Algérie et en Tunisie et y maintenir la plus stricte tolérance religieuse. C'est à cause de ces bienfaits que les Arabes ont surnommé l'France la Puissance Amie « Ad Dawlat al Habiba, »

A l'issue de cette remarquable conférence, dom Pedro, MM. Duruy et Daubrey et les personnages présents sont venus féliciter Abou Naddara, qui nous a prouvé qu'il savait à la fois conserver le culte et l'amour de sa patrie d'origine et se dévouer à sa seconde patrie, celle qui lui a donné l'hospitalité.

Eug. CHESNEL.

Notre aimable confrère M. Aug. Meulemans, directeur de la Revue Diplomatique, dit ceci, dans son numéro du 8 Novembre, à propos de la Conférence du Cheikh :

Très curieuse et très intéressante la conférence donnée lundi

dernièr, par notre excellent confrère et ami Abou Naddara, dans les salons de l'Institut Ruddy, rue Royale. Curieuse à cause du langage imagé et poétique de l'orateur, intéressante par ses aperçus nouveaux, nous démontrant victorieusement que l'islamisme et le Commandeur des croyants, le sultan Abdul Hamid sont loin d'être hostiles aux idées de notre civilisation et de nos progrès modernes, comme ont le croit généralement.

S. M. I. Dom Pedro, assisté de MM. Duruy et Daubrée, de l'Institut, présidait cette conférence qui avait attiré un public d'élite aussi nombreux qu'élégant, parmi lequel nous avons re-

marqué plusieurs membres du corps diplomatique.

En remerciant l'ex-empereur du Brésil de l'honneur qu'il avait bien voulu lui faire en présidant cette conférence, le Cheik Abou

Naddara s'est exprimé en ces termes :

« Même en arabe, ma langue maternelle, dans laquelle, pour me flatter peut-être, on me dit éloquent, je sens que je ne pourrais exprimer la joie que j'éprouve en ce moment de me trouver devant un auditoire si imposant, présidé par Dom Pedro d'Alcantara, à qui, comme à Salomon, Dieu a accordé la sagesse. En langue arabe Alcantara signifie, le pont, oui, Dom Pedro est le pont qui relie le Parnasse à la colline des sciences : poète exquis et délicat, savant éminent et distingué, qu'Allah clément et miséricordieux le conserve encore à ses amis et admirateurs pendant nombre d'années.»

Inutile de dire qu'Abou Naddara a été vivement applaudi par ses auditeurs, pour lesquels, comme d'habitude, sa muse s'est montrée si aimable et si gracieuse, tout en faisant des vœux ardents en faveur de la paix et de la fraternité universelles.

### LES PORTUGAIS

Nous traduisons textuellement les passages suivants, que nous extrayons d'une lettre en arabe adressée à notre directeur et rédacteur en chef le Cheikh Abou Naddara, par un de ses anciens disciples égyptiens. On y voit la vive sympathie que les portugais inspirent aux orientaux.

Il n'y a d'éternel que le Maître de l'Univers. Rien n'est durable, ici-bas, surtout le bonheur.

« Le désir que l'homme ne peut jamais satisfaire sur la surface de la terre, a dit le Prophète Mahomet, c'est le bonheur d'un jour. »

La vie terrestre est comme la mer, tantôt calme tantôt orageuse. « Elle n'est exempte de peines que pour l'homme insensé, a dit notre poète, ou pour celui qui ne songe ni au passé ni à l'avenir.

L'année dernière, cher maître, tu as réjoul nos cœurs et nous as fait oublier pour un moment nos malheurs en nous chantant, dans ton journal et dans ta revue, les louanges de la section portugaise à l'Exposition de Paris, en nous représentant l'image sympathique du Sultan Carlos et en nous racontant en détail ton voyage dans ce beau pays du Portugal où tout te parlait de l'Orient.

Tu nous disais, o vénérable Cheikh, que Lisbonne, par son soleil brillant, son ciel serein et son fleuve limpide, te rappelait le

Caire dont les affreux tyrans t'ont éloigné.

Par tes articles et par tes odes, tu nous as inspiré une vive sympathie pour les enfants de ce pays cher à nos anciens poètes.

Mais, hélas! l'horizon rayonnant de la destinée de ce peuple généreux s'obscurcit par les noires intrigues des anglais rapaces et rusés.

Est-ce ainsi, ò vils anglais, que vous payez votre dette de reconnaissance envers ce peuple brave et loyal dont les valeureux explorateurs et navigateurs intrépides vous ont montré le chemin de la grandeur et de la fortune en vous donnant l'Empire des Indes?

Au lieu d'aider les portugais à étendre leurs colonies, vous leur

enlevez la meilleure partie de leurs territoires.

Ah! mais vous ne jouirez pas longtemps des pays que vous envahissez contre le droit des gens! Et vous, enfants du Portugal, ne désespérez pas de la clémence

et de la justice d'Allah.

Dieu vous a donné un roi noble et vaillan', des guerriers forts

et courageux et des marins audacieux et invincibles.

Patience, ô mes frères, patience! Le jour n'est pas loin où toutes les nations, que l'anglais opprime et désole, se lèveront en masse contre lui. Ce jour-là, notre vengeance sera terrible, et ses intrigues infâmes et son or inépuisable, les armes par lesquelles il a fait tant de conquêtes, ne lui serviront pas. Nous l'écraserons avec l'aide d'Allah dont le bras tout-puissant nous soutiendra et nous donnera la victoire sur ces ennemis de l'humanité.

### UN GRAND MARIAGE FRANCO-ORIENTAL

Notre cheikh Abou Naddara, qui ne rève que l'union des cœurs français et orientaux, a assisté avec bonheur à la bénédiction nuptiale donnée, le 11 novembre, au temple israélite de la rue de la Victoire, à son excellent ami M. Jules Rueff, chevalier de la Légion d'honneur, et à Mue Flora Gubbay, petite-fille de Sir Albert Sasoon, le Rothschild oriental.

« Qu'Allah, qui bénit votre union, vous conserve cette perle rare de l'Orient, 6 mon frère! » a dit le cheikh, en félicitant le

rayonnant marié.

Les lecteurs de notre revue arabe illustrée A'ttawadod, qui a publié, l'année dernière, le sympathique portrait du vénérable chef de l'illustre famille Sasoon, liront, dans son prochain neméro. 🙈

C'est ainsi que nos frères de la Vallée du Nil ont surnommé. la France, la France qui aide la Sublime-Porte à les arracher des griffes de leurs rapaces et cruels envahisseurs.

L'houreux événement de l'entente de la Turquie et de la Puissance Amie en faveur de l'Egypte, que nous avons annoncé dans notre dernier numéro, a été accueilli avec des cris de joie et d'enthousiasme par nos compatriotes.

De nos rives de la Méditerranée jusqu'à la source de notre fleuve d'or, le peuple opprimé leva les yeux au ciel et sa bouche a proféré ce vœu que son cœur poussait à ses lèvres :

« Qu'Allah Clément et Méséricordieux accorde de longs jours à S. M. I. Abdul-Hamid Khan, notre protecteur et défenseur de la Vallée du Nil. »

Et ils ont eu raison de faire ce vœu, car grâce à l'énergique initiative du Commandeur des croyants un nouveau chagrin nous est épargné. M. Crispi, l'homme de la Triple Alliance, avait résolu de mettre sa main sacrilège sur Kassala, ville égyptienne, que nous avons perdue grace à l'impéritie des généraux anglais, mais que nous saurons reprendre plus tard. Déjà, des négociations étaient entamées entre l'Italie et la Grande-Bretagne afin de préparer le nouveau démembrement de l'Egypte. Mais notre glorieux Padischah a élevé sa voix et a déclaré que Kassala nous appartenait toujours et faisait partie du territoire Ottoman, et que nul n'en pouvait disposer sans le consentement du Sultan, suzerain légitime de la vice-royauté

d'Egypte.

M. Crispi, furieux de cet insucces, a jeté alors son dévolu sur la Tripolitaine; mais la aussi Abdul-Hamid veillait : il a signifié au ministre italien que jamais il ne consentirait à lui céder la Tripolitaine et, comme toujours, la France, la seule amie sincère et désintéressée qu'ait la Turquie, a appuyé de son influence les protestations du Sultan.

C'est pour ce motif que nous autres égyptiens, nous voyons avec tant de joie l'entente de la Turquie et de la France, car cette entente est la seule garantie de la paix, de la justice et du

progrès véritable en Orient.

Nous espérons que cette alliance des deux nations amies saura aussi réduire à néant les intrigues anglaises, qui veulent supprimer les tribunaux mixtes en Egypte, afin de porter un dernier coup à l'influence française.

Nous sommes patients, parce que nous avons le sentiment de notre bon droit et nous avons la conviction qu'avec l'appui de notre Auguste Souverain et Vénéré Khalife, Abdul-Hamid Khan, et avec le concours de notre amie séculaire, la France, nous verrons luire le jour où l'Egypte, délivrée des anglais. reprendra le cours de ses brillantes destinées.

Que le Maître de l'Univers répande la rosée de ses saintes bénédictions sur la Sublime-Porte et la Puissance Amie qui travaillent de commun accord au salut de notre malheureuse

patrie, Amen.

ABOU NADDARA.





Albion: Milord Crispi, vous avez une envie solle de posséder ces deux belles brunettes. Les yeux noirs de Kassala et de la Tripolitaine rallieront tous les électeurs italiens à votre cause et vous donneront la victoire sur vos ennemis. Eh bien! je vous aiderai à les enlever à condition que vos valeureux bersagliers tuent cet ogre soudanais qui, après avoir dévoré trente mille de mes guerriers, veut faire de moi une seule bouchée.

Crispi: Benissimo, Madonna Albione. Livre-moi Kassala et la Tripolitaine et je te donnerai le Sudan et les Sudanais. Qu'elles sont jolies ces fillettes! (Il tend le bras pour les toucher).

Le Français: A bas les pattes, mon vieux;

Ces jeunes filles ont un père qui ne plaisante pas. Regarde-le! Gare à toi si tu touche à ses demoiselles! N'écoute pas la perfide Albion; elle te promet monts et merveilles, mais ne fera rien qui soit contre ses intérêts.

Albion (au Français): Les journaux italiens disent que tu as des visées sur ces

deux jeunes filles.

Le Français: Je ne me préoccupe pas de ce qui peut être dit dans ces journaux. Ce n'est pas au lendemain du jour où ma flotte a paru à Bezika et y a reçu un accueil si gracieux et si cordial de la part de l'Empereur des Ottomans que je convoiterai une de ses chastes jeunes filles. Ah! non. Et je vous conseille, Signor Crispi, de courtiser d'autres

demoiselles; car l'Ottoman défend ses filles avec courage et intrépidité.

L'Ombre du grand Cavour: Crispi! Crispi! Par ta triple alliance et par ton amour de conquêtes tu compromets la grande œuvre de Victor Emanuel, de glorieuse mémoire, et tu nous fais perdre l'amitié des nations latines et des peuples d'Orient. Eloigne-toi donc de l'élément anglo-allemand et tends ta main fraternelle à la France, notre alliée naturelle. Alors tu verras refleurir notre commerce et prospérer nos finances. Le peuple français est un peuple bon, généreux et loyal, et nos compatriotes sont très sympathiques aux enfants de l'Orient.

### 31 CONFERENCE D'ABOU NADDARA

S. M. I. Dom Pedro. — MM. Duruy et Daubrée, de l'Institut, -- L'Islam et la civilisation. --Les progrès de l'instruction en Orient. — La femme musulmane. - La nation amie.

La conférence qu'Abou Naddara a donnée le 3 novembre, à l'institut Ruddy, a été l'objet d'articles élogieux dans la plupart des journaux parisiens : le Gaulois, le Figaro, le Temps, les Débats, la Presse, le Gil Blas, l'Autorité, le Matin; même le Galignani's Messenger lui a consacré un long compte rendu qui a été reproduit par plusieurs journaux de Londres; ceci prouve que, au-delà du détroit, on a parfaitement compris qu'Abou Naddara fait la guerre, non pas au peuple anglais, mais au gouvernement britannique. Dans l'impossibilité où nous sommes de reproduire toutes ces appréciations, nous empruntons le compte rendu suivant à notre excellent confrère E. Chesnel, du Voltaire :

La dernière conférence de notre confrère égyptien, le cheikh Abou Naddara, a pris les proportions d'un véritable événement parisien, grâce à la présence de l'ancien empereur du Brésil, Dom Pedro, qui présidait la séance. L'illustre protecteur des lettres et des sciences est, on le sait, un arabisant de premier ordre; en

ce moment même, il met la dernière main à une traduction en portugais des Mille et une Nuits.

Déjà, l'an dernier, le souverain, dont la physionomie est si sympathique à tous les parisiens, avait tenu à présider une autre conférence que le cheikh avait donnée à Lisbonne, au cours de son long voyage à travers l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Dom Pedro qui devait quitter Paris dimanche, a poussé la bonne grace jusqu'à retarder de trois jours son départ afin de pouvoir présider cette intéressante séance.

Les quatre grandes salles de l'institut Ruddy étaient remplies d'une foule sympathique, qu'émaillaient de ravissantes toilettes. Dans cette affluence élégante, on remarquait un grand nombre de notabilités scientifiques et littéraires, et des personnalités les plus en vue de la colonie étrangère. Sur l'estrade, auprès de Dom Pedro, nous voyons M. Duruy, membre de l'Institut, ancien ministre de l'instruction publique, M. Daubrée, de l'Académie des Sciences, etc.

Le cheikh avait revetu, pour la circonstance, son riche costume égyptien, et sur sa poitrine brillaient les décorations que lui ont conférés différents gouvernements de l'Orient et de l'Occident. Nous n'avons pas à retracer ici la biographie d'Abou Naddara, qui est suffisamment connu à Paris; mais nous nous attacherons à résumer sa conservant, autant que possible, l'allure et le coloris du langage oriental.

L'orateur a débuté, suivant son usage, par une invocation à Allah, en priant la Divinité d'accorder à sa faible langue l'éloquence des illustres orateurs arabes et de lui permettre ainsi d'exposer à ses auditeurs les beautés de la littérature et la purcté des mœurs de son pays.



للةعماليلاد رسول ن اه يا ما منقاسي من الواد العبل والمستربول . الله يقطعهم ودونا النجوم فيالكه الحمر وسندحريق وسندخوي وسنه لحوااسغر . والسنه دی حابوالما واهیمغرسه عمرناما شُعبًا اعظمنها مصيبه ، دوده انكليريه بعدما تنشراً تشكاد . وقادكل ما تحلمن الاتمار . تنزل على لاره ما تحلى لاكد ولاصعير. تغرض القي والفول والستسعير . حابوها الملاعتى في لندر ومرشوا بها جناین اسکندرید . ضهند الدوده وشدن حیلها حجن فداویه . والیوم ا ندارت علی نحری و دخلت الفیطان . فصاح الغلام الغليان أ امامين هناليسموله صيام الحرلمي ما عليهم هكلاك الفلاح . والحال اذا غدم مين راح بدقم لهم العواليا نتعيله . ما ينوس من من الغلام بالبوت والكرماج والتيله: امّا دعنا ياسى للبيني من الامرده تونه لوحوالقل أ مدق من قان ان لعظم الكليرى مفاها تهد وسيلي. كما ان لعظم كويق . معناها نفاق وتعيق. ده بسيعة محضرَعت باستاداتي للجاعه للة عيدالميلاد . يعل ما يعل في عيوتهم ما امكركك يا واد . وعرم فيه السار بادنوا لخديدي الانكليري الوالجيرال وانواي زهريان م السردار . ولم ضابط من الحمرالكاد . ومعشوفيدالاكتليز ميسس لف المرقعه ميس فلارت العبيه المستخلعه . وعللم حب عوايده المتيره اللي تعلقوا عليها عيديات الميلاد . راع يضعها على النفره

بقاش في الدنياً اخدم من الواد ؛ وهول النجره المحمات.

من اللحوم والمشرومات . وفي الطاهريسنى جوامع وعال لعسب

حامي الين . يكفينا مي شرّه دب العالمين . بيني انا يا ابوطاره

لي لبسراية توفي احباب كرام اصحاب ننوذ يدخلوني فاعدالوليمه

بالعربي المستعلى هذا عندائ البلد والعلام - يغروها الاهالي يستنره صده ومدة سساعة رمن يزول عنهم حمكم لان ابناء مصراليوم افي كرد . وعيشتهم كحد وصره : بتي ثاتي يوم وصول هذا الحوالي . يرد لكف ليلوا في ما اعز الاحياب. والسيلاخ حبرختام بالونظاره بابن الكاتم بر تليذك الوفيل قد عظی الستیز ابونطاره بطائعة طذا الحطاب تم ودوله تبلغاف الجيميل وفيه ما جرى من الحديث بين يوفق وصيوفه ليله ميلاد سبدنا عبسى علدالسلام و فيرى القاري رسم الوليمه في الصغي الزايعه من هذا العدد وتختأ ذلك الرسم يرى المخاطبة كتبهالتغ باستعاد وبسادية وهذه ترجمتها بالعربة الدارحة بالعطرالمعرى حسب طيب الي حين صديعيا الحليل:

تستخلعك المسين فلارت وقالت الى توفق سد يا حليقة محدعلي الاعظم بااللي فيك قبسا مغرم باهدى تنجرتنا العيدية العيدية العيدية العيدية العيدية العيدية العيدية العيدية العيدية المعيدة الحيدة الحيدية المعيدة المعي دي علمعالى ب يا قريدة ولحسن والجال - فتمرقعت المن لق وفات له سر وكيف بن عكك يا خديوى دا فخرير س فال لذيد وطع طعيني س فقاله الساء بادنع - مخترا الوسكي بتاعنا بالمحران سه قال يوفق سه ما محرستى منه الرحن سيسة فقال له السردارسد وفاة الانطير اللي عونهم تقول كك حم. وبوس وعضعض دعنى وشمُ سه قال الخديوى سا من شدة حلى فسيه صحت مجنون واصطفى البوسد من خدهم ميون سوقات لمالكسى فلادت والمسى لف سد الكان صحيح لك افينا وحيد وعرام انترب في محسنا كاسى المدام - فال الساد بادنع والرواد سي لا ما مبساق خلوه فرد اولاً في محدة ملكتاً الوهرامية .

بتفيطرها مإعاديا . على ما ب سرايك العلام يرعق ولعول كلار با افدينا ، اسيادك الانكليربيموني الالميان ، وارسواا ولادي ماتوا في السودان · فصيحت بعد العرّحرمان · ادمي لي لعّمة عيش با نوفق اما جيعان · عسكري الكليري حب يعطيني خمسه وخف احدان . رميتها في وجهه المون احن من صدقة الانكليث مان . انت يا توفق يا اللي بعثنا للانكلنري احنا والاولطان ١ انتصاروم بالفلاح يأخران - فقال المن الشيخ البكري - صدق العلاج فيما قال . أهر كلهم سكروا وبيث نحرو الاندال . العبث الده تكلف الف جنيد بالليل ، يعنى مايت الف غرش من خير وادي اليل . كان يسترجوعة ماية الله فللع . أه . هوكدا يا توفق يا رئي تعدن المواليا الملام - ففاق توفق من غفلته وقال - اللي بحكي الكلام ده مين 2 -- قال له ظل محميطلي -- دُمَتك المرعوب وبنكليه لكك يا اشرًا لمجمِين - قال توفق ولسَّانه مربوط - ذمَّتي المرعود عطوًا عليها طويد . في المعوية هديها يا فح الخذير وروقها يا وسكى وياكنياك حبى فيم كير. انا نوفق خديوي مفر برونستان ديث لاسسلام يضايقني بأجدعان ٠ آديني عامل تعي وصالح بجلز على لاهالي . أمتكا باخار و الدكلير لصالم احوالي . - قال له على الشيغ البكري - فاذا النت مَنْ ومداحي ومنافق بالنيم ، اخرتك ليران الحير . \_ قال نوفق وهو يحام - ذرطه في الحيرونيرانه وي في في النيريل - قال الساد بارنو لل توموان النوم أيا خيلان نروّع لأن توفي سكران . قام الروار مرعوب ورعى وقال هلوا الغراد الغرار يا عوانى مانتين سنا يغينه إ اهو قادم عليب السوداني سرميم الانكليز رجال ونسا بطعون وبغمضون ولم يبق السوداني سوى فل اسبادنا إلكلم والوادا لاب معروح تحت السغرة بالديوان سوى فل اسبادنا إلكلم - فقان طل مولانا الشيخ الكرى في الله عنه سه ياسلطان عدالحيدما امرا لمونسان و اسرو لنجاة المصرين و اطرد من الصيا الجراد . الجراد الإهمر اللي حرب الديار وهكك العباد – قال لل مختصى جنتمكان سر في خلاص مصرمن الدي الدكتلة الحكفه النهساويد . ويكل تسساعد الدولد العليد . لاننا مجوين كترعندا نطوس ، الكوكدا بعول نيا ابونظاده بيالسس : الاسيلام وللتكك

نتناهذه المقالة الجيلة . من جريدة الحاضرة الجليلسية المروم والمقارة في مجلسها فل حضرة جلالة دون بيدروم والمولا البرايل الابق والفي على الحاضين خطابا تعرض فيه الحاحدالة الغدن بالبلا المرايل الابق وكان موضوع خطابه في مناسبات التمدن مع المين الاسري فواخ عن حوزة الديانة الاسلامية بشطارته اطعناده ودو ما نسب البهامن الاعتقادات الباخلة وما خلم عقول بعض الافرنج وسسكان اوروبا

وفي محبه دولة انكلر العليد - فالظل محد علي بات في المسه هوده توفيق حفيدا برهيم ابنيا ? لالا الواد المعين ده ما هوش من دمنا - قال مل سيدنا السنيم البكي الشريق صي الله عنه - هو ده توفيق المتدريض متمشيخ دمام المسلين . اللي اداه يلالمف ويساير ظلاأكليس - فقام توفق وقدم الشميانيد بيده وقال بطنواعيد الديم يا ابناؤني العرير. ولعيدُوايوم الميلاد مع سيادنا الانكلير . خلوا الفلاحين بيتمروا مسسطين . اماً احداً باشبان . لالم حاطرا لا لكلير تعلى برونسان . مانى غير الانكلير تجابي من مخاليب الدعادي ، ورجع ليملكي محعل الزن والرحد في بلادي ليعيش فيكتورا ملكت الجليله الزحيد ولقيش ممالكها الغيية فحيه - فسشرب عو وضيوفه مصاح الجميع هرّو هرً وثنوا على توفق لمظاخه وَلَمْنَ اسْتُعَادِهِ الفرنساوية وقالت لدالسان - ياميلورو نوفيك تعكم لعشأ الشريف ولان السن التميس والعرب والتركث ما هيثى لطبعة. - فقال لهن الواد الكبل – الحق معمر باحورجنتي واما ما اجتري طرب في السن النواد الكبل بالمان والعرب والنشا الله ما اجتري طرب في السن النوك والعرب والعرب والنشا الله عن قريداً تعارب المناسب الدندالعجيب - قال طل محرصي في غياست - أه . با دني ما منافق هنكسا وحرسسا . وبين امرًا الرق فضحتنا . - فالطلالسيني النكرى - يامن على للشي قدير . الجي هذا الكافر ما اقبحد آمير - قال توفق وهو لوليت عرمخ و المن هوادُ الوَّران ويوسم أصواتها - لتيش ريطانيد العظمى وبنانها الحلوان . وتعيش الشمايد افخر المشرورات . بعوده انشاالله عيد الميلاد ١ أما عيد الضحية مجى زكره في البلاد ٠ - قال وترب هو وخيوفه اقداحه عديدة حتى انهم سيكروا سسكرة اكتليريد سرفقال لم الشيخ الكرى ليفي كسركينف تعجار وتعول يا واد · بانك محى ذكراعيا دنا من البلاد · اعريا خاسر با كافرً. ما امرسوكك لدنشا فافر. تسشيد الخرومًا كل الجيون . أَنَّ مَلِك ومِن بَحَاسَكُ مِا وَعُون . - فَعَالَا لَمُ مُعْمِلًى جنتمكان - لفية الله عليك وعلى لانكلير بالنوس . خوتم بلادي وحبتم الكلم الصبق - - قال الرداد وهو مرعوب اناسام اصوات غربه يا جدعان . ومانيش ستايف هذا خلاف انسان - فجاويه السار بارتغ وهوسكان طينه- بلااصوات يلا امولت ياحضرة الرداد منكيا نشرب وننبسط لعندما بطلو الهَار ٠ - قال وشرب هو ولعوامه - فعلم نوفيق وقال اشرتيوا مي كا : كان كان مي في محتم البر: بر: برس دو دو : دوغاله ولحبة حريان مانه بديد، ديعات الحسن والكال . - فنشري جيح الحاضرون وفتوا دورسسلام مككة الانكليز سفتحيظ محيلى على ما داأه قاسمعه وقال بحرقة النويق المسطول سر اله يآمعنى المسالي. بالمحتقر عندالمسهم واليهودي والنصراتي . بنيا اخت

Cette alliance tacite n'a pas besoin d'être confirmée par des traités; elle réside entièrement dans les sympathies réciproques, la mutuelle confiance et la solidarité d'intérèts qui rapprochent ces deux nations. C'est pour nous une grande joie de la constater; car c'est de cette entente seule que peut sortir la libération de l'Egypte; c'est elle aussi qui vient de déjouer les intrigues de la Triple-Alliance et de M. Crispi au sujet de la Tripolitaine. Grâce à la vigilance de S. M. le Sultan et aux bons offices de la France, cette province reste et restera ottomane.

Le chef de cabinet de M. Constans, M. Demagny, a également reçu la plaque de grand officier.

Nous extrayons les passages suivants d'un remarquable article que notre excellent ami M. M. B. vient de publier, dans l'Opinion, grand journal d'Anvers, sur les progrès de l'instruction publique dans l'Empire Ottoman.

S. Ex. M. Djelal-Uddin pacha, l'un des hommes les plus éminents de l'Empire, n'a cessé, depuis sa récente nomination au poste important de gouverneur-général du villayet de Krousse, d'inspecter dans d'incessantes tournées, tous les arrondissements et communes de sa province. A côté des mesures les plus utiles pour l'administration du villayet, il accorde une attention toute spéciale à la question de l'instruction publique.

Dans chaque village, il tient à s'enquérir tout d'abord de l'état des connaissances de la population; il interroge lui-même les habitants, et, quand ils se montrent d'une certaine faiblesse : « Quelle ignorance ! est-ce digne d'un musulman ? » et il décide la construction d'une école suivant les besoins de la localité. Jusqu'à présent S. Ex. Djellal-Uddin pacha a fait ouvrir plus de soixante-dix nouvelles écoles. Celles en cours de construction, qui seront prochainement ouvertes s'élèvent au nombre de quatre-vingt-dix.

### UNE INTERVIEW

M. Maurice Lendit, rédacteur du journal La Presse, a interviewé le Cheikh Abou Naddara sur les affaires d'Egypte. La place dont nous disposons dans ce numéro est si restreinte que nous ne pouvons publier ici que les deux dernières questions et réponses:

« Et quels sont aujourd'hui, demande M. Lendit, les sentiments des Égyptiens pour la France? »

« Les Égyptiens, répond le Cheikh, considèrent les Français comme leurs frères de père et de mère et les aiment autant qu'ils

détestent l'Angleterre, ce qui n'est pas peu dire. »

- Une dernière question : Qu'augurez-vous de l'avenir de l'Égypte?

— Si l'entente qui semble être parfaite entre la Turquie et la France dans la question égyptienne se maintient et se fortifie, il y aura peut-être quelques chances pour que l'Egypte soit délivrée du jong anglais.

Elle a eu déjà ce résultat que les Égyptiens, qui semblaient déjà résignés à subir les Anglais, ouvreut de nouveau leurs cœurs à l'espérance; quant au Parti National Nilotique, il commence à reviers

revivre.

Nous entrerons bientôt, je l'espère, dans une nouvelle ère de prospérité pour mon cher pays.

### LE 142° DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADIJARA

C'est au banquet offert, le mois dernier, en souvenir de Garibaldi et présidé par l'honorable député de Paris M. Édouard Lockroy, ancien ministre, que le Cheikh Abou Naddara a prononcé son 142° discours. Le Cheikh à parlé en français et en Italien pour être compris par les cent convives qui appartenaient aux deux nations sœurs, la France et l'Italie.

Ce discours du Cheikb parut dans l'élégante brochure Souvenir en l'honneur de Garibaldi, que vient de publier M. Gromier, et dans laquelle l'auteur donne un compte rendu détaillé de ce grand et monte par le le compte de la compte de ce grand et monte par le compte de ce grand et monte de ce grand et monte le compte de ce grand et monte le compte de ce grand et monte de ce grand et monte de ce grand et monte le compte de ce grand et monte d

mémorable banquet fraternel.

Nous avons lu avec un vrai plaisir les derniers comptes rendus faits sur la conférence que notre Directeur a donnée le mois dernier sur l'Islam et la Civilisation, et nous remercions sincerement nos chers confrères de l'Opinion, d'Anvers, du Tarik, de Constantinople, d'Al Hadirah, de Tunis et de l'Indépendant, de Constantine, pour les aimables articles qu'ils ont consacré à l'orateur.

Dans la partie arabe de ce numéro, nous reproduisons le compte rendu d'Al Hadirah, journal très répandu dans tous les pays où la langue du Coran est connue et parlée; et nous donnons ci-après les lignes bienveillantes de l'Indédendant, de Constantine (Algérie), du 4 décembre 1890. Les voici :

Abou Naddara. — Tous nos concitoyens se rappellent l'intèressante conférence faite l'an dernier, à Constantine, par le Cheikh Abou Naddara. L'infatigable conférencier vient d'obtenir un nouveau succès ces

jours derniers dans une brillante improvisation, à l'institut Rudy, à Paris. De nombreuses notabilités du monde des sciences, Dom Pedro d'Alcantara, M. Duruy, M. Daubrée, beaucoup de membres de la colonie étrangère étaient venus écouter le Cheikh.

Celui-ci a vaillamment plaidé la cause de l'Islam, réfutant pas à pas tous les préjugés, toutes les erreurs qui règnent encore en

Europe au sujet de cette religion.

Félicitons le Cheikh de son succès et surtout du but humanitaire qu'il poursuit en essayant de rapprocher deux civilisations qui s'ignorent presque complètement et qui auraient pourtant à gagner toutes deux en se connaissant mieux.

عموما مرانفلط الدي استحورعلى عقولهم يخصوص هذا المرش ألقويم الدي حقيع لاحكامه دتسك بحياله ماليون عن اعامين ولخري مبودًا وأض عديه بالدقالع الأفريقية كخوالسيخ ليونا دخلواني دين الله افواها فكانواتي مديهمات الجهاله سراحا دهاجا ووفع البيخان الديانة المحدثة تحت عي لنقدم وتوسيع نطات المعادى وندو بغاية اكزوى على في عثل نعيف القوم من المت رنة متغميات في فلمات الجهل وافتكار البياخروان ذلكت من مقتضيات الدي الوسلولي وأن البيب في ثاخرالعلوم وأسباب التقدم بالمشرق حتى بجاوزة وجال المعزب لاؤخل له في الديابية المحدية بن الجم زوو الأي الراج والدوق السليم ليوم ال الحيامة المحديثه حياعل كولته للتعدن بافريضا فماخفيفت نحية مسباعي القسنس الكالكيك والدنستان شالبقاح يقدد فيه العالم المستعيى هدانة قبال كالله يخرصهم مَى الطبيات الى التور فيعليه إصول الانسبانية ومعرفة الاحتمام وحيلعيال والنالعالم جمعية واحدة وبذكك الطعت طباء الاعتبال والفراوة التي كانت ستامة بلاقابها لافريقية وما يوجدا لوم تأوسط افريقيا فالاقوام الدف تهديت خلاقهم ولانت عركتيهم والتسببوا القناعة المطلقة وتعلوا حترا بالمسن والأم الضيف لابدوأن يون بن اظهره هداة ش المسلن فالواحي عي مريسا التي الدخلت تخت حمايتها ملابين ف الرنوح ال نهتم عبرفيق حقيقت الألا وتتحلى عن اوهام البالحل التي رس علماه الديالة ومسيسستهانيزلا على اعتقادات الكثرى للمروضي المشبخ الوما اليد متعدار ماحصل مَنَ السَّقِدِم المِستَى في هيئة العَلوم وَاعْعَارَق بالبلاد الوسيافية معدرا في أذلك بالدولة العمّائية العمّانية المتعرض بالتفصيل لمساعى مفرة السيلطان الجبيل عدالحدجان آلذي اصبع ماذلا تعصاري حميم في بن العيون والمعارف بنكيرسواد المدارس الدعدا دراس في ممالكه العثمانية ومايدله في سبس هذه اطصلحه الخربة فمالتكاليث الصاددة من خرنسه الخاصة والجال الأليرا عوُمنان وحليفتورس العالمين فترحمت للغاق العرسة والتزكمة والغارسية كترين الكتب الافريخية في الفنون العقلة والبقلة وأتخذت تراميب الودكاس الغنسوية فدوة للراتب العلمة بالبلا الرقبة فدعا حفدة مولانا بلطان مهرته المعلمن والأسائذة ش المدارس العارزم وأفاش عسهم نعرا لاكوام وودوهم مالؤ الدعترام رثم قال المشكلموان العاليلامست لدامية الملجومهي متريث ابساتا وأذركوا حقيقتا التربية المكتبيه وبهديب الدخلاق معايتوهد آلافرني مادروما مماسود تردت الساحس المسبطات حندى العواى واستشهد ندكرا سماء عدة عطال يؤوانى الانسسساك والترحمة وانسنت والالحان وهاد لهم حيت طائر بالمؤق وبعدان المندح حان الاستعار العودة والتركة والعارسة انتحاجب 

Ette anner hurruse sora Groger en Abau Naddara

# ۸۲ بین خدا درسم فی متانه لیلته ویلیلاد



### RÉVEILLON AU PALAIS KHÉDIVIAL

#### Miss Flirt

O du Grand Mehemet Ali Successeur, à nous sympathique; Que dis-tu de ce magnifique Arbre de Noël?

> Tewfik Très joli.

Miss Love

Et comment trouves-tu, Khédive, Notre jambon?

> Tewfik Délicieux.

Sir Evelyn Baring Krach Et le whisky qui rend joyeux?

Tewfik

Que jamais, Allah ne m'en prive!

Le Général Runaway

Et les fillettes d'Albion Dont les yeux te disent : Soupire?

Tewfik

Je les contemple, les admire Et leur offre un beau nillion.

Miss Flirt et Miss Love

Si tu nous aimes, bois ton verre, Des anglaises, à la beauté.

Baring Krach et le Général Runaway Oh! Non. Qu'il boive à la santé De la Reine et de l'Angleterre.

L'Ombre du Grand Mehemet Ali (à part) Est-ce Tewfik que je vois là? Le petit-fils de l'intrépide Hirahim? Cet enfant stupide N'est pas de mon sang, par Allah.

L'Ombre du Cheikh Al Bakri (à pari) Est-ce Tewfik, le pieux, qui prie Cinq fois par jour avec ardeur, Qui parle avec tant de douceur Aux ennemis de sa patric?

Tewfik (se lève, le verre à la main) Ne fêtez plus, fils d'Ismaël, Le vieux Bayram sur cette terre. Célébrez, avec l'Angleterre La fête heureuse de Noël.

Que les fellahs, à la campagne, Restent toujours mahométans; Nous autres, soyons protestants, Pour plaire à la Grande-Bretagne

Ne fût-elle pas mon sauveur Et le salut de mon royaume? C'est Albion qui verse un baume Sur les plaies d'Egypte et mon cœur.

Reine. Sultane, Impératrice! Victoria, chère Majesté! A la gracieuse santé Ton Towtik vide son calice

(Tout le monde boit en criant : Hourrah)!

#### Miss Flirt

Very pretty, Milord Tewfik.

Miss Love

Ton toast est vraiment very chic.

Baring Krach

Oh! Yès. Mais, Goddem! Quel dommage...

Le Général Runaway

Que les vers soient en French langage.

### Miss Flirt

Khédive; apprenez donc, my dear, La belle langue du Cheikh Spear.

### Miss Love

Pour ne plus dire une syllabe En turc, en français, en arabe.

#### Tewfik

Vous avez raison, mes hourris: De l'anglais, scul, je suis épris. Oui; votre langue est magnifique; A mon cœur elle est sympathique. Le ture, l'arabe et le français Sont des idiomes insensés.

Supprime ce lâche flatteur.

L'Ombre du Grand Mehemet Ali (à part) Quel vil courtisan! Quelle honte! Du cœur, la rage aux yeux me monte.

L'Ombre du Cheikh Al Bakri (à part) Allah! sublime Créateur!

### Tewfik

Vive notre Grande-Bretagne. Ces belles miss et le champagne. Vive Noël! Plus de Bayram! Mon pays n'est plus à l'Islam. (On boit et on reboit. Tout le monde est saoul)

### L'ombre du Cheikh Al Bakri

Que de Mahomet, par l'épée, Ta langue, è Tewfik, soit coupée. Ignoble et traitre Vice-roi; Tu profunes notre sainte loi. Tu manges l'animal immonde Et bois la liqueur rouge et blonde.

### L'Ombre du Grand Mehemet Ali

Que d'Allah, la malédiction, Sur toi, tombe, et sur Albion! Vous avez ruiné ma Vallée, Devalisée et désolée.

Le général Runaway (cffrage) Amis, j'entends d'étranges voix.

Baring Krach (gris)

Tu rêves.... Général... Bois..., hois.

Tewfik (en buvant)

Au che... cher Prince de Ga... Galles! A ses fa... femmes roi... royales! (On boit en chantant God save the Queen).

### L'Ombre du Grand Mehemet Ali (à Tewfik)

A la porte de ton palais, Où tu fais le Noël anglais Et notre Bayram tu blasphèmes, Le Fellah, la misère même, Pour ses enfants demande un pain. Demi penny, l'anglais hautain, Qui vola les biens de sa terre, Lui donne. « O Fils de l'Angleterre, Dit le Fellah; garde pour toi Ton vil métal. Mon Vice-roi, Qui boit mon sang, est responsable De mes maux. Ah! le misérable! Le traître! C'est lui qui vendit Sa patrie à l'anglais maudit. »

#### L'Ombre du Cheikh Al Bakri

Ils ronflent tous. Il sont tous ivres. Ce banquet coûte mille livres. On sauverait, avec cet or, Cent mille Fellahs de la mort. Mille livres! cent mille piastres! Ça conjure tant de désastres!. Est-cc ainsi, vil fils d'Ismaël, Que tu gaspilles l'or du Nil?

Towfik (se réveille de son ivresse et crie :) Qui parle avec tant d'impudence?

L'Ombre du Grand Mehemet Ali C'est ta tremblante conscience.

### Tewfik (complètement gris)

Conscience... cri... crie en vain Etouffez-là, jambon et vin. Je suis an... an... glais, progressiste... M'en mo...que. Islam... m'a...tat... riste Je fais, pour trouver grace aux yeux Des Fellahs, le saint, le pleu... pieux.

### L'Ombre du Cheikh Al Bakri

Tewfik, tu n'es qu'un hypocrite, Dont l'ame perfide mérite Les plus sévères châtiments, Et, de l'enfer, les feux ardents.

### Tewfik

Les feu... feux sont dans ma te... tête.

Baring Krach (dit aux hôtes, en les réveillant :) Tewsik rêve; quittons la sête.

Le général Runaway (épouvanté)

Baring, Miss Love et Flirt, venez; Fuyons; voici les soudanais.

(Tous se précipitent hors de la salle excepté l'ombre glorieuse du grand Mehemet Ali, l'ombre veneree du Cheikh Al Bakri et Tewfik qui dort).

### L'Ombre du Cheikh Al Bakri

Que le Commandeur des fidèles, D'Egypte, aimé suzerain, De notre fertile terrain, Chasse ces rouges sauterelles.

### L'Ombre du Grand Mehemet Ali-

Dans cette tache, l'aidera Le gouvernement de la France Dont l'amour, pour nous, est immense. Ainsi dit Abou Naddara. A.N.

### S. M. LE SULTAN ABD UL HAMID

### ET M. CONSTANS.

S. M. le Sultan Abd ul Hamid Khan vient de consérer à M. Constans, ministre de l'Intérieur, le grand cordon de l'Osmanié, la plus haute distinction qui puisse être accordée à un étranger. Nous nous félicitons de cette nouvelle qui marque non seulement combien on apprécie à Constantinople les remarquables capacités, l'élévation d'esprit et l'énergie de M. Constans, mais encore qui nous atteste une fois de plus la

### LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

13<sup>me</sup> et 14<sup>me</sup> Années : 1889, 1890

### L'ÉDITEUR AU PUBLIC

Un grand nombre de nos lecteurs et de nos amis, après avoir lu le Journal d'Abou Naddara, en font circuler les numéros parmi leurs connaissances afin de propager les idées qu'il défend. La plupart de ces exemplaires isolés, après avoir passé de mains en mains, sont perdus pour eux. Beaucoup cependant tiendraient à les conserver, et ils nous ont, à maintes reprises, témoigné le désir d'en posséder la collection.

C'est pour répondre à ce vœu que nous réunissons en un recneil les numéros qui composent la treizième et la quatorzième année de notre journal. Chacun d'entre eux n'a pas été tiré à moins de quinze mille exemplaires; plusieurs ont eu deux éditions successives. Quelques-uns, il est vrai, ont été naisis par la poste égyptienne, à l'instigation des autorités anglaises. Leur diffusion, comme on peut en juger, n'en a pas été moins considérable.

Nous jugeons superflu de faire ici l'éloge de notre directeur et rédacteur en chef, le cheikh Abou Naddara. Il est aussi connu actuellement à Paris qu'au Caire et à Constantinople. Ses conférences en France et à l'étranger ont particulièrement contribué à sa notoriété. Il ne se passe pas de mois qu'il ne prononce en public un ou deux discours sur les affaires de l'Egypte. Ses conférences et ses discours lui fournissent chaque fois une nouvelle occasion d'exprimer sa reconnaissance envers notre France hospitalière, qu'il se plaît à nommer sa patrie d'adoption. Aussi éveille-t-il en faveur de son pays d'origine de nombreuses sympathies dont on trouvera l'écho dans les comptes rendus de la presse parisienne et étrangère. Quelques-uns ont été reproduits dans les numéros ci-joints du Journal d'Abou Naddara classés à la manière arabe, c'est-à-dire de droite à gauche.

Quant à sa biographie, depuis trente-trois ans, la presse de tous les pays l'a si souvent faite en parlant de lui, de ses ouvrages littéraires et de ses écrits politiques que nous n'aurons que l'embarras du choix. Et son portrait, dans le costume national égyptien, avec ses nombreuses décorations, a si souvent été donné dans les journaux et les revues que sa physionomie est devenue aussi populaire en Europe qu'en Orient.

Mais, comme le public aime toujours ce qui est frais et nouveau, nous ne pouvons mieux faire que de lui offrir la très courte notice que lui a consacrée tout dernièrement M. Eug. Chesnel, l'écrivain et publiciste bien connu, ami de l'Orient.

Le cheikh Sanua Abou Naddara, dit M. Chesnel, présente l'exemple presque incroyable d'un homme qui parle, écrit, prose ou vers, fait des discours, en arabe, en italien, en anglais, en français, et possède ainsi quatre langues maternelles, De plus, il en connaît quatre autres, outre les dialectes arabes de l'Algérie et de la Tunisie. Il a été le créateur, au Caire, du théâtre arabe et a écrit 32 pièces, depuis la comédie en un acte jusqu'à la tragédie en cinq, qui lui ont valu le surnon de Molière égyptien. En italien, il a traduit en vers des poèmes et des chansons arabes et produit des comédies dont trois ont été présentées avec succès aux théâtres italiens, en Orient, et une à Gènes. Pour l'anglais, les journaux de la Cité, qui n'ont guère de sympathie pour l'ardent polémiste, ont publié néanmoins des discours, des contes et même quelques strophes écrits par lui en cette langue. Quant au français, notre confrère oriental a fait publier, dans les principaux journaux et revues de Paris, des nouvelles et des discours en prose et en vers.

A ce qui précède. il me suffira d'ajouter qu'ancien professeur à l'Ecole Polytechnique du Caire et examinateur des écoles du gouvernement égyptien, Abou-Naddara est parvenu, en donnant des leçons à Paris, à gagner honorablement sa vie et à continuer la publication de son journal chéri qui, chaque mois, va ranimer le courage des patriotes égyptiens, en dépit de son interdiction. Il a pu même fonder, à ses frais, une revue arabe illustrée, destinée à développer les sympathies des orientaux pour la France. Ne doit-on pas être surpris de ce résultat, en songeant que c'est avec ses seules ressources de professeur de langues et de traducteur qu'Abou Naddara a pu mener à bonne sin ses entreprises, tout en formant des élèves distingués pour nos services administratifs et nos maisons de banque et de commerce en Afrique et en Asie.

Après l'auteur, les œuvres, Voici la nomenclature des dessins et des articles contenus dans la présente collection.

GASTON LEFEBVRE.

### TABLE DES MATIÈRES

18<sup>m</sup> Année – 1889

No 1. — Dessins et légendes: La guerre du Soudan, défaites et fuite des Anglais.

Nº 2. — Deseins et légendes : Maîtres et esclaves. — Texte : Les 107<sup>me</sup> et 108<sup>me</sup> discours du Cheikh.

Nº 3. — Dessine et légendes: La lanterne magique d'Abou Naddara. Texte: Lettre d'Egypte. Le 109<sup>mo</sup> discours du Cheikh. Un impromptu.

Nº 4. — Deseins et légendes : Les merveilles du téléphone. — Texte : Le 110<sup>me</sup> discours du Cheikh. Un impromptu.

Nº 5. — Deseine et légendee: L'amnistie khédiviale. — Texte: Le 111<sup>me</sup> discours du Cheikh. Abou Naddara à l'Exposition universelle. Ode en six langues dédiée au Président de la République.

Nº 6. — Deseine et légendes: Le Khédive courtisant les Anglaises tandis que les Anglais battent les Egyptiens.

Nº 7. — Dessins et légendes: La conversion de la Dette égyptienne. — Texte: A Eiffel, du haut de sa Tour. Variété. Portrait de S. M. 1. le Schah de Perse.

Nº 8. — Dessins et légendes: Le massacre des innocents. — Texte: Extraits du 114<sup>me</sup> discours du Cheikh. La Presse parisienne à propos d'Abou Naddara. Un Sonnet du Cheikh à M. Lagarde, gouverneur d'Obock. Nº 9. — Dessins et légendes: La délivrance.

Nº 10. — Desains et légendes : Expériences aérostatiques.

Nº 11. — Dossins et légendes: Le prince de Galles en Egypte. — Texte: Lettre d'Abou Naddara au prince de Galles. Les 115<sup>me</sup>, 116<sup>me</sup> et 117<sup>me</sup> discours du Cheikh. L'Echo contemporain, biographie d'Abou Naddara.

### 14<sup>mt</sup> Année – 1890

Nº 1. — Bessiss et légendes: Le grand voyage du cheikh Abou Naddara en Espagne, Portugal, Maroc, Algérie et Tunisie. Abou Naddara à Gibraltar. — Texte: Compte rendu de ce voyage par M. Aug. Meulemans, dans sa Revue Diplomatique; A Abou Naddara, vers du docteur Tournès. Une interview. Vers d'Abou Naddara au général Brugère. A un punch offert au Cheikh. Aux Dames espagnoles, portugaises, algériennes et tunisiennes.

No. 2. — Bessine et légendes: Au musée de Boulak. Au palais d'Abdin. Portrait de S. M. Alphonse XIII, roi d'Espagne. — Texte: Souhaits au roi d'Espagne. Admiration de M. le duc de La Châtre pour S. M. la Reine Régente. Les Sangsues de l'Egypte. Les visites d'Abou Naddara. Les appréciations de M. H. Gamen, directeur de la France internationale, à propos du voyage du Cheikh.

N. 3. — Dessins et légendes: Les marionettes d'Abou Naddara. Portrait et biographie de S. M. Don Carlos I<sup>cz</sup>, roi de Portugal. — Texte: Récompense méritée. Le Discours de M. Chamberlain, interview. Vers

d'un Oriental à M. E.-M. Felumb, son dentiste.

Nº 4. — Deseise et légendes en vere: La conversion de la Dette égiptionne. Portrait et éloge de S. M. I. le Sultan Abdul Hamid Khan. — Teste: Le Sultan et l'Ambassadeur de France. Le Voyage Présidentiel. Le Diner offert au très honorable et très honoré Président de la République par M. Léon y Castillo, ambassadeur d'Espagne Les distinctions honorifiques de M. le duc de La Châtre. Les discours du Cheikh. Aux Volontaires-Sauveteurs de la Marne, sonnet.

Nº 5 et 6. — Desains et légendes: Partons pour le Soudan. — Texte: Récompense méritée. Le discours de M. Ribot. A'ttawadod.

Nos 7 et 8. — Dossins et légendes: Mieux vaut tard que jamais. Portrait et biographie de S. M. Léopold II, roi des Belges (et dans la deuxième édition de ce numéro, nous avons publié le portrait et la biographie de S. A. Saïd Abdallah, sultan d'Anjouan, îles Comores). — Texte: Nouvelles distinctions honorifiques d'Abou Naddara. L'accord franco-turc dans la Question épyptienne. Lettres de félicitations. Le 141<sup>mo</sup> discours du Cheikh, prose et vers. Chez Abou Naddara, une interview. Banquet du Cheikh à ses amis, pour fêter le 14 Juillet.

Nºº 9 et 10. — Dessine et légendes : Le Jugement de John Buil et son châtiment. — Texte : Le Sultan Abdul Hamid et l'amiral Duperré. Un exemple à suivre. Un Journal arabe à Paris. Bibliographie. La photo-

graphie de l'Hôtel de Ville.

Nº 11. — Dessins et légendes: Les amours de M. Crispi. — Texte: La puissance amie. La Conférence d'Abou Naddara, présidée par S. M. I. Don Pedro, à l'institut Rudy. Les Portugais. Un grand mariage franco-oriental. Bibliographie. L'Argus de la Presse.

N° 12. — Dessins et légendes en vers: Réveillen au Palais khédivial; Tente: S. M. I. le Sultan Abdui. Hamid et M. Constans. Les progrès de l'instruction publique dans l'empire Ottoman. Une interview. Le 142<sup>me</sup> discours du Cheikh. Comptes rendus de la Presse étrangère sur la Conférence d'Abou Naddara.





(15:Année)



PARIS, le 21 Janvier 1891

عدد، بايس في ١٥ ينا يرطلك له

نخوم ونخلص لهم الولا حاسانا من ذبك بل انا لفي نطرع عليمن ملقائهم وبغضاوه نا احتد سعيرها وتضرم اوادها وآفا كمكون لهم السود ومتربصون لهم السشر في العشى ولكبور فلانحالج ضعيرهم تلكم الاقاول المموهدها وظنا بمروعلا يقينا اند ككرنفوذ تأم ودخول عظيم ومودة كبرى وحرمة فسلفى لدى الباب العابي والدولة العربساوية وقاها الله شوالمعاطب وحاها من حور الحائرين صائل ال تنعلوا اليهم ما نما لم نزل في انتظار عن يمدد اليا يد الاحامة الد لا محل الذل والهواك فقد طبعت العنسسا على الشهامه وسرف الغس وحب الانتقام خصوصاء لدى الملاعثاعلى أن المادي العالى سيعقد الحناصرعلى الوثام والانفاق ماين دولة ورس المحوية مناعموا وال .... عن قليب طي هذا قصيد تومن مشهد الاحوال العبيها بجعلنى رائه فاذا استحنير فسنرها فكلم النيض هذا وتتيلمني ومي حفلتي السرية على المعرس والحقي الشكر والسامعى مساكرتي آنقا ذهم من ايدي الطالبين

نيل ا لمعالى وأحري دموالسساني عري قوام واحتري كلي السساك حيال أكمالهمن دهريا العالي هلابرخى اتصال بعد عجران كذا شافشة فن شئات شابي والردق متعبسيعن كل بقطان فالناس طُلِّ كَخُلابُ مِعِيرُن من الآله وربحا دون خسران، في كلي صقع الى ارجامسودان، في وحدك تغير حلف حدمان ا يجيا لمدموم كانهاد وغدران ر

ياسادلى حال هذا انسالي وحال دون بشداليوم فالعصمت وقدغدا لكل مين اليأش والعمش كل مرجى الفلاح الحال والبفا كلّد ورقبك ما دامه منافية فألحال منعكسى والعلم مندديس الاستهراجنسا كستطعولمنه وامنع جميلا ككااناس فقعدى ا ذا نت تنظوحال المرومنحفِضاً كدا معد صدصات ما فعا والدهرشيح باسعاد وسيح بما

الافكأرالسرية ولبديع معناها وعريب مبناها أثنزنا نسشربعفئ ثذرات منها لضبق المفام من معدالقاهرة في ه، جادي الادلى شنكه من إبي الغوارس اكيني الحالث في الماحد والاشاذ العاكم العالم إلي تطاره ... وبعد بينانئ في ترقب وتلهف لجريدتكر الباهرة ومحلكم الفاحرة التي اخذت حدٌ الاتساق والدنساق رمّاطت وماهت رفعة 'وجادً واذ وفت ووافت بجراديالها تيها وكالاً ولدى افتضاض علافها والالملام على ما بها من لطيف الاخيار خاصة المعنونة بالمهورة الحبية بين فرنسا والدولة العليبة أني عند تلاوتها عاودنا البشر الفظيم والفوز العيم ..... ولعلم ابها الاستأذ الماحد والسياسى مُفِضُ المستعومات ان أسل فرقون اليوم ضبحوامن نيرالعبودية كما ضحّت الكوايُليون من قبلهم فالمنطوران اللهسيمولصوت صرفهم اذ اندادس لهم مخلصا كموى سيعتقهمن نيرالعبودية المرة الأوهوالسبسهم الهام والليث الصمصام دؤلتلوالغازي محتار إرلساهرلمنافس المعديين انا والمليل والمران النهار .... فلا تضوا ما الن ومسأل النخوة وهت اسبامها ودعائم الغيرة الوطنين لقوضت فواها والبطوة الشرفة تقطعت وصائلها كلا وكلك اما لفاعون على فدم وساق بمسير الانتفام منا دون حي على لفلام حرب الولمن من الايمان كيف تعشيبط عرائمناعن الماصلة والمحاماة عن الولن الذي صبر فريسة تساست انياب الكلام وتيلاهي به ١ يدي السفلة كن تطوى الجعن على لغذى وتنحل الدل ولادى كانا مديت عبنا الذلة والمسكنة النرجوكرم الطبام وحسن المعاشرة من قوم خبنت طبنته وسسائن لمكونيه سنيمخيل

سبجعين ... بمني يقال عنا اناً نميل اليهم ونعطف باحساسا مّا

فختار باشثا وكم عسكري الكليمي مستعد للسغروالاسودالسودفادليز من الجيل . شم وكتب مخفى الحديث اللي جرى بيهم بالعربي الدارع بعد ها هو ياحفرة القاري انظرالي الرسم والملوعليه .. قدَّم بارنغ لوثق حصان وقال له - الحصان ده هديه لكك من الملكة . تقول فيد إيد ? . قال توفق - حصان عال يا باشا . حصان ماله تظهر . كترخير ستننا وقل لها اتي اعتني به للفایه والمعم لوز واسقیه شربات وعمری ما ارکیه لاتی غاوی حمير - تم قال في نفسه - حوادًا مجنون ادك الحصان المعفرت ده يبر لمغ بلي يميني بعورتي : - تم يعول لبارنغ - فل للكك الها تخلي قلبها في بطيخه صيغي يعني تكون في غالة الطمان على حصانها . عمرى ما ادكه . فقال لمرا لحيزال غرنفليد - الملك مرادها توكيه لمحاربة الدراويش مع عساكرها الابطال ولوحنتر السودان - فقال محتار بأشاتي ننسه - السودان اللي حبرالات الانكلير ضيقوه من ايدينا بعنشيم مانا با معد الد فعيرا نعشى ملمولل - فقال بارنولوفق - ادب وفرج سشطارتك يوم معراللي بيقولوا عكيك وادا هيل . والم موجيست الجلار وخذكا السيودان والحبش تفيفهم على برّ مصر وتحملهم مملكه كدره في افريقا متى مملكتا الهنديدا في انسيا - قال محتار ماستا في ننسه - ده اصفاق اعلام - قال عربقيد - حك في الركاب الذهب رجكتك الإلماسي - حط توفق رحله في الركاب والاحرى في الهوا وقال - على فين يا سعادة السردار - قال غرنفلد - على لسعودان -قال توضی - نعم اید هاک به - قال با رنغ - نعاقب الدرائيش وتزل المهدي الحالندره تغرَّجه للناس وبكسب من قفاه مبالز ١٠ دك أمال . عساكزما اللي انتصروا في وفعة توكي حياضين - كال محتّار باست في نسسه - وقعة تؤسكي ا للي المقدوافيها على اخياريه وتسوان وصفار - قال غريعلد - انظرمانوق لحال عسيا كنط- قال توفق- مانيش بناه صفار- منحك بادنؤويال بنمال عساكرنا يعني ستشها مشهم الركب وهم يشبعوك سيكفال تعفق سه عشوا العبسك لتدائم واما المستني وراح قال مخياد باسنا في تعنسه - يشي ليه نخاد بالسودان جه حم أحدٌ ماعليه الصلممنا وي على المبحروالزراعد - قال بادنغ لوفيق - فحاربات بفكك عليك - قال محتار باستا - اماما اضحك على شدنيا بل ا ديى لحاله - قال نوفيق - جَرَاك الله حير ما محيّاد . ا ما اموت من الخوق من السودنيد - اديي ستايغهم ما ذلين من الجل - أن ياصدي - حَرْشِي وَجَهِم . مُثَ مِا احْوَانِي مُثَ لَهُ قال بادنو في نعشه - ما أَمْلُهُ

- نروح السولان بلاه ، ماعنه بركب - قال غرنقيد - ياخراره

والحالفي نعدى حاديا الجالي يكوعان يكوشعيرا ودفيحا لحوعان نائيم نائيم نائيم سلطان من ابتي سلطان من ابتي لانقل دالحال اعباني يسيريك ففيلا فلا وكن لعفيان من حور حارظوم حلق طفيان

والمد رضاه وقل دراص موطنه منهور حارظوم حلف طفياً لا وهذه القعيدة تنوى عن المخدى بينا وكلها غرر وفرائد وحدر وقلائد فلله در ناظمها وموشي طردها وله منا مزيدالنا وقلائد فلله در ناظمها وموشي طردها وله منا مزيدالنا وقلائد

فاللمس في مفيد ولشعل في سقب

فهوالجرادا لذي قدعم معدولم

فاصرعى جادسودسوف يرل و

مَا ان لا يخرعن من دي الخطور ايا

وثق بريكع فحيكل الامولسنى

من ع م ، بك بعد القاهرة في المجادي الافرسك الله عن الله (بعد نظرالسلام) حقاياً استاذ عِدلك الاخير عجب الاخوان خصوصا مفالة ليلة عيل الميلال ككوتها بليان بلادنا فالرجو منكف ياسى الستيني بالك تتحفنا بنفالات مثلها في كل عدد من جريد ثك اتفل لان كلامك المعري مُعَلِم ويستكا المنسان على همعه واستمر في ارسال الجرفال من جهة البحر يوهر: فهت يا حدي بي أما دعامن ده كله واسعواخياري بكن تجدها لأنقه لموضوم سهم من رسوماً مك العجيد تس ا مَا في عَصَلَكُ تغسيرة نا بلفشا الامسطلالحيد اعلمان الساربالغ خديونيا الحيني زيان توفق خديوى صوره وصاحبه الجنزال علقليد سردارعساكنا المدهوله طبوامل آلواد الهبل بانه يلبسس لمرطور وبسكيبين مليه ويركب حصان كماهونه ولنخرعنى السودان هو والذي من الحرار الأهمر بمحارية السودانين فيسرهم فلاسم الكلام دّه توفيق سشخولهم وقال هواانا اكلت بعقلي حلاوه بريالا انا يابشاوات الااروم ولا جي . ده انا اخاف من خيالي واذا شفت عبدا سود بيده سمروح ولوعلى نفدا دعق واقول ذك العنفار يا يأي من (كيفير يا نينه نفالي لي. قول ما رنغ وغيفلد عليه ١٠ الما هو خلاهم تنجو زي الكلاب لاً ما سنام الخير ده في البلد ضحكت جميوالعالم عليه وهلها على وهو فابت بعريسته في سنواره القاهرة ب فاسلتج علي عرضه وقام سافرحه قبلى للفرحه والرهه فقط مشن للحرب والقال ففرحت الدهابي بادهالهُ. دوحه بلا رحيفه . اما الالكلير برمنهم عادمين على دسال عسك ممادية السودل — سعادتليرًا لفائري محتار باشا الوفدا لعمّاني الجليل اخذمعه معاويين والبكل على مولاه وقعد جهد العبعيد للظرفي حوال الفلاحين المساكين اللي ما احد عيره بسال عنهم : . : . قال الراوي - لما الملوالونظاره على هذا الخطاب المهم رسم في ساحة عابدين السار بادنغ والحبرال غريفيد ونوفق كوالعازي

que fait paraître le capitaine Binger, le vaillant explorateur du Soudan, officier d'ordonnance du général Février, grand chancelier de la Légion d'hormeur.

Ce livre, intitulé: Esclavage, Islamisme et Christianisme, est plein d'enseignements que devraient méditer tous ceux que préoccupe la politique

coloniale.

La conclusion est que la propagande musulmane n'est pas assez encouragée en Afrique; or, cette propagande est une étape considérable vers la civilisation : elle fait disparaître l'authropophagie, la nourriture impure, elle condamne l'ivresse, et elle fait ouvrir partout des écoles.

Il faut donc aider le musulman à détruire le fétichisme.

### ABOU NADDARA AU PALAIS DE L'ÉLYSÉE

On lit dans les échos du Figaro du 8 janvier 1891 :

Le Président de la République a reçu hier matin le général Warnet, commandant le 17° Corps d'Armée, et M. l'atenôtre, ministre de France à Tanger, qui est sur le point de regagner son poste.

Après M. Patenôtre est venu le cheikh Abou Naddara. Notre confrère africain a présenté ses souhaits de nouvelle année au Chef de l'État

dans des termes imagés qui sont amusants à reproduire :

« Mes amis du Nord et de l'Est de l'Afrique me chargent d'imprimer un baiser respectueux sur votre honorable main et de vous souhaiter de longues années, anssi heureus s'et aussi prospères que celle qui vient de finir. Ils prient Allah de répandre la rosée de ses bénédictions sur la France qu'ils aiment et sur son Chef d'État, qu'ils espèrent bientôt voir parmi eux. »

M. Carnot a prié le Cheikh de dire à ses amis qu'il est très sensible à

leurs souhaits et à la sympathie qu'ils ont pour la France.

Cas lignes, qui parurent dans la Correspondance de l'Agence Havas, dans les Télégrammes de l'Agence Libre et dans toute la presse française et étrangère, vont certainement réjouir nos frères d'Orient, surtout ceux de l'Algérie et de la Tunisie. Ils verront que, quoiqu'officieusement, le Cheikh Abou Naddara les représente dignement et s'acquitte vaillamment des missions dont il les charge. En effet, le Cheikh profite de toutes les occasions pour exprimer leur amour à la France et leur admiration pour son illustre Chef d'Etat et ses éminents Ministres.

### JUSTICE AU MÉRITE

M. de Freycinet, ministre de la guerre et président du conseil, vient d'être élu, coup sur coup, membre de l'Académie française et sénateur. Cette éloquente manifestation de l'opinion publique est le légitime conronnement de la carrière de M. de Freycinet, qui réunit sur sa tête les plus hautes dignités de l'Etat et qui est actuellement l'homme vers lequel se tournent les espérances des Français et des amis de la France.

### M. GRANET A CONSTANTINOPLE

L'honorable député de Marseille, ancien ministre des postes et télégraphes, a été l'objet des plus flatteuses distinctions de la part de S. M. le Sultan, qui l'a appelé au palais et lui a remis le grand cordon

de l'Osmanié et de riches cadeaux.

Nous avons tenu à aller féliciter M. Granet du succès qu'il avait obtenu et nous avons trouvé son antichambre encombrée de visiteurs, comme aux jours où il était ministre. L'éminent homme d'État nous a exprimé, ca termes chaleureux, l'excellent souvenir qu'il rapporte de son séjour à Constantinople, et son admiration pour le souverain éclairé et sage qui préside aux destinées de la Turquie.

C'est avec joie que nous avons entendu de témoignage, qui est pour nous une nouvelle preuve de l'existence d'une entente franco-turque; c'est dans cette entente que, nous autres Égyptiens, plaçons tout notre espoir, et tant qu'elle existera, nous ne perdrons jamais confiance dans l'avenir, attendant notre salut d'Allah et du Commandeur des

croyants.

### LE CHEIKH ABOU NADDARA AU PALAIS DE LA SORBONNE

C'est dans la grande salle de ce sanctuaire de la science, où avait lieu la distribution des prix aux élèves de l'Association nationale de Topographie, que le Cheikh a prononcé son 143 discours devant plus de mille auditeurs.

Après avoir applaudi l'éloquente allocution de M. Paul Viberg, président de l'Association, l'intéressante conférence de M. Charles Soller, l'explorateur bien connu, et le chaud discours de M. Desmarets, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats, le Cheikh, présent à cette sete comme spectateur, fut gracieusement prié de prendre la parole par l'honorable député du Gard, M. Desmons, qui présidait cette solennité patriotique.

Voici dans quels termes flatteurs le journal l'Armée Territoriale du 3 janvier apprécie ce qu'a dit notre directeur et rédacteur en chef :

Le Cheikh égyptien Abou Naddara a rendu hommage à l'hospitalité de la France dans une spirituelle improvisation de prose et de vers tres applaudie.

Le Cheikh a parlé longuement des sympathies des Orientaux pour les Français et du progrès de l'instruction en Turquie et dans tous les pays

musulmans.

### LA FRANCE ET PARIS

Extrait de la Revue diplomatique du 29 novembre 1890.

Un savant norwégien, M. E. M. Felumb, grand admirateur de la France, qu'il habite depuis vingt ans, vient de faire traduire en arabe, par notre confrère et ami le cheikh Abou Naddara, ses études et observations sur la France, son histoire, sa géographie, son administration gouvernementale, son armée, sa marine, son industrie et son commerce.

Sons ce titre : la France et Paris, l'imprimerie Lesebvre nous livre aujourd'hui ce volume en texte arabe et illustré de nombreux dessins, volume qui sera lu avec intérêt par les orientaux, pour lesquels il de viendra un guide précieux et sidèle lors de leur séjour à Paris.

Toutes nos félicitations à l'inspirateur de ce travail et au cheikh Abou

Naddara, qui a su si bien traduire sa pensée.

Ils ont fait là non seulement une œuvre utile, mais une bonne action qui aura pour but de consolider encore davantage les liens fraternels qui unissent déjà les Français et les Arabes d'Afrique et d'Asie.

Aug. Meulemans.

Le très honorable et très honoré Président de la République a daigné recevoir cet ouvrage, dont parle la Revue Diplomatique, de la main du Cheikh Abou Naddara, qui s'était rendu le 21 novembre dernier, au Palais de l'Élysée pour le lui présenter.

L'illustre Chef de l'État a vivement félicité le Cheikh de son livre destiné à populariser de plus en plus la France en Orient et à propager la fraternité universelle sans distinction de race ni de culte

Le Cheikh a présenté ensuite l'ouvrage à M. Étienne, Sous-Secré taire d'État aux Colonies, auquel il est dédié. L'accueil en fut des plus gracieux, et M. Étienne chargen Abou Naddara de féliciter en son nom M. Felumb, le savant norvégien, inspirateur de cette œuvre patriotique dont 3,000 exemplaires circulent en Orient, de main en main, dans tous les pays où l'arabe est compris.

Le Cheikh espère que cet exemple de M. Felumb sera suivi par d'autres hôtes de la France, qui voudront payer, de cette façon, leur dette de reconnaissance à ce pays hospitalier. Il suffirait de donner un sujet accompagné de quelques notes à Abou Naddara pour qu'il en fasse un beau volume en arabe, très utile à l'influence française en Orient que l'Angleterre veut faire remplacer par la sienne.

La Réd.

Nous avons assisté à la séance mensuelle de la Société Africaine de France. Nous avions l'espoir d'entendre M. Clovis Papinaud, gouverneur de Mayotte, qui devait parler des îles Commores, qu'il connaît si bien. Un empêchement imprévu nous a privé de sa parole éloquente et instructive. Nous n'avons pas perdu notre soirée, car le D' Verrier nous a lu, avec conviction et chaleur, les extraits d'un livre remarquable de notre excellent ami M. Gaulthier de Claubry, sur le conflit anglo-portugais, où, dans quelques pages pleines de vigueur, l'auteur flagelle, comme elles le méritent, les menées anglaises vis-à-vis des peuples et des peuplades de l'Afrique.

Ont parlé aussi, et avec talent, M. Mordacq, sur la Tunisie et la Tripolitaine, et M. Sevin-Desplaces, sur l'instruction des nègres. Cette intéressante réunion était présidée, avec une incontestable auto-

rité, par l'amiral Vallon, l'honorable député du Sénégal.

### AVIS IMPORTANT

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

المنداخ رام ممنا الخديوي كما تسعد - نم يقول في نسسه - والأمالنقوا كنا على كل حال نخلص مند . با اما يقع في الحريد با اما يا خدوه السبولايه كما على كل حال نخلص منديوي حديد منون احما الحقا وادي البل وادخله اسبر وقبا يتوكي حديوي حديد منون احما الحقا وادي البل وادخله بين مالكا وجعلاله والي الكليري - قال توفيق - حكوليا مرل من علي المحصان يا بستاولت . - قال فخار باستا - قال فخار باستا - قرد عليه محاد باستا وقال - ده كان من ما تعلى معي ما محار باستا - قرد عليه محاد باستا وقال - ده كان من ما تعلى معي ما محار باستا و قال - ده كان من ما تعلى معي ما محال المحاد والعالم ولعي الما معلى المحاد والعالم والعلى والعمل والحكمان البال بلاها في المحاد والعمل والعمل والحكمان البال بلاها في المحاد في خوال وامنع الما من معالك المعاد الما منا ما الما المناف والمعمل الما مناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الما مناف المناف ا

### 1891

France, Turquie, Egypte! Trinité patriotique chère à mon cœur, salut!

Que la paix soit avec vous, ô célèbres pays du génie, de l'héroïsme et de la magnanimité!

Que les bénédictions divines ne vous quittent jamais! Amen.

Egypte, Turquie, France! mes trois patries de naissance, d'affection et d'adoption, recevez mes sincères souhaits de l'année nouvelle, souhaits parfumés d'amour, de respect et de dévouement.

Egypte adorée! Que Dieu juste et fort te venge de tes oppresseurs, te délivre des sauterelles rouges qui dévorent les riches produits de tes terres fertiles, te rende à tes enfants pour vivre avec eux libre et heureuse, et ne te prive jamais de la haute protection de la Turquie, ni de l'amitié désintéressée de la France.

Turquie bien-aimée, siège glorieux des Empereurs ottomans!

Qu'Allah clément et miséricordieux te conserve ton auguste souverain, le Commandeur des fidèles, que l'Orient honore et l'Occident admire, le Sultan Abdul Hamid Khan qui ne pense qu'au bonheur et à la prospérité de tes enfants. Que le Dieu des armées t'accorde la victoire sur tes ennemis et te donne la joie de voir la vallée du' Nil débarrassée des fils d'Albion qui la ruinent et la désolent. Puisse-tu toujours être, ò Turquie, le foyer du progrès et de la civilisation de l'Islam.

France chérie! pays de lumière et de liberté! Que l'Eternel te récompense des bienfaits dont tu combles ses créatures! Ne guides-tu pas les nations de la terre dans le sentier de l'honneur, de la vertu et du savoir? Ne propages-tu pas l'amour de l'humanité? Ne prêches-tu pas la paix et le travail qui rendent les peuples heureux? Oui, France, amie des Orientaux, tu fais tout cela! Que Dieu bénisse donc ta devise sublime: Liberté, Egalité, Fraternité!

Tels sont, ô mes trois patries, les vœux ardents qu'élève au ciel, pour vous, l'àme du proscrit égyptien

ABOU NAUDARA.

# تفسيرهذا لرسمي مقالة عترة توثق



Tirage justifie 18.000 exempl.

### LA BRAVOURE DE TEWFIK

### Personnages:

SIR EVELYN BARING, KHÉDIVE DE FAIT. TEWFIK PACHA, KHÉDIVE DE NOM! GREENFELD, GÉNÉRALISSIME DE L'ARMÉE ANGLO-ÉGYPTIENNE.

MOUKHTAR PACHA, Haut Commissaire de L'Empire Ottoman dans la Vallee du Nil.

SOLDATS BRITANNIQUES PRETS A PARTIR.

La scène a lieu sur la place d'Abdin.

Baring: Voici le cheval de bataille que notre gracieuse Reine, Sultane et Impératrice Victoria daigne vous envoyer. Quel bel animal! Milord Tewfik, qu'en dites-vous?

Tewfik: Il est superbe, et je vous prie de remercier ma Souveraine en l'assurant que j'en aurai grand soin et ne lui donnerai que des amandes à manger et du cherbet à boire. Il aura du repos dans mes écuries; je ne vais qu'à âne. (à part) Monter ce cheval endiablé! jamais. Il me flanquerait par terre. (A Baring): Oui, Pacha, je respecterai ce cheval victorial. Je ne le monterai jamais.

Greenfeld: Au contraire, il faut le monter; car c'est pour cela qu'on vous en a fait cadeau. Ne devez-vous pas vous mettre à la tête de notre glorieuse armée pour marcher contre le Mahdi et reconquérir le Soudan?

Moukhtar Pacha (à part): Que tes collègues Hicks, Graham, Gordon, Baker et Cie ont fait perdre à l'Egypte par leurs malheureuses guerres.

Baring: Oui, Milord Tewfik, vous devez enfourcher ce Bucéphale pour montrer à votre peuple qui vous appelle El ouad-cl-abbal, l'enfant stupide, que, si votre père Ismaïl n'a pas été Philippe, vous pouvez devenir le Grand Alexandre et, à la tête des valeureux guerriers de Victoria, non seulement rendre à notre Egypte le Soudan que Gordon a conquis, mais envahir toute l'Abyssinie pour faire le grand

empire africain que nous révons depuis si longtemps.

Moukhtar Pacha (à part): Un rève qui ne se réalisera jamais.

Greenfeld: Oui, sidèle vassal de Victoria (l'aidant à monter), honorez cet étrier d'or par votre pied de diamant.

Towfik (obeit machinalement et reste un pied dans l'étrier et l'autre en l'air pendant toute la scène): Où allons-nous, généralissime?

Greenfeld: Au Soudan.

Tewfik: Quoi faire?

Baring: Châtier les Derviches et expédier le Mahdi à Londres. (A part): Quelle belle spéculation! Un shilling pour le voir, deux pour toucher sa main, trois pour l'entendre parler et cent guinées pour l'avoir à dîner. Nos grandes dames ont de si drôles de goûts! Elles sont capables de payer des sommes folles pour avoir une interview avec le Mahdi. (A Tewfik): Courage, Milord Tewfik! Voyons! montez! Nos soldats, les héros de la bataille de Toski, sont prêts.

Moukhtar Pacha (à part): La bataille de Toski! Dites plutôt le massacre des innocents.

Greenfeld: Regardez-les, Milord Tewfik! sont-ils beaux nos jeunes militaires!

Tewfik: Pour qui me prenez-vous?

Baring (rit): Oh! shocking! Mais le Généralissime vous dit d'admirer seulement leur beauté militaire et non pas leur..... Oh! No, Milord Tewsik. Nous savons que vous n'avez pas les goûts de votre père.

Greenfeld (colère): Goddem! Montez donc, et, En avant! Marche!

Tewfik: Oui. En avant! Marchez, héros de Toski. Je vous suivrai de loin. Je suis modeste; je n'aime pas aller en avant, mais en arrière.

Moukhtar Pacha (à part) : Le pauvre garçon

ne brille pas par sa bravoure. D'ailleurs pourquoi combattre des gens qui ne demandent qu'à rester en paix avec nous, cultiver leurs terres, faire leur commerce et reconnaître l'Empereur des Ottomans comme le Commandeur des fidèles?

Baring: Voyons, Milord Tewfik, montez donc. Tout le monde se moque de vous, même Moukhtar Pacha.

Moukhtar Pacha: Je ne me moque pas de Son Altesse, mais je la plains sincèrement.

Tewfik: Merci, Moukhtar, merci, vous avez raison de me plaindre. Je ne suis pas né pour tuer des gens. Ah! les Soudanais! (halluciné). Je les vois. Ils sont là! (indiquant du doigt) Ils descendent de la montagne. Je sens la pointe de leur lance me percer la poitrine. (Il crie) Ah! je meurs!

Baring (à part): La peur lui fait perdre la tête. Pas de chance! il faut remettre l'expédition à des temps meilleurs. Non. Nous irons seuls.

Greenfeld (à part): Quel dommage! Mort ou prisonnier, les Soudanais nous auraient débarrassé de lui, et avant qu'on s'asse un autre khédive, l'Egypte serait annexée à la Grande-Bretagne.

Tewfik: Laissez-moi mettre pied à terre. Sauvons-nous! Sauvons-nous! Voici les Derviches. Vous êtes donc tous aveugles? Vous ne les voyez pas? Laissez-moi descendre.

Moukhtar Pacha: Ne descendez pas, Khédive, mais montez tout à fait et allez visiter la Haute-Egypte.

Tewfik (joyeux): Sans soldats, comme touriste? Je veux bien! Accompagnez-moi, Moukhtar.

Moukhtar Pacha: J'ai d'autres devoirs à accomplir. Je voyagerai, moi aussi, dans la vallée du Nil, pour porter la Paix, non pas la guerre, aux populations ruinées et désolées.

### L'ISLAM ET LA CIVILISATION

Dernièrement la Vigie Algérienne publiait, sous la signature de M. Victor de Cottens, un article qui a fait sensation; il s'agissait d'une interview avec notre confrère et ami E. Chesnel, dont on connaît la compétence indiscutable dans les questions orientales. A propros du nouveau Soudan français. M. E. Chesnel émettait l'avis que le meilleur moyen d'arracher à la barbarie et au cannibalisme ces peuplades sau-

vages était de propager parmi elles la religion musulmane; par des chilires et des documents, notre confrère a démontré que le christianisme échonait dans ces régions, tandis que l'islamisme avait formé des notions de culture morale et intellectuelle à plus de 60 millions de barbares; en conséquence le meilleur moyen de civiliser rapidement le centre de l'Afrique est d'y envoyer des missionnaires mahométans et d'y ouvrir des écoles musulmanes.

Par une singulière coïncidence, ces conclusions de l'article de la Vigis Algérienne se trouvent pleinement confirmées aujourd'hui par le livre

### LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



نتيخة العريجالات المليخة قال الفلاحون وأرجبهم في اسسر العلقة - أهكذا المعاكم با اخسا والكليز - فرد عليهم المستربول وعي وجبه والبشع الفرح لأبح وقال لهم- اوُه ياسَ راعني اي نوع كنا جُرُالفكره دني النفس الذي يتجاسرعلى تشكيد بحقنا والولن تحت امرنا \_\_ فقال له الفلامون تشكيًا في محلم . انترجاعليا من عبيل المن ابرة . تلاهونا اموال ستى لم يخص عليد وتخبرونا ببيع محصولنا بنفسف الفيمة وتجرون الولادنارالى مجزرة السودان وتدهسون مارعنا كيجبون دؤرنا بالطثم ولم كتغوا بجيو هذو المناوى منى تربدوا تكتمواا فوهنا قلملار بأب تشبكيا لابص لاذن امير المودمين ودعانما الدي نريل به الالتقام متم لا يرتفوا لحالسما - فغضب المستربول الجيارالعبي على الفلاهين المساكين وقال للبلطيين الانتطير ياجاك. يا لا يكك • اروني التكثير والطشو االغلاجين المجمين والمتفعوا عبهم- ففرق حكى أوديك الفلاحين بكل قسّاوة وفالوا لهم- استفيق الأن بخديونكرجا كلاب استفيق بوفق ياني يخلصكرن الدنا - فعال لهم الفلاحون واللطشي مَا ذَلُ عَلَى اكْعَالِهِم - مَنْ نُستَعَيْثُ مِالْحَدُلُوى تُوفِقُ يَ لا • لا • الموت اولى من الاستمانة بد الذي باعناكم بيم الغنم وصبح البوم ذيبلا معيل يكرب العزالي للخليفة المناهور فالبوم ذيبلا معيد في الكندي عليي يا معد

محاطبة بني ابي بطاره وبني ماهر تبيق ببايس في ١٨ فيزيو فال ما هر بكث إلى الي نظاره - بآي لسان اصبح عليك يا سى الشيخ بالانكليري او بالعنهاوي - قال لما بونطاره -دين النبي عملي عامومن - قال ماهر بلك يني امال صباح الخيريا آسنان - قال ابونطاره - يظهرى حديثكف لفة توفيق الصعيد بالزفاف إبرى حضرة القاري موضوع هذه الرواية في سرم هذا المعدد المنظر الإول

بدة إلجب نسطيا كده ..

تهليل العلام بالدعاء لاقدينا بدون انجبار المستربول ونادب الحكومة الانكليزية بالديار المعديد ملق واليها ولمال اهاليها) لما لَى الخديوي المفطم مادر بعيتهُ المكوكية بستارج مدينة .... بالصعيد قال للفلاح سن هن بفرح وسرور وا دعي للكك الجيل- فصاح العلام توحد دهيام وقال-يعيش مولانا السلطان عبد المحيد - فقال له المستربول - لا . قل يطول عم الحذيوي المعظم - فقال لدا لعلاج - الخديوي ليس ملكي ا غاهو مامعوده سرفعال لعالمستربول ومن عينيه طالوشرا والمارسفن اللكمة على دما غكث وقل بعيش الحنيوى والدّ النيها لكف فرقق العلاج وفال-الجيرة يا مسلين . مُنَّ يا آحواني مُنَّ ، يعيش الخذيوي-فالبسط المستربول وصاح من قروند وقال - هَلْ للحَدْيوي هُرَّه (اعني العزالين) - فالنعب توفيق الحالعلام وقال لمتبعاً - ستريتي يا فلاو ستريني من دعكك بي الصادر من صميرالفواد وحلوص البية بدوت المجبأرس فاعطى العلام توفق ما في يده مَ العَصِى الدّ وقال لسبموه العالى - انظرُ في سنكواماً ما أادب. اميرا لمؤمنين والعيفنا الثاكتت صحيرتحث ليا الحيرس فحظف الياود الانكليزي الركب ورا توفق الفيحالات من يدا لغلاح وقال لم بعابة اللف - اسبعنا باستيز الله على المديرية ان وتوكاك في العنجالات ويخ نادتي هناك ورضي حاكم له فتجد العلاج الى ديوان المدير وهويعيرويقول - يعيش افندنا . تم رقع طَخِهِ الحالبِما وفال بَصُونَ خافت - ينقرُ السَيطالُ العَهْرَ وبهلك اعداما الانكليز: المنظالياني

entre le Cheikh et son royal visiteur, dont voici les traits principaux: Abou Naddara - Comment trouves-tu, ô mon fils, la ville de Paris? Le Petit Prince - Très jolie. Une ville comme ça n'y a pas dans notre pays.

— Aimes-tu les Français?

- J'aime eux beaucoup; parce qu'ils sont tous gentils avec moi. M. Carnot, M. Constans et les autres, tous très bons.

- Et M. de Sales, l'aimes-tu? -- Comme le fils aime son père.

- Quand tu retourneras dans ton pays, que feras-tu?

— J'apprendrai le français à mes amis.

Cette réponse, toute naive qu'elle est, nous semble renfermer la solution du problème tant cherché d'étendre l'influence française dans

ces contrées, objet de tant de compétitions.

En faisant venir ici un certain nombre de jeunes gens d'Afrique et d'Asie et les confiant, comme on a fait pour ce jeune ôtage, à des professeurs particuliers qui, les gardant dans leurs familles, leur donnent plus et mieux que l'instruction, l'éducation par l'exemple et le contact, on se créerait ainsi de précieux alliés. De retour dans leurs terres natales, ils ne manqueraient pas de faire partager à leurs compatriotes les sentiments de reconnaissance et d'affection qu'on aurait fait naître en eux par les bons soins et l'instruction appropriée à leur nature.

مجاد والعقل بيوف عطام من يوم ما داد الحرب بيسًا وسيهر - ا بولطاره-والزراعد ماهيش راهيه وفالحد ماجحه كما يدعوا الانكلة ، والعلام حسب فول الخرُ معاينون عن تلاثة ملائن قناطير والحال ا فالفلاه ببنع مبالوجسيمه للودير الانكليري لسفاية الاراصي بالتركع ، امآالوذير الانخليزي مابغتم الميآه للغلام اتؤ بعدماليقي ويروى اطيانه والميان صاحبه نعار . والعظى المصري ما هي عالمال مثل سابق اولدُلكون الراريج ماعندوش الألاُق اللامة مقاياً لكؤنك عمل مرد احبي تحقل عليدس وهكذا نوم القطن المصري العظيم ما فري وقت ما يبخى للطيود - ماهرکلی - یا خداره - دماحتی بیتنت دادمور دی سابونطاده - الحكوم عافله والخديوي ماليسموالة كلام الملقين والخياصين مسستشاده الشعى المستر اسكوت اللي كماهيتم الغين جنيه مستوي اراد بيمل اصيوحات في المحاكم الولهنيد ويجعلها ثخت ادادة الحكومك ودياسية متوكمف اكتليري اثنا للدالحدماني ولملع يأكبه ياتساه - ماحركك - امّا احوال الماليد لميدفيما بخصى دفع فوايط الدين - ابونطاده - نعركتن المبايغ دي تمنو الحكيم مناعل اصلاحات مغيده لثروة الدهايي - ماحريك - ساارجو مصر ماذنه نقابى اتخفكت برساله تختوي اسرار الماليه المعربه - البونظاء مسيقى لك الغضل - ماهرتيك - سمعنى اخبار مَانِيهِ - العِنظارة - الكيانيه الانكليديد اللي اخذي النزم تنشيق ترعة الوفير فاستعدادها للزاعه ماهبتي ناجحه والابشفال ما بستعيش ولاخطوح - لوكانت الحكوم اعطت الألزم ده الميانيه فنسا وبه كناترى الدّعه منهمه ومخضره - ماط بك سه غنكشي احبار كيضوس قطاعين الطبي ي سر الونطارم س ورديته بي مكايب طولاد عربضه في الحضوى ده بدول يا افندم كترو ودادت قوتهم واصحوا عصب تحباد ويهجوا على اعظم كفى بضربوا الفؤا والبي وينهوا ويقتلوا الحاصل حاحدش قادرعيهم الفيكالكلة ماهم لدهيين الدُفي السكر والحبض والفياد ديَّ ماافت فلم. فيا كبري كيمامهم

انك معدد - قال ما حريك - اتبار عن جد يا مولانا وكست غيدك بالمهتك عاند - قال الونطاره - الله يرحم دالايام السعيده ومكالله يا ابني ي - قال ما هربك - اسمى هوصفة كل من حضرع كميك دروس . اسمى ماهر - قال ابو لطاده - ما افعي اولادمعروما الطغهر . زمان ذما ن من دلكل اللي دي السنهد . اهلا" فاسهد والف مراحيا يا امهر ملامديي والفظ عرفك يا ابني وطيب فكعادة الباشا الشاالله مخر وعافيه وصار لي حمي سنوان ما سمعى عند خر - قال ماهر لک - نوبی من مداتها • الله يقلوا لحمر ونوم ماشفنا وجههم الكاني - ا يوى مات مَن محتّ رئيسهم. اولاً وَرُأُوا عليه نومار الْوط وشي أدنس البطار وحدله قانيا متاتخت دحلت الغابغ وامر برفته من وطبیعت اللی کان بها من عشری سند تانیا سلطواعليه الفلاحين المستاجين ما امكته مدة عامير ياخذ فالدّم يبير دلاطيان - قال الويطاره - لاستكلى التسلخبانيه الكلزبه استنهم صحوا العلاجين عبيهم يخدموهم باللقه. يستطوا كترش كلاً . الامرده معلوم . دي ويد أنخذوها الحر ككتندع ارامتي الراوات وعلافهم. وعالرى الكبانيدالا كطيرته دفعت للم فقة الاطيان عند وضع بدهاعيها \_ ماهركك - لوكانت دفعك ماكت نراني هذا . اناجيت من معر استشتارا بوكا يوستهر ببارس كني العل لان لليع وتتحصلى حقوضًا من الكميانيد وما نابنا من الدعوى اللي تمناها عليها الدَصرى مالزهب يمه في الوكاته وفاكر بدون فايده - قال الونظاره -دبنا يُعَوضَ عَلِيك بِإِبني · طللا الحكم بيدهم يطلقوا عظم بوكانو ببعبون . بقى وضَاكِلُمُ عُرْشُ اللي تَذَكُّ تَصَرَفُهُ فِي ابُوكَاتُومُ الشِّبِهُ - ماحریک ربی کی الله انهم پیزیوا دیارنا ویذلونا. حسبى للدونوانول . طيب يا استاذ "دعنا من الكرن والهمرة ه كلَّهُ فَاستَمُعُنَا الْحَبَّادِكِ لَا يَى امَّا صَادِلِي عَايِبِ مَنْ مَصَّرَسُهُونَ - قال ابونظاره - فيما لشرفني بزما ديكى سب عد وردت يي مكانيب مصرمشحونة بالاخيار الماكلها محزند ماحرتك - الاحبار المسرّه دي ا تقطعت من معر سمعتى بعق سي مِهُم - الونظارِه - الظاهرِمن مهدلات الجهات ان تجار بمعر الكاد يا دون تبسبوا المعاريث الضروريد والتجارالعناد فقلوا وكاكينهم وده نابخ من تبويط بجارا لانكليز الليجميع بعيايهم ببتغل أسسعتريه بصفة اشية لزوم الجهاديرالحس وكداما الدفعواعيها لأخسب ولاعتشره لديوان الكرك فليخلقهم يبيعوها بارخص من تجارا لعرب والافري – حاهر كك وضيف لعلى ده انقطام الدخذ والعطام السيولان . ماماعيت

M. libbot, la France, amie sincère et désintéressée de la Turquie et de l'Egypte.

Aujourd'hui, les trois leaders de la Triple Alliance ont été renversés : espérons que l'heure de la justice sonnera bientôt; les provinces prises retourneront à la mère-patric et la vallée du Nil se débarrassera des sauterelles rouges qui la ravagent. L'occupation de l'Égypte est aussi inique que celle de l'Alsace-Lorraine.

Qu'Allah protège M. Ribot et lui permette d'achever son œuvre en

Orient comme en Occident!

### LA CHUTE DE M. CRISPI

Nous avions prévu et prédit cette chute du premier ministre italien. Ne lui avons-nous pas dit ceci dans notre numéro du 11 novembre 1890?

« Crispi! Crispi! par la triple alliance et par ton amour des conquêtes la compromets la grande œuvre de Victor-Emmanuel, de glorieuse memoire et lu fais perdre à l'Italie l'amitié des nations latines et des peuples d'Orient. Éloigne-toi donc des eléments angle-allemand et tends ta mainfraternelle à la France, alliée naturelle de ton pays. Alors tu verras refleurir le commerce et prospèrer nos finances. Le peuple français est un peuple bon, généreux et loyal et nos compatriotes sont très sympathiques aux enfants de l'Orient.»

S'il avait suivi ce sage conseil que nous lui faisions donner par l'ordre du grand Cavour, il serait encore à son poste et n'aurait pas besoin de rouvrir son étude d'avocat.

Et dans notre 144<sup>me</sup> discours, que nous avons prononcé le 21 du mois dernier devant une réunion nombreuse de français et d'italiens, célébrant le 20<sup>me</sup> anniversaire des glorieuses journées de Dijon, n'avons-nous pas dit ces paroles prophétiques?

Celui qui veut effacer le souvenir du sang versé par les Français et les Italiens sur les champs de la Bourgogne, celui qui veut briser les liens indissolubles qui unissent ces deux grands peuples créés pour s'aimer et s'entendre, ne triomphers pas Avant que l'astre d'argent, qui brille ce soir dans tout son éclat au ciel, au terminé son cours, cet homme néfaste aura fini son règne. »

Les évènements inattendus nous ont donné raison. Nous espérons donc revoir les enfants de France et d'Italie fraterniser comme avant le ministère de Crispi.

مناهد الفراد المنافع المالات المنافع المالات المنافع المنافع



قد ذهب كل مدير جرفال ما نواى له حسنا "فنهم من جعله مدحا "ومنهم من جعله ذما قينم من جعله دما قينم من اخذ بين هذا ودكل وي من اخذه لومة لأم المنتقية ولرجوا لناكسى المستقية ولرجوا لناكسى المستقية ولرجوا لناكسى المستقية ولرجوا لناكسى المستقية ولرجوا لناكس قد المناهم ولما فاكد لي من حسن والعرب ولما فاكد لي من حسن والعرب ولما فاكد لي من حسن المسلمان والعرب ولما فاكد لي من حسن المساوة المناكسة في من المستوال والعرب ولما فاكد لي من حسن المساوة المناكسة في من المساوة المناكسة والمناكسة والم

### S. A. SAÏD ALI SULTAN DE LA GRANDE COMORE

Nous continuerons aujourd'hui par le portrait et la hiographie de Si A. Said Ali, Sultan de la Grande Comore, la série des souverains africains dont les états sont placés sous le protectorat de la France.

Nous savons être agréable à nos lecteurs par le grand succès qu'ont obtenu, dans notre Journal et dans notre Revue, les portraits publiés déjà: S. A. le Bey de Tunis, S. Exc. le Bey de Gibouty, S. A. le Sultan d'Anjouan, etc., etc.

Sald Ali est jenne et vigoureux. C'est un prince sympathique et intelli-

gent. Son peuple l'aime à cause de son extreme bonté.

Comme son père Said Omar, Said Ali est très versé dans le Coran et dans la littérature arabe, et pour témoigner son amour pour la France, il en a appris la langue qu'il parle et écrit couramment. C'est aussi un peintre remarquable, dont les tableaux ont une réelle valeur artistique, et pourtant il n'a reçu les leçons d'aucun maître. Mais, s'il manie bien la plume et le pinceau, il manie mieux l'épée. Said Ali est un guerrier intrépide. N'a-t-il pas défait ses voisins, les quatre sultans qui, à son avène-

ment au trône, refusaient de le reconnaître en qualité de Sultan Thibe!? C'est bien là, dit M. A. Gourdon de Genouillac, en parlant de Saïd-Ali, le Sultan ferme, juste et méritant qui convenait à la Grande Comore dont la population s'accroît sans cesse et qui, sous le protectorat français est appelée à un grand avenir.

Le gouvernement anglais ne s'était pas trompé sur l'importance de

ce sultanat, lorsqu'il y établi un consul en 1883.

Mais on connaît les procédés des agents britanniques, voulant s'imposer quand même, et confondant la domination avec le protectoral sur un prétexte sans fondement, un acte de piraterie fut exercé par l'Angleterre, dont un commodore brûla et coula à fond la flotille de Saïd Omar.

Cet acte de sévérité inqualifiable cut suffi pour jeter le sultan Said Omar dans les bras de la France, si lui et son fils Saïd Ali, le Sultan actuel de la Grande Comore, n'avaient déjà été, depuis longtemps, des alliés, — plus que des alliés, des amis.

M. Clovis Papinaud, le gouverneur de Mayotte et le digne représentant du protecterat français aux Comores, a su, d'ailleurs, montrer aux Arabes et aux Mahotis les bous sentiments dont la France est animée euvers les contrées qui grandissent à l'ombre de son drapeau.

### ABDOULLAHI CHEZ ABOU NADDARA

Comme tous les princes orientaux qui viennent à Paris pour visiter la Ville inmière, ou pour s'y instruire, le jeune prince Abdoullahi a voulu voir le Cheikh dont il a entendu parler dans son pays. Abdoullahi est fils d'Ahmadou, sultan des Toukouleurs, dont la capitale était Nioro dans le Kaarta. Le prince s'est présenté à Abou-

Naddara accompagné de M. Henri de Sales, à qui le colonel Archi-

nard l'a confié. C'est un Mentor dont le Télémaque soudanais doit etre sier.

Ce jeune homme semble fort intelligent; en cihq mois de séjour a Paris, il a acquis de réclies connaissances. Il s'exprime assez bien en français et collabore avec son professeur à la rédaction d'un vocabulaire français-bambara et bambara-français, ouvrage qui sera d'une incontestable utilité aux officiers et aux commerçants français dans cette contrée.

Après le salut et les souhaits d'usage, une conversation s'engagea

### PAUVRE ÉGYPTE

Les nombreuses lettres que nous recevons de tous les points de notre malheureuse patrie, nous désolent par les affligeantes nouvelles qu'elles apportent.

Quelques extraits très courts, à cause de l'exiguité de notre cadre, suffiront pour édifier nos lecteurs sur la triste situation de la vallée

da Nil.

والاسطان ومقالة

Le commerce est plongé dans une détresse profonde. Les négociants : les grandes maisons, qui se soutiennent encore, vivent à peine; mais il n'v a plus de petit commerce, européens et indigènes, tous ferment boutique. Les Anglais favorisés par la douane, sont les seuls qui prospèrent.

Malgré les affirmations contraires, l'agriculture n'est pas florissante et les villages sont encore chargés de vieilles grosses dettes. La récolte du coton est bonne, mais pas exhabérante, comme le prétendent les correspondances anglaises; elle ne dépassera pas 3,000,000 de quintaux, en dépit des irrigations coûteuses du ministre anglais, qui n'oublie ni les terrains de l'ex-premier ministre Nubar, ni les siens propres. Les cultivateurs, mal outillés et mal dirigés, ne produisent plus de coton de bonne qualité; on importe clandestinement toutes sortes de semences étrangères et la dégénérescence du coton égyptien va croissant.

Le gouvernement ne s'occupe de rien.Le Khédive écoute les flatteurs, et les tripoteurs font ce qui leur plait.

M. John Scott, conseiller légal de Tewfik Pacha, à raison de 2,000 livres par an, va un peu loin dans ses mesures de soi-disant réformes judiciaires. Dans son projet, il voudrait que toute la magistrature dépendit de l'autorité anglo-égyptienne, c'est-à-dire d'un fonctionnaire anglais. Cela ne passera pas, et si le Khédive acceptait, la nation entière en serait indignée. Les opposants appartiennent tous à la jeune Egypte, ainsi qu'à l'élément judiciaire étranger.

L'état des finances est bon, en ce sens que les intérêts de la dette sont assurés avant tout autre service. C'est là, précisément, que git le grand

obstacle aux réformes si nécessaires dans le régime économique de nour pays. Comment abaisser et équilibrer l'impôt, lorsque nous avons à livrer le plus clair de nos recettes à l'usure qui a ruiné l'Egypte. Et quand le peuple, représenté au Parlement pour rire, n'a pas voix délibérative dans le règlement de ses finances!

Le gouvernement a concédé à une Compagnie anglaise le défrichement et la mise en culture du lac d'Aboukir. L'entreprise, bien dirigée, pourrait donner, peut-être, un bon résultat. Pour le moment, l'ouvrage avance lentement, on tâtonne! Il y a un comité dans lequel un seul homme compétent siège, — l'affaire a pour chef M. Grant. Combien il eût mieux valu mettre à profit le plan du français Mougel Bey et dessécher le marais-lac Marcotis, par colmatage, à l'aide des eaux du Nil. Marcotis est un nid de tièvres et une page honteuse de l'histoire des Anglais en Egypte. Ce sont eux qui inondèrent ces magnifiques terres, en taillant la digue d'Aboukir! Pourquoi les capitaux français ne prennent-ils pas cette entreprise en main?

L'Egypte est, aujourd'hui, infestée par les brigands dont les exploits restent presque toujours impunis. Organisés militairement, et enhardis par la terreur qu'ils inspirent aux Anglais, ils arrivent jusqu'aux portes des villes les plus populeuses. Parfaitement armés, comme ils le sont, ces bandits livrent des batailles à des troupes de gardiens et d'agents de police. Ils prennent d'assaut des esbehs habités par vingt ou trente personnes qu'ils pillent et succagent de fond en comble, et où on compte plusieurs morts et blessés. Ils ont osé, tout dernièrement, s'attaquer à la capitale d'une province. Et pendant ce temps, les soldats anglais, venus en Egypte pour assurer l'ordre à l'intérieur et la sécurité à la frontière, chantent : God, save the Queen! en vidant des tonneaux de brandy et de whisky.

Avons-nous donc raison de dire : Pauvre Egypte! Ah! si nos compatriotes n'avaient pas confiance dans la bonne entente franco-turque, dont ils espèrent la délivrance de la vallée du Nil, ils ne se résigneraient pas si facilement à tant de calamités et ne supporteraient pas avec calme le despotisme toujours croissant de leurs envahisseurs.



### LA TOURNÉE TRIOMPHALE DU KHÉDIVE A LA HAUTE-ÉGYPTE

Dessin No 1. — Acclamations enthousiastes et spontanées

John Bull (au Fellah): Acclame ton Souverain. Le Fellah (crie): Vive le Sultan Abdul Hamid! John Bull (furieux): Crie: vive le Khédive!

Le Fellah: Le Khédive n'est pas mon souverain: il est son vassal.

John Bull (donne au Fellah un formidable box sur la tête et lui dit):
Goddem!... Crie vive le Khédive, ou je te casse la tête.

Le Fellah (crie): Au secours!... Je suis mort, vive le Khédive!

John Bull: Hourrah, Khédive! God, save the Queen!

Le Khédive (au Fellah): Je suis touché de ton acclamation enthousiaste et spontanée.

Le Fellah (présente au Khédive plusieurs pétitions, et lui dit): Lis, ô digne représentant du Commandeur des sidèles! Lis ces plaintes que mes frères et moi nous adressons à ton Altesse, et sais-nous justice.

Un officier anglais (prend les pétitions et dit au Fellah): Vas, toi et tes frères qui t'ont chargé de présenter ces pétitions, au palais du Gouverneur de la province. Là, justice vous sera faite.

Le Fellah (crie): Vive le Khédive! (Tout bas, les yeux levés au ciel): Allah, yensor es-Sultan weyehlek l'Engliz.

Dessin Nº 2. - Heureux resultat des pétitions

Les Fellahs (les pieds attachés à la FALAKA) Est-ce ainsi, à infames Anglais, que vous administrez la justice.

John Bull: Oh! yes. C'est ainsi que nous châtions les ignobles

Les Fellahs: Nos plaintes sont justes. Vous nous traitez comme de vils esclaves! Vous nous faites payer des impôts inouïs, sans nous en donner les avantages. Vous nous forcez à vous vendre, à moitié prix, nos récoltes. Vous envoyez nos enfants à la boucherie soudanaise. Vous devastez nos champs et profanez nos demeures. Et vous voulez nous bâillonner aussi, afin que notre cri de vengeance ne monte pas jusqu'au

John Bull (aux soldats anglais): Jack, Dick, montrez-nous la vigueur de vos bras. Frappez, frappez!

Jack et Dick (frappent, et disent aux fellahs): Appelez votre Khédive à votre secours.

Les Fellahs: Plutôt la mort qu'appeler à notre secours celui qui nous a vendus, comme des moutons, à vous, à vous, dont il est devenu l'humble esclave. Vive le glorieux Caliphe!

### LE TRIOMPHE DE M. RIBOT

C'est avec grande joie que nous enregistrons les triomphes remportés par M. Ribot, ministre des affaires étrangères en France. Nous n'avons pas l'honneur de connaître M. Ribot, et notre situation militante nous engage à nous tenir systématiquement à l'écart des cercles diplomatiques; mais nous avons entendu, à la Chambre, l'honorable ministre, et nous avons admiré sa parole ferme, lucide et mesurée, qui a raison de toutes les interpellations malencontreuses. Ce que nous aimons surtout en lui, c'est la franchise, la loyauté et la netteté de son attitude; en l'écoutant, on sent combien est fausse la théorie qui prétend qu'on ne peut faire de la diplomatie sans ruses, tromperies et calomnies : c'était la tactique qu'avaient adoptés les Crispi, les Tisza, les Bratiano, les Bismark, tous sont à terre, et M. Ribot demeure debout, comme la preuve vivante que l'honnéteté internationale est encore la meilleure des politiques. C'est ce tte

dignité incontestable de son caractère qui donne une telle autorité à sa parole et le fait écouter par tous les groupes de la Chambre, depuis la droite jusqu'à l'extrême-gauche.

Si nous nous plaisons à constater les triomphes de M. Ribot, c'est que nous reconnaissons en lui un ami sincère de nos pays d'Orient. C'est, en effet, sous son ministère que s'est affirmée l'entente franco-turque pour les affaires d'Egypte, entente qui est désormais notre seul espoir de délivrance. En toute occasion, M. Ribot a su attester son amitié pour la Turquie et son respect pour les droits légitimes de S. M. le Sultan, menacés par la Triple Alliance.

Les journaux d'Asie et d'Afrique ont admiré la manière catégorique dont il a désavoué les projets sur la Tripolitaine que la presse de M. Crispi prétait à la France perfidement et contre toute évidence. Nous nous rappelons encore les applaudissements unanimes que le ministre français a recueillis ce jour-là au Parlement: il peut être sur que, dans tout l'Orient, on s'est associé à ces manifestations enthousiastes et qu'on a célébré en

Paris. Imp.Lefebyre Passidu Caire 87-83.





قد عرضا بعضل المولى لدى الخاصة والعامة اننا من يبرزني ميدات الملأفقةعن وطنه ويالق اهل العدل والانسانية ليسس لسسانكم ملك ولا ويُر ولا لهُ حَبِعَن من خطير ولا حقير بن حرّا لمنطق والتلب وادى ان غالب ما اسطرة يكون لداتفاق في قيا قيل حذه الابلج ني دار ندوة الانكليريعوي معّالي في حقهم كعدمتا المسألة المصرية امام مجلس وار الندوة البربطائلة وحكري سشائه احد اعضاؤها المعول عليه المسترجون مودلي الودير السابق وتعرض لسياسة حكومت الملكة بوادي اكني وقال ان عدم المخلاصكرها من معير مبني بنقض عهودها وسرَّق مقام الماوكيرسالسبودى وديرها الاككر يوجده الوفاء يوعدغلاكتؤن سابقه حيث انه صدر منه من تلقا ننسه ان العساكر البريطانية تترك مصر بعلها عندما يصيرتوطيدا لحذبوك وان غلادستون ارتكب ذن عظيمي امره بطلق المدافع على استكندرية مديد منتوعة لالهاجة لقرع مابها والغارة على بلاد لم تكن خدته سنسى ما وقال ان مذى ا سكندية التي بها بجحت ا كتلترا لوضو بدهاعلى لقطرا لمصري تبينت حقيقتها بان الواضع لهاككان ملطيون بخت اوامرا لانكلير وحابتهم وطب من سيالسيودي القيام بذلك الوعد لانولنج يصدر من علادستون فقط بن صدر منه ايضاً ومع ذلك فانظروأكيف ان المسترجون مورلي يندد على المورارة الانكليرية ويقرفها تخطاءها بالاستمرار بمعروهي فى الوقت عيندمعتره نلك الديار جزاد م مالكها تامر وتنهي فيها - شخفت بجلت يراخ مساكة السيودان ومقاتلة الالكايرمعها ضطلب المسترلالوستسر احداعضا الهيلان الميتيرين منا فحكعه تعريفه واثها في ذكلع ان كان مؤدها المكث في طوقارا و التقى في السودان وزيادة عدد الجيش المصري وهل لمعد

حق السلطة على للسودات ام كني فاجاده إلسار معس ودير خادجيتها بانه ليس مستعل الى تلك الاحودة في ذنك اليوم ككن ما بجا وبد حوان الحكيمة الانكليرية تقهت تجاية معدويين البحوالاحر- وهاهي اجوية وزراء ا فكاترا ا لمبهة للواي ا المعقا العمل كما يرون نغسس الهم محبودون على الاحاية فعلى اي ستى تَعدُه الانكلزا على انعض عهدها اوعلى عدم الوفاء با تقوله ا وعلى خباتها المعلى اعمال الحيل في اخدار من لم يتعرض لها راو على غممها فيماني يد الغير وحسدها عليد التوعلى التربي بري ملة في خداعها وكم اقول على .... ومع ذككف لاتستعلوا فالايام تعلبانها عجبية لاتخطرلاحد مخاطرو لا تكلير الذي زاد بطاهر مطعهم فظلهم على وادي الين لابد من الجرِّي عن قريب ولم يغتروا الماغتنامهم فرص مضاضدات الدول فيادتي يوم لم كمكن في على ولا علم لكن ربسًا يعلد وتردا لانكليراعلى اعقابها خاسئة وتفاسي شاه القصص وتعود مصرالي المصريب معاملة الانكلير

ان عادمًا في خلال كن عددي من حريدمًا تلقط اهم مأترية ا بدي الزمان في الاراضي المصرية من تقليات الحوادث التي لم تخطريجا طرول يتصوكها باصر ونضما الى بعضها نتمنعها في قاب الرسلم الهذلي والقصد من وضعها في هذا المستشكل تخفيف الاحران المانخة مماستملة من سوءً الاخبار التي لم تزل تترايد يعمار فيوماس فرسما هذاا لعدد يتضنان ماأستغو من الحوادث الاخيرة وهي اولاً الكنعال من الدولة المعلية والمحهودية العنبسا ويترالى الانكليز يتحديد دمن انحلأحم عن معموقانيا" نسسمية المسترستون مستثناك حنانية وبيان الرسمين .

الرسم لاول الانكليري دائماً بانضنا عمره ما يود والمسكلون في هذا الرسم للاثنة العثماني والغرنساوي والانكليي ستشخيص اللاف داول به قال العماني بلانكنيري وهوميع اذنه - قُلُ لِي بِاشْكِينَ الى مِقْ هِنْ الْمَا لَمُلْهُ ومتى يا مستربول نوفى وعدك وبخزم بخروحك من بلادما التي انت حالل فيها خلاف المعاهدانات والفدل وكلامك ولمدح - قال العنساوى وهوعيص ا دان الانكلري - انطق يأمتر بول والد اديك النحوم في الظهرادهم. ثم عرالك يا تعلب وادنيا عمض كتافك ان اددت ان شهرتك بالعداق لمعى لك يافث ر- فرد الانكلنرى عليها وقال - لاشك الابلا من سغري . وعدتم مذلك مرارا مكلتي واحدة . متر دول ما يخلف وعده باسادة - فقال لدًّا لعمًّا في - جوق يي-طيب يا جيذي . متى ترحل ? في اي يوم سعيد وفي اي ساعة مبادئة و بغرمًا ما متربول – قال لما لأ كلز – ا رحل عمالى الرمان الماسب - قال له العرب اوي - معنى كلامك اللا اتخرج من معدالة بعد لهط باقيتها وتخليف اولادكك النحي المحيد صداها - قال العمّاني - موقع مرد لنا كلما اختكسته منها الاشفال العي يت والحقانية والجها دية وللدس لإنك ما زانوالعين موشت على لكل. الماليت المعربة بين يديك والضبطية امرك - فال له الغنباوى - حنى اددت لمرد علمادنا من انتيكحانة بولاق لتملكك على خمف صعمد النيسة الى لانطيرلها في اعظم عاممات اوروبا - فعال العِمَاني - مستربول قِن سنوكِ ثَلُوما ابتسلعتهُ مَن معر -فلاً سمرالانكلني كلام العقائي ها و وصاح فانلاسه أكوً ما الملتك من معد ? الدار الدار العلواان الانكليل دانمار ما خذ عره ما يرد - فقال لعرا لعنماني والعرساوي - بلاهلس يامستربول - باذنه تعالى تكوَّ ما ابتلعتكم وا وي الميل وتخرج مند محبيق ذ ليل ٠٠

مارنع يا مرأونوفيق لطيع المنظون ملائد السكلون ملائد الساد الله بادنع وابي مصرالا مكليري ولخير الوفيق ورياض ورياض باست ورير و فالله الماد الحلين بادنع لمعبده توفيق مسلودد نوفيق القرن جاي لك هذا اليوم لدي سني ? انا طالي منك من لسان ملكنا الجليلة امضا، صغيرة على هذا الامر - فعال له توفيق مد اما انتهت الاوام والامضاف يا بادنع باشا ؟

طيب وما حو حذا لامر ? فرد عليه بادنو وقال له - امرصند ليس مهم يا توفق تسمية قامني الكليزي ماهر مسترسكون مَنْ عادِينَ سُرِيغِة جعناه بوظبغة مستثّار حفانية - فقال له توفق - بعى غرمهك يا سعادة الباسًا تضم ذمام الحقاية في يد إلحكومد الانكليرية - فعال لديارتو - ما المذقك وما أفعى و الأكفة من غرضنا . نع وهذا الامرتغرو له ما توفق لان جعل ديوان الحفا يقتى أسلطتنا برول عك عد سفبحلي عينيه توفيق وقال له - عجايب عجايد ، في يدك ديوان الجهاديد وديوان المالية وديوان الاشفال العمية وحيكما إ الميرية والحيش والمكن . أما يكفيك كل ذلك يا با دنو بالت - فعّال له بادنو - اعلم يا مبلورد توفئ فمنا عزمنا ان نعدمعر ونروَّ واشفالها فيلا بدن استفا هذا العنم الى انخرطف - فعال لد نوفيق - جراكم الله كل خير . لكن فرنسا ماذ المعول - فنط ريامَ باشا وقال من يلَى افدنا ان فرنسا لها وحود الأن لا لا ووضعها على الخادطة هذا خطاء من الجفر في . اعلم بان الدولة التي لها اسم في الدنيا ما هي غير دولتا الغيث الكلدّا العظيمة مككمًا لبرور الوسلطانة البحود س قال توفيق س كلامك دنى يا نورالعين انما اخسشى بان وضع ذمام الخفانية في يد الحكومً الانكليزي لاليشر الياب المعالي حرّ وتشخرياى ماسيًا وقال له - حدى دوعك يا اخذينا . عندك ا لكلذا ياي وتودعنك كحل من تجاسر وكالمك كلة يشمندمنها خاطرك الغابي - فقال حينيث بادنغ لتوفي - كلام مستر ديام حديفناهو عبى الصواير. اي نو دونساً الجليلة تحامي وتردعك يا مبلورد توفق حالكونك طادلعها انما اذا حالفت اوامرها العالية فنلزم نخلعك مغا خلفا والدك ونويي حديوي غيرك مطع مه فقال توتي فينفسه وهو بمضيعلى الامر المقدم اليه سه واكم ادُلَ يامولاي إ ماعلينا بالمرة هذه المرتز

مصروواتقاسیه وردت البنا هذه الرسالة من معد · بقلم فریده هانم فریدة العمه

سده عليك يا بونظاره يا غالى . يا صديق الولى ياجيب الاهالي . ان كنت معير تعرّ وادينا . اللي للاجني باعدا فندينا ، ا درج معالني دي في جرنالك . والفضل ياسبي النيخ بنجي لك . ا غالا تزيد عليها ولا تنقص منه حرف . خليها ريما هي جاهلة النحو والعدف . كنتما بلسانيا الاعتيادي . لابل ما يغهموها بنات بلادي . ويعلوا ما فعل الانكلزي بالقوم . فيقوموا زواجهم وا بنا اهم من النوم فعل الانكلزي بالقوم . فيقوموا زواجهم وا بنا اهم من النوم ويقولوا لهم ان كنتم صحيح دجال . خلفتوا البرين ايادي الاندال .

bien ses compatriotes aiment les descendants des héros de 89. Il s'écrie presqu'en extase :

> Nous vous aimons, o fils de France, Champions de la vérité! Vous nous inspirez confiance Par votre honneur et lovanté?

Le Cheikh met ensuite en parallèle le rôle des Français et celui des Anglais dans tous les pays d'Orient et énumère les causes de l'amour des Orientaux pour les uns et de leur haine pour les autres. Il termine cette partie de son discours par cet impromptu :

Le français nous traite en vrais frères. Nous traite en esclave l'anglais: L'an nous rend heureux et prospères : Nous sommes par l'autre étrangles.

John Bull pille non champs fertiles: De nos labeurs, il prend le fruit. Le français enrichée nes villes, Nous civilise et nous instruit.

Après ces vers, Abou Naddara parle longuement du commerce et de l'industric de la France, non seulement dans ses colonies et dans les pays d'Orient sous son prodatorat, mais dans l'empire Ottoman, en Perse et même aux Indes, et il termine sa causerie par les vers suivants qui la résument et qui ont été accueillis chalcureusement par les auditeurs, heureux d'entendre les justes louanges de la France de la bouche d'un Oriental.

J'espère que ma causerie Vous ait mentre qu'il est brillant, L'avenir de votre patrie Dans les contrées de l'Orient.

Grand est l'avenir de la France Dans les pays de la chaleur. En vain contre son influence L'anglais conspire avec fureur.

Français! l'oriental vous aime, Et toujours il vous aimera; Car vous éles la bonté même : Croyez en Abou Naddara.

En Turquie, et Egypte, en Perse. En Arabie, en Hindoustan. Grand progres fait votre commerce Malgre l'Anglais et l'Allemand. Votre industrie est sympathique Elie tappe dans les beaux yena Des femmes d'Asie et d'Afrique

Ne craignez pas la concurrence Des adversaires, chers amis. Marchez! Allah donne à la France Victoire sur ses ennemis.

Vos objets sont si gracienx t

Nos sincères remerciements à M. Doublemart, secrétaire général de l'Association, pour son amabilité et sa courtoisie envers le Cheikh. D'ailleurs, il l'a été envers tous les invités, et surtout envers les dames.

Dans notre prochain numéro, nous rendrons compte du discours que notre Cheikh a donné à Saint-Denis, le 15 mars, sur l'Islam et la Civilisation.

### S. E. MIDHAT-EFENDI

Nous sommes heureux de faire connaître à nos confrères d'Europe un remarquable publiciste de Constantinople, un littérateur de prémier ordre, que les nations les plus éclairées seraient sières de posséder.

S. E. Midhat-Efendi rédacteur en chef du grand journal turc Terdjiman-Kakikat est, on peut le dire, le Salomon de l'Islam, le Lokman des

ottomans, le Champollion de la Turquie.

Si les savants, les écrivains et les poètes occidentaux pouvaient lire les œuvres remarquables de Midhat-Efendi, ils seraient émerveillés de la richesse du style et de l'élévation de la pensée; ce serait pour eux toute une révélation, car on se doute bien peu en Europe de la puissance et de l'état du mouvement littéraire en Turquie. Malheureusement les ouvrages de Midhat-Efendi ne sont pas traduits en français et son nom ne nous est connu que par la grande réputation dont il jouit en Orient.

Voici quelques passages de ce que notre excellent confrère M. M. Bey dit, à propos du grand écrivain ture, dans l'Opinion d'Anvers :

a Connaissant les langues orientales et les langues de l'Europe, la « compétence de Midhat-Esendi s'étend sur toutes les branches des cona naissances humaines: histoire, sciences, philosophie, religion; Schoa penhauer et Buchner lui sont aussi familiers que Descartes ou Avicenne!

« Chaque jour Midhat-Efendi collabore au Terdjiman-Kakikat — cette « publication qui de simple journal politique est devenue grace à son a intelligente direction une Revue quotidienne de 8 pages, traitant outre a la politique toutes les questions scientifiques et philosophiques - par « un ou deux articles spéciaux d'un style délicat et d'une rare ampleur « de vues. Outre ces articles l'œuvre de Midhat-Efendi est immense : a des pièces de théatre, des romans, des ouvrages ditactiques, philolo-« giques, philosophiques, historiques — entre autres une histoire de Bel-

a gique et de Hollande, vrai précis de l'histoire des Pays-Bas. « Midhat-Efendi est un ardent apôtre nous ne dirons pas de l'émanα cipation de la femme — ce qui serait un non sens, vu que l'Islam n'a « jamais traité la femme en paria comme l'avaient fait les Romains et a après enx le christianisme - mais de la participation active de la « femme aux œuvres de l'esprit : grâce à lui toute une plesade de dames a anteurs s'est formée, dignes successeurs des Nisan-i-fazile des siècles

précédents.

a En homme vraiment supérieur, il encourage les tentatives des jeunes « littérateurs et savants, les aidant de ses conseils.

« S. M. Abdul-Hamid a tenu à récompenser ce grand savant; outre « un des grades les plus élevés de la hiérarchie ottomane et un ordre, « Sa Majesté lui a décerné les médailles d'or et d'argent de l'Innaz, le « plus élevé des ordres ottomans.

La Mociété française des Ecoles coptes d'Egypte a été fondée à Paris, en 1889, dans le but de creer, dans la Haute-Egypte, des écoles sur un type nouveau. Ces écoles, essentiellement indigenes et laigues, sont destinées à donner gratuitement l'instruction primaire aux enfants coptes des principales localités de la Haute-Egypte. Le personnel enseignant, qui sera chargé de la fondation et de la direction de ces écoles, est exclusivement recruté dans la population copte, si répandue entre le Fayoum et la Première Cataracte. Des ensants, choisis parmi les plus intelligents, sont amenés en France et instruits d'après les méthodes françaises. Munis du brevet d'instituteurs, ils retournent ensuite en Egypte pour y travailler au relèvement de l'intelligente race des coptes, en l'initiant aux progrès de la civilisation européenne.

قل الناظرفرج وشرود • وكان المشكت من الانكلستهان ، الكرد حامامن يوم السست والبلاد • والحراد هوالعساكرا لا خطائريد • المسسقى من كلى مصلحه ووزاده اولاد ناس معترى . عندهرا لموقد اهون من قولتر-المالغلام الليل تعديمي شاعي بالني ونفع عنيه للما مصام وماري اسفق في لنلاح . صبى لبدا لغراف الناس ويعن للماغ والناس لفرالمولديه

### L'EGYPTE LIBRE

Sous ce titre, le journal la Presse, dans son numéro du 6 mars, publie un long et intéressant article à propos d'une conversation que son rédacteur, M. Leudet, a eue avec le Cheikh au sujet des derniers événements d'Egypte.

Voici les principaux passages de cet entretien :

« — Que pensez-vous du rappel de M. d'Anbigny, demanda M. Leudet? « — Je ne suis pas en mesure, répondit Abou Naddara, d'apprécier aujourd'hui la conduite de S. Exc. M. le Ministre des Affaires étrangères. Ce que je sais, par les lettres que je reçois d'Egypte, c'est que le comte d'Aubigny est aimé par vos compatriotes et par les miens. Mais, je sais aussi que la politique de M. Ribot, vis-à-vis de l'Angleterre, rencontre la pleine approbation du peuple égyptien. Ne lui devons-nous pas cette cordiale entente franco-turque, qui nons fait espérer de voir bientôt notre pays délivré de l'Anglais envahisseur!

 ← Que pensez-vous, Cheikh, de la nouvelle campagne anglaise au

Soudan?

« — Les enfants de la Grande-Bretagne connaissant la misère affreuse à laquelle ils ont réduit les Soudanais, en paralysant leur commerce avec l'Egypte et l'Arabie, espèrent les vaincre facilement et satisfaire ainsi leur grande ambition de constituer avec le Soudan, l'Abyssinie et l'Egypte un grand empire africain.

« — Et que feront-ils des Italiens à Massaouah?

- Ils sauraient bien trouver le moyen de les déloger de ce port important de la Mer Rouge. Mais leur grand empire africain est un reve qu'ils ne pourront jamais réaliser.

a — En attendant, ils exploitent la pauvre Egypte.

« — Ah! oui; et ils accaparent tout, tout, tout. Ils ne tiennent pas compte de l'engagement qu'ils ont pris, en 1882, d'évacuer la vallée du Nil dès qu'ils auraient rétabli l'autorité du Khédive. Vous me direz qu'ils doivent tenir compte du droit du Sultan, qui est le suzerain de l'Egypte. Eh! bien, ils croient, les imbéciles, que tant qu'ils paient le tribut, S. M. I. Abdul Hamid Khan restera impassible devant cette usurpation de sa légitime suzeraineté. Mais ils expieront un jour toutes les infamies qu'ils commettent sur les bords du Nil, dont ils seront chassés.

a — Sur quoi fondez-vous un tel espoir?

« — Sur deux choses : sur l'entente franco-turque, et sur la disparition de l'état d'antagonisme qui règne en ce moment entre les puissances d'Europe, que l'Angleterre exploite si bien. Cet état ne durera pas éternellement, et l'entente entre la France et la Turquie a des adhérents.

α - Oui, les Russes, dont les principaux journaux sont unanimes à prendre cause pour nous dans la question égyptienne; ils attaquent vivement l'Angleterre en disant que l'appui de la Russie ne fera jamais défaut à la France dans ses justes et légitimes réclamations.

« — Il est donc fondé mon espoir de revoir bientôt l'Egypte libre?

### بيان هذه الرسومان في مقالة معاملة الانكلير





### L'ANGLAIS PREND TOUJOURS, MAIS NE REND JAMAIS

L'Ottoman (tirant John Bull par une oreille) : Il faudrait cependant une bonne sois te décider à exécuter ta promesse et à abandonner cette terre d'Egypte que tu occupes au mépris des traités, de la justice et de ta propre parole.

Le Français: Voyons! parle, John Bull! il faut faire tes malles et partir, si tu tiens à conserver le renom de cette loyauté anglaise que tu

fais sonner à tout propos.

John Bull: Certainement, je partirai, je l'ai promis, je l'ai répété: je n'ai qu'une parole.....

L'Ottoman: Mais quand partiras-tu? Quel jour? A quelle heure? John Bull: Quand je jugerai le moment venu-

Le Français: C'est-à-dire quand tu auras fini de gruger la pauvre Egypte, et de placer tes enfants voraces dans toutes les administratious.

L'Ottoman: Mais nous rendras-tu alors tout ce que tu nous a pris? Les travaux publics, la justice, l'armée, les douanes, les écoles, in as tout acceparé : les finances sont entre tes mains; la police t'appar-

tient. Le Français: Tu as même voulu expulser nos savants da Musée de Boulacq et trapproprier les trésors artistiques de l'Egypte.

L'Ottoman : Il faudra rendre gorge avant de partir, mon petit John Bull.

John Bull (furieux) : Jamais! jamais: l'Anglais preud toujours; mais il ne rend jamais.

L'Ottoman et le Français : C'est ce que nous verrons!

### BARING COMMANDE ET TEWFIK OBEIT

Sir Ev. Baring: Altesse, c'est encore une petite signature que je viens vous demander au nom de notre gracieuse souveraine.

Tewfik: Encore! de quoi s'agit-il?

Sir Baring: De peu de chose; de la nomination d'un éminent juriste anglais, M. Scott, au poste de Conseiller auprès du ministre de la Justice.

Tewfik : Mais c'est mettre l'autorité judiciaire aux mains du gouver-

nement anglais.

près.....

Sir Baring: Ce sera un sonci de moins pour Votre Altesse.

Tewfik: Eb quoi, vous avez déjà le ministère de la guerre, des finances, des travaux publics, toute l'administration, l'armée et les ports, cela ne vous suffit pas encore !

Sir Baring : Nous avons résolu de faire le bonheur de l'Egypte ; et nous désirons accomplir cette tâche... jusqu'au bout.

Towfile: Mais que dira la France?

Riaz Pacha: Altesse, la France n'existe plus; c'est une erreur des géographes mal informés. La scule nation aujourd'hui qui compte, c'est l'Angleterre, la reine des continents et l'impératrice de mers.

Tewfik: Mais cela déplaira aussi à la Sublime-Porte.

Riaz : L'Angleterre est là pour vous soutenir et pour vous défendre contre la puissance suzeraine.

Sir Baring: Tandis que, si vous refusez, nous serons obligés de vous renverser comme votre père et de chercher un Khédive plus obéissant. Towfik signant: Que d'humiliations, à ciel! Enfin, à une platitude

### L'AVENIR DE LA FRANCE EN ORIENT

(144 DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADDARA)

Oui ; c'est de l'avenir, surtout commercial et industriel de la France et de l'amour des Orientaux pour les Français que le Cheikh a entretenu, le 1er mars, deux mille auditeurs dans la grande salle des fêtes de la mairie de Saint-Ouen.

L'Association nationale de Topographie, qui se compose actuellement de quarante sections établies en France et en Algérie, inaugurait ce jour-là sa section de Saint-Ouen.

Salle littéralement comble. Beaucoup de dames du meilleur monde, toutes délicieuses et charmantes.

L'Harmonie municipale et la Chorale ont enthousiasmé les assistants par leurs ravissants morceaux de musique et de chant.

Des salves d'applaudissements ont fréquemment interrompu l'éloquente allocution de M. Paul Vibert, président de l'Association, l'intéressante conférence de M. Charles Soller, le chalcureux éloge de la

Russie, du Docteur Dubousquet, les vers magnifiques de M. Raoul Buciot et le discours du cheikh Abou Naddara.

M. Pernin, maire de Saint-Ouen, présidait cette fête patriotique avec la grace, l'amabilité et la bienveillance qui le caractérisent.

L'abondance de matières ne nous permet de reproduire ici que quelques extraits seulement du discours de notre directeur et rédacteur en chef. Pour trouver grace aux yeux de nos lectrices, nous donnerons la préférence aux vers qui, d'ailleurs, renferment tout le sujet de ce que l'orateur appelle sa causerie.

Toujours galant, Abou Naddara s'adresse d'abord aux dames, et jamais en prose. Qu'ou en juge. Il leur dit :

Mesdames, muses ravissantes!

Inspirez-moi par vos beaux yeux, Des rimes douces et touchantes Et des accents mélodieux.

Hon discours sera sympathique, Entremêlé de vers charmants; Car la parole poètique Embellit les bons sentiments.

Je veux glorifier la France, Celebrer ses fils valeureur Et déclarer l'amour immense Que l'oriental a pour eux.

Inspirez-moi donc, chères dames, Par vos doux regards enchanteurs, Pour charmer les cœurs et les ames De mes aimables auditeurs.

Ici, le Cheikh démontre, avec des preuves irréfutables à l'appui, com-

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15<sup>e</sup>Année)





18 Avril 1891 Nº 4 \_ PARIS, le

عدد یه مادیس فی ۱۸ ایریل سلمها

اين طريقبك عصا مِسى التي للقفت جيم ما صنعة والسي لينه . - وانت مككة الانكلز ما بلغيه م التماين سنة عمكِ لم يعلَك الشيب وعَمَا قريب اذا وقِعْتِ بين يدي المولى عزول مأذ المجيبينة اذا سألك وفال كك ا رسسل جل دَكِ أَلَى مصر لحزامها ودمارها فادوا ماعُوريتهم فلإذا بعدها لم تامريهم متخلته سسلها وعوده الى عسستهم فهناك تسلحلجان فى الحواراً وتعينى عن الرد فيستحيك ملائكة المعناب الى مجاذاً يُكُ وهذا لاستك واقع اذا لم تتركي معرنا لوشى حِلْ دِكِ مَنْ عَلَى وجِدَا رَضِنا ﴿ ... وَهِل تَظْيَلُ حَكُومِهُ بربطا نية الناكئ اولاد معر والغون بقالك ومعدون تمويها تكِ كلًا . بل جيوما تقولينه فهو عندمًا في حيزالاهال وان كنتِ ترين من طاهرفا عنر ذلك . كليف نصدقيك بعد خلف مواعيدلك ونقف عهودك التي فهت بها احام جوالدول وكيف تغتر بخاريفك وحفل معركحا تساال فالمحاوهده الامن وتنبيت الخلاوى على ترسيد تم تستحين بحرادك فلم نر كعهودك رابطة ولاصدف دكل نسالوك عن شي جي مائزة وما قصكيك بالمالمنة حكذا ? ان حدثيك عقلك (وكث بلاعبك هذا يدوم لك الإستناد على هذا القطر حكوتي من ليسى خبيرً بالمُعانُ ، ان تَرَكُناكِكُ هَا تَرْكِكُ الدولي . ما المحلك الى الأن مولانا الميرالمودمين التوليرى أخرمنها بجك كاقيل صرق الكناب الى باب المار فما تبين لمه اكت عدوة الحق لاوفا لك ولاصدق لزم مكافتك بالتستحقينه فان لم تبادرين فجالوى للوت مما لحلة ولا مّاحير فتشبعيمنها مشحططة اشتهركذبك وصدف الدولة العلية فانفه اليهاكير دون الدثيا ونب ودفهيا واتفقامعهاعلى المسأئلة المقدية وابتدا بتعادختيك

الامن والوطمئنان أفي قوم الرعية على حيلاق المذاهب ولتوات المستادب، سيلطان البرن وخاحًا ف البحري. السلطان المالسلطان عبد المسلمان الدالمولى شوكته. وصان ممكته ومفط رحاله العظام . ووزراه الفخام . حنا ولما ان هل مولده السنوي الذي ترقبنا ا يامد السعيده احسن من ايام العيد جمية الاغوان وكانوا قد العلنواب وهوموافق اليوم النسادس عشرمن شهرشعيان المعظم فتناولنا ما داج على تعدر الحال وان كان ليس من المطاع الذوايد الآان بخد انسرًا لجيهنها لان كُنَا فِي حَلال حَدْه 'ا لما دبت لم نبرح نشسامرنبكر فحاسن ولحامل مولانا اميرالمومنى وماله من المحيد الغرزية في تقدم مذهو منفس نظل حمايته وتكلم غالب من حضر ذكك المولد الشريق بخطبترا ودعاء يعسر ددحها حنالضيق المجال ثم قامالستيخ ابونطاره وحنطب والحنث كعادته وبيّن ما لاَل عَمَّالْت كَنَّ الماثر والمحيثه في قلوم الرعيم ، وكانت باللغة العربساوية حتى يفهمها جميوا لحاخرت لانه كان بالخعية جملة من لايفهم العرلى ودرجن حذه الخطية بالصغيرالابعة من هذالعدني وترسمنا وصف تلك اعادية مجالتها اعلاها براه المفلحة الوبطاوم فحطاط بالجيعية كذكك مريئة برسم مولاما السلطان والالكليري مضوك كادنه في غاية الكدر مختى من سروراهل مصربتكك المولد والغيسا دي بالجهدا لاخرى يوم على وجهد الغرم - ولما انتهت حند و الليلة في افراح والسفواج ذادكن من حضرعلى دعاءه في مولامًا مالشّادُ والفكر على جبن مقاميده في فن فترح والشكر على جبن مقاميده الإحر

فياتدون تنعلينه في الكمادك المسعديد ي وانتراكوزرًا البربطا نيف الذي تحلون ودة البغرة المُعمرية وَوَسَّفُونَ البائها وترونه لذيل فلاتعتروا فهوكالتعبان ستمكين فجاجوفه ومااهل السياسة الإنكليرية اهل الحربة الذي طلعا حامينم عن معد دراحبتم حكويتم في عدم استقامتها وسيوه تقرفها في المالك التي تفن بدها عبها 'فعظوها الَان وقولوالها تعتبر بما وقم هذه الايام في مايبور بالهند حيث قاموا وابادواجميا ما فيهاً من العسكر الدنكليريث فان تيسرلها الملغاء تلك الشرارة قايتيسرلها المفائما يوقدمنها من اليران معاهدا الآن سود ظلها وفسساد كحولتها فان لمتعبرتنجر وان المعتجت بالسسودان لقعودها بمعر فالسودان احتاعليهران يجرى الصاسهموبين المعدين وتيضحوا بى بعضهم وتروح مكتاح الجهين ففاللانك انه لايتم اتوبطيرًا لجلد العِمْرِعن وادي النيل : : : :

مامن ششهر يمرا تد دينى ا بونطا د ، في المحافل السبا سبغ ولعلية خطبة اواثنتن امّا في تبيان ا داب الغراث او بي استهاجست خصائل العرب وفعيا حتهروما لهمن وفاء العهد والقستسكك بالدمت والنعان وعزضه أبالقاها وكتابتها باللغة العرباوية ان يراها الدحاب وتنقلها حانبلهم واستفنى عن درجها باللغة العرب كم المعلى المنالشيق في المناه العدد والسّابق خطبتني احداها في مدينة صان ديني بكن فيها ان مبنى الغرائ على لتحل والسساهل واداب الدخلاق ومحبتما لناسي ومن ست درة ما رهن به على ذلك قد هل جيم الحاضري وحاً لاِقْسَنَاعهم واهدوه نيشانا"، والبّانيد دَد به على خطيب تُعَيَّض لنهَ الاسلام وهذا لا ينب انه يذم الديامًا تا توجرا ولينفر اهذا الماغرضه الوحيد تجيب جيرادم والديانات فيلبضها ويريل السنورا لذي محتل وعوده بينهم لانع يمتر الغران والجل كالودة

قداجيا سوال قرادما في جمع اعداد سنة ١٨٨٨ ود١٨٨ ويعداها مورقا" مجلّداً" وقدر ثمنه عسشرفرنكان تول سوا مطابع بوسطه اوحواله على نبك من برغب الى مدير مطبعة حريدتنا المؤسوليفعر M. G. Lesebore. Pas. du Gain Paridité aises كذا قدّرتن محامداللحريس المشقلعلى وصف بأليس ودسومالها المغنياعن وليل ومرست ومبلغ فزنكين ٥

من إلى المغوارس النيلي الحسيني العاص الجي لطاره اه اسعي وما اسفي بنافع فقد اصبحت اوطانيا ما بن اعتساق وجود وظلم وعدوان ماحل بناش منربات متواليد وتسسلطات صارمة

دمثاكل فادحة حتى انقصم ظهر معردعا ودها الجنول والصحيول فنشكت وكجت وائت وحنت من جورحاكيها الحرادسافل النينامتصوا خيانها وانتروا مدباتها وفهبوها وسلوها وغدروا بها دما وهموها وأمالا الفتن وأودنوالها الشبئ وعبن فرنسا عأفلةعن كل دكك ولكن اذا مات فمين الله لمرتبام ا و اذرق الدم مهلقا ما شخفا ابا نظاره والسف على شقاء وطيكف والبياله الاينام الذي اصبحوا وهمهرا للفته الانكليرية وابشر وبشران عن قريب تعنى (السيوم عليم) وستعام عنها (مجود -مودنتم) ا بككِ باست يخنا فعا قريب نبطل ذكومان ساقًا) وككتر\_ رهاوا ديو يو يوالطلمياناس) فلو رائيم ما يعنعه الجراد الاحربي نسترلغت مابينيا لعجتمى سود مكرهم فمشهم الحيال بمن ضى الوسياميا انهم اصعروا منشورا من فيمرى اللغة الانكليبة لدالحق ان يغل الملامس المرتبِّي محامًا" والعِنَا انهم اعدوامدارس ليلية لتعديرهذه اللغته محاناء فيتركتها باسعاد زهيرة جدار وهي تبام غلى لعها وي والخامير. زياده عا دُكرفان كارا لانكلير لا رَالون ساعين في سُنان هذا الدمر والبطال اللغة الغرنساوية فامهر يرودون المدارس الهلية ليخوا اللبية على عشاق اللعلم الانكليرية وذكك عسيقبلهم وبشى المستقى للخيروالبراليم انظر بروغهم المعارق في ١٧ فيرليوسسنة ١١ دما فجرى من

اه اه عجب عجب ماذا انتظارك المعدالي الأن به الرجوم ملكك كلا حديث خرافة يا امعمرو ، ماذا تسكين وانتِستضجين كالعبيد لا يتكلون الا بفت اسسيادهم ما ذا رجاد وكب الانزلفك العربة المفحاء ام احياد لفة حبيبك الترامية السيما إحدا أمرمال حدار فلاذا تبيئن على هذا المفسك والذل! التصرديل ما انعر! كلا . اذ لك حينود تهابر الاسود الكاسرة. ومولة وشوكة وهمّة وقوة فوايمالحق ماذا مَامِلِينَ إِ السِّكْرِينَ مساعدَه الدول الاودومِد التي غذرت بعهدا لوفاء وحادن عن مواثق الدخأ وخلَّك مخت يداعدُا الدُّا يَعِاينُ الهوانُ والشِّقَاءُ ، المحدَّدُ الحيّدِ والعنيره لاوروبيةٍ الهناكر كم المشهوديا دول ? الهذه محتبكم وعظم اعتبكم لمصداليقيدة الطابع فاشدت الله بخيبوا السوال ماسيمينتم وسيكت ب العدم كفائة منم في اخراج الطاعون الوحرمن مصر مبيتكم ارجبها التريا ونسأ يرحك الله وامددي اليهايد

الاعانة على معصية اولكك القوم الطفاء البغاة. كيف بذلت جهرك في انتشالها من وحدة الجهل وافرغبّ وسعك في بتُ المترن بارجانها وبذر حبَّة العلى على مِنعَى نبلها وسُرّ روح اعمارى والعران في جوها ومضايها وهيتها كرم العليله

Egyptiens, combien j'envie Le sort que vous sont les anglais! Ils versent le miel de la vie Dans les maillés de teurs filets, Dormez sur l'une et l'autre oreille; Ils sont puissants, ils sont-nombreux. Aibion veille, Albion veille, Egyptiens soyez heureux! Ils vous portent leur industrie

Ils vous portent leur industrie Et leur civitisation, Puisque pour vous le mot patrie N'a pas de sens ni d'action. Le coton leur met dans la bouche Des résultats plus plantureux : Albion touche, Albion touche, Egyptiens soyez heureux!

Plus de soucis pour vos finances, Pas plus que pour vos revenus, Le pays fera les dépenses; L'autre se charge du surplus. Il ne faut pas qu'on la derange Dans ses appetits vigoureux; Albion mange, Albion mange, Egyptiens, soyez heureux! Le Nil a vu sur ses rivages
Près des arabes au teint bis,
Le blanc rose de leurs visages
Et la coupe de leurs habits.
Leur canon vous offre un refuge
Dans les conflits les plus scabreux:
Albion juge, Albion juge.
Egyptiens, soyez heureux!

Vous aurez votre minis!
Avec votre self-government
Sans l'autorité salutaire
De la Reine et du Parliament.
Leur départ vous serait funeste;
Etant chez vous, ils sont chez eux:
Albion reste, Albion reste,
Egyptiens, suyez heureux!

Le Khédive, dans ses ancètres, A des héros et des guerriers. Entre les sujets et les maîtres Il a fait son choix : les derniers, Le Nil est le gage et l'enseigne, De ces créanciers rigoureux : Albion regne, Albion règne, Egyptiens soyez heureux!

### AHMED VEFIK PACHA

Les journaux de Constantinople nous apportent une bienneiste nouvelle en disant :

Un homme vient de mourir qui fut une des personnalités les plus marquantes de la Turquie contemporaine et qui restera une des figures les plus justement admirées de l'historien : Ahmed Véfik Pacha est descendu dans la tombe chargé d'ans et d'honneurs, emportant avec lui les regrets et le respect de tous.

Sa carrière politique et diplomatique fut des plus brillantes. Il s'est distingué dans tous les postes qu'il a occupés — directeur général des douanes, président de la chambre des députés de Stamboul, grand vizir, premier ministre, etc. — la carrière de son Altesse est trop connue pour que nous ayons besoin d'en relater les faits principaux. Qu'il nous suffise de rendre hommage aux talents supérieurs dont il fit toujours preuve.

Le défunt n'était pas sculement un homme d'État hors ligne et un administrateur de haute intégrité, c'était en même temps un savant et un littérateur des plus distingnés. Connaissant à fond les langues française, anglaise et allemande, il se délassait de la politique en traduisant en ture Molière, Victor Hugo, Shakespeare et Schiller.

La mort d'Ahmed Vesik Pacha, mettra certainement la Turquie en deuil, car elle prive le pays d'une de ses gloires.

Qu'Allah, clément et miséricordieux, répande sur son fils Chefik Bey, le sympathique aide de camp de sa Magesté, le tresor de ses consolations. Qu'Il lui donne la force necessaire pour supporter l'irréparable perte d'un père si affectueux.

Que le Maître tout-puissant de l'univers accueille parmi ses élus, dans ses célestes parvis, l'âme pure de ce mort illustre. Il y priera pour la grandeur et la gloire de S. M. I. le Sultan Abdul Hamid et pour la prospérité de l'empire Ottoman. Amen.

Abou Naddara.

### LES RELIGIONS

(145<sup>me</sup> discours du cheikh abou naddara)

Le 1et avril, M. Desmaret, ancien bâtonuier de l'ordre des avocats de Paris, a fait au théâtre Vivienne une conférence sur les religions.

Inuti de dire que le conférencier a été écouté attentivement et chaleure isement applaudi par un auditoire des plus choisis. Sa verve et on éloquence sont bien connues.

Ayant au cours de sa conférence parlé de l'Islamisme, l'orateur invita Cheikh Abou Naddara qui se trouvait dans la salle à bien vouloir lui épondre, Abou Naddara profita de l'occasion pour faire ce qu'il désirait depuis longtemps; c'est-à-dire pour exposer sa profession de foi, ou our mieux dire le but de son apostolat.

Il a dit qu'en faisant, dans ses écrits et dans ses discours. l'éloge du Coran en Europe et de l'Évangile en Orient, il croit réfuter les préjugés 4 les erreurs qui règnent parmi les chrétiens au sujet des musulmans et parmi les musulmans au sujet des chrétiens et arriver ainsi à faire disparaître l'intolerance religieuse et rapprocher des nations créées pour s'aimer et s'entendre. En effet, en faisant connaître aux chrétiens que le Koran n'est incompatible ni avec le progrès, ni avec le développement de l'instruction, il leur rend les musulmans sympatiques, et en montrant à ceux-ci, que l'Évangile renferme une morale sublime, il attire leur affection pour les chrétiens. De là, le Cheikh croit que résulterait le progrès et la prospérité des uns et des autres ; car ces deux religions sont les religions dominantes des nations qui croient en Dieu. Quant au Cheikh, il s'est donné cette mission gratuilement, rien que par amourpour l'humanité; car pour iui il professe autant d'estime pour le Koran et pour l'Evangile que pour la Bible. Il ne souhaite qu'une chose, la disparition des trois fléaux qui divisent les humains : les préjugés populaires, les aversions nationales et le fanatisme religieux.

Quant à son rôle politique, il désend l'Egypte de toutes ses sorces par patriotisme et parce qu'il croit sermement qu'elle est injustement opprimée par les anglais, c'est pourquoi il souhaite la continuation de l'entente franco-turque qui assurément amènera le salut de la vallée du Nil.

Nous avons déjà parlé de la Société française des Écoles Coptes, fondée à Paris, il y a deux ans, dans le but de créer dans la Haute-Égypte des écoles indigènes au moyen de jeunes coptes élevés en France et formés à la mission d'instituteurs. Nous avons récemment eu l'occasion de visiter, dans la maison qu'ils habitent à Paris, ces intéressants enfants de l'Égypte. Intelligents et laborieux ils ont fait de rapides progrès dans leurs études, et, par leur aimable caractère, ils ont gagné les sympathies de tous ceux qui les connaissent. Comprenant la gran-

11 deur du rôle qu'ils doivent remplir un jour, ils s'appliquent avec ardeur au travail qui les rendra capables de servir utilement leur pays, dont leur cœur garde fidèlement le souvenir aimé. Nous garderons, nous aussi, un souvenir charmé de cette modeste maison de la rue de Tournon. où ces enfants du Nil ont apporté quelque chose du besu soleil d'Orient. وباريو اللنداكما وحكمي وأولاوى عدت مانين

### LA FRANCE ET LA RUSSIE

Nous avons vu avec grande joie la décision par laquelle S. M. I. le Tzar de Russie a conféré le plus élevé et le plus sacré des ordres russes au très honorable et très honoré M. Carnot, Président de la République française. Outre les respectueuses sympathies que nous professons pour M. Carnot, nous avons d'autres motifs de nous réjouir de cette distinction.

Nous voyons là, en effet, une démonstration de l'existence de cette entente franco-russo-turque qui garantit à l'Europe la paix et la

justice. Cette triple union n'a pas besoin d'être consacrée par des traités écrits; elle existe dans le fond des cœurs et c'est elle qui empêche les empiètements et les iniquités de la Triple alliance.

C'est ainsi que nous venons de voir la France et la Russie s'unir dans une commune protestation contre le régime douanier que les Anglais veulent installer en Egypte. Les ambassadeurs des deux pays amis ont ainsi donné au gouvernement impérial Ottoman la preuve que l'entente la plus absolue règne au sujet de la question d'Orient. C'est, aujourd'hui, la France et la Russie qui sont les garanties les plus sûres de l'intégrité du territoire turc et des prérogatives de S. M. le Sultan.

Abou Naddara.



L'Anglais rage et le Français exulte en voyant les enfants d'Égypte célèbrer avec tant d'enthousiasme l'anniversaire de l'heureuse naissane de S. M. I. le Sultan Abdul Hamid Kan, Empereur des Ottomans. (Lire ce qui suit) :

Le 26 Mars, (16 Chaban) dernier, le Cheikh Abou Naddara fidèle à son habitude, a réuni dans un dîner intime ses compatriotes résidant à Paris, afin de fêter l'anniversaire de la naissance de S. M. I. le Sultan. Au dessert le Cheikh s'est levé et a porté un toast dans lequel il a exprimé l'amour, l'admiration et le dévouement des populations Egyptiennes pour le Commandeur des croyants. Ce discours a été accueilli par des cris de : vive le Sultan! vive la France et la Turquie! vive l'Egypte! Voici le texte de l'allocution du Cheikh Abou Naddara :

Au nom du Maître de l'Univers, dont tu es le digne représentant, je te salue, magnanime Abdul Hamid, glorieux Commandeur des croyants, en qui nous autres Egyptiens, nous mettons tout notre espoir. C'est avec respect et avec confiance que nous déposons nos hommages et nos vœux

aux pieds de ton trône de justice, d'équité et de clémence.

Puisses-tu agréer, Auguste Padischah, les sincères souhaits de nos cœurs qu'en ce beau jour nous élevons vers le ciel pour le bonheur de ta Personne sacrée et pour la prospérité de tes États dont l'Egypte n'a

jamais cessé de faire partic.

Qu'Allah, clément et miséricordieux, étende sa puissante protection sur cette Turquie vers laquelle sont tournés les yeux de tes millions de sujets, sans distinction de race ni de culte; qu'il la défende contre les entreprises audacieuses de ses ennemis avoués ou cachés.

Tu es universellement aimé, Auguste Khalise, ches incontesté de tous les croyants, parce que tu es bon, droit et indulgent, n'es-tu pas le père de l'orphelin, le déscaseur des opprimés, c'est pour cela que les orphelins opprimés et les victimes de la vallée du Nil, élevent vers toi, leur voix suppliante.

Devant toi tous tes sujets sont égaux, s'ils sont vertueux, loyaux et

honnêtes. Tu les comble de tes bienfaits, qui se répandent sur eux avant que tu les aies promis. Tous ont droit à ta haute protection.

En toi nous admirons la sagesse, la grandeur d'aine et l'amour du bien public. N'es-tu pas l'héritier de ces grands souverains de l'Islam qui out su gouverner, combattre et prier tout ensemble.

Puisses-tu être longtemps le guide lumineux de tes populations dans les sentiers du progrès et de la civilisation. Grâce à toi, la lumière éclatante de la science a dissipé les ténèbres de l'ignorance qui enveloppaient encore certaines provinces de l'empire; des écoles ont été fondées sur tous les points de tes vastes états et sont l'objet de ta sollicitude paternelle.

Tu maintiens l'esprit de concorde et de fracernité entre les ottomans de différents cultes et la tolérance religiouse la plus large règne

Dans ce jour de tête et d'allégresse nous oublions, nous, enfants d'Egypte, nos malheurs et nos tristesses; nos yeux tournés vers Constantinople ne voient pas les sauterelles rouges qui ravagent nos champs fertiles. Nous étouffons les cris de douleur que nous arrrachent les iniquités de l'oppresseur et nous ne pensons plus qu'à célébrer l'anniversaire de notre sultan bien-aimé, notre souverain légitime, de qui nous attendons notre salut.

Ne nous oublie donc pas, à Commandeur des croyants! et délivre notre pays qui est le tien, car je le répéte bien haut, tu es le protecteur légal de la vallée du Nil, le souverain national, le Khalife devant qui se courbe tout l'Islam.

Longue vie à notre Sultan Abdul Hamid!

Ce numéro célèbre deux heureux évènements; nous ferons donc trève pour un jour à nos lamentations et ne donnerons pas place aux lettres désolées qui nous arrivent d'Égypte par ce courrier.

### LE KORAN

(32me conférence du cheikh abou naddara)

C'est l'étude de ce livre saint de l'Islam qui a été le thème de la conférence faite par le cheikh, le 15 mars, à Saint-Denis, devant plus deux mille auditeurs.

M. Eugène Delâtre, ancien député, avocat à la Cour d'Appel de Paris, présidait la réunion et ouvrit la séance par un discours magni-

Nos amis, MM. Paul Vibert, président de l'Association nationale de Topographie, Charles Soller, l'intrépide explorateur, et Raoul Burlot, le jeune poète patriote, ont charmé l'assistance par leurs paroles éloquentes et spirituelles.

Le cheikh a clairement démontré que le Koran est tolérant, moral et philantrope, ainsi que le prouvent les versets suivants qu'il a cité:

« Certes, ceux qui croient (les Musulmans), seux qui suivent la religion juive, et les chrétiens, et les Sabéens, en un mot quiconque croit en Dieu et au jour dernier, et qui aura fait le bien; tous ceux-là recevront leur récompense de leur Seigneur, etc. » (Koran, chapitre II,

verset 59.)
α Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rénds le bien pour le mal, et tu verras ton enuemi se changer en protecteur et ami. » (Koran,

chap. XLI, v. 34.)

a Une parole honnête, le pardon des offenses, valent mieux qu'une aumône qu'aura suivie la pcine causée à celui qui la reçoit. Dieu est riche et clément. » (Koran, chap. II, v. 265.)

a Ils t'interrogeront comment il faut faire l'aumône. Dis-leur: Il faut secourir les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, les voya-

geurs. Le bien que vous ferez sera connu de Dieu » (Koran, chap. II., v. 211.)

a Si quelque idolatre te demande un asile accorde-le lui, afin qu'il entende la parole de Dicu; puis, fais-le reconduire en lieu sur, n (Koran, chap. IX, v. 6.)

« Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son affranchissement, donnez-le lui, si vous l'en jugez digne. Donnez-leur quelque pen de ces biens que Dieu vous a accordés, etc. » (Koran, chap. XXIV, et 33.)

Par ces citations, nos lecteurs pourront se faire une juste idée de cette conférence, qui a valu au cheikh une médaille d'honneur, décernée par l'Association nationale de Topographie qui avait organisé ce meeting imposant.

LA CHASSE A L'HOMME.— Guerres d'Algèris, du comte d'Hérisson.

— Dans ce livre, d'une actualité palpitante, qui a atteint en deux mois sa 30° édition, l'auteur, dont les œuvres historiques sont universellement connues, a publié, pages 264-5-6 et 7, une intéressante lettre du Cheikh Abou Naddara sur la célèbre confrérie religieuse Ettidjanish en la faisant précéder de paroles aimables et flatteuses.

Nous remercions l'auteur de l'amitié dont il honore Abou Naddara et nous le félicitons du succès de son nouvel ouvrage qui, comme ses ainés, a reçn en Occcident et en Orient un accueil enthousiaste.

### ALBION EN ÉGYPTE

M. Gustave Nadaud, le célèbre chansonnier français, nous a envoyé cette spirituelle satire accompagnée d'une aimable lettre que notre modestie ne nous permet pas de publier; il n'en est pas de même pour la chanson que nous sommes heureux de faire paraître ici. A. N.

Imp . Lefebure Pase du Carre & 82 . Peris.

Le Gérant : G.LEFESVRE

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15:Année)



لذكرت لجلالته فعل بنى الانكليز الفداري . مناجر وصائع بلاد ما توخرها وتقدم مناجرها وصائع الرواجم وضباء مالنا . الانكليز ذل اطرفا وهان عمائماً ودنس مسلجه الاسلام وما من مدينة ولاتفرعي ماقيل الا وفيد قسس من قسيم بخطب على قا دعة الطبق والسنواره قسمه بني المبد المحديث والسنواره قسمه في المهد المحديث وشريعتهم ولما المسلم من هذا الكلام سم مدلانا السلطان عبد المحديثان وشريعتهم ولما قال في . بلغ ابنا معدعني السيام وقال به المحدود المعلم مني هذا الكلام فانترت من على الغراب والقا وهم عاجلا ر من الدي العدو فانترت من على الغرابي فقت من المنام وقال يا ليت هذا فانترت من على الغرابي فقت من المنام وقال ياليت هذا فانترت من على الغرابي فقت من المنام وقال ياليت هذا فانترت من على الغرابي في المعدودي ويحنن قلم على المعديث ويقوي خلائمة كله على المولاي ويحنن قلم على المعدودي ويحنى المعبودية عن العاقم ولاحكها المنعب منصورات وادى الحام المعبودية عن العاقم المدعب ويجددون افراحهم من وسرودهم المين فالمالوني الماليوني فالماليوني المعالية

حكت حدي باللغة النحويه . حتى فيهموه ابنا الغرب وسوديه . والأن على شأن حا لحراولاد بلادي . بتى أحكيلهم لمبا ننا الليه على للاعادي . دينا بنخلص قا دفا من امراح ومن نوابهم ووزداح . من الانعلوانرا اللي بختى الانساك ، كله في لغده ودخل البطان وصفح يده في خناق جيم اعضا مجلس النواب . ودعاه في الغرش وصبح حاله هباب ، فامرت الملكه بنبخير دار الندوة ومحلسس اللوردات . ما نعمت يكل من ضربته الانعلوازا مات ، يستاهلوا ما نسمه عن الكلام ، يا ما قلت لهم قعاد في مصرح لم ، اخرحوا ما نسمه عن الكلام ، يا ما قلت لهم قعاد في مصرح لم ، اخرحوا وزجع كما كنا حبايد ، والا تراكه على دما عم المصايب ، اهم اكلوها في ما نبيود . وانسسمت بسيا مرحم القبود . وفي بلادهم العراض كثيره في ما نبيود . وانسسمت معمل من حيره ، اذا كتبت للود وسال بودي فت دواتهم وجعلت حكوم تهم في جيره ، اذا كتبت للود وسال بودي

المؤمنن أصف كماله وعدله وتبعده بالامود فلت الحِدكك يا الهما ان قبلت دعائ وسمحت لي ان قبل مولى ادى الخليغة المعظم الذي ملاً ا دكان الايض امنا وعدلا الحقل معدتى انتطارا والمره المعلة بطرد الفائرين على وطنه المتمت من جنا بدالسافي ال ياذك لي في الكلام باليابة عن المفريق حتى اعرض على مسامعه الستاهانية فيصة (ولاد بلادي ومقاساته من جورالانكلز. فعال لي لك الكلام قلُ ما شيّة ، فيعت المرقي الى السيماء وقلت الهى الهمنى ما يبتى مقاله بهذا المعتام و الهنى المنفعة العومة لاسيما كذنياء ولمني فعندها حسست بالنشداح صدري وزوال الهمعني وحصل عندي تست اط وخفة لااعهدها مني الدالساعة وابتدرت في الكلام فعلن. مولامًا السبامي لِا يدفوق يَدكِطِ الدَّ الله وإم لك العروللك والنعم وجعل كل مُلكِك دون مُلكك · ان الأككليرُ مسنذا تو بشومهمالى معرثركت علي المصائب وقل منها السروب فنارة برأى عزق وقارة حرق اوشيح اوغير ذكك وهذا حلاف ما نزل بها من الامراض التي ما كنا نسسوبها صفلاً عا تراها متى دودتهرالبريطانية تبعت انوهر من بلادهم ومستمرة على اللاف اقطانيا التي كانت ينضرب بها الميل ويل بنى الأَ الجرادِ الاخفيرالَاخِرَحِتَى امَّاها وما اكلنه الْأَكْرِامَةُ " لهم لينكف ماتبقى فبرا وثيل ان من كنريّه قدا وقف قطرالسسكة الحديدية عي نه ياليت الجراد الاحفديقي عوضاً عن الجراد الكمرلان الاخفرما يتلف الاحبابياً في زمن معلوم تم يمل الحسبيله اماً الاحرفاله نمن يعُلم لانقسًّا عدعى والمنسّاولا جدلنتك مضيعليه تسعسنوائ وهويتن ويخرب والاطانة لأبطردم ولواني لانخسشى تغييرخا لمرمولانا المعظم

صدرا لاعظم للالكلير. وقلت لعاذا سي يعبنودك من ولمسالغرز تستعد في جيوالاقطار. ويخرص بلادك دا ألانعلق والعدار. حا فبلتى النصيم واكل على رئسه . كره يتفاونز وتيكى عدم ناسه . اماً الرِّنس دوغال . سيرتدا لرديد مذكوده في كل حرال . جنا به مرق في حد اللذات. ملونى من الجنيهات . وقال لامحار الديون ما عندي ولاعتشرملون. انا مغلس دوعوا لِدُمِي يَكُن بِينَ قبلها · وتدفع ديوني من عبهاً . احاامه فالت لهمما ا وديم لون حبيهاتي . اما مجوندا دفو ديون ابني لعلاني . فحالاً كتبت للوزاره عضما يغلسن ويهنك العالمه المكوليد. اهل معيد ندفع دليوند لبشرط تخرموا من الافطار السلم، فعالت الوزاره لانترك مصرفا - تفليس النس لايهمنه. احاداسيق

كان مرادمًا الله مستعن صحابفنا باحبًا رمسرّة حتى يسبكي بها اهل الوادي على همهم لكن واسفاه قاتى الرباح بالا تششين السفن ولم يعلم ما أفي الغيب الأصاحلينيب. ينما من في فتوح احبار جرنال النسهر الجادي اذ ورد نا صا كددنا وهو وفاة صديقنا مجود بأستأ سامي المعروف بالبادودي نم ودوق لماً اخبارا لحاوا لاخفرا لمنششر عمدتى اليومعينه فائرت عندنا هذه الحوادث صحابت مالحقنا منها دسيماها ليشترني الادهان مغعولها وكيغية الرسمين ا ن الرسم الاول اليب أدي اعرموم سامي على فرش الوفاة والحكيم لأحكارى وحكدار سليلان بجانب ورفعًا و محطاً لمون بدأ وها هو الحديث الذي وقع ببنهم-سال الحكيد الحكيم ركر عن قبعى الامرس قال له. يسَى بالورد - فقال غرابى باشار دّى على ياحيلى باسامي خنال الحكيم. اللوردسامي ما يني لد وجود في الدنيا --فقال عبد المعال باشا - توفى حبيبنا في الاضيالنفي سسد فعَّال طليد باستُ الله فرسته للحبرة - قال يعقوب بات سافي - اللهم احبعلد من عثمًا وكر من المأر وا دخله الجنة موالابرار'- قال احمدبات فهي - بعده مون يستسجعنا على طردهم العزية ويعبرنا على حا ابتليا بد -قال مخبود باست فهي أو الكواسكاميم يا احباب حاك عرابي باستار لاملا تغرضوا الدعدادا فيتق الحكيدادعلى الحكيم وقال له ، القرابيم يقتله - قال له الحكيم ، لا با لورواما رايم بيتلهم الا ما لحقهم من وجع الكيد من عدم مناسبتهم اهوييم اسبلان وبكرة ترى ال قوانه الله النة لم يبق منهم دياد بر فعال البات وات ، نتمس من حفيره الحكيم والحكداران بركومًا لحظة بحري فيها امود ديافية عليت -

قال الحكداد . لا جائس ا نما امس كنّ تلغرفت الحا للورد سالبودي مخطر مرض سامي ياشا فادس بي حذا العياح مَلِمُرافَ يَغْرِبُرُفِيهِ مَ قَالَ لَهُ عَرَالَى مِلْتُا مَ تَسْبُكُرُلُهُ عَنْ كأننا في نغريت المستقللًا على حيثًا له قال الحكمان اوَ يكش لكن ومشاني مامر الخرعن لسان الملكة مان إضعلى صدره نيشانها العاص ( واخدمن جيبه) - فعال للي لا لا . انت تعرف ا ند ما قِل في حيا ته شيادٍ ما من الملكة لانيث ن ولا لقب ولائرف فيلم المحافظة على حاكان عليه ودُعُدُ يُدُلُ قِبِي معياً مسطاً دند الرسم لتاني ا دين العلاحوى والجراد الدعنر البري والجزاد الاحمرا لاكتليزي محطاط بامد المشمطاء والحدث الجاري بشهر - قال العلاحون مرحبا بالحاوا لاحتضر الهامام الذي عَكَى عِنْ الشَّمس لكرُّته اصبى ما نعوله قيل نشتغلف في اللاق مزروعاتنا انت ترى احاكك حراداً اجراً محطاط بجوزهي المد الخيئة وهو يكرهكك عنا فأذا المككك طرد و ثن ا دخیا ا لتي پنهش فيها من حند تسع سنوانسست خنكا فيكث باعطاك جيومحعولات سنتنأ بعيفاتقل ونيثة واذا كله عليك فالول لك منا وتجيك عن رخولك ... غيطانيا – فقال الجادًا لاحتضر فبلناما اشترغور عليا وفزل بناسيره على العود الديكلرية) - فصلحت العجود وقالت لاولادها الجراد الرحمر بيموشوا عنى حده الشياطيت الذين حرقوا جلدي ومرقوا لحمى - فرل الحراد العم على الخفر وقال. ودُول للفلام الكلي آن الانكليز الذي ليسميهم الجزادا لاحر حراشد بائساس فراوه البرى الذي بحرفه علينا. هاهو يسِعند بخت الطلا. إقراء لوكان يمكنا تدميرالسودان كهولا لكان يبغيلنا فخز وأي فخرس صَامِفُ الْعَلاجِ وقال في نِعْسَد. ياحسارة ١٠ تهرجيش الجرادا لاحفتر من الحمر . كتوب عليا انيا لانخلعمن الدككلة الدعن بدالسلطان - فوكى الجزاد الدمفري اعله الفلام وقال لاهواند وتوزوا بالنجاه واغتفي ما عكم إياء - تعارضم النلام وسيدعليه الطريق وقال له بكفينا نوه من حبث كم. عنوا الاحمر اقلَدُ يَرُك لما ما تقال بد امًا أنت يا احفرصي لاتي ولا قدر . قال وضريه بعرمة وخلص مند جانبًا عظيمًا من المحصولاسسي مَاسِفَنَا حِدًا عِي مَا رَايِنَاه في تبلغ أَن ورو لنَا مَن صَان بطرس بَرْجَ

يخدنا بوفاة الستيزجال الدين الدفغاني ونيلها نوالتى خكب مهجة في ممككة ايران العيمة فصدر إمرعالي بقطو داسه اللهم اغفرُله ونوبه وادخله الجنة وجمرة برحكك ورصوانك .... congédier afin d'en prendre un autre encore plus docile. Pauvre Egypte!

En quelles mains es-tu tombée!

Quand sonnera donc pour nous l'heure de la délivrance? Notre cœur nous dit que le Sultan, l'auguste Commandeur des croyants, nous aime et pense à nous. Qu'il vienne donc à notre secours! Chaque jour de retard est une calamité pour le pays dont il est le souverain bien-aimé. Qu'il nous délivre des mains de nos envahisseurs. Il sait que nous n'avons d'espoir de salut qu'en lui; aussi avons-nous créé une nouvelle formule de souhait de Bayram cette année. Nous nons saluons par ce mot, Yensorou. Qu'il lui donne la victoire, c'est-à-dire qu'Allah donne la victoire au Sultan sur les Anglais.

Si donc la Sublime-Porte et son amie la France veulent nous sauver, qu'elles se dépêchent, autrement nous serons morts; car le jour s'approche à grands pas, où les Anglais, après avoir épuisé toutes les ressources de l'Egypte, se retireront les poches et le ventre pleins, et imiteront ainsi les sauterelles qui fuient les champs où elles ne trouvent

plus à assouvir leur voracité.

N.... (Haute-Égypte), 9 mai 1891.

CHER MAITRE,

Vos bonnes leçons ont eticore cet avantage que, grace à la connaissance passable de l'arabe, je recueille çà et là de jolies histoires comme celle-ci: Un jour, arrive ici une dahabieh portant un prédicant anglais, à longue barbe rousse, et toute une cargaison de bibles et autres marchandises britanniques. Reçu à coups de pierres par la population, le Révérend établit son bateau au milieu du Nil, en face de la ville. Chaque soir, une illumination multicolore, des feux de bengale éblouissants, des fusées, des pétards, attirent hommes, femmes et enfants sur la rive. Les plus avisés des gosses, séduits par le féerique spectacle, invités par des appels répétés, se jettent à l'eau, et, nus comme des amours, vont à la nage visiter la merveilleuse dahabieh. Jouets, friandises, images, bibelots, on leur prodigue cadeaux et caresses. Au bout de trois jours, toute la population enfantine et quelques ainés faisaient le pélerinage de la barque. Huit jours après, le Révérend débarquait en toute sécurité, étalait son bazar au centre de la ville. Aujourd'hui, il a trois collègues, arrivés à la rescousse, deux écoles, une chapelle, un magasin largement approvisionné. Il est le maître du pays. Que pensez-vous du truc? Soyez sur que la farce n'est pas une exception, et que les bons prédicants anglais la rééditent chaque jour dans quelque localité nouvelle.....

H. P.

Dans son saint Koran, Allah dit qu'il se charge lui-même de pardonner aux pécheurs qui se repentent. « Allah leur pardonne, car Il est savan, et sage. Il

Dans ses épitres aux ministres de la reine Victoria et aux membres du Parlement anglais, le Cheikh Abou Naddara leur a dit souvent : Votre occupation de l'Egypte est infame. Elle vous portera malheur. Craignez le châtiment d'Allah.

Ils n'écoutèrent pas son avis salutaire, et au lieu de se retirer d'une contrée qui ne leur avait jamais nui ; ils la ruinent et la désolent.

Allah entendit les cris des enfants de l'Egypte, et sa colère fut dé-

chaînée contre leurs oppresseurs.

La nation anglaise n'est pas responsable des mésaits de son inique gouvernement; voici pourquoi, ainsi que nous l'apprend le correspondant londonien du Figaro, l'insluenza s'attaque de présèrence aux législateurs. Cette terrible maladic, très dangereuse et souvent mortelle, torture en ce moment plus de trente députés. La Chambre des lords n'est pas mieux partagée que la Chambre des communes. Le duc de Richmond et Gordon, le comte de Derby, lord Sandhurst et lord Belper sont au nombre des victimes de ce sléau.

Il est encore temps de les sauver. Que les troupes anglaises quittent notre malheureuse patrie et l'influenza, qui menace de priver le Parlement britannique de ses orateurs les plus éloquents, disparaîtra aussitôt.

Le Figaro reçoit en outre une dépêche de la capitale des Sauterelles rouges l'informant que le futur roi de la Grande-Bretagne, le prince de Galles, est endetté de 50,000,000 de francs qu'il est dans l'impossibilité de payer. Sa mère, l'Impératrice des Indes, ne paiera que les petites dettes, 200,000 hivres sterling; c'est-à-dire 10 pour 100 de ce qu'il doit. Quelle honte! Eh bien, veut-on sauver l'honneur de la maison royale d'Angleterre? Que Sa Gracieuse Majesté ordonne l'évacuation de la Vallée du Nil, et les Egyptiens se cotiseront pour payer les énormes dettes de son fils.

# LE BANQUET DE LA SOCIÉTÉ AFRICAINE DE FRANCE

(146° DISCOURS DU CHEIKH ABOU NADDARA)

Ce banquet, auquel nos confrères parisiens ont consacré des articles très élogieux, a réussi au-delà de toute attente. L'amiral Vallon, député du Sénégal, présidait. Nous avons remarqué parmi les nombreux convives, dont quelques dames charmantes et spirituelles, les députés Dreyfus, de Douville-Maillefeu, Boissy d'Anglas, Nivert, les docteurs Verrier, Gendron, Felumb, l'explorateur Charles Soller, le prince Bassano, le duc de la Châtre, etc., etc. Au dessert, l'amiral a porté la santé du Président de la République. Puis les orateurs se succédèrent et les poètes aussi.

Le Cheikh, qui assistait à ce splendide banquet, fut invité par l'amiral Valion à parler des aspirations des Africains et de leurs sentiments envers les Français. Ceci étant le sujet favori du Cheikh, on peut s'imaginer avec quel plaisir il s'y est étendu. D'abord il a remercié le Président et les membre de la Société africaine de France de l'intérêt qu'ils témoignent pour les populations de l'Afrique. Il a ensuite parlé du désir que ces populations ont de s'instruire et de marcher dans la voie du progrès. Il a démontré par des preuves à l'appui que le Français inspirait aux

Africains de la confiance et de la sympathie, et cela parce que le Français a le cœur sur la main et qu'il n'est pas égoiste comme ses voisins. Le Cheikh allait terminer son discours en prose lorsque le docteur Verrier' le secrétaire général de la Société, vint lui dire qu'une petite improvisation en vers ferait bien plaisir à l'amiral et aux dames présentes. « Volontiers », répondit le Cheikh, et, après avoir contemplé les houris dont il était entouré, il se sentit inspiré et dit :

Muse, quitte ton cher vallon, Ton Nil doré, ta Pyramide. Pour plaire à l'amiral Vallon, Viens à ce banquet qu'il préside. L'Amiral aime tes doux vers,

L'Amiral aime tes doux vers, Et le beau sexe aussi les sime, Comme nous aimons les prés verts Et la nature qui les sème. (Applaudissements).

Muse, on applaudit ton quatrain A cause de ses riches rimes; Mais to seras dans le pétrin, S'il faut que richement tu rimes.

Courage, ô Muse d'Orient! Prends ta lyre et chante la France, Dont l'avenir est souriant, Dont radieuse est l'espérance.

Mon ame et mon cœur t'aiment tant O France, ô terre poétique! Chez toi l'étranger vit content : Ton grand peuple est si sympathique!

De ton pays je suis épris, Ou les grandeurs sont réunies. l'aime et j'adore ton Paris, Le rendez-vous des grands génies. Un seul Paris, a l'univers, Comme le ciel n'a qu'une lune; Les proscrits des tyrans pervers Y trouvent asile et fortune.

A Paris le pain de l'exil Est moins amer qu'où l'Angleterre Transporte les enfants du Nil Bont elle craint le cimeterre.

J'entends d'ici les cris affreux Qu'arrache Albion la perfide, D'Egypte, aux proscrits malheureux De sang l'Angleterre est avide.

Par Allah! Laisse de côté, Muse, ce sujet qui m'enrage, Et bois à la Société Africaine, digne d'hommage.

A son Président, l'Amiral, Le grand ami de notre Afrique, Le député du Sénégal, A qui l'Egypte est sympathique.

A ces dames dont les beaux veux M'ont inspiré de l'éloquence! A ces orateurs, à ces messieurs! A la République! A la France!

#### LES VOYAGES DE M. CARNOT

L'espace nous manque pour reproduire ici les articles que les récents voyages du Président de la République, dans le Nord et le Midi de la France, ont inspiré à notre directeur et qui ont été et seront publiés dans les journaux d'Orient dont il est le correspondant.

Voici une de ses conclusions:

« Heureux le peuple libre qui possède un Chef d'État digne et loyal. Nous comprenons et partageons l'estime et la sympathie que professe pour M. Carnot la nation française. En quelque point du pays qu'il se transporte, le Président de la République est chaleureusement accueilli. Qu'Allah continue à répandre sur lui la rosée de ses bénédictions. Amen. »

Au moment de mettre sous presse, nous recevons du Caire une lettre dont nous donnons l'extrait suivant, lequel, nous l'espérons sera lu avec plaisir :

« Le nouveau ministre de France a produit ici, dès son arrivée, une excellente impression. M. le marquis de Reverseaux est un homme vraiment remarquable, un diplomate avec lequel les Anglais doivent compter. Par son attitude noble et correcte, il a su s'attirer les syntpathies des indigères et la conflance entière de toute sa colonie. »

M<sup>le</sup> Rousseil, la tragédienne et poète bien connue sur les bords de la Seine et du Nil, a eu la gracieuseté d'envoyer au Cheikh Abou Naddara son dernier livre en vers *Dieu et Patrie*, avec une dédicace flattense. Le Cheikh a lu avec un vif intérêt ces poésies pleines des souvenirs du séjour de M<sup>le</sup> Rousseil en Egypte, et la remercia par ces vers :

Salut! Muse aimable et charmante Qu'anime une céleste ardeur! J'ai lu ta poésie aimante Qui m'a touché l'âme et le cœur. Ah! Que ton Dieu, que ta Patrie Répandent d'amour un trésor Sur moi, mon Egypte chérie, Mon beau ciel et mon fleuve d'or.

Tes vers, je voudrais les entendre De ta bouche, à grande Rousseil. Ta voix est certes douce et tendre Et ton visage un vrai soleil. D'une visite honore un frère, Qui comme une sœur t'aimera: Ta parleras de son grand Caire Au vieux Cheikh Abou Naddara.

Voici la réponse de M<sup>ne</sup> Rousseil qui a ému le Cheikh jusqu'aux larmes et qui certes touchera le cœur des patriotes égyptiens :

Que Dicu bénisse le poète, Que sur la fière et noble tête Du défenseur de l'opprimé Il verse les parfums de mai. Je t'aime et j'aime ta patrie, Le fellah chassé de ses champs. Je t'aime, o toi qui, par tes chants, Console son ame meurtrie.

Lorsqu'Allah pétrit ton grand cour. Il dit ces mots : « Sauve ton frère!» Proscrit, c'est en toi seul qu'espère Le fellah, proscrit du bonheur! Ton Egypte est a tout le monde, Aux enfants d'Egypte excepté. Le ciel, le Nil, la moisson blonde, L'air du désert, sa liberté!

Après avoir prié, le soir, dans la campagne,
Le fellah harassé, que la faim accompagne,
Regarde se coucher le soleil triomphant.
A sa femme qui pleure, à son petit enfant,
Il dit: Bientét viendra l'heure de la justice!
Un envoyé d'Allah mettra fin au supplice;
La trompette guerrière au ciel éclatera,
Annonçant le sauveur : notre Abou Naddara!! \*
R. Rousseil.

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.



## LES EXILES ÉGYPTIENS A CEYLAN

Mahmoud Sami Pacha sur son lit de mort, entouré de ses six compagnons d'exil. A son chevet, le Gouverneur de Ceylan et te Docteur anglais.

Le Gouverneur (à part, au Docteur): Fini?

Le Docteur (de même) : Yes, milord.

Arabi Pacha (avec angoisse): Sami! o mon ami! Réponds-moi.

Le Docteur : Milord, Sami n'est plus.

Abdelal Pacha: Mort ..... sur la terre d'exil.

Toulba Pacha: La douleur a eu raison de ce valeureux.

Yacoub Pacha: Allah! accueille dans ton Eden l'ame du martyr. Ahmed Pacha: Après lui, qui nous inspirera de la patience? Mahmoud Pacha: Pleurons, o mes amis, pleurons sur notre Sami.

Arabi Pacha (á part, à ses compagnons): Par Allah! contenez vos pleurs. Pourquoi donner à nos hourreaux le spectacle de notre douleur? Le Gouverneur (à part, au Docteur): Ils mourront de chagrin.

Le Docteur (de même): Non, Ils mourront du foie, le mal que l'humidité de Ceylan leur a donné. Avant deux ans, ils suivront leur compagnon.

Le Gouverneur : Quel bon débarras!

Les Exilés (au Gouverneur): Veuillez, Excellence, nous laisser avec

le défunt. Nous avons des devoirs religieux à accomplir.

Le Gouverneur: C'est juste. Mais j'ai un télégramme de condoléances pour vous, de Sa Seigneurie lord Salisbury. Il savait que Sami Pacha était gravement malade; je le lui ai télégraphié hier, et... Arabi Pacha: Et il a daigné nous anticiper ses condoléances.

Le Gouverneur : Oh! yes. Et il m'a chargé, au nom de Sa Gracieuse Majeste, de mettre sur la poitrine du défunt les insignes de l'ordre de la Jarretière. (Il les tire de sa poche et reut les mettre sur la poitrine du mort.)

Les Exilés (l'arrêtent en criant): Non, non! Il a refusé toutes les décorations et tous les titres de la Reine, pendant sa vie. Respectez sa mémoire, et qu'Egyptien il descende au tombeau. ~G12~

## LES SAUTERELLES VERTES & ROUGES

Un jeune poète égyptien nous envoie ce curieux dessin et cette naive légende en arabe, en nous priant de respecter l'un et de traduire fidèlement l'autre.

Les fellahs: Salut, à sauterelles intrépides du désert qui couvrez par vos légions formidables l'œil de l'astre du jour. Ecoutez-nous avant de commencer votre œuvre de destruction.

Les sauterelles vertes : Parlez.

Les fellahs: Les sauterelles rouges que vous voyez là devant vous autour d'Albion, leur mère rusée, vous détestent plus que nous. Si vous parvenez à les chasser de nos terres, qu'elles dévastent depuis neuf ans, notre riche récolte de cette année sera votre récompense, nous vous la donnerons de grand cœur. Mais, si elles remportent sur vous la victoire, nous défendrons nos champs contre votre invasion.

Les sauterelles vertes : C'est convenu. (Elles attaquent furiousement la

perfide Albion). Mort aux sauterelles rouges.

Albion (Cric): Défendez-moi, o mes valeureux enfants. Ah! quelle douleur! Ces bêtes endiablées percent ma peau et déchirent ma pauvre chair.

Les sauterelles rouges (défendant leur mère et battant leurs adversaires): Goddem! Montrons à ces chiens de fellahs que les Anglais, qu'ils appellent les sauterelles rouges, sont plus intrépides que les sauterelles vertes qu'ils excitent contre nous. Les voici tombées par milliers à nos pieds. Ah! si nous pouvions détruire ainsi les Soudanais! Quelle gloire!

Les fellahs (à part): Quel malheur! Les rouges ont vaincu les vertes. C'est donc écrit que nous ne scrons jamais débarrassés des Anglais.

Los sauterelles vertes (crient en se dirigeant vers les champs des fellahs):

Sauve qui peut.

Les fellahs (leur barrant le chemin): Nous avons assez d'une seule sorte de sauterelles. Les rouges du moins nous laissent de quoi subsister, tandis que vous, inexorables vertes, vous détruisez tout (ils les battent plus vaillamment que les Anglais et sauvent une bonne partie de la récolte)

# LA VÉRITABLE SITUATION EN ÉGYPTE

Notre principal correspondant du Caire, celui que les patriotes égyptiens ont surnommé Saheb-an-Nazar, le Clairvoyant, envoie au Cheikh Abou Naddara une longue lettre en arabe dont voici la fidèle traduction.

Que la paix soit avec toi, vénérable Cheikh, et que le jour de ton retour ne soit pas éloigné. Amen.

« Je voudrais être exactement renseigné sur la véritable situation de « ma malheureuse patrie, nous dis-tu dans ton honorée du 15 Ramazan, « asin de la faire connaître aux Français qui nous portent tant d'nté-« ret. » Ton désir, cher maître, est un ordre que nous exécutons de grand cœur.

Depuisque les Anglais ont mis le pied sur notre sol, les calamités s'y succedent sans interruption. Les dix plaies dont Allah affligea l'Egypte au temps du grand Pharaon ne durèrent que peu de jours; mais la onzième, la terrible plaie britannique; qui nous torture sous le petit Tewfik, depuis bientôt deux lustres, s'aggrave au lieu de disparattre.

Permets-nous, avant de parler du présent, de résumer en deux traits le passé, asin que tes lecteurs puissent se faire une idée exacte de l'état actuel de notre pays.

Depuis bientôt un siècle, les Anglais guettaient le moment propice d'envahir la vallée du Nil. Sous le grand Méhémet Ali et ses vaillants successeurs, les intrigues et les perfidies britanniques pour arriver au but furent vaines. Ils ont profité, hélas! de la faiblesse de Tewfik pour organiser le massacre d'Alexandrie, ainsi que cela a été prouvé en plein parlement anglais. Puis vinrent la boucherie de Tel-el-Kebir, la

guerre fratricide du Soudan et l'envahissement du pays.

Il ne s'est point passé une année, depuis l'occupation anglaise; sans que nous n'ayons eu un malheur; les inondations, les sécheresses, les incendies, les épidémies et les maladies de toute sorte, le brigandage; maintenant, après le ver qui ronge notre bean coton, voici arrivées les sauterelles comme des nuages épais pour dévaster nos champs. Cependant elles sont moins funestes que les sauterelles rouges. Oui, elles nous font moins de mal que les Anglais; elles détruisent quelques récoltes dans telles ou telles provinces, tandisque les sauterelles rouges sement partout où elles passent la ruine et la désolation. Les Anglais nous ont réduits à la misère. Nous ne sommes plus les maîtres chez nous. Rien ne nous appartient. Avides et insatiables, ils ont mis la main sur toutes les positions lucratives du pays, et, pour encourager leurs frères à venir en masse, ils ont créé à leur profit exclusif des emplois luxueusement rétribués, des véritables sinécures. Ahoui! notre état est déplorable. Jamais le fellah n'a été aussi misérable. Les Anglais

tiennent deux millions de guinées en caisse, et le pays, qui attend un dégrèvement d'au moins 50 %, paie toujours — comme avant — une dette dont il n'a point profité. Les usuriers, commandités par les Anglais, prêtent aux agriculteurs à courte échéance, pour permettre aux envahisseurs de faire saisir, vendre et de devenir propriétaires. Ah! pauvre

pays! Où vas-tu? Quant aux affaires, les Anglais n'ont pas seulement détruit notre commerce et notre industrie, mais ils anéantissent même le commerce

et l'industrie des résidents européens en général et des Français en particulier, et cela pour ruiner les indigènes et forcer les étrangers à s'en aller et à leur céder la place. Hélas! le produit des sueurs des malh ettreux fellahs, les Auglais le font affluer vers les caisses du Trésor pour faire croire aux puissances que notre pays nage dans la prospérité et l'abondance, et pour s'assurer le paiement des gros traitements qu'ils se sont allouds.

Les Anglais accaparent tout. La navigation du Haut-Nil par barques, comme dans l'ancien temps, est défendue pour favoriser les chemins

de ser qu'ils exploitent.

Que sont devenus les capitaines et les équipages de ces grandes et nombreuses barques? Ils se sont faits brigands pour vivre. Le brigandage était inconnu en Egypte excepté pendant l'expédition de Morée sous Méhémet Ali. Maintenant il sévit avec audace.

Les Anglais ont insisté auprès du Khédive (quelle vilenie!) pour que les ouvriers indigenes employés par le gouvernement, chôment le vendredi et perdent une journée sur un salaire de 7 à 8 talaris par mois. (1) Les Ulémas, professeurs, n'ont que 2 ou 3 livres égyptiennes par mois, tandis que les professeurs anglais de second ordre, comme M. Taroll de l'Ecole d'Alexandrie, en reçoivent 23 et 30 par mois.

Peu à peu tous les ministères seront dans les mains de nos maîtres. L'élément français qui, pendant plus de soixante ans tenait la tête, a presque disparu; de l'élément indigène, il ne reste que les petits em-

ployés. Riaz Pacha, que nous avions cru vrai patriote, a fait tous les sacrisices, toutes les bassesses pour conserver le titre illusoire de président du Conseil des ministres, on dit cependant que les Anglais vont le

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



Nº 6 PARIS, le 21 Juillet 1891

عدد و بارلس في ٥٠ جوليه سامداه

معطی علی سالم الهم عرب فرج سنسعلان علیم براز مرتب جود علیم درولیت براز مرتب معنی طاهر درولیت بردی بدوی مین مرق علی طاهر درولیت کستداد هجان مراز شعباه سلیمان ا دیم مین شاده بالاستان دادیم بالادیم بالاستان دادیم بالایم بالاستان دادیم بالاستان دادی

قد احبنا مطاب الأوان فقسما دحلة ابي نظاره الى فصلين رسمين · الاول على السيار يقنى رسم الذهاب والناني عي لين يتضمن الاياب الاول الغلام والونظاره والعمّاني والعرّاوي والانكلزي وهكذا قد جرى بينهم من الحديست قال ابونظا دم للفلاح – هوات القلام الرمل المعتبر، اساله تقالى ان بردقك الراحة والهدوابها آلجبب الصادى - فروعيه الغلاح وقال لدس ربنا من فضله واحدانه يبادك فيكك وديهمكك عجة طرفة ايها المحافي والمدائع عن الباد وادي الين المغبونين - فال الونظاده- هلاتينى من بلدي باخبار السلى بها على غربى- خال الغلاج – ولسفاء لاً، ما فيها ستى مغرَّج حتى ان العمرام الني لا تشعثعها الزلاذل ولامرود الايام كادت بخسف من تزكح ظلم الانكليزعيها ودوي ما البق الذي عهدكت بد فيدل لطام عوضها الدّانين المطلومين - قال الوتطاره - قلّ لي اولاً مَن د في كك بخوي - فال الفلام - دوساء الحرب الوطني المعدي الذي لم يُرل بافيارٌ على يدا لحيات رفعا سعن طرا لطأ بين شكلفوني بهذه الرسالة وليك - قال ابونظاده - قلها وانا بعض المولى اقتضها – قال الفلام ب كيرًا الحزب عار قرُّوا حاكمك بعددك الاخير امروني اقول لكث عن لسائهم بانك تجريد وتجبله علاً – قال ابونطاره – على بريدون بان ا قصد دار الخلافة وأعرض ستنكوهم على عتابها السناهانية ? قال العندو - نعردنا عودكك الحالان بالك كلا رابت ملا يعيرعن وكلا اخبرت به يحص وطاعا حاميت عن الوطن لا يجمك مولكك من هريم الخنصيرة

الوارد لما تهسة من ابنا معدفي و دي الجهديد اعرابها إلاساد ابونظاره انه بينانخن في انكار واشتغال في عدم ودؤد جرماكلت السخهرا لمامني الذي بعنستنى على توادرالايام ولحوارق الحدثان التي ليست خافية على أذ تواددت الينا جرائد الاستانه المعلية ورامنا فيها اسِمَك مسطلً معاحمه لك مدة اقاملك بها يوماً فيوما كمن استقبالك وقولك لدي الخاص والعام دفعا عما نترته الاعاديهما في حلال الايام السابقة على هذه الاخبار من الخرافات التي لااصل لها ولا فصل وعندما علوا بذلك لحقهم الحذي والكد امّاني فكنا نعلُ مَلِكُ الصحف التركية اوترجه ثلاث مرآت او ادبعد تذذا بما تفنمنت محاسن اخبارها وبالحقيقة ماكانت تخطرك قطعي بال وقمأ للنعرا لبادي بالجد والشكرعلى ثلكك النعروان كان حمدنا لايغر عمت ر ستنكرها . الهكك من المساعي ومن عليك الهمة حنى جبيت البرولي ووصِكَ الى دار الحلافة ساعاً ونت القبول من مولا فا المعظم ولما خار في وجهك من سشرة ذكا فهم حسن معمدك والكد 'رسول من اولاده المعمين البد ذاد اكرامك وتاثرلدى جنايد ككومك وقال لك سوق ترى اهل مصرما لِرَها عن قريد . ولا يخفي على للكِ ان مزيد الرام اميراعومين لك تعظيماً لنا ورسالياً فساله تقالى ا نعركا عمرانا ال يبلغه حمن معاصده • هل يمكنك تكييف ما حصل لما من الرور والغرج ومالحق الجراد الاحمرمن الغيفل والنكد وكني كنا فتعازم وندعو لمولانا السلطان بدوام الفضى والنعم وتخليد ملكك وتابيد نفيرة كلابل امره بنجا وزعن حدالعنل التم كما ورد المينا تكفرافك بالعودة الى بارس من الاقامة بادرنا باجل الواجب علينا لكف تطير خدمتنا وسطرنا هذه التهنية بالمحنق وان كان اللسان يجرعن ترجمة الجنان ودحاثا لديك ابها الجيب ان تنوك فكما برسم ما يوقية في دحليك وتحبل ذلك مضى بعدلك الدي حتى بروُمنْه محسن وضعه تستخيعه نخطاط علكا بغهمه ونهدى البكك محبسا وصدافسا التي انت غني رو عن ترجمتها --الدخوان المخلصون

ستن طیب مرّه دی مرّه مّایی مشی بیجت مستربول بیطو دیل بیای هوس فعافي ابونظاره العماني والعنسادي والفلاح وقالهم- المسكرفظهم احواتي العراعلى حسن ملاقا كترلي واستحابرني دبنا استجاب دعاكم ونعدتي على هذا المستربول الخبث الخبثا فيعدو البشر وكلما بني وللمائل ازداد قرحاء فقال الفرساري لالى نظاده في اذنه - ١ نا ١ نيت بالدنكليري هنا ذفول ما لتفرّح على حالته عند اذدباد غبظة حين سماعه بقصة نجا حك على ما بلغني انك جبرت الحاطر- قال الفلام --حدثناً ما عم مبتوك بدن وَكِرَه يسرَمًا - فال العَمَاني لدبي نظاره - حد اطلعت في ألجرائد الدّكية بالك شقرت على المدارس الشّاهانية . مدنية وجهاديد وكربة وحدارس البنات ومدرسة الحزس والمدارس الاهلية وقرأت جميع ما القيته من الحظب في دوار التعليم- قال العِظام - اهل حرفيي من الجرنالجيد من اتراك وغيرهم عاملوني أبادنسانيه وتهروا اسمي بقالدتهم اليوميد وأن كنة لمن ا هد لذلك - قال له الفلاو-احوانك اهوالجائد قصدوا خراك من حيك ولحنهم وصدافتك الحب مولامًا السلطان المعظم وان شئة تحدثنا عا وخ لكن مدة ا قامتك في الاسانه العلية - قال العرب العرب العاده - حكدا حدثًا - قال الو تطاره - ا قامتي بالاستانه كانت كالدعلام فرح واندهاش وتعجب مروحون ببعضهم وعاملى مولانا السلطان معاملة الامراء ا مرازلي في اعلى مساكن مسافرخانات العاصمة واصحيالي احد لمرفاد كمنابع الستّا هانية سعادة ولي بكك مدة اقامتي فكان لي احسن رصفاودليلًا وعربة بروم خيل ووابور طوم امرى ا ذهبه حبث رثية ومى اردت ماسيحا - قال الفلاح - الحال المولى بقام مولاناً . بحياتي علك احبرني هل رايته - قال الونظاده - قدتشرف وحظيت برويد مرتين في ١٩ بوليو وليلة معري الى باريس - قال الفلاع - هل وكت اسمن عندهذا المكلف العادل عظيرالتان ـ قال الونطاره - قد تكلمت طويدٌ فهنا فعلم وصفى الحا أقوالي بغايدا لإفة والرجمة ورايت مندا لدعتنا فجا مؤدما وفي انعاذنا مأ تخفيد- فقال العمّالي الى الفلاح- بالعدها ما الوليسرية ولمنك بذلك وق لهمان الخليفة الحبيل ديسنى ا مته النيلة - قال الفلام- اسرم في بشليغ ذلك اليهم- فلطمه الانكليري وقال - كوودم كلي فلاع من لازم بروع مصر ا مامس محب دم خبر اولاد مصرليم هو - فحاش الغرنسا وى الدنكليري وقال له- تريدنستم من الفلاح الغلان ياخبيث يه تم قال للفلاح - توجد الى مصر بالسلامه ويوكون لك فكرفي هذا اللين - ثم قال لالحافظات ان نيستان العمانية العاخر والعلبة الزهيد المرحكمة ما يدعاس التي الوهاكليه مولانا السلطان - قال ابونطاره -حكما لها للجيب - فعال الساوي الكولزي منبول منة كد من الفيط والحد منوى هكذا السلطان العظم ي زي خدَّم فها لوفا والعدقة

توجد حنيذ الى كرسى الحلافة المحفوق بالعناية العمدنية وأعن عيىمسام مولانًا السلطان المعظم سيسود حاليًا وذليًا . أذهب لاتخف ربنا مجيك من الدعادي وينصرك عليهم الذبي لافديلهم ولاقيمة ، ١ ذهب يا شيخ ما قدا مك الدّ الحير - فقال العمّاني لا بى نظاره سراسى ياشيخ اخذي نصيحة اخينا العلام - قال الو تطاره سر ما اكون افا حتى المل ان جناب بادست هرا كمحفوط يستى بى ويامر بنميلى بين الديد - قال لدالعمّاني - هلاانت العائب عن رعايا و المصريين إ- قال العزَّما وي - الونطا رئيسه فعط. ناب عن الاقد المعرية بلهوايماً رسول محبسًا الى حوامًا العمَّانين - فِعَال العَلامِ دولي نظاره - مَعَى بهتين الصفيت وسينه في فبولك لدى مولانًا الخليفة المعظم- قال العماني-تعم يا شيخ افندي . ا ذهب الى استبول ومولامًا المسلطان البينيك - قال الغضاوي - الالسلطان يشبه رئس عبهودينا في الكسم ولردكة والحكمة ما دهب الى جنا بعالسامي وهو يغض عليك ماللفا والدصف الخافوالك - قال ابونظاره - طيب حصلت لي الجسارة متعم يا احباء الما اقتي هذا السغرمستعيباً بالمولى سه فوقف الانكليزي ثولى نظاره في الطريق وقال لم سكوودام ، انت مشش سافر المستربول يمنوانت عن الرواج . مصرهوبيام احنا انكلير واولاد مصركله هم رعاية امينه بالمحملكة احدًا ، وعبد الخيد بناه انت ، شنل بنام هو ما قيش في بلاد مقد -قال الفلام - ما الجرهذه الاتوال ليت لى قدرة على قطع لسان هذا كلي ــ فنفح الانكليزي ابماً تطاره مع القفيد في صدرهُ وقال لهـــكوونع اما قول لات انت مستن سياحر واح العرف وي الدنكليري بجاب وفال له- اعمى هذه الاماره في بكرك . كدمى لها هذا فابونظا معلىسس عبدك وهو مر ينهب حيث بشا ولا قدمة لك على منعه - فقال العمّالي - جدم العزلم لسا . - قال العلام - عزا لمولى السلطان ملكاس قال ابوتظاره سسعى الله البركه والخيرا راضي الامم الثلاثه اَلِ حَثَّانَ وَالْعُرِيسَى وَالْمُعَرِينِي · (وسافرابونَفَا دِهُ والْعَمَّا لِي والعرب والفلام يدعون له بالقبول والانكليز ليستخبط بدند الرسم النالي على اليمين ليضمن الدياب والاسخاص عينهم غيرانهم محتكفون الشكل وهكذا حص بنهم في الحديث - قال العرب أي - ها هو ابولطاره قدعاد بلنعد والرور دخاسقا دستئه الالكليري مليث الديسانس والقاء من الفِشُ سه قال العِمَّاني سه اصدم ببغض العل الدسائس والعَنَّ . ولذلك لم ينج الانكليري في اعماله السنة ما رأى مولامًا ، با نظاره قال . هذا تُرجُلِ طبيب ولما سمع كلامه قال هذا حبيب الوطن - قال الفلاح - احمدك يا مولاي حيثاجيت دعاء عبيك المعدين والقيدًا لقبول على لى نطا ده لدى الميرا لمومين – قال الانكليزي في سَرَّه مع العضيد – شيطان ابونطا ره هوهملتو

reproduit. Nos remerciements sincères à nos confrères de l'Agence Libre et de la presse.

Ainsi qu'il le fait chaque année, notre confrère égyptien, le cheikh

Abou Naddara, a fêté le 14 Juillet d'une manière originale.

Entouré de quelques-uns de ses compatriotes, qu'il convie à partager le pilas traditionnel, le cheikh glorisie la France au nom des orientaux.

La réunion d'hier avait un double but, s'associer à notre Fête Nationale et célébrer le retour du cheikh de son heureux voyage à Constantinople. Dans son allocution, qui empruntait à ces circonstances une allure un peu plus solennelle, Abou Naddara a longuement parlé des importants progrès réalisés en Turquie sous le règne biensaisant d'Abdul-Hamid. Il a sait remarquer combien grande est la sympathie de Sa Majesté Impériale pour la France, sympathie réciproque de la part du Président de la République et du Gouvernement français, et il a terminé en portant des toasts à S. M. le Sultan, à M. Carnot et à la continuation de la bonne entente entre la Turquie et la France.

Après son toast en vers arabes pour S. M. I. le Sultan, les convives en ont demandé un à Abou Naddara en vers français pour M. Carnot. Le voici, nous le donnons tel quel pour lui conserver le mérite de l'improvisation:

Vous demandez un toast rimé Dans cette langue sympathique Pour le porter au bien-aime President de la République.

En arabe, Abou Naddara, Pour le Sultan a pu le faire; Mais en français il ne pourra Suffisamment vous satisfaire.

Pourtant, il faut vous contenter Et vous trouver plus d'une rime Qui puisse dignement chanter De Carnot l'esprit magnanime. (Applaudissements frénétiques).

Il est bon, sage et généreux; Du français, Carnot est le père: Il veut le voir toujours heureux. Toujours content, toujours prospere. Et le bon français l'aime autant Qu'on aime, on estime, on admire Abdul-Hamid notre Sultan, D'un bout a l'autre de l'Empire. Du français l'amour est ardent Et l'enthousiasme est immense Pour son gracieux Président. Vive Carnot! Vive la France!

Ainsi qu'on l'a vu dans les dépêches des Agences Télégraphiques et dans les principaux journaux d'Europe et d'Orient, notre Directeur et Rédacteur et chef vient d'être l'objet de deux nouvelles et très hautes distinctions honorifiques, et cela en récompense de l'activité infatigable avec laquelle il défend les droits des peuples orientaux et appelle sur ces nations opprimées les sympathies et les sollicitudes de l'Europe.

S. M. I. le Sultan Abdul Hamid Khan a daigné le nommer Commandeur de l'Osmanié et S. H. Ali Ben Said, Sultan de Zanzibar, lui a conféré le même grade dans l'ordre sacré de l'Étoile Brillante.

A cette double occasion, le Cheikh Abou Naddara a reçu de si flatteuses marques de sympathie qu'il se fait un plaisir de remercier publiquement ses nombreux amis et confrères qui se sont associés si spontanément à sa satisfaction.

La Méditerranée et le Bosphore ont inspiré le cheikh; il nous rapporte un millier de rimes dont nous offrons à nos lecteurs le petit che x que voici :

> A bord du Braïla, en quittant le port de Marseille le 7 juin 1891.

Nous voici sur la mer immense? Qui joint la Turquie et la France; Son aspect m'ouvre à l'espérance L'ame et le cœur.

Elle est calme! C'est bon présage. Nous ferons done un bean voyage, Ma Muse, et nous rendrons hommage Au grand Seigneur.

Au Commandeur de la victoire, Au Sultan couronné de gloire, Dont le nom béni dans l'histoire S'inscrit en or.

Car Abdul-Hamid ne désire Que le bonbeur de son empire, « Dans tes mains, de l'Egypte, o Sire, Je mets le sort.

Délivre-la de l'Angleterre Qui desole et ruine sa terre; D'Osman, le tranchant cimeterre, La sauvera.

Ce jour-la, mon Dieu, quelle fête! Du vrai caliphe, du Prophète, Les louanges, chaque poète, Célèbrera.

En sortant de la première audience que Sa Majesté Impériale daigna lui accorder, le 19 juin.

Quand j'ai vu l'auguste Empereur Des Ottomans, que Dieu benisse! Et de son trone de justice, Quand j'ai contemplé la splendeur. Je m'écriai, le cour en sête, Et l'ame heureuse : « Machallah! (1) » Notre caliphe, le voila! Binyachah (2), l'élu du Prophète!

Son doux visage, ses beaux yeux, Ou brillent l'amour, la clémence, Et la sagesse et l'éloquence De ses accents delicieux L'out rendu si cher à mon âme, Qu'il en devint l'unique amour; Pour lui, je prie et nuit et jour, Et son nom partout je proclame.

Toast improvisé au second dîner d'Abou Naddara, dYıldez-Kiosque, diner suivi d'une soirée d'opéra au theâtre du palais où le Cheikh eut l'insigne honneur de présenter ses hommages respectueux au Commandeur des fidèles, dans sa loge impririale, le 28 Juin 1891:

Viens à Yildez, Muse chérie, Pour exprimer en vers charmants, En vers dignes de ta patrie. Mes affectueux sentiments. Dis combien ton humble poete Aime le Sultan glorieux, Dis combien son cœur lui souhaite Des milliers de beaux jours heureux. Car d'Abdul-Hamid l'existence Est précieuse aux Ottomans, C'est à lui leur progrès immense, Chrétiens, juifs et musulmans. Allah! Dieu de miséricorde! Exauce les vœux de mon cœur! A ton Représentant accorde Santé, prospérité, bonheur.

# مصابب مصر الحاضرة

فال التكمطورلويس كوكما لشوف المنير في يخلته الغرآء ما نصه:

ابعا للصريون المضنوكون تحت نيرالاجانب أقريكم المحية والمسلام والمخالم المجاة من التوم الليّام . - اما بعدُ فاقول : أتذكرون ماكنتم عليه من العز والزَّمة والامان قبل فول الانجليز الى بلادكم ? وهل قد وكون ما انتم عليد الآن من الذل واللوك في علا المجليز العتاة ? لندكنم ملاعشرسين في رفاهية حال ونعه وكا تجادتكم واسعة مع المودان . والاضيكم المباركة تأنيكم بغلالي وافرة . وتيلم بينيض ويرزكم المنبرت في اوقاتها. ولا سيم منع منعين في المساداتكم الذبن كانوا منكم وكان لوآود الخلافة يخنق فوقحصونكم. والله الميرالمومنين بنيسى عليكم. وجها دينكم ستعزة برجالها وقوادها، وحبُّ الولمنية يزدد يومًا فيومًا في قلوبكم. وانتم اولياً وُالذ وامودكم كلها سابُرة على النفاح حسالط في فاذا طراة عليكم الآن مُذَّاستانكم الانجليز ا ذروني أعدد للم جانبًا من المصاببُ للحصلت بكم ونفصَّت عبث وكلر صناء بالكم واجعنت بمجارتكم . اولاً وكت مرافع الانجليز حصول بلادم مدينة الاسكندرمة الني كانت اكثرمدن الدياد المصرية بعيدٌ وترقياً. ثَانياً التكم الانجليزمن المهند بطاعون اللوآء الاصنوالذي صغرت بعرارض ممن ننوس لايعرف علاها الآالله رحله \_ ثالثاً الجعنب قلَّه المآء به وعاتكم ولعلت موسمكم واضرَّتْ باعظائهم وابكتم بالقيط وأفسدت احول تجارتكم. المبعااهككت الانجليز اولادكم ف حرب السودن وشيرت بحاجهم وعنعامهم اسؤلاء متاريس لمنتها شرا المتهدى ودراوبشه . خاستاخشرتك الخرطوم وام درمان وبحرالغزال وميرهام البلاد السودانية الفيكانت سعادرتجادتكم وغناكم - سأدسًا ضاعنتُ ديونكم ... ... بي ليرة ونيت لكي سُمُ لها ان تفاعن ما شات رج الها المستبدّن باعلا المناصف الاقلار المرية السلوط المصرفة . وكن لانعنظوا إجها المصريون الوطنيون فان فريج الله بعنايترالشاهانية وهم ادكم للحقيق وافنم اولاده الاعتراد والسلام خنام

<sup>(</sup>i) Exclamation d'admiration.

<sup>(2)</sup> Vive!

هده الرسومات في ممالنا





### ABOU NADDARA A CONSTANTINOPLE

LE DÉPART

Abou Naddara: Est-ce toi, honnête et vertueux fellah? Que la paix soit avec toi, cher et fidèle ami.

Le Fellah: Que la miséricorde et les saintes bénédictions d'Allah ne te quittent jamais, à vaillant désenseur des ensants opprimés de la vallée du Nil.

Abou Naddara: M'apportes-tu des nouvelles consolantes de notre

malheureuse patrie?

Le Fellah: Hélas! non, car les Pyramides mêmes semblent s'attaisser sous le poids écrasant de la tyrannie anglaise, et les bords du Nil ne résonnent plus que des cris de détresse que nous arrachent les iniquités de nos infâmes envahisseurs.

Abou Naddara: Qui t'envoie vers moi?

Le Fellah: Les chefs du Parti National égyptien, de ce parti qui vit en dépit des persécutions britanniques, m'ont chargé de te dire ceci:

Abou Naddara: Parle, et sois sur que les ordres que tu me communiqueras seront fidèlement exécutés.

Le Fellah: Les grands patriotes, dont je suis l'envoyé extraordinaire, ont lu dans ton journal le récit du rêve que tu as fait, il y a une lune, et ils en exigent de toi la réalisation.

Abou Naddara: Veulent-ils que je dirige mes pas vers la capitale de l'Islam pour déposer aux pieds du trône de l'auguste Commandeur des

fidèles leurs humbles supplications?

Le Fellah: Oui, Cheikh; Allah a, jusqu'à ce jour, réalisé tes reves et tes prédictions et il continuera à le faire tant que tu désendras la sainte cause de ta patrie. Vas donc vers le siège béni du Caliphat, présente-toi à notre bien-aimé souverain Abdul-Hamid, et expose humblement à Sa Majesté Impériale notre état de misère et d'avilissement. Vas, ne crains rien; le Maître de l'Univers te protégera et t'assurera' le triomphe sur nos ennemis, qui sont aussi ceux de son digne Représentant, notre gracieux Sultan. Vas, Cheikh, les vœux des patriotes égyptiens t'accompagnent.

L'Ottoman: Ecoute, ô Cheikh Essendi, le conseil de mon frère

le fellah!

Abou Naddara: Qui suis-je, pour espérer que le Padischah, qu'Allah nous conserve, daignera m'accorder audience?

L'Ottoman: Tu es le représentant officieux de ses populations d'Egypte.

Le Français: Tu es aussi notre garant d'amitié auprès de nos amis les Ottomans.

Le Fellah: Ces deux titres parleront en ta faveur.

L'Ottoman: Oui, Cheikh Effendi, vas à Constantinople; tu y seras l'hôte de notre magnanime Souverain.

Le Français: Le Sultan est aussi bon, aussi sage et aussi éclairé que notre cher Président de la République, il daignera donc te recevoir et t'écouter.

Abou Naddara: Encouragé par vous, chers amis, j'entreprends ce

voyage en invoquant l'aide du Très-Haut.

L'Anglais (barrant le chemin à Abou Naddara) : Goddem! Vaus partirez pas. John Bull vaus hempêche. Egypte être possechion hanglaise, et Egyptiens être tous fidèles sujets de Victoria, leur gracieuse Sultana. Votre Abdul-Hamid avoir rien dans notre pays d'Egypte.

Le Fellah: Quel sacrilège! Je voudrais pouvoir couper la langue à ce chien.

L'Anglais (poussant Abou Naddara): Vaus partirez pas! Goddem! Le Français (écartant John Bull): Voyons, ne faites pas l'outrecuidant. Cela n'a pas cours en France. Abou Naddara est libre d'aller où bon lui semble, et, certes, ce n'est pas vous qui pourrez l'en empecher.

L'Ottoman : Bravo! Vive la France!

Le Fellah: Vive le Sultan! notre Souverain national!

Abou Naddara: Qu'Allah répande la rosée de ses bénédictions sur mes trois chères patries, la Turquie, la France et l'Egypte. (Il part au milieu des cris d'allègresse du Fellah, de l'Ottoman et du Français et des jurons grossiers de l'Anglais.)

On lit dans le Figaro du 4 juillet :

M. le Président de la République a reçu le cheikh Abou Naddara, qui revient de Constantinople, chargé des salutations cordiales du Sultan à M. Carnot.

Abou Naddara a rendu compte de son voyage au Président de la République et l'a longuement entretenu du progrès immense de l'instruction dans l'empire ottoman et de la vive sympathie que le Sultan et ses sidèles sujets ont pour la France et les Français.

M. Carnot a été très sensible aux salutations du Sultan et à sa sympathie pour la France.

LE RETOUR

Le Français: Te voilà revenu à nous heureux et triomphant à la barbe de John Bull qui a tant intrigué contre toi.

L'Ottoman: Effendimiz (1) méprise les intrigants, voici pourquoi l'Anglais n'a pas réussi. Il a vu Abou Naddara et aussitôt il dit : « Voilà un honnête homme. » Il a entendu son discours et aussitôt il s'écria: « Voilà un vrai patriote. »

Le Fellah: Louange à Allah qui fit trouver à Abou Naddara grace

aux yeux du Commandeur des fidèles.

L'Anglais: Goddem, Abou Naddara! Loui reoussir ce fois, mais pas reoussir une hautre fois. Moua couper les jambes de loui.

Abou Naddara (serrant affectueusement les mains de l'Ottoman, du Français et du Fellah): Merci, chers amis, merci de votre accueil fraternel; Aliah exauça vos vœux et me donna la victoire sur cet ennemi de l'humanité, sur ce John Bull dont la rage et le dépit m'enchantent.

Le Français (à part, à Abou Naddara) : Je l'ai fait venir ici pour voir la figure qu'il fera en entendant le récit de tes succès, car tu en as eu, Dieu merci.

Le Fellah: Raconte-nous ton voyage, vénérable Cheikh, cela nous

fera grand plaisir.

L'Ottoman : J'ai vu dans les journaux turcs que, par ordre impérial, tu as visité le lycée de Galata Serai, l'Ecole des Arts et Métiers, les Ecoles Militaires et Navales, celles de Jeunes Filles, de Sourds-Muets, que sais-je? Bref tu as visité toutes les écoles impériales et un grand nombre d'écoles nationales que le Sultan protège et encourage; j'ai même lu dans les journaux les discours que tu as prononcés dans tous ces grands établissements d'enseignement.

Abou Naddara: Mes confrères de Constantinople, ottomans et étrangers, ont été très très aimables envers moi, ils m'ont consacré de

longs articles élogieux au-delà de mon mérite.

Le Fellah : Ils ont voulu récompenser ton amour pour leur patrie et ton dévouement envers S. M. I. le Sultan. Mais parle-nous de ton séjour sur les bords enchanteurs du Bosphore.

Le Français : Oui, parle.

Abou Naddara: Mon séjour à Constantinople a été un rêve doré plein de joies, d'émotions et d'enchantements. Notre bien-aimé Souverain m'a traité princièrement; il m'a logé dans un appartement splendide, au Grand Hôtel de Londres, qui est le plus grand et le plus bel hôtel de la capitale, un secrétaire-interprète impérial, l'intelligent et aimable Vely-Bey, m'a été désigné pour m'accompagner dans mes visites et excursions, une voiture de gala à la porte et une mouche impériale sur le Bosphore étaient à ma disposition.

Le Fellah: Qu'Allah prolonge les jours du Caliphe! Amen. Et l'as-tu

vu, notre bien-aimé Souverain?

Abou Naddara: Dieu m'accorda deux fois ce bonheur, le 19 juin et la veille de mon départ pour Paris.

Le Fellah: As-tu parlé de nous à ce grand et bou Sultan?

Abou Naddara: Longuement, et il a daigné prêter une oreille bienveillante à mes paroles et m'assurer qu'il pense beaucoup à nous et à notre délivrance.

L'Ottoman (au Fellah): Cours, & mon ami, et apporte cette bonne nouvelle à tes frères d'Egypte. Dis-leur que le glorieux Caliphe n'oublie pas son bon peuple de la vallée du Nil.

Le Fellah: J'y cours.

L'Anglais (lui donnant un coup de poing sur la tête) : Goddem! Vous

partirez pas. Nous pas vouloir Egypte entend ce nouvelle.

Le Français (écartant John Bull) : Vous voulez assouvir votre vengeance sur le pauvre Fellah, scélérat! (Au Fellah) Pars, mon ami. (A Abou Naddara) Et où sont la Croix de Commandeur d'Osmanié et le bijou précieux dont Sa Majesté t'a fait cadeau?

Abou Naddara : Les voici, mon ami. L'Ottoman (à l'Anglais): Regarde, ô John Bull, et crève de rage et d'envie. Vois, c'est ainsi que notre Souverain récompense ses fidèles serviteurs.

(1) Notre Seigneur, c'est ainsi qu'on appelle S. M. I. le Sultan.

Après sa visite à M. le Président de la République, le cheikh est allé présenter ses hommages à ses éminents ministres et à LL. EExc. Essad Pacha, ambassadeur de Turquie, et Missac Effendy, son excellent conseiller. Partout Abou Naddara a reçu un accueil des plus gracieux et des félicitations chaleureuses pour son voyage triomphal et les honneurs dont il a été l'objet de la part de S. M. I. le Sultan.

Nous empruntons des télégrammes de l'Agence Libre du 15 juillet le bienveillant entrefilet qui suit que les journeux

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)





عدد ۷ بارس في ۲، عولید سسا۱۸۸ ند

Nº 7 PARIS, le 28 Juillet 1891

Directeur & Rédacteur en Chaf

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Abonnement 26° par An

الطفاء - فان كن عافلاً ففل بالنجاء ولالصم على المكن في موسم المعنى على المكن في موسم المفت في موسم المفت في موسم المفت في المن الحلى المذي كنت مفتفه المستقيما فك ايآ م قد تبلك باسد كاسرتراه أماكك وان لمرسره بالغرار فترى ماراينه بالسيودان . ا ذهب مخوالبح وأركب مركبك والشيرالى حيث المعت وفا ابن التب لشواماً. ا ذهب ذب الكليزي ها بقي للغلام حالي الهي ولائن البدالغلبان قابيه على خدمتك وذلهم لكك ولا يتركوك تِلْدُ بِمُرَاثُ نَعِبِهِم الطَّرالِي هُولُدُ البلادِ التِي كُلات بِالاستَخاصَيَةُ لك ودالله فالنوم ترى ا هلها مدافعة ومقاومة من كل حايث. اسمع وانظر الخار النعين رافع صويدني وجد طالمه فعراكى اقواله-قال المحارس إيك نفع رجكك النجسة في ركاب حاب قبلا تفهمني ابن تذهب وكم تكافئني في اجرة مستواري وحماري بقى لك تسبوسوات وانت على لهم الحار داما خلفه وانت تطوف جيمارات وسسكك الملينة ولمائه لدراهك لوماسهم ليلة انا وحماري بشهى على بوار الخامير وعلى غيرها وجرامًا ضرب ولعن واليوم ما بنى لكِ عندي مقام · لي ظهر مّات ومحا في صاحب عنم قوي وأعني بذلك مولاما السلطان المحروس بعين العناية الهانية حيث من رفته باهل مصرفال لالي نظاره ان باله دايًا معنا وأنه لالعلنا ولايتركنا وكلام خلينتنا اعفظم كلام معول عليه فاعطنى شادً من الداه التي اغتصتها من خوان كلادما وإما الككاعلى ا ياك ترم يدوم على والد انزل على قفاك تخطيج جرا مذما انتم حافظون مقامنا فنئ تمحكم واذا كستنودغونا فني تريم بانيا رجال- فعندها قال ا بوالهول الكذي ا لانكليزي ماذا تعنول في هذا الكلام وفي هذه الجارة ما في غيرشهر واحدكان هذا الحارا لذي تزآه ا ما مك حبسورصاحي قب وسنجاع باخذب لأنك

لا) الحلي هو الخرون الصنير

ورون له هذه الرسالة من القاهرة بغلم عفان اخدى شاطر الدب نما مه ووحيد اوانه قاديد لوالحرية بين الاعزاب الوطنية . من له الفهاحة طبع . وجهارته لجسارة السبع . اعتمدك بالسياسة والنبع . وكم له من الملافعة عن مطنه من اصل وفع . فنسطرناها مجروضها عربيا " وفرنسا وما يمذا الرسم المعجوب بها الذي موصوعه مضمى المقال فابوا الهول يجاطب اللائب الانكليزي وليشيرالي الاسد المعدي والى الحماد والحرجي والفلاح واعداه الحرا وقد الاسد المعدي والى الحماد والحرجي والفلاح واعداه الحرا وقد مصل لمنا السرور النام بدب الخاس والنشاط في قلود المعدين لمنا علوا باستمال نظر حفدة مولانا السلطان الاعظم عليهم بد لنفس كال أندى

ح کنفسسکک ذیب صارالحلی ۱۱ سیعا

المود مند فدنس بنظرك الدني وان دمت العبود كرها فا عنك غير هذا النبوت المعقب الباقي لي من دخائر الدنبا وحيا تك ما اسال افنق به دما غلا – ثم قال ابوالهول – هكذا الجادة والآفلا من حيما حس ابن البلد والفلاح باستناد المهرم مجايد مولانا الخليفة المعظم عن ضرائ البلد والفلاح باستناد المهرم مجايد مولانا الخليفة المعظم عن ضرائ البلد والفلاح باستناد المهرم مجايد مولانا الخليف دئب المكندي فجوم واباد ضد أه فا ترى لهما مقادماً الحاليك دئب المكندي فجوم و قد ها تو الوعيد وأن اوان القعاص فان المنته المروب في دهم الفربات الحادة فلا يحديك المذم والمنته المحلي المناسب عدا المناسبة ا

وردت الينا هذه الرسالة السياسية بلغة معرا يصطلحية منسى هانمالاديد التكدرانية وحفظها لحرباليا دب البرية مخاطبة بين الي حده الكبير. ووكيله سى مصطفى الصغير. الكبير حلَّة والصنير معرفة . يعربوها ، نباء مصرحيّ المعرب . تشنى وبوحده الجيل. وقال برقعة لى مصطفى لكول. ما لكوانهار ده مبود یا غرزی بیموشی عفیان علیک سیدنا الانکلیزی امسی له جوخ حبيتن . وهويسانكك يا نورالين . دول ما ينغفني معهم غيراتميق. والدُليصبوالنا مستانق ويُواديق .سه فردعليدسى معطنى وقال سه يا هي لا ، ده حاحل يا افذي توفق كبيريني وبين المستبيران امًا امًا رعيون لعدم فرامي فيها ا واه البوم محانداستبول وفانرم العجده ومعاربير تكركبى وفال ـ ياسى معطني لاتخضنيش ختركلامك لأعم مانعیس - فعال سی معطی - انا زعلان من حانیل الدستانه · لالی ارها الجعددي كلها بالمدح مشحونه وطيانه . وكل المدح ده والسّا والتعظيم و ما هوش فينا. لا . ده في عدوًنا اللهم حفشى ابوحد مستخرة غجر وفال حسني غرب باسى مصطنى اساح إن استانبول مرح غرب كنه بمعوا في السيار اقلین ما دنع ابوترش کید. والحال اند رجل عبی میکاد . وبرش دسیانس خدالبي مخدّار- قال سي مصطنى - يا خي لا باا فذي دول ما بيرموشى في الساد بادنوالودير. وانت علمان أن طبيه عدونا ده حبيبا الكبر- فال الوحمده - طيب احال ببرحوا في مين ضهني ياع العباره - قال سى مصطف-بيرجو أفي الملعون ابونطاره - قال ابوحمده سر بالمصلس ياحبدي انت شعهم والدًا مُآل مسطول البشي حباب الونظاره دوستا بنول ? قال سى مصفني - الا ما صنيس باسيدنا خدا لجرس ترى فيهم من كبير لصغير . مقالات لمولك عيضه تعنول انهم كرموا ولعيروا ابو نظاره كادند برس او وزير-قال ابوحمده - يا هل ترى برصة بيقول الواد الكيل وسنبخ الحارم ? ب قال سى مصطنى صادلي ذمان ما طُرِّتْسُ النَّاره سه قال الوجمع - ان سشا الله كون بطقها حفاً يومها كنت اعلى خنطريد سب وارقص واستطم البسة ا قاها الايطاليانية والمصعفي الونظاده عمرة ما يبكل جرناله . خصوصا" اليوم اللي شيحاله. وبقت له طنه ورنه والسلطان عمله كوما مذور عثمانيه وأنوعيه

ويركبه على حماره بدوق ما يستغسى وهو ممش بدق فكره كا فاحسرا بان هذا معدر عليه ولاذم يتوم بجبع اوامرحاكيند لكن اليوم لا داى ان ظهره مستندالى جذاراتوي فهو مقاوم الصغير والكبيز ولسم الصاح العولد الخرى لعدوه - امّا الحرجى فقال اذا اخِرِهِتُ لَسَانَكُ لِيُوخِرُ فَلَا تَرَى وَلَا فَطَرَةٌ مَنْ هَذَا البّرَانِذِي وَهُذَا الوسكي المجلوب من بلادكم بذهب إحرولا تذوقيه ولوان نغسك تشنهيه - كم من زجايمنه ا فرغنها في حلقك ولم ينلني منك ولاتن سدادة . وكم من مرثة وتعتعلى ماب خاركي سكرانام لاندري ما تعول ولا يقال ومكتوب على جيبك النظافة من المتدن لان عوايدكم با انكلير كلما خطفتونه من الذهبات والعفات تضعونه في الصاديق المقفكة وتعولون لانعشكمان اجعديين ملزومون بان ينزلونا فجأعظم السرايات وياءكلونا البكك المأكولات وليشربونا الذا لمشروبات وهذا منروري خِلْ التشرف بلادهم ، ان افتكرت هكذا فتكون مُعْمَلًا . إِنَّا صَرِّكِكِ العَطْسُ، وجَيبُك خَالِي فَيُحِ النِّل اوْبِ لكن من هذا وأوسو. عليك به اسرب من ما و حتى بترد لك النيان السَّاعِلة في موفك - أياك عقلك يقول لك تخطف زماجة شراي كعادتك السفيسيس مع داسك أولى من شوكك اياها بسعين تن - ثم قال ابوالهول للنب الانكلزي - انظر ايصا العلاج وهوالدي عليه اعظم المعول وإسمو كلامها لى لعداولادكا الذي الى في هذه الساعة لياخذ آخر دينار بمثلكه كا بين احوالم الغلاحين الأخرليكون مبعة عطيماً لدخ بع الماهيات الجبيرة المرتبة للانكليز سنهرياً بدون ياستحقون منها درها" - قال الفلاح --لأي سني اليت هذا يا جواد يا احريا اختر من جميح الجراد الوتي من بجي ونبلي. هل اتيت تغرض على عوايد حديدة ان كنة حايهنا الخصوص فما بقى عنى سكوى هذا الغدان الطيق فحذه وان كان ما طالرلي منه الدُ البياً وق الياب مالسودا التي رايسًا في بدي عسها في الماء لنطرى متى فرراعض عبها . حذه ودعني المون احسن من هذه العيشة - آماكفاكك الي اصحة لا قدرت لي على وضع بصلة اوخيارة بجاب الباوة حتى ابلتها بهما ? ودادي التي حاكان ينقطومنها الضيوف والمسافرون وكان الحزوق سننفال والماد موقودة لرسوية الطعام الدرسة ومنالعقر درلتها بهذه العثة – والحن المعك قابل لك ان بالعثة مِدْتُون ذهِه او فضة فاذا دحلنها فانجد ولدُصدا النِحاس فاقطع لحمك فما بناكك الدَّ التعب ورَحِتي التي كانت معي على لغرج والفيق فهي لحريث وسط العشت طقت من حزبها على فقد ولديها على ومصطفى الذين خطفتها مع بين ايرا واستنهاالي مجزدة السودان ليكونوا دركة لمصدورا حنواكمف الانكليز ايكك تنفل هذه المنتة الطاهرة المقدسة بعجود الميتة

retenir pour moi au Grand Hôtel de Londres; Sa Majesté mettait aussi à ma disposition une voiture de la cour pour visiter la ville et une mouche à vapeur pour me promener sur le Bosphore. De plus, un secrétaire-interprète impérial, le très érudit Vely Bey, avait été désigné

pour m'accompagner dans mes visites et excursions.

¿Le lendemain, je me rendais au palais impérial de Yldiz-Kiosque, où j'étais reçu par Munir Bey, l'aimable et intelligent secrétaire général du ministère des affaires étrangères qui s'est créé de si vives sympathies à Paris pendant ses deux récents voyages; par lui, je fus présenté à Suréya Pacha, premier secrétaire du Sultan, à qui je montrai mes lettres de l'Egypte et du Yémen. On me fit espérer que Sa Majesté me recevrait le 19 juin, après le Selamlik.

#### L'audience du fluitan.

« En effet, le 19 juin, à deux heures et demie de l'après-midi, j'eus l'honneur d'être présenté au Sultan par Munir Pacha, grand-mattre des cérémonies, un véritable Parisien par l'esprit et le cœur, qui a fait ses études en France.

« Le souverain me reçut avec cette simplicité et cette bienveillance qui lui gagnent les cœurs de tous ceux qui ont pu l'approcher. Voyant que ma myopie m'empechait de me diriger au milieu de ce vaste appartement, il se leva, vint à moi et me tendit sa main que je portai respectueusement à mon front.

« Le Sultan m'invita à m'asseoir et entama la conversation; bien qu'il comprenne suffisamment l'arabe et le français, c'était Munir Pacha

qui servait d'interprète.

- a Dans mon langage oriental, j'exprimai ma reconnaissance pour les faveurs inestimables qui m'étaient accordées. « Nous autres, Egyptiens, a ajoutai-je, nous sommes comme les arbres et les plantes de Yldiza Kiosque; pour montrer leur reconnaissance envers la rosée qu'Allah a répand sur eux, ils offrent des fruits savoureux et des fleurs parfu-
- « répand sur eux, ils offrent des fruits savoureux et des fleurs parfu-« mées à son Représentant sur la terre, le bien-aimé Abdul-Hamid; « ainsi nous, pour témoigner notre gratitude à notre souverain, nous « lui offrons l'amour de notre cœur et le dévouement de notre âme. »
- « Le Sultan répondit gracieusement qu'il était heureux de voir en moi le défenseur de son peuple d'Egypte et le garant d'amitié de la France. « Je pense sans cesse, ajouta-t-il, à la Vallée du Nil et à ses « populations. »

a Puis il me demanda commetit j'avais trouvé les palais et le trésor

impérial que j'avais visités :

— J'ai vu, répondis-je, ce que je croyais une légende des Mille et une Nuits et ce qui dépasse l'imagination de tous nos poètes; mais ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait de voir les écoles turques.

« Le Sultan donna aussitôt des ordres pour que ce vœu fût réalisé et

promit de me recevoir encore une fois avant mon départ.

#### Les Écoles

et Métiers, les Ecoles militaires d'infanterie et de cavalerie, l'Ecole de marine militaire et celle de la marine commerciale, l'Ecole arabe, l'Ecole Mélhich (Ecole d'administration), l'Ecole des jeunes filles destinées à être institutrices, l'Ecole des sourds-muets et bon nombre d'écoles dues à l'initiative privée, mais encouragées et surveillées par le gouvernement impérial.

« J'ai passé ainsi en revue des milliers d'élèves des deux sexes qui

tous apprennent le turc, l'arabe, le persan et le français.

Le ministre de l'instruction publique, Munif Pacha, qui connaît fort bien la France, m'a reçu deux fois pour recueillir mes impressions sur mes visites aux écoles impériales; il m'a fait remarquer que les programmes classiques sont calqués sur ceux de Paris et que la plupart des ouvrages d'enseignement sont traduits du français (version libre). Le ministre m'a aussi prié de transmettre ses salutations à son collègue français, M. Bourgeois.

a l'ai vu et visité bien des écoles dans les principales villes d'Europe; mais c'est à Constantinople seulement que j'ai trouvé des élèves parlant tous trois langues : le turc, le français et leur langue maternelle (arabe, grec ou arménien). De plus, chaque élève, outre le turc et le français, qui sont la base de l'instruction, doit apprendre une autre langue euro-

qui sont la base de l'instruction, doit app péenne, l'anglais, l'allemand ou le russe.

a A l'Ecole de marine, j'ai fait un discours en anglais qui a été traduit phrase par phrase par les jeunes gens. Les élèves de l'Ecole militaire

parlent tous au moins quatre langues.

A l'Ecole des jeunes filles, on m'a récité des poésies en turc, en arabe et en persan, en les commentant d'une manière charmante. Il est donc juste de reconnaître que, grâce aux efforts personnels et à l'initiative généreuse du Sultan, l'instruction publique a fait en Turquie des progrès immenses.

La visite de congé

α J'ai été invité deux fois à diner au Palais Impérial; Munir Pacha, grand maître des cérémonies, et Noury Pacha, second chambellan, en faisaient les honneurs au nom de leur souverain.

« C'est après le second diner que j'ai été reçu une deuxième fois par le Sultan, qui m'a fait assister à une représentation lyrique dans

le théâtre particulier du Palais Impérial.

« Après le premier acte, Sa Majesté m'appela dans sa loge, qui est située en face de la scène, et m'entretint avec la plus grande bienveil-lance. « Nous vous souhaitons bon voyage, ajouta-t-il, et nous espérons « que vous reviendrez l'année prochaine constater les progrès de nos « écoles. »

Le Sultan me chargea de saluer le Président de la République de sa

part et de l'assurer de ses vives sympathies.

a Le lendemain, 29 juin, je suis retourné au Palais prendre congé de LL. EE. Suréya Pacha, Munir Pacha, Noury Pacha et Munir Bey: le chambellan me remit alors la croix de commandeur de l'Osmanié et un superbe bijou avec mon chiffre en diamants.

« Au milieu des sentiments de reconnaissance qui m'agitaient, je n'ai pas oublié que l'on fétait surtout en moi le défenseur infatigable des revendications égyptiennes et c'est à mes compatriotes infortunés de la Vallée du Nil que je reporte les honneurs inespérés dont j'ai été l'objet. »

A. M.

M. Léon Bourgeois, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, a reçu, le 22 juillet, le cheikh Abou Naddara, chargé de lui présenter les salutations cordiales de S. Exc. Munif Pacha, ministre de l'Instruction publique de l'Empire Ottoman.

Abou Naddara a rendu compte à M. Bourgeois de ses visites aux Ecoles impériales civiles, militaires, navales et de jeunes filles, et l'a longuement entretenu des progrès immenses de l'instruction publique en Turquie et de la vive sympathie que S. M. I. le Sultan, ses éminents ministres et ses fidèles sujets ont pour la France et les

Français.

M. le Ministre a été très sensible aux salutations de son collègue Ottoman et a prié le cheikh de lui transmettre les siennes et de lui exprimer sa satisfaction de voir combien on apprécie, dans les Ecoles impériales Ottomanes et dans les institutions privées de S. M. I. le Sultan, la langue française et la méthode d'enseignement des Français.

En prenant congé de M. Bourgeois, Abou Naddara lui a présenté le rapport très détaillé qu'il a fait sur le Lycée impérial de Galata Seraï, cette superbe institution qui n'a rien à envier aux meilleurs établissements des capitales civilisées. Le Ministre a bien voulu agréer ce souvenir du voyage du cheikh à Constantinople et l'a assuré qu'il le lirait avec un vif intérêt.

## M. LÉON BOURGEOIS

Nos frères d'Orient connaissent bien ce jeune, intelligent et aimable ministre français : le Cheikh, dans ses correspondances aux journaux d'Afrique et d'Asie, leur a parlé longuement de lui en leur citant quelques passages de l'admirable et consciencieux article que M. A. de la Berge lui a consacré dans le grand journal parisien le Voltaire, le 8 juillet.

M. Bourgeois a un peu le physique de son caractère. La figure, bien dessinée, éclairée par un regard fin et profond, est douce et froide. L'accueil est aimable, sans être empressé, la parole élégante, mesurée et sobre. Malgré la jeunesse du visage, on sent qu'on est en face d'un homme qui a déjà beaucoup vécu, qui sait bien où il va et qui ne dit que ce qu'il veut dire. Quelques détails de son administration ont montré, du reste, récemment, que si le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts possède l'art de céder à propos, il sait aussi avoir la main ferme et tient à être maître chez lui.

Quand on est un ministre aussi bien pourvu à quarante ans, on a tout ce qu'il faut pour être plus tard un véritable homme d'Etat.

بعلة ذهب مرصّعه بالالماس لسوالها مُلمّانة ليره الكليزيد قال ابوهده- ابونطاره ده حار رَجل منكر مغنل ما كانشي مح عندنا . ليب بك وبلحس لدخمسماية جنيدكل سند إ - سى معطني - دول اسيادنا كتبواله من لندره مكاتيب عديده . يروح هناك بصفة خوجه عربى ببلخ مسيرمنوي ويغير شكل الجريده . ماسمع شعالكلام . مكره بندم ابن الحزام فالما بوحده سدكيف يندم واميرا لموامين اعتبره كأونه نائب عن المصريين 1 والله الونطاده يامون ستير. ما قدامد الدُالعزوالخير . واهنا مجانين يا مصطفى اللي سلطناعلى ولمنا العزيز . سار اقلين بادنغ واخوانه والعسكر الانكليز . لو كا بقينا بخت كل السلطان · ماكنّاش مبحنا عبيد الانكليت ما والله نستاهل يا مصطفى الذل ده كله والدحنقار، ولعنتما لا هالي وذمهرفياكار ومنار والني الحق يدالي نظاره يقول. ان الواد العِبلُ هوالليسهل للدنكلير الدخول . في معر وجعلهم اسياد وده كله من هيالة الواد . يا ليتني ما سحمت سنورة الخايين . وقرب للدنكليز وبعدت عن العثمانين . يا دلي من بعالمني مع السلطان. يخلصني من مخاليب الدككليري الهبياك قال الونطاده من باديس

اكتب بالوهده عضي الكولاك بحيل. وخير فيد مصابب ولي النل. وذل المالملا وكي النالم وذل المالملا وكرب الفلاح والمدند عمّا مضى العنوال معاج والمدند عمّا مضى العنوال معاج والمدند عمّا مضى العنوال معاج المعام والمدند عمّا مضى العنوال معام المعام والمدند والمدند عمّا مضى العنوال معام المعام المناسقة المناس



## GARE AU LOUP! L'AGNEAU EST DEVENU LION

Le dessin ci-dessus et la légende qui l'accompagne nous sont envoyés du Caire par le jeune poète Osman Effendi Chater, un des chefs les plus influents du Parti National Egyptien; nous respectons scrupuleusement les intentions de l'auteur en reproduisant le dessin, la légende arabe et la traduction française qu'il a faite lui-même. Nous sommes heureux de cet envoi qui, sans commentaires, démontre qu'en dépit des efforts constants des Anglais, qui multi-

Après tant de siècles de silence, le Sphynx se fit entendre, et, à son cri retentissant, les Pyramides mémes ont tressailli.

Tremble! a dit sa voix redoutable. Tremble, ô insatiable Loup britannique!

L'heure du châtiment va sonner.

Fuis, pendant qu'il en est temps encore.

Ce faible agneau dont tu t'es si longtemps repu, en lion se transforme.

Neuf années déjà, toi et tes enfants, avez martyrisé ces innocentes victimes.

Elles relèvent la tête aujourd'hui.

Oui, les enfants d'Egypte qui se croyaient abandonnés et courbaient l'échine, impuissants à secouer le joug, voient naître l'espoir de la délivrance.

Une voix bienfaisante s'est fait entendre, celle du magnanime Abdul Hamid, du bienaimé Commandeur des croyants.

Cette voix a dit:

« Reprenez courage et ayez confiance dans l'avenir. Allah, tout puissant, nous aidera à vous délivrer. »

Ne persiste donc pas à rester sur cette rive où on t'abhore.

Le timide agneau dont tu faisais ta proie a disparu; c'est en face d'un lion vengeur que tu vas te trouver, et si tu ne te hâte, tu auras ici le même sort qu'au Soudan.

Vas; cours vers la mer, reprends ta barque et retourne d'où tu es venu, pour le malheur

de la Vallée du Nil.

Le patient fellah et le paisible citadin ne veulent plus être tes humbles esclaves et te laisser jouir du fruit de leur labeur.

Jette les yeux sur ce pays, si asservi naguère, et vois la résistance se faire jour de toute part.

Hegarde et écoute.

Voici le timide anier qui élève la voix contre son tyran:

▼ Par Allah, lui dit-il, tu ne mettras pas ton pied immonde dans l'étrier de ma bonne bête sans que je sache où tu veux aller, et combien de piastres tu me donneras.

Voilà bientôt neuf ans que, sur le dos de mon ane,

lu parcours les rues de la capitale sans que j'aie vu la couleur de ta monnaie.

« Que de nuits nous avons passées, mon baudet et moi, aux portes des tavernes, et à d'autres portes encore, n'ayant pour récompense que des coups et des injures!

« Aujourd'hui, je ne te crains pas. J'ai un vaillant

desenseur, un protecteur puissant.

« Le Sultan, qu'Allah nous conserve, a dit à notre cheikh Abou Naddara, qu'il pense à nous et qu'il ne nous abandonnera pas, et les paroles du Caliphe d'Allah sont sacrées.

« Donne-moi donc un peu de l'argent que tu puises dans notre trésor, et je te laisserai monter sur mon

 Ne lève pas la main sur moi; ou, par Allah! tu sentiras le poids de la mienne sur ta figure.

" Tant que vous ne nous insulterez pas, o Anglais, nous observerons la patience et la modération qu'Abon Naddara nous recommande; mais si vous nous traitez comme bêtes de somme, nous vous montrerons que nous sommes des hommes comme vous. >

Eh! insatiable Loup britannique, que pensestu de ce fier langage?

Il y a une lune, le bourriquier, qui se fait respecter aujourd'hui, aurait aidé ton louveteau insolent à monter sur son baudet sans un murmure et résigné à son triste sort.

C'est qu'alors il se croyait condamné à subir indéfiniment les exigences des envahisseurs; mais aujourd'hui qu'il se sent soutenu, il proteste avec toute son énergie.

Et maintenant écoute aussi ce que dit le tavernier à son ennemi :

■ Dans toute sa longueur, tu peux me montrer ta langue, à chien altéré! tu ne boiras plus une goutte de ce brandy, de ce whisky qui te font envie.

« Que de bouteilles tu as vidées sans me payer meme

le prix des bouchons!

« Que de fois tu es tombé ivre-mort sur le seuil de ma taverne, et rien dans tes poches; pas up para!

« Vous entassez, o Anglais, dans vos coffres, l'or que vous nous extorquez, et vous vous dites : « L'Egyptien' doit nous loger dans des palais, nous nourrir princierement et nous donner les meilleurs boissons pour étancher notre soil. . N'est-ce pas?

\* Eh bien! détrompez-vous, messieurs.

a Si tu as soif, le Nil est grand et son eau est délicieuse; tu peux y aller éteindre le seu dont ton corps est dévore.

« N'essaie pas, comme c'est ton habitude, d'emporter

une bouteille; je présère la briser sur ta tête que te la laisser vider gratuitement. -

plient les cours de jour et de soir pour faire adopter leur langue par

les Egyptiens, c'est toujours la langue française que ceux-ci culti-

vent et avec succès, comme nos lecteurs peuvent en juger aujour-

d'hui. Nous éprouvons aussi une grande satisfaction du prodigieux

effet qu'a eu le succès du voyage d'Abou Naddara sur l'esprit des

populations d'Egypte. Ce qui suit en est une preuve indéniable.

Est-ce un agneau ou un lion qui parle ainsi?

Et maintenant, pour finir, tu n'as qu'à regarder, è insatiable Loup britannique, la noble et sière attitude du malheureux sellah, qui est le plus admirable des producteurs, et à entendre ce qu'il dit à celui qui lui enlève sa dernière piastre pour assurer le paiement inique des grasses et nombreuses sinécures que les Anglais se distribuent chaque nouvelle lune.

« Que viens-tu faire ici, o santerelle rouge, toi qui fais au fellah plus de mal que ne pourraient lui faire les criquets de l'Afrique qui s'abattent sur la Vallée du

« Viens-tu me demander de nouveaux impôts? \* Si telle est ta mission, o ogre vorace, je te livre le seul morceau de terrain qui me reste. Prends-le; il me donne à peine cette minee galette de mais que je trempe dans le ruisseau voisin pour pouvoir mordre dedans. Je ne puis plus, hélas! y ajouter un oignon ou un concombre.

« Ma maison, où le pèlerin et le voyageur ne manquaient jamais de lait ni d'agneau, n'existe plus. Je ne possède que cette medeste cabane, ou tu trouveras une botte de paille qui me sert dé lit.

« Tu veux y pénétrer avec l'avide espoir d'y trouver de l'or ou de l'argent caché dans un coin. Tu n'y trou-

veras pas même du cuivre. Helas! Tu n'y verras que ma pauvre défunte, ma

semme, la fidèle compagne de ma prospérité passée et de ma misère présente. Elle est la, morte de douleur par la perte de nos deux fils, Ali et Mustapha, les deux soutiens de notre maison, que vous avez arraches de nos bras pour les envoyer à la boucherie du Soudan servir de bouclier à vos infames et laches guerriers.

« Ne pénétrez pas dans ce sanctuaire de la douleur, où vos regards impurs profaneraient la sainte dépouille qui le rend auguste et vénéré. »

Tel est le courage qui anime le fellah et le citadin depuis qu'ils se sentent protégés par le généreux Caliphe d'Allah.

Tremble donc! tremble, è insatiable Loup britannique.

L'heure du châtiment va sonner.

Fuis pendant qu'il en est temps encore. Ce faible agneau dont tu t'es si longtemps repu, en lion se transforme.

La situation en Egypte.

— Oni vous a donné l'idée d'entreprendre ce voyage? avous-nous demandé à Abou Naddara.

- Ce sont surtout les lettres que je recevais d'Egypte qui trahissaient parfois chez mes amis une sorte de découragement. J'ai tenu à convaincre mes compatriotes que leur seule chance de salut réside dans l'entente franco-turque et les mettre en garde contre la propagande démoralisante que les Anglais ont entreprise par la presse locale à leur solde et par leurs agents indigènes grassement payés.

« Ainsi, lorsque, dans l'avant-dernier numéro de mon journal, en mai, j'ai raconté que j'avais vu dans un rêve le Commandeur des croyants et que le souverain m'avait réconforté, j'ai reçu des membres du Parti National égyption des lettres dans lesquelles ils me supplisient de réaliser

cette fiction.

α C'est alors que je suis parti, le 6 juin, sans en parler à personne; le 14, j'arrivai à Constantinople à bord du Braila et je descendais à l'Hôtel des Colonies, en recommandant de ne pas donner mon nom aux journaux de Péra. Mais le lendemain, un envoyé du Palais venait m'annoncer que le Sultan, informé de mon départ, m'avait fait chercher dans tous les hôtels et entendait que je fusse son hôte. J'aliai donc m'installer dans un superbe appartement que le souverain avait fait

Notre excellent et très aimable confrère, M. Aug. Meulemans, directeur de la Revue diplomatique, s'est empressé de venir voir te Cheikh à son retour et, des détails recueillis de sa bouche, a fait l'article suivant, qu'il a publié dans le numéro du 18 juillet de sa revue si accréditée. Nous nous faisons un plaisir de le reproduire pour nos amis d'Egypte en remerciant très sincèrement M. Meulemans.

## TURQUIE ET ÉGYPTE

Le cheikh égyptien Abou Naddara à Constantinople. — Réception par le Sultan-Les écoles ottomanes et la langue française.

Tout le monde à Paris connaît notre confrère égyptien J. Sanua, directeur du journal satirique illustré l'Abou Naddara, qui, depuis tant d'années, fustige vaillamment les Anglais établis dans la vallée du Nil. Abou Naddara vient d'effectuer un voyage à Constantinople et il a reçu du Sultan de telles marques d'estime et de sympathie que la signification politique de cette excursion ne saurait échapper à personne.

Avec une inépuisable obligeance, notre confrère oriental a bien voulu nous raconter les détails de son séjour à Stamboul et de sa visite au Commandeur des croyants.

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA (15.Année)



PARIS, le 7 Août

1891

حسیدد ۸ بایسی نی ۷ اع

لحالف لجبع قواين الدول - قال العثماني للانكليري - فهمني هكذا . بقى غرضك إن اختم لك على معاهدة مل التي رحضيها من مع - فالله العرب وي - ولسموني انه هو الذي سيب لك جميع المنقات باسيا ومعتوي ظهر رعيتك عكيك لابل بلونه مراده - قال لدابو نظارة - كلامك في محلهُ وامّا رايم اكثنا كلا دساكه في الحجاز التي ليت مخصرة في قيام فبيلة عسير فقط ساقال له العثاني سي تكلم ياشيرافدي وقرفنا بدمسائس هذا الحبيث الذي حالاكان يديَّيُ الياً الحرُّ إحبابه • قُلُ • انا اعرَى ان بِيكُ مُخاطبات وبين اهل الحديدة ومكة المكهة وعده مصهات الخريالجار فلازمكون لك معنعية تامة عياعيد السينة بكلك الاماكن - قال له الانكليري - كلام الي نظارة لليسم ويديعول عليه - قال له العيساوى - اياك تعيب في حق حبيناً - قال العقاتي للانكليري -دعه ينكلم. لاتقاطوعليه - قال له الونظاد. - مقاطعته من غيطه - قال الانكليزي - كوديم. دعوني اخبربه بكسي --قال له العمّاني - حسن يدك والدّ احتك - قال ابو نظار المعمّاني - رابج اختصرني إلمقال حنى لاتنف يدكك الشريفة من قبضهاعلى زوده. وإن ا ودتمكِشْف دسائده حينبني ان انتكم بارضها بطريق الريّة . غَضُوا عِنونه . افتحوم . هانئ بالمني الحجاد اليها العمّاني الحبيب لانعتق فخفا الانكليزلي للدّيهرب - قال لم العمّاني-لایکون لک فکرے قال الونظادہ ۔ ماذا نرون اجامہ احبال قال العرب وي - زوارق وابل حاملة اسلحة ومبحايات قال العثماني – منخيل لي ا ن بين ا بلاَحين والحِاكة ا نكليز متنكين بصفة عريان - قال له ابونفاره - نظرك في محله - قال الانكليي -كودىم. اسرار حكومها الكشفة - فعرط العماني على عند وقال-اك ما لعان . قرت بخياتك - قال ابونط ده - ليست دسايس الانكلير عليك شاليوم فقط . هذا من دمن مديد . هل ترون

النفياح سودمساعي الانكلير بالضي لحجار وهذا هو موضوح وسيم هذا العدد ومن كيغية الاستخاص المصورة والانكليري وابوتطارة والنباء المربوم حذههي دارعمواليقاى وكروده المشحونة بالتسلخة والجال ذوات الاحال الحريثة المرسومةهي فقط لنقل ما هو وارد من لندرت بالوالورات الانكليرية ليلا والحديث

الجادي بين استخاص الرسم هنكذا : قال الانكليري للعمّاني - بلغني الله فبيلة عسير عصيت عليك وارى ان هذا الامريسي بفييام البئ ئي يدك فهذا بشقّ علي ويكودني - فعال العرب وي للونكليري - متى حيادت لك هذه الطيبة ? - قال الدنكلري - يا فرنساوي لا يمككك تنصور فحبتى للعنمانى -قال ابونطاره - باسلام من المنافق - قال الديكليزي للعمّاني -واردراره لك على على المراه والعرب وي الديكلين - تريد تبرهن له على محبتك بارسال عساكك لقع الععاة وتعطيدا لهرووالخة - قال ابولطاره - تم تفض هناك مخافة لقيام قبيلة اخرى - لا لاياميتربول. العمّالي بغض المولى عنده رجال أحسا ديد اقوى مَن عساكرك ويعرفون بردونهم قال الاككليري للعمَّاني - لا تصفى إلى مقال الجي نظاره الدخيال • اما اتعهَد لك قول دجال بان اعينك على اخماد هذه الورة تم اخلى لك البلاد - قال له الغرنيا وي استنى نعرف وفاك بالعهد - قال العثماني للانكليري -وماذا تربيره في مقابل هذا للجيل- قال له الانكلري – اربيعيك في مقابل ذَلك ان تسسكل لي في مساءلة مصرب قال لمالولاي - معناها أن يسبكم لك فيصلولك بعمر لالك رايت المعهاد حمنت عليك واستلحق لهنج في نبييلانه الشرايع - قال بو نظارة - نعملاً ذى اللودوسالسبودي عدم احتمام اوروبا معه وعناه فركسا ضده وبعنى المصريين فيه انخذ للمسكك أخرسياسي يتحصل بدعلى مازبه باستماره المكث بعرالذي

عبدالفررجتمكان فامرينفيها الى بلاد الأوفا ووط ١٠ غا لما توكى وش الحلافة حفيرة سلطاما الحابي عبدالحيدخان الجلبل عفى عن هذه القبيلة الحنيبة ولأن لاشك ولا ديب بان الدولة العلية سنفافها على ماجنته - قال الفرناوي للانكلاي - فاذاهو انت الربب في هذه القيامات عنى تقول لحبيبا العنماني ان عدم تمام استيلائك على الفطرا طعدي هو مب هذا الهجان واذا تساهلاك مولانا اميرا لمونيني المعنل وست ملك في استمار مكلك بمصر مفلانا اميرا لمونيني المعنل وست ملك في استمار مكلك بمصر نفى ده الفيامات - قال الانكليزي - هذه والهجيح - قال الو نكايزي - هذه والهجيح - قال الو المنافي من الحفيرة الفيامات المؤمل بدك - قال العنماني - كويما هذا البرم الذي فيه صارتم عهاة قبيلة عسير . لك الحمد با دي العالمين الميوم الذي فيه صارتم عهاة قبيلة عسير . لك الحمد با دي العالمين الميوم الذي فيه صارتم عهاة قبيلة عسير . لك الحمد با دي العالمين

قال الدفطود لويس صابوجي كوك لئرق المنير في بخله السيفالة قفا نبك من وكري حبيب ومنزل

آء تذكرون ا بها المعديون اللغراكَ ما خلته لكم ا يام كنتُ بعد في عهدالوُّق العابية إ فاذا تشم قد سهوتم عن نصابي ذروني ان اعيدَ ذكراها على سيامعكم : فأعلواغير مامورعكيم. اني لماكنة بعد وفسندٌ كنت العلم في النصر لعربى باستًا وخوانه الربعواء في سياسته خير الديا دا المعدية وحدمة الولمن . ولا يغترك الغرود فرقة من مغفلي المصربني الذن كانوا فدانخدعوا بتمليقات الاحاب وطيب كلامهم والحرِّ يَحِدُمُ بِالْكُلَامِ الطِّيبَ - حَجْمُوا الى نَهُم وقالوا بقول وَعِوْا ان الانكليز اذا استولت على الديار المصرية حاكمت القاهرة لندارته في عرها ومنجي صحاب العقادات بعد إوفرمن دوق اثن وسنمنيز غَناً الى غير ذلك من الترهات التي يضحك الصبيان منها • ككم من مع تبخت غرورهولاالقوم وسفهت رائهم وصرّحت لهم باكانواعليه مَى المَصْلالِ المِينَى ﴿ وَكُلَىٰ كُنِدَ فَيهم كمَى يَطْرَقُ الْحُدِيدُالْعِا وَوْ ﴿ وَمَا لَبُهُوا من عفلتهمتى دارت الايام عليهم وانتهم باصدة الانكير التي كانوا يتناقونالها شوقا سنتى بعدلت هامراتهم وصاروا يتعون سن الندم حيث لاليفعهم الندم. اما انتم ايها المصربوق اصحابه عول الراجحة فلأتقطوا من رجمل ربكم. انْ فرلح الله لعرب ا رفعوا الصادل عن خلفتكم المعظم الذي كنتم منذعشرسنين تشفون فيظن همايته . وكما لديخن على لعود الألحام كذلك لا يخبك احد اكثر من مولامًا المعظم السيلطان الفاري عبد الحييضان الناتي -فابسطو االده ايدى الدستخداد وإستنجدوه في للمات واطبواليم قبباً وقالباً لكى برفق مكم ويفك قبودكم انتى قييكم بها الانكليز ولجه وأ بالبعاءاى لله نعالى على على حلاله لبعد عرج طويل حتى ليسكر لينوكنه الشاهانية ان ترى بعينها استقلال بلادها النيلية وتجاح الدولة العمّانية العلمة السّان ما تعاقب الملوان وتلالاً النبوات

هذا النا العظيم لدي اما مم احوال إله قال الغرب وي سر فراه . عن هوا - قال ابونظارة - هولل برعوالقاى احد التحار المعيرة مجدة المابع اتحت عماية الانكلير ويالوي مسافين الانكلير الواردين هناك وهذالمي يلغ بعدر من حدة ندنة فراسخ حتى لعبوء بدارا لندوى الديكلنرية والان اصف لم كيفية افتعال الانكلير اعكاري في نفل الصفحات من الموالوزات حتى يوسكوهم الى محل الاقتضائر قال الانكليري لولي نظاره - ا مَا الوَلك، جيوما في خرنة سرّية حكومي اذا لم تكنف سترماس فال العرب وى للانكليج \_ أنت وقعت مع رخل سنريق كدتنويد الوان جبها تك وات يا سنبطستم في فولك - قال البونطارة - وهذه الاسلحة ولجنحانات ماكي برا الوالورات الانكليرية من لندرة وبسطرون الروارق فانسهم نصف الليل لتنفل ما فيهم الى مرسى كوما والمسافة من جدة البها ساعله بخوالمين فيستلم الشيخ حامد شهون ومحله الدلب لتوسلهم الى مكذا لمشرفة بطريق عيرا لمعتادة ويكبهم لمدينة ليلا من حبهة ابركة ماحد وقادة بمن جهة اخرى من عيرما بشعر يوسولهم احد وهناك بسستلم ذلك الشيخ محداني سسعدون وكسن لمندويان من بن جبلة الجدعات ويوصلهم لي فحل وضعهم من قال العمالي - سنكر للاجداء باحقدة الشيخانا لعضى ففطى مقداد فكاليفاها الباء وكم ليسب من تفسى - قال البولطارة - قد بلغ ككليف هذه المار ما ينوف عن عشرن مليون من الغروش وتسسع زيادة عن خمين العا نسمه مولوالها الماء بولسير من حديد من مسافة بعيدة ووموها في الممنى المتررفعا " عنهم بدون مقابل • كلفت هذه المواسير امول يديخصى . وكلمن الى من الدنكليز المي المحيار بالعوريدك سياسيه سرّية نزل بهذه الماد ويجد من يختص بحافظته مناظرت اوليادا لامور ويوصله الى وادي الطرفا وهناكك يجتمون يربب موجهته والمساقة من هذا المحل الى حكة اربع ساعات واذا انفضت ماءمورية عاد الحاجدة مرفوقا "بن تكلّف بحفظه ومنها لبوحب الى بلار الا تكليرً - قال العمّاني لولى نظاره - في عبى وكك ا غا أفرلك بالشُكِر لان ما ذكرته صار مطابقاً كما بلغني فاتْبَتْهُ عَلَيْ فالان هل يمكنك تخريي سنني نختص لودي الطيفا الذي يقصدونه الانكليز عواصة من يريدونك قال الونظاره - على لعن والرس ياسيلس . أعلم إن موجود الأن بوادي الطرفا تعربا "الف بدوي من قبيلة بيشة بصفة علة للوحدمنهم جنبهن شهريا " بدون ما يعلى حد ما دايشتن - خال الفرنساوي - وهل يمكنك ابه الشيخ المحترم بان تخرالانبي من قبيلة العبير التي عصاها الانكليري هذه الآيام على حبيبنا العثماني -خاله الوتطاره الحالفي وي سيطهر لي من المراسلات المواودة في من الحديدة بان اص إوليآوا لامور وارض ميلادهم هي من هذه القيلة وانها مشهوده جدا في الحجار وهذه القبيلة كانت عصت في عهد المان

A cette même place et vers la même époque, nous publiames, l'an dernier, la biographie de S. M. I. le Suitan. Depuis lors, nous avons eu le bonheur de voir l'auguste Souverain en personne, d'admirer ses hautes qualités et ses rares vertus et de constater les progrès que son infatigable initiative a réalisés pour le développement moral et intellectuel de ses sujets. Les salutations que Sa Majesté a daigné nous charger de transmettre au très honorable M. Carnot, la sympathie que notre Padischah bien-aimé montre en toute occasion envers la France, son illustre Chef d'Etat et ses ministres, nous inspirent la pensée de donner ici le portrait du Président de la République, qui est aujourd'hui aussi populaire en Orient qu'en France.

Les événements ont justifié la prophétie que nous fimes au jour de son élection lorsque nous disions, en faisant allusion à son prénom oriental, Sadi:

Paix et gloire à tol, Président Bien-aimé de la République, Ton double nom est sympathique A tous les peuples d'Orient. Car, dans la langue du prophèté. Bonhour du Siècle il s'interprête.

En effet, tout a réussi en France sous la présidence de M. Carnot.

L'Exposition universelle, cette fête du travail et de l'industrie, a été un succès sans pareil, qui a attiré à Paris les visiteurs de toutes nations et leur a donné une idée imposante des ressources et du génie de la France.

Une entente amicale s'est établie entre la France et la



M. CARNOT, Président de la République.

Turquie qui ont resserré des relations séculaires et marchent désormais la main dans la main.

En même temps, la Russie, rompant un pacte insupportable, se rapprochait de la France et de la Turquie : et les trois nations, unies par cette communauté de vues, de sentiments et d'intérêts qui est plus forte que tous les traités, peuvent se moquer des intrigues et des réclamations de la quadruple alliance.

M. Carnot a été personnellement l'objet des témoignages les plus sympatiques de S. M. le Czar et de S. M. le Sultan : la visite de l'amiral Duperré à Constantinople a été un événement qui a fait sensation dans toute l'Europe. S. M. Abdul Hamid a également honoré des plus hautes distinctions les ministres français, notamment l'honorable M. Constans, ainsi que les généraux des armées de terre et de mer.

En ce qui me concerne, je ne dois pas oublier que les honneursextraordinaires que S. M. a bien voulu m'accorder lors de mon récent voyage, m'ont été conférés en partie comme à un garant de l'amitié des Français pour la nation turque et son auguste Souverain.

A moins de manque de clairvoyance, il est donc impossible de ne pas reconnaître aujourd'hui l'existence de cette entente franco-russo-turque, qui est, celle-là. la véritable ligue de la Paix, de l'humanité, de la civilisation et de la justice.

Ode arabe en l'honneur de M. CARNOT, Président de la République

ومن الذي ملك المروات المهمة · فله السعادة اين حل بمثرل ومن حاذ ذاك المكرمات الهمة · فله السعادة اين حل بمثرل ودايت هاك السعادة المحصرة الد · معلى الركيت بهرة وناصل وحلا في محرف المعلى ومن السعادة سعد يوم في المعادة سعد يوم في السعادة سعد يوم في المعادة سعد يوم في المعادة سعد وفي المعادة سعد وفي المعادة سعد وفي المعادة سعد وفي المعادة المعادة المعادة والمعادة والمعادة وهذا من المنها له الما في المدون والمعيان وفي في الموادة الحالية والدمة على رسي المعادة موند عا نقوله ومن المعادة وفي المدون والمعيان وفي في الموادة الحالية والدمة عميم المصية عنها الان في عهدها وزيا المدون المعادة المعادة المعادة والمعادة المعادة المعادة المعادة والمعادة المعادة ال

المنه مدم ع الشاعرال في النهر مدما في المسيوسعين فرنه رئس المجهودية الجبل الذي رينا هذه الصفحة برعدالجيل .

الإكل شي بالسجادة يسهل . وكل معد بالعناية ياوس ولا العناية بالاناة ترتجب . اذ فارتف اعلامها لاتجفل ولا الفن فاسق ذاك بشبكره . يغوبها خصر المسافي وتجمل ولا قدون فدم عذود المنهال . وأعرف زمانك في المكادم لهم ولا قدون فدم عذود المنهال . وغارها احياء ذكر يفضل بخري أن وهور دياضها . ويكثرة النفو العيم الانحل فالنه مسافة في العمود بنودها . ويكثرة النفو العيم الانحل والسيدين عمرالا نام بمسنة . ولا في الفيل النفو العيم الانحل والمسيدين عمرالا نام بمسنة . ولا في الفيل النبيدين عمرالا نام بمسنة . درج المعالي واسمد يذا ول

Nos confrères parisiens ont rendu compte du banquet offert à l'intelligente directrice de la Nouvelle Revue Internationale par un grand nombre de notabilités parisiennes.

Dans cette réunion, véritable fête de l'esprit et de la concorde, plusieurs orateurs ont pris la parole pour faire l'éloge de la gracieuse héroine de la fête. Le Cheikh, invité à parler de son récent voyage dans la capitale de l'Empire ottoman, fit une longue description des remarques intéressantes qu'il a faites pendant son séjour à Constantinople et, après avoir parlé comme il le devait de S. M. I. Abdul Hamid, revint au présent en terminant, selon son habitude, par quelques vers improvisés

l'ai laissé ma Muse au Bosphore Pour glorifier le Sultan, Qui s'occupe depuis l'aurore A rendre son peuple content.

C'est pourquoi son bon peuple l'aime Et souhaite qu'il soit heureux. Le Caliphe est la vertu même, Bon, juste, affable et généreux.

J'eus l'insigne honneur et la joie De le voir et de lui canser. A la France aimée, il envoie Son cher salut, son doux baiser.

> De ce Souverain magnanime, La Muse d'Abou Naddara Et de votre amour qui l'anime, Tout à l'heure vous parlera.

Car à ma Muse, une dépêche l'envoyai vendredi matin, Lui disant : « Si rien ne t'empêche, Prends pour Pacis le premier train.

Elle a déja quitté la rive Du Bosphore depuis cing jours. Je l'entends venir ; elle arrive Pour nous chanter ses chers amours.

Ses amours sont Turquie et France, Et la Vallée aussi du Nil. En parlant d'elles, la souffrance Elle adoucit de mon exil.

La voilà fière et triompnante! Elle a fait trembler les tyrans. Muse, accorde ta tyre et chante L'amitié des Turcs et des Francs.

L'amour et l'admiration Qu'ont tous les peuples du Prophète, Pour la France et sa nation. To l'entendis de la charmaute Boucne du grand Roi de l'Islam Lorsqu'il t'a dit: • Bon Cheikh, présente A Monsieur Carnot mon salam

Et dis-lui que j'aimé la France, Ses commerçants, ses travailleurs, Ses gens de lettres, de science, Ses soldats, marins, ingénieurs.

N'est-ce pas, Cheikh, de ce message Le President fut enchanté? — Oui, Muse, l'aimable langage D'Abdul Hamid l'a bien flatté.

El maintenant un beau toast porte Aux deux gouvernements chéris : République et Sublime Porte, A Constantinople, à Paris.

A la France, nous allons boire, A l'Egypte et Turquie encor. Au succès, triomphe et victoire De leur entente et leur accord

## LES ANGLAIS JUGÉS PAR MUX-MEMES

La revue libérale anglaise, le Speaker, porte sur la politique inaugurée par lord Salisbury le jugement suivant, d'une rare lucidité:

« La vérité est que c'est l'affaire égyptienne, et cette affaire seule qui sert d'appât pour nous engager dans les mailles de la politique continentale. Dans le but de conscrver une haute situation en Egypte à sir Evelyn Baring, ou à quelque autre personnage de son genre, et cela, il importe de se le rappeler, en dépit des promesses les plus solennelles faites à la France, on nous invite à rompre avec la politique traditionnelle des cinquante dernières années, à détruire la splendide sécurité que nous donne notre position d'insulaires, et à

devenir une simple marionnette dans le grand jeu de la politique continentale.

« Il est incroyable qu'un pareil acte de folie puisse seulement nous être suggéré. Il est pour le moins certain que le ministre qui a tenté de livrer ainsi notre puissance et notre indépendance, mériterait d'être mis en accusation. Soyons amis de l'Allemagne, mais souvenons-nous aussi que nous n'avons au monde d'autre litige que l'Egypte, et que le seul moyen honorable d'en faire disparaître la cause est aussi le moyen d'assurer la paix ».

Sir Evelyn Baring dont parle cete note poursuit le cours de ses exploits; il vient de faire dresser par Kitchener Pacha un rapport général sur la réorganisation de la police khédiviale, et ce rarport a été envoyé à lord Salisbury avant d'être soumis au

Khedive.

# بيان هذا ترسم في مقالها المصونة اضفاح موه مساعي الدنكلر بالضيانجار



## LES INTRIGUES BRITANNIQUES DÉVOILÉES

L'Anglais (à l'Ottoman): La tribu des Assyrs est en pleine révolte. Tu vas perdre le Yunen, mon ami. Je te pleins sincèrement.

Le Français (à l'Anglais): D'où te vient cette bonté? L'Anglais: J'aime tant l'Ottoman!

Abou Naddara: Ah! l'hypocrite! L'Anglais (à l'Ottoman): Je veux te preuver mon amitié.

Le Français: En envoyant tes troupes combattre les rebelles. Abou Naddara: Et ne plus quitter le pays de crainte qu'une autre tribu se soulève. Non, non, l'Ottoman a des guerriers plus valeureux que les tiens; ils sauront réprimer la révolte.

L'Anglais (à l'Ottoman): N'écoutez-pas cet infâme Abou Naddara. Je m'engage à donner mon aide pour étouffer l'insurrection et à me retirer.

Le Français: Nous savons comment tu remplis tes engagements. L'Ottoman: Et que demandes-tu en échange de ce service?

L'Anglais: Que tu modifie ton attitude dans la question d'Egypte. Le Français: Tu veux lui arracher la sanction de ton occupation en Egypte; car ta position dans ce pays commence à être insoutenable, l'échec de la réforme judiciaire proposée par ton cher compatriote Scott, en est une preuve.

Abou Naddara: D'ailleurs, la froideur de l'Europe, l'hostilité de la France et la haine des Egyptiens ont convaince lord Salisbury, qu'il fallait à tout prix adopter une politique nouvelle et donner à cette violation cynique des lois internationales une apparence de légalité.

L'Ottoman (d l'Anglais): De là, tes efforts à me faire signer une convention, à propos de l'Egypte, sur les bases du fameux projet négocié, il y a quatre ans, par sir Drumond Wolf.

Le Français: Et pour arriver à ce but, je suis sur que c'est lui qui te suscite toutes les difficultés possibles en Asie, en encourageant tes fidèles sujets à se révolter contre toi, mon bon et brave Ottoman.

Abou Naddara: Tu ne te trompes pas, ò loyal Français, et je m'envais te dévoiler ses intrigues en Arabie, qui ne se bornent pas, hélas! à soulever une tribu comme celle des Assyrs.

L'Ottoman: Parle, Cheikh Essendy, par Allah! parle et sais-nous connaître toutes les intrigues de cet insame qui vient de me saire les protestations d'amitié les plus chalcureuses. Parle donc. Je sais que tu as des correspondants à Hodüda, à la Mecque, à Djedda et ailleurs.

L'Anglais: Abou Naddara est un imposteur. Le Français: Je te défends d'insulter mon ami.

L'Ottoman: Laisse le Cheikh parler. Gare à toi si tu l'interromps. Abou Naddara: Qu'il m'interrompe; il me fait plaisir quand il rage. L'Anglais: Goddem! Je veux te boxer.

L'Ottoman: A bas les mains ou je t'étrangle. Parle, Cheikh, je le tiens. Abou Naddara: Je serai bref pour ne pas fatiguer ta noble main qui serre le cou de cet ennemi de l'humanité. Pour vous dévoiler ses intrigues, il faut que je vous transporte sur les lieux. Fermez vos yeux.

Très bien. Rouvrez-les maintenant. ( Etonnement genérat )

Abou Naddara: Nous sommes en Arabie. Ami Ottoman, ne lachez
pas le cou de l'Anglais; il nous échapperait.

L'Ottoman : Je le tiens bien.

Abou Naddara : Que voyez-vous là, devant vous?

Le Français: Des barques et des chameaux chargés d'armes et de munitions de guerre.

L'Ottoman : Il me semble voir des Anglais déguisés en bédouins dans les barques et parmi les chameliers.

Abou Naddara: Tu vois juste.

L'Anglais: Nous sommes trahis. Nos secrets d'Etat sont dévoilés. L'Ottoman (lui serrant fort le cou): Ah! Scélérat! Tu l'avoues!

Abou Naddara: Ce n'est pas d'aujourd'hui que la perfide Albion intrigue contre l'auguste Caliphe de l'Islam; depuis longtemps elle le fait en Arabie. Voyez-vous, chers arais, cette grande construction, là-bas,

Le Français: Nous la voyons. A qui appartient-elle?

Abou Naddara: A Sidi Omar Essakaf, un grand négociant de Djeddah, protégé anglais. Eh bien, c'est là qu'habitent les Anglais qui débarquent à Djeddah. Ce grand édifice est situé à trois lienes de distance de la ville. On l'appelle Dar-en-nadva el Enklisieh; c'est-à-dire le Parlement anglais. Or, voici comment ces renards d'Anglais s'y prennent pour débarquer leurs armes et les faire parvenir à destination.

L'Anglais : Je viderais tous les fonds secrets de mon gouvernement

dans ta poche, ô Abou Naddara, si tu te taisais.

Le Français: Tu as affaire à un homme d'honneur que l'éclat de tes livres sterlings ne séduira jamais. Continue ton intéressant récit, ô cheikh.

Abou Naddara: Ces armes et munitions arrivent au port de Djeddah à bord de grands navires mercantils anglais. A minuit, des barques vont les chercher et les transportent au port de Komah, à deux heures de distance de Djeddah, à droite. Le cheikh Hamed Chahwan, chef de la tribu de Taalbé, les reçoit et les charge sur des chameaux et les transporte à la Mecque, non par la route ordinaire, et il les introduit de nuit dans la ville, du côté du lac de Madjed, quelquefois d'autre côté, sans que personne puisse s'apercevoir de leur arrivée. Le cheikh Mohamed-ben-Saadoun, chef des délégués de la tribu de Gadaat, les reçoit et les fait parvenir à leur destination occulte.

L'Ottoman: Mille fois merci, Cheikh Effendy; mais je voudrais savoir ce que cette immense construction, que je vois là, a coûté et combien

de personnes elle peut contenir.

Abou Naddara: Elle a coûté plus de cent cinquante mille livres sterling et elle peut contenir plus de cinquante mille hommes. On lui a fait venir l'eau douce d'une grande distance par des conduits souterrains, et on a posé ces tuyaux de force dans des terrains appartenant à des particuliers; cela a coûté des sommes fabuleuses. Or, les Anglais qui arrivent à Djedda en mission politique, vont à Dar-en-Nadval, chez Sidi Omar Essakaf; là, ils trouvent des envoyés extraordinaires qui, par ordre supérieur, sont chargés de les conduire à Ouadi Ettarfa, où ils rencontrent ceux qu'ils veulent voir. Cet endroit est à quatre heures de distance de la Mecque. De là, ces envoyés extraordinaires britanniques reviennent, accompagnés par les mêmes gardiens, à Djeddah, d'où ils s'embarquent pour l'Angleterre.

L'Ottoman: Je savais tout cela, Cheikh Effendy; je te suis tout de même reconnaissant, car tes informations confirment les miennes. Mais

peux-tu me dire quelque chose de Ouadi Ettarfa?

Abou Naddara: Il y a dans ce moment à Ouadi Ettaria plus de milie arabes de la tribu de Bicha en qualité d'ouvriers qui reçoivent deux livres chacun par mois sans que personne sache à quoi ils travaillent.

Le Français: Mais peux-tu me dire, ô Abou Naddara, quelque chose de cette tribu des Assyrs qui s'est révoltée ces jours-ci?

Abou Naddara: A cette tribu appartiennent les gouverneurs et hauts dignitaires du Hedjaz. Les Assyrs se révoltèrent déjà sous le règne du Sultan Abdul Aziz qui les avait exilés alors en Albanie. S. M. I. le Caliphe actuel, magnanime comme il est, les a graciés. Il saura leur

faire payer cher leur noire ingratitude.

Le Français: C'est donc toi, John Bull, qui somentes toutes ces révoltes, pour dire à notre ami, l'Ottoman, que c'est ta position indécise en Egypte qui encourage l'agitation des Arabes, et que, du moment que ton séjour dans le pays serait sanctionné par le Sultan, de pareils désordres ne seraient plus à craindre.

L'Anglais: Certainement.

Abou Naddara: N'espère jamais obtenir cela de notre bien-aimé Sultan.

L'Ottoman: Surtout aujourd'hui que les Assyrs révoltés ont fait leur soumission.

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



معابلة دويسيا الحبية

ماه على ملامطول الفرنسا دى واميراله من الاكرام والفيول وحث اللقا بالياه الروسية مدخني شهرته على جميع المشعوب حيثان الام الدن صادت في ادج النيقط والنبة وليست كاسله من المخول بالساهل في عدم استقعا ومعرفة ما يحدن وهذه الحقايق قد اخرجت من افكادنا ما رسيما ه وسطرناه هذا كالم مبناه سينية الدميرال جواسي وحالة المقابلة التي جرب بيني العربيس والروس وثرى ادبعة استخاص على وجوههم في الكد ومحتى عنه رئيبا لمن الحرب وهم الالما في والنساوي والعلاقات والانكذي ومن جهة اخرى ادبعة موجعهم المقروم والانكذي ومن جهة اخرى ادبعة من وجوههم المقروم والانكذي ومن جهة اخرى ادبعة من والروس من المجة وحسن ومستربه مذوات السبار وقلا ما تراى لما من هذا المقروم الملاقات والأسراح بين العرب والروس من المجة وحسن الملاقات والأسراح بين العرب من ورج احزاب المطلح وللك

وانت يا فرسا بحق لك المسرود والافتحار با واليبدئ في جلالة الفيصر الاعلم وامتدا ليخبذ من البنسانة والإسترحاب لاسطولك والمداله ونوثيته بيئة قرونساد وارى ان هذه الحادثة السامية لا ترال ملوعة في ذهبك الى مالانها ية بوانته محرية فرنسا ويذسنها مسسورون شبعان لانتم في المها قلبيم وانتراح مددى من تردد الامة الروسية عليكم يوميا برانوارة الجبيم فاليكم بروارة المخاط بعنكم وتها لله يوميا برانوارة الجبيم فاليكم بروارة الخياط بسفكم وتها في مسلام فرسا المارسيلياز الشهر الذي دنينه يدن الحاس والنفوة في قلوي سامعيه المفايد المنابط والنخوة في قلوي سامعيه المفايلة والنفوية المنبة بعنها القلب وحسن النة التي ولينموا فالرق والنفوية المنبة بعنها القلب وحسن النة التي ولينموا فالرق

خلوص وادى النيل

بعدالتحيى ابدي ابها النيخ الحلل اند والني ثلاثة اعداد حرنبك الاخيرة وطالعتهم مفاية التآءمل نم دفعتهم الى بعض محردك الحانيل الديكليزية أفدرجوا منهربعض حمل في صلحفه. ورات رابك صائبً ماخيادك قلُّ اولاد ولمنك ان خليفتنا المفظم مهمانقاع ويلغنى من ائق بد باند امرادل خصوصيا " في هذا الشناق شغيرة النبيد بهذا الطرق. وفي الواقع ان اول اسن ( وأطلك رايت في النافظة السياسيتهان سعادة ديئم بآشا تكلم لمويلا مولودد ساليبودي وزير الملكة في مسائلة مصر دمعلوم ان للأن لم يتمام يستم كمكت ستعود الملاكرة من الغير والودير الموى البها في هذا أكحنوص ولا بخفي على حضرتك عولا الوزارة البريطانية من توليا في مهما طَعُ منها ٠٠ لَا تَعَدُ ر ٠٠ لَكَ يُدَفِيطُ وَلِينَ قُولِهِ لِطَلِبَاتُ البَابِ العالي .. لا تقدر. هوامراتهاى لهذه اعدالله لانه من عين اليقين ان جناب السلطان عبد الخيدجان المجفوط لابهل رعينهُ المصرية وهو وحيداملها. فوشي اهل وكمنتك بالناتي لاَن انقادهم من محاليب وحوش الانكليزاق ما بَطْنُونَ ، وأهدي مجتى الى حاني ودادكك ودمتم م افسنيدي كسد قال ابونطاره بليان معدمًا الاصطلاعي . البلامُ عليم ما ان بلاي وبا فلاي شغركي كلاي لمع محير ويرستعبلنا ملي وده كله باشمال انطار اميرا لموامني وده كله باشمال انطار اميرا لموامني ودد و المعيرين وبي المحوالديا اهل معرب بطول العروالنعر . لان طلعائن في ككره ما فلأمنياغير . النجاء والهاء والعرْ والحيْرَ . والدخبارا للي حباتين من برّا مَها • نبستركي با مناعن قريب مخلص سُ انكلرًا وَلِمِهَا . بِي انتِهِ يُجِعُوا ولاتخافوا من الحالد • مَن لِجُرُد الرحم اللي خرب 

وانت ياا ميرال جرفاس اكذي جيع الاكرام والاسترحاب وجميل الشرق من القيعر ودعايت كان بك فععلوم بالك شبحق مجر الغرج لان اسطعل فرنسا بريارتد الروسيا يستهد بحيل الوداى المستولى على فلوب الآمتين وبرهان الستهادة تخلف صفرة المتيعر الحليل بدها بدبغت الى سفينتك لاسترحاييه يكك وبن معكر وسي مسترون على وسا وسم لاقولم ببغض وانتم ا بالسف الحرب المستمرون على وسا وسم لاقولم ببغض لم ليزيم وقطع مبل الاخويد بشهر انظروا ماهو حاصل بمينت فروسا والروسيا ونبهرا لها الامر واعلمواا ندينة مندا تحاد رسمي اذا افتى ونبهرا لها الامر واعلمواا ندينة مندا تحاد رسمي اذا افتى له الحال ندند.

وانتم وذوا البعد الانحاد الرماعي أنرعجتم من هذا المنظر المبعد المبعد المنطر المبعد المنطرة المبعدة المعتمدة الم

وانت الكليرا دُهنت مما رايه من مصافحة الطائفين دوسيا وسيمعيّه من الفاظهما العادرة من الاضعرة الصافية من دوسيا الملوكية وفرنسا الجهورية دما كن تصورين ذكك مدي إماكك وما هومن نصب عيبك زبارة القيهرا لاسطول العرب وي ومضور الدميرال جرفاس وضيا طله على ما مدته وعقدها الراحام لهم وقع لديك موقع ابرام محالفة رسمية بين الطاائفين وان كان هذا هوا عبادك لهذا فلد تجدين طريقاً للقول في الون كان هذا هوا عبادك لهذا فلد تجدين طريقاً للقول في الون كان هذا هوا عبادك لهذا والاسد الذي تطنيته انت واولالإ ونسا صادة ينبخ لاحبيب لها والاسد الذي تطنيته انت واولالإ ان قولة قد عدمت فها حص له ماهوا لا جرب وقد قد عرب بلا معادنده فوق واختيارا وتعديد .

فتول القيعد الى دُلِس الجهورية وجود الاطول العرف ويالله السايع الذن بيشة فرونسا و يعرد شهادة معيم الميل القلبي الموجب قاليف فوأدي فرنسا ودوسيا وادى من الواجب أبراز ما لحقنى السرورين ملاقاة البحيدة الغرنيا ويد البادعة وللم عمل النا به حجول دئس الجهودية للقيصرالري قد اثر في فلي النائير ما البديد في من احساسا تك العلبية التي قاد المها دها حضول البديد في من احساسا تك العلبية التي قاد المها دها حضول المولنا بلوي وبديه الاسترحاب ولسامي فددكم التشكري ولك حفول المقدنسي من السعداد اذا دى فيما قرمن وجود السلولنا بساحتم واعترضي من السعد بشهادة صاورة من معيم الغواد مولفة بين الشاسعة بيشهد شهادة صاورة من معيم الغواد مولفة بين روسيا وفرنيا:

فاذاً تعولون يا اهدالصلح في هذا لحديث الذي كانه لولود ته هلا لانظهر منه تنام الونق بين الطائفتين إلى نع هذه المحادثة الجادثة الجاهدة من ملك الروسيا وزيس المحلودية تقوي عروة المودة بين الامتين وفرنس المحهودية تقوي عروة المودة بين الامتين وفرنسا تعكنها من صدافة الروسيا البديهة وثقتها بمجنها ترى نفسها نعادل المانيا مع حلفاها ونعابل المستقبل بفاية الولمنان

---

نقلاً عن الحاضرة التولية الفرَّاء وبسا ودوسيا

قدع الحاحة والعامة مذر زبارة الاسطول الغيساوي للياه الروسية اذان في ذفك مباولة سياسية عظے استجلت المطاد الدول والاتفاق حكومات الايحاد البكاني غاان تغرك فرنسا من الروسيع والككس لوبريدهم الدحيرة في ها تدالاوقات الساكنة اذ لاتخفي ان اوروما انعبست الأن قسِميث ينظركلها في واخليت للأخريين السخط وكلاهما يسط البطشن والغتك بصاحبه عنداول فرصة كلن تسفثرا ولحا لامرمنواجيهن الوقويه في الها دي التي لدحدلها ومن المتحقق المدمني المبعثة شرادته خرع على ودوا في المستقى لاتنطفى الدُبرُول بعض ا دكانها وتفيريهما الجفايي ولماهنالك من المشاهنة والبفضاء بين دولها ولما لديرا من العسافرا لحارة ومان اعايبا والغبا والطاليا بنادكة الكلراحة ووا التحالف اللوني وان شنت الهاعي لملة ستسنين بعصوه ان ذكلى الديخاد هو دكن الستم ماودوما وبي الحقيقة مقصده كالالك غودة احدسوى المتعاقينه لمية فقد رأت فيسا منحن الباسة المحافظة عى مرزها بالبوان كوط ومصالحها بالاقطاد الشاسعة البعيدة ان تتعرَّى من الروسيا لتعيرُل ثمغة الميران الاوروباوي لبضعيف توكفالاتحاد اللائي ولهذا الغض وجهت قسمًا عظيمًا من اسالميها الى مياه الروسيا وفدتنهت الجرائد دهية هاته الهادة وظلاالبص منهان الدولة العقافية لأنبثان تعل فيحيرانكاد

que les perles de l'Orient? N'expriment-elles pas l'accord parfait qui existe entre les deux gouvernements?

Oui, ce langage franc et loyal du souverain de la Russie et du chef de l'Etat de la France resserre plus étroitement les liens d'amitié entre les

deux nations.

La France, constante dans la loyauté éprouvée de la Russie, sûre de son amitié, se sent au moins aussi forte que l'Allemagne et ses trois alliées. Elle peut envisager l'avenir avec sécurité.

#### LETTRE DE CONSTANTINOPLE

Notre directeur vient de recevoir de Constantinople la lettre suivante que nous nous empressons de publier en remerciant son aimable auteur et en l'assurant que nous réserverons une bonne place à toutes les correspondances qu'il voudra bien nous adresser.

Cheikh Effendi,

Nous connaissions depuis longtemps et suivions avec un vif intérêt les progrès de votre journal patriotique et de vos voyages de conférencier en Europe et en Afrique, quand votre visite dans notre capitale nous a tous conquis et subjugués depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. L'accueil gracieux et bienveillant que S. M. le Sultan a daigné vous faire, est une preuve évidente de la haute satisfaction et de l'importance qu'elle a bien voulu vous accorder comme représentant du parti national égyptien.

De retour à Paris, vous n'avez pas cessé vos efforts pour la noble cause que vous avez embrassée et, après avoir présenté à M. Carnot les salutations que notre gracieux Souverain vous avait chargé de lui transmettre, vous lui avez fait connaître, ainsi qu'à ses ministres, les progrès immenses que l'empire Ottoman accomplit tous les jours dans la voie de la civilisation et spécialement dans le domaine de l'instruction

publique.

Votre activité et votre énergie nous prouvent assez que vous pouvez être considéré, à juste titre, comme un véritable apôtre, aussi serionsnous heureux de vous transmettre des nouvelles de la patrie Ottomane, et nous vous prions de bien vouloir donner l'hospitalité de vos colonnes a nos correspondances, car nous avons appris avec un vif plaisir que votre journal paraît actuellement chaque semaine pour maintenir toujours vivant dans le cœur des Egyptiens l'espoir de la délivrance.

Permettez-nous donc de vous donner dorénavant les nouvelles les

plus importantes de notre capitale.

S M. le Sultan vient de faire entrer LL. AA. les Princes Impériaux, ses deux fils, dans l'armée, raffermissant ainsi les liens si puissants qui unissent la famille d'Osman à son peuple.

Notre Souverain vient d'accorder la médaille d'or du Liakat, à S. E. Soureya-Pacha, son premier secrétaire, reconnaissant ainsi les mérites de ce haut fonctionnaire, dont tout le monde, ici, apprécie les grandes qualités et les rares vertus.

Je suis heureux de pouvoir vous dire que l'on pense beaucoup à l'Egypte et que l'on travaille pour elle; d'autres nouvelles, que je me réserve de vous faire connaître ultérieurement, vous consirmeront dans cette idée.

Incha Allah, comme nous disons, j'espère que la semaine prochaine j'aurai toute une guirlande de bonnes nouvelles à vous présenter. Que Dieu vous protège et vous conserve.

Constantinople, le 2 août 1891.

MOKHBIR.

### ABOU NADDARA AU PALAIS BOURBON

Notre directeur a rendu visite, le 1er août, à l'honorable Président de la Chambre des Députés; qui a écouté avec intérêt le récit du séjour du cheikh à Constantinople, et s'est réjoui d'apprendre tout ce que fait le Sultan pour la civilisation et la prospérité de ses états.

M. Floquet qui connaît Abou Naddara depuis son arrivée en France, en 1878, et lui a toujours témoigné beaucoup d'amitié, lui a fait un accueil très cordial et l'a vivement félicité du succès de son voyage.

« Vous avez droit, a dit le Président de la Chambre à Abou Naddara. à toutes les sympathies de la France, car vous l'aimez sincèrement et vous la faites acclamer partout où vous allez. »

Nous reproduisons l'article suivant paru dans le numéro du 31 juillet de L'Opinion, grand journal politique d'Anvers, en remerciant bien sincèrement son directeur, toujours si aimable pour le notre. L'Opinion est connue par nos lecteurs orientaux. El Hadira, de Tunis, et nous, en avons traduit fréquemment des articles remarquables consacrés aux choses d'Orient.

Le cheikh Abou Naddara, le vaillant patriote égyptien, directeur du journal satirique (Abou Nadara ) qui combat depuis tant d'années l'occupation anglaise de l'Egypte, vient, dans une série de discours, d'appêler l'attention publique sur l'alliance franco-turque dans les affaires d'Egypte, et expose d'une façon magistrale l'inébranlable fermeté des sentiments de loyauté et de fidélité du peuple égyptien envers l'empire Ottoman.

Les déclarations du cheikh Abou Naddara empruntent une grande importance, au fait que ce personnage peut être considéré à juste titre comme le représentant du parti national égyptien et que les marques de sympathie dont il a été l'objet tout dernièrement, lors de son voyage à Constantinople, emportent une signification politique qui n'a échappé

à Dersonne.

Quoiqu'en possession d'une au unistration séparée, l'Egypte n'en est pas moins une province de l'Empire Ottoman au même titre que les villayett impériaux; ses habitants sont sujets turcs et non sujets égyptiens, comme certains théoriciens intéressés se plaisent à le prétendre, violant toutes les notions du droit politique; aussi les membres du parti national égyptien avaient-ils supplié le cheikh de se rendre à Constantinople pour y exposer devant leur maître et protecteur naturel, la triste situation de l'Egypte écrasée sous le fardéau de l'occupation anglaise.

Le cheikh, dès son arrivée dans la capitale des sultans, se vit l'objet des plus grandes faveurs. Indépendamment d'un superbe appartement, une voiture de la cour et un bateau-mouche avaient été mis à sa disposition. Le très érudit Vély-Bey, secrétaire-interprète impérial fut désigné

pour l'accompagner dans ses visites et excursions.

Deux fois le cheikh obtint l'insigne honneur d'être reçu par S. M. I. le Sultan qui daigna le combler de marques d'estime toute particulière. Avant son départ pour l'Europe, il reçut la croix de commandeur de

l'Osmanié et un riche bijou avec son chiffre en diamants.

Pendant son séjour à Constantinople, le cheikh visita les différentes écoles de la capitale ottomane, le lycée impérial de Galata-Séraï, cette superbe institution qui n'a rien à envier aux meilleurs établissements des capitales de l'Europe, les différentes écoles militaires et de la marine, l'école melkie, l'école arabe, Daroul-Tedris, l'école normale d'institutrices, celle des sourds-muets. Le cheikh, polyglotte distingué, se plut, pendant le cours de ses visites aux écoles, à interroger les élèves des différentes races dans leurs langues maternelles et les principales langues: européennes.

De retour en France, le cheikh Abou Naddara fut reçu en audience particulière par M. Carnot et par M. Léon Bourgeois, le sympathique

ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Les véritables amis de l'Egypte applaudiront aux efforts que déploie le vénérable cheikh pour sa patrie qui gémit depuis si longtemps sous le poids d'une occupation étrangère que rien n'a jamais justifiée et qui, chaque année, pèse plus lourdement sur les malheureux fellahs; ils feront des vœux pour la réussite des efforts du cheikh.

Dans son numéro du Saoût, le Gil Blas, le spirituel journal parisien, a parlé élogieusement du voyage du cheikh à Constantinople et des distinctions honorifiques dont il a été l'objet de la part de S. M. I. le Sultan Abdul Hamid et de S. H. Ali ben Saïd, Sultan de Zanzibar, et a terminé son article par ces lignes aimables:

Abou Naddara est un ami de la France qui défend, avec une activité infatigable, les droits des peuples orientaux.

· Ces deux nouvelles et très hautes distinctions honorifiques, ont été conférées à notre confrère égyptien pour le récompenser de ce dévouement. »

Nos sincères remerciements à notre cher confrère du Gil Blas.

النَّالِي بِينَ وَيُسَا وروسيا. امَّا هذه الاستَّاعة فيعيدة الدعمَّال اولليان العابى معال حنكشهالوقائه ووعظتهما لحوادق أعرف بوبشيون الأماجه مطلحة اكبلغة ومطلحة فم الاسلام ولذكك في مروموقى منذ ادتعاألسلطان الحالي يحامرش اجذا وه عبى منى جمع الدول الوودوما وبه

لقد معدق من قال ان باریس جرابت کلفلوب عا استیوعنها من محاسن الصغات حتى قدلترضا أكيوم بقابلة معقلوا فندي محدا به ليمالتها لجي من اهل المدينة المنورة . عليها عبرا افض الصلاة والسلام اتيانه الى بايس ساح بمصروتين والخرائر والغرب وأحتم العجية ومعلى المحتى الانتقبال والقبول. وبعض قفاء برهنه ببارس وتغرضتم مبانيها البربعة بغصد بلاد ايطاليا ومنها ينوجه الى صعوله بحاحمن مقاصدة ووصوله باللاف

وددت البائى هذه الدثيقة رسالات ومفالات عديدة البيض مهج والبعض عركة واليفا قصائد بديعة وادواد حملة لاعكنا تسترها ني هذا العدد لصبى المحال والآماكة اختصرنا في مل مرود بالعام لكى مادنه تعالى في عدد ما العامل نباها حبديد وتربح الاكتليرمن عادتها ومغروشاتها ومالينه

## LA DÉLIVRANCE DE LA VALLÉE DU NIL

(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Vénérable Cheikh,

Londres, le 4 Août 1891.

J'ai lu avec un vif intérêt les trois derniers numéros de votre journal et les ai passés à des publicistes anglais, qui en ont parlé dans leurs feuilles.

Vous avez parfaitement raison de dire à vos lecteurs égyptiens que notre bien-aimé Caliphe s'occupe activement de leur délivrance. Je sais, de bonne source, qu'il a donné des instructions spéciales à ce sujet à son intelligent ambassadeur ici. En effet, avant-hier, ainsi que vous devez l'avoir vu dans les dépêches politiques, Rustem Pacha et Lord Salisbury ont eu un long entretien au sujet de l'Egypte. Naturellement, rien n'a encore été décidé entre les deux diplomates; mais les pourparlers seront repris plus tard. Comme vous pouvez vous l'imaginer, le Cabinet de Saint-James, selon son

habitude, oppose un non possomus à tous les arguments mis en avant par l'ambassadeur de l'urquie. Mais il ne faut pas désespérer; soyez sur que ce n'est pas le dernier mot de cette affaire. Vous le savez bien, Abdul Hamid, que Dieu nous conserve, n'abandonnera jamais son peuple d'Egypte qui n'a d'espoir de salut qu'en lui. Dites donc à vos chers compatriotes de patienter, car l'heure de la délivrance de la vallée du Nil des griffes de ses envahisseurs sonnera plus tôt qu'ils ne le pensent.

Je vous salue cordialement.

M. EFFENDY. R.

Berlin, 4 août.

La Gazette de l'Allemagne du Nord écrit :

La lecture des journaux anglais qui disent sérieusement que, dans un bref délai, certaines particularités de la question orientale, qui, depuis quelque temps, se trouvaient reléguées au second plan, peuvent reprendre un caractère d'actualité, fait craindre qu'il n'y ait là un résultat de l'échange de sympathies qui vient d'avoir lieu entre la Russie et la France.»



## LA RÉCEPTION ENTHOUSIASTE DE L'ESCADRE FRANÇAISE EN RUSSIE

Cette manifestation grandiose de vives et sincères sympathies entre Français et Russes réjouit les amis de la paix et désespère les partisans de la guerre.

Tu dois être heureuse et sière, o France, de l'accueil chaleureux que le Tzar, sa nation et ses marins sont à ta slotte, à Cronstadt. Tu en

garderas un impérissable souvenir.

Et vous, vaillants et intrépides marins français, vous devez être enchantés de la réception enthousiaste de la nation russe, dont les embarcations nombreuses viennent chaque jour entourer vos magnifiques cuirassés, les fêter et acclamer la Marseillaise toutes les fois qu'elle se fait entendre. Oui, vous êtes ravis de l'accueil cordial que vous font vos frères, les marins russes.

Et toi, illustre amiral Gervais, objet d'honneurs impériaux et d'ovations populaires, tu dois nager dans la joie; car la visite de l'escadre française en Russie constitue un témoignage solonnel, palpable, donné devant le monde entier, des réelles et chaleureuses sympathies existant entre les deux nations. Ce témoignage a reçu une éclatante confirmation par la présence empressée d'Alexandre III au milieu des

marins français.

Et vous, démons de la guerre, qui inspirez à vos populations la haine et l'aversion pour leurs voisins avec lesquels ils voudraient vivre en bonne harmonie; ouvrez vos yeux et regardez ce qui se passe à Cronstadt; cela doit vous apprendre à tenir compte dorénavant de

la sincère amitié qui lie la Russie et la France, cette amitié est capable d'amener une alliance dès que le besoin s'en fera sentir.

Et vous, chanceliers de la quadruple, vous êtes profondément émus à la vue de cette réception, qui a pris un caractère si chaleureux, si enthousiaste, si grandiose. J'en trouve la preuve dans le langage embarrassé, incohérent et lamentablement creux de vos feuilles officielles.

Et toi, Albion, tu es surprise de cet échange de poignées de main et de paroles affectueuses entre la Russie autocratique et la France républicaine. A tes yeux, la visite du Tzar à l'escadre française et la présence de l'amiral Gervais, avec ses officiers, au diner donné par le souverain en leur honneur, a la portée officielle d'un traité d'alliance conclu entre les deux pays. Si tu apprécies ainsi la manifestation franco-russe, tu ne

railleras plus la France à propos de ce que tes enfants appelaient naguère son isolement. Le lion qu'ils croyaient définitivement abattu, n'avait été que blessé. La plaie s'est cicatrisée. Il a trouvé un redoublement de vigueur dans les coups qu'il a reçus.

Et toi, cher et bien-aimé Ottoman, ce spectacle te rappelle l'accueil gracieux et cordial que S. M. I. Abdul Hamid Khan et ses fidèles sujets ont fait l'an dernier à l'amiral Duperré et à ses cent vingt officiers lorsque l'Escadre française de la Méditerranée alla à Constantinople pour exprimer solennellement au Sultan les sympathies de la France pour la Turquie et pour la personne de son souverain.

Et toi, à Egyptien, mon compatriote bien-aimé; tu vois avec satisfaction se resserrer de plus en plus les liens de fraternité qui unissent les russes aux français, qui sont les sincères amis du Commandeur des fidèles, notre glorieux Sultan. L'accord franco-russe fortifie l'entente franco-turque. Ces trois grandes puissances unies obligeront l'Angleterre à évacuer la vallée du Nil.

Et maintenant, slience! Ecoutons les paroles qui s'échangent entre

l'Ampereur de Russie et le Président de la République :

— « La présence de la brillante escadre française qui mouille, en ce moment, devant Cronstadt, témoigne une fois de plus des sympathies profondes qui unissent la France et la Russie.

« Il me tient à cœur de vous en exprimer ma vive satisfaction et de vous remercier du vrai plaisir que j'éprouve à recevoir les braves marins français. »

oraves marins français. »

— « Je suis vivement touché des sentiments que Voire Majesté a bien voulu m'exprimer à l'occasion de la présence de notre escadre. »

 Nos braves marins n'oublieront pas l'accueil si cordial dont ils sont l'objet. »

« L'en remercie Voire Majesté, et je suis heureux d'y voir un éclatant témoignage des sympaihies profondes qui unissent la Russie et la France. »

Que dites-vous, cliers amis de la Paix de ces paroles plus précieuses

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



N° 10 PARIS, le 8 Septembre 1891

البحرن . تحدثنا بانجذاب على مولانا المليقة ونجاح مالكه ومحبَّد رعاياه فيه وومن لما وصفاً عجيبًا لايتضوره العقلاني انتطام المدارس العمانية الناعانية التي رَادِها باسلامِ وله ما تلدمٰدِنها صبيان وبنات من الذكاء والبراعة ورور بانه قد دهني من عرارة المعامع التي معصلوها تلامدة م تكك المدرس ولم يروا من بعوف عليهم عنى محدوه على علق عليه . وأكذ لنا بغابة الناكيل بان مولانا السلفان المفظرية رطاياه المصرين كاولاده ومشتفل غاية الاشتعال فئ تديسرالوسائل التي تسعَّدهم مَنْ مَخَالِيبِ الطَّلِمَةِ . وكلِّنا بعد ذلك بكلام ليَّن حنون أ يوصفه فحيته المكيو قاديو ديس الجهودية المختم في ا مير المودمين ولحبة اهالي فرنساتي الكعمان وخترمفالة بفائه مُلِعَرَّة باشعار مُنسا وية ارسله مَنهُ له الحضرة الحِله السّاهانية على عيد الجلوس . وترجمة السّلفان هكذ --بهذ المرتع نطب من المولى ان يعطى خليفت المعظم المجوب لاهل معبر والمحترم لديها ملكاء مديداء سعيداء مع العتر والها - قعندما شمع الحاضرون ذلك اليكفون آلعيب هنوكمصرة المنيجى لطف نفيه وظرف اشعاره ونقلوه وت اخذوه مهم لكون استذكال جيلا كهذا لعيل المبارك السعيد وقاحوا والمسرود يبلالاعلى وجوههم وهم يصحون بغايد الغرج وبغولون العر العز كمولانا

حريغة سري عايدن وددت لنا تغصيلات حذه الحريقة المزعجة فرسسمناها اخضرَّ بَجَرِي فيهِ الانهار ومد الموائد بحت كل ا لاستجار وبالثِّفاق كان طمسى ذاك اليوم في غاية من الاعتدال والاينهاج وُتُرُح جيوالحاضرين من دِوْتُهُ الْازهار قارة ومِن تغييد الاطيار آخرى وقسمد بذلك الانخاذ نشي الاخوان الهجوم اللاحقة لهم من مكابدة العاليهم المشاق بعد. نع لا يكن محو تلك الطبوعات في افكارهم بالكلة الدّ بالله العدو من ديارهما غاعلى كل حال يستون ا كفت اشتغالهم بادبة حلالة اميرا لمؤمنين . فسأولواً ما داج من الالهمي بغاية الههاء والرود وليس هناه فاشتي من تفالي اتمانها. لابها كانت بسيطة شرقة حتلة ادر ولقمة بفلاوة ومنة كباب اغاكان سرورهم من علمهران هذا باسهم مولانا الخليفة وشعائر يوم خلوسه على عرش السلطنة . وعنه اسهاء الغدام قامكل من حضر بدوره والتى مقالة فالمعي سطب بالعربي والعثاني بالتركي والعرب اوى بلغت ومصل تلك المقالات الريانة دعاء للأل الشاهانية ومدح فيها وفي رئيس الجهورية الفرساوي الحلل وفي الأدتلاف القلي الكائن بين الدولين النخيمين وطلبوا الغروالبروة للماكك العتمانية المحروسة وخلوص معرمًا من يد الانكليم: ولما اخذت المقالات عامها اخذت القلوب تمامها فيالفرح والحبود والنشاط حنى ا دُن ا صحابها ان يلموا دئيسنا السشيخ الونطاره بان بحدثهم بنافي اميرالمؤمنين اللفظم وما راً وسبعه من معضيه الجللة . فقام وقال كلامًا للويدّ اعتينا بذكر محصله حيث لالبع هنا ذكر عمعه ومن سندة

سسائل من اللي كل يوم عددهم بكير من مدة ما دخلو١١ لد مكليز لار خايت المعجر فرأى دخان خادع من شياك في اول دور من السدايه فنيته الغفر والفغل نهوا الناظر والناظر نبثه الطبطيه والطبطيه بهت الكريجه وعلى مالى ما تمهمرت طباط الانكلز الطميحد وجوا كانت مضة تلان ساعان ولخذت الماد حقها وانسلطنت - قال المعلاج - طب وحيوا: ما يدودوا بني الطويات والاحاين ليعرفوا نينا- قال النيخ منتظرين امر روكساهم الانكليز ودوساهم جمغوا حتى تستوانهم وامحابهم لينسبعوا من الغرجد على حريق غمرم ماستافوا تطيرها لانهم ينسسطوا غايد الانسياط من رؤية مصابب غیرم - قال الفلاح - شوی الخبتا کمن النار تنتشرني كل المحلات - قال النيخ - وده هو اللي عاوزينه الانكلير - قال الفلام - وعاورين ده لايد ياسى لمسيخ - فالالشيخ- نصَ الرايد دي كما ترى عدم من المار ومن الست قيايل الديباميت اللي معطوهم في حدارها لتطبير وسطم بعوى بنع المادعن النص الأخر. وبعد ده السرايه بختاج لقير والدَتَّامَّان اللي سُنايغها من مرايات ودواليب وترايزات وما اسنبه اللي ببجديوها من الشبابيك بجّة تتجيهًا من الحرف فري بنزل الدرض فاقية ودي الوخرى تحية و الى لفوليقيما وكل ده ودهمين اللي رايم بلترم بشغله وتحديده غيرالانكلير? فالمهندسين الكلير والبنايين انكلير والمعمارجبيما ككلير والامامات بخيئ يلاد الانكلز والنقاشين والمنجدين والغراني كلهمانكلير في المكلير و نهايتما لسريد من اول طويد لاغرطويد ومن اول فت يه لاخرمرايه كل ده ماحدش يشتفله ولايجلبه الدّاككليز ومث بلاد الانكلير واعايين الف اوالتلغاية الف جنيه مصري مثلاً اللي يتُعرُواعلى دكاكم ما يدنعونن منهم حاجه الانكلير . ما بايمهُني الدّاني مصر وعينه مسِّني - قال الفلاح - يا ترى ده مكتوب علياً أما تعصل داعاً تحت نائ عبوديّه النياطين الحردول ? - . قال النيخ - لا . فأف العبوديّه اللي انت شايغه على اكتافنا من مدة لتع سنين عن قريب تراه مفتفت - فال الفلام - ومن ده الله رابع يفتفته : - قال النيز اميرا لمؤمنين مايرنعه غيره - قال العلاع - لأن وامته وابع يعنفنا من دول - خال النبخ - لايعلم الفيب سوا مسجاند ونعالى معجد العلم عنده لكى اغلى الدشية تعنف بالغرب بالغرابين وتعالى معجد السلطان في مدافعته عنا ومضايعة الأنكية في انجاد وعن معربوا ملومًا بالصيّ من يد الطله. ونن نطل من المولى ان ببادك في عمره ويحفظه لما - قال الفلاح - يا رحمي ا تضمع لانا المكا

في هذا العدد على جري عادتناً ويفهر القاري كيف كانت احوالها من فحوا لكلام الذبي - احيثما ، ن مثل تلك الحوادن بجند جما غفرار من المتغرمين فبين المتفرعين كان احد الفلاحان ينطرالى عنظراشتفال المار وكبر التهابط فالتفت آبى م كان بجانبه أوكان احد طلاب العلم وقال لد بلغة مصرفا الاصطلاحية ما دهنته هذه الحالة- هي دي حميتم اللي ريا سبحانه ونعالى فال عليها اند يشوي فيها الطلام ولأ الله! س فرد علمالتيخ وقال له لا يا اخ و دي ما هي ديدُ حيَّة حريقه بل وقت العذاب كت ماجابن ماتستعملني بكر يقديوا اولا قلم السلطان مًا ينده لهم ويحاسبهم على كل ساعلوه ونيهوه. وبعمًا بجي لهم البوم الكيراللي يحاسبوه فيدعلى كال ذرّة ودفقة ودفقة وربنا ما بنسب كي شي الله الله وهناك نبغي حبهم اللي شواده منها اذا ابخطت على ين تخليه دماد استفال الفلاح - يا حفيظ. شراده يا ريى من جهتم محل دي لاولاد التحيد دول واشوفهم قدام عيني والعين زي المشاعل وتشفى غللا فيهم ولزمّاح منهم. عنَّري اليوم ده بايام العمركله - قال فحد الشيخ لاتفنط من رحمة د ملك خاعولى لايسيب س فال الفلاح س ما فيش كلام يا سني لنيخ. مشش شي يخرني الحريقة دي السرايد اللي كانت سرهة المنظروكان كله من دُم الفلاح دي حالمتها! --قال السينة معلوم خارة الرايد دي في الحري ، أغا دي ادادة دّبنا وأعلم أن كل بنا مؤسّسَ بالظلم وأعسّصاب اموال الناس وتحتوى على المفاسد لايدان ماكان اليوم يكون بكره تدمّره البار · ياما اخذوا في الطابع فنون ناس ابريا بي الرايد دي . ويا ما علوافيها سينان س قال الفلام سه ویا تری مل ده ۱ للي حقط فيها اکتراده دي - قال له النيخ - امّا الكي حك فيها المار ما معوش مصري لان مالياش في حرفها منفعه - دي رايحه نشككف مبالو ودول كلهم من الخزيد المعرب اللي نفضوها الجاعد الحر- قال الغلاج - بنى ده واحد عدو اللي ولقها - قال الشيخ - نظركت في محله بااخ · وكبره تستون ان الفحص والتفتيش اللي راي ن يعملوه على سشان يلاقوا الفاعل يطلع كمرّفشي - قال الفلاح - انت عادق ياسى الشيخ (متد ابدّت الحريقه دي قَالُ السِّيخِ - ايوا يا الحي الماسمعينها من حمَّ اول من ستَّاهُما - فاللها - بجياتك يا مولانا تحكيلي الآي كانت 1 - قال النبح - ولمد

Un certain nomi re de nos compatriotes, très satisfaits de leur séjour à l'Hôtel des Familles, situé dans le quartier le plus central de Paris, 44 et 48, Passage Jouffroy, nous prient de recommander cette maison très convenable. La propriétaire, Maie Lechevalier, offre à ses clients des chambres confortables, avec un service très soigné, à des prix fort modérés.

EXC. LE COMTE GUSTAVE DE MONTEBELLO

précipités par les senêtres, sous prétexte de les sauver des thammes, et qui n'arrivent à terre qu'en pièces, devront être remplaces. On appellera donc des ingénieurs anglais, des architectes anglais, des artistes anglais, des tapissiers anglais, et les deux ou trois cent mille pièces d'or que cela coûtera, ce ne sont pas les Anglais qui les payeront : mais nous, pauvres égyptiens.

Le Fellah: Sommes-nous donc condamnés à subir éternellement le

joug de ces démons rouges?

Le Thaleb: Non, ô mon frère. Ce joug infame qui depuis bientôt deux lustres pèse sur nous sera bientôt brisé.

Le Fellah: Et par qui?

Le Thaleb: l'ar notre Auguste Caliphe, le Sultan Abdul Hamid, le bien-aimé Commandeur des fidèles.

Le Fellah: Mais quand nous délivrera-t-il?

Le Thaleb: Allah seul connaît l'avenir. L'énergie de Sa Majesté Impériale à défendre nos drois en exigeant l'évacuation de notre pays, nous fait espèrer que la délivrance est prochaine. Prions donc le Seigneur de bénir et de nous conserver le Sultan, son digne Représentant sur terre.

Le Fellah: Allah, clément et miséricordieux, accorde à ten bienaimé Caliphe Abdul Hamid le triomphe et la victoire sur ses ennemis.

Le Thaleb: Amen.

C'est pendant notre séjour à Constantinople, au mois de juin dernier, que nous avons eu l'honneur de connaître S. Exc. le comte de Montebello, encore ambassadeur de France près la Sublime Porte.

Nous gardons le meilleur souvenir de notre visite à Therapia, résidence d'été de l'ambassade de France (située sur le Bosphore). conduit par l'élégante embarcation impériale, que S. M. le Sultan avait mise si gracieusement à notre disposition, et accompagné d'un de ses secrétaires impériaux, l'aimable Vely Bey, et nous n'oublicrons jamais de quels égards nous fûmes l'objet de la part du comte de Montebello.

De la conversation que nous cames avec lui, il nous est surtout resté l'impression que nous nous trouvions en présence d'un diplomate de grande valeur, connaissant à fond la question d'Orient et pour lequel les affaires d'Egypte n'ont pas de secrets. C'est pour cela qu'avant son départ de Constantinople, où il sera si vivement regretté, nous publions ici le sympathique portrait du nouvel ambassadeur de France en Russie, en l'accompagnant de quelques notes ayant trait à son séjour à Constantinople, que nous empruntons aux biographies récemment parues dans le Figaro et la Revue Diplomatique, deux feuilles universellement appréciées. Abou Naddara.

Comme ambassadeur en Turquie, M. de Montebello



ne laisse que d'excellents souvenirs. Il sera regretté du Sultan auprès duquel il était persona gratissima. Cette situation, il la devait spécialement à des qualités de douceur et de courtoisie qui ont, sur les Ottomans, une si réelle influence. M. T.

Figaro, 17 août 1891.

La mission du comte de Montebello a été féconde et laissera des traces durables à Constantinople. Constamment sur la brèche pendant les cinq années de son ambassade, il n'a épargné ni son temps ni sa peine pour retenir et relever notre influence. Dans toutes les questions intéressant la politique européenne qui se sont agitées durant son séjour, il a su se faire écouter et, grace à sa fermeté, alliée à une courtoisie de formes qui ne s'est jamais démentie, il n'a laissé, en aucune circonstance, entamer le prestige de la France ni péricliter ses intérêts. La protection des catholiques, apanage traditionnel de notre pays. l'extension de notre influence par les missions et les écoles, ont été l'objet de sa constante sollicitude.

Aussi bien l'hiver, dans les vastes salons du Palais de France à Péra, que l'été dans ce merveilleux pare qui domine le Bosphore, la brillante hospitalité de la comtesse de Montebello a donné un relief éclatant à notre ambassade, et reliaussé certainement le prestige du nom français en Orient.

A. M.

Revue Diplomatique, 22 août 1891.

### LA MANIFESTATION DE PORTSMOUTH

La réception brillante de l'escadre française par la Reine Victoria et par ses sujets, nous a réjoni en ce sens que nous y voyons la tendance de l'Angleterre à reprendre avec la France les relations d'autrefois, et le signe avant coureur d'une entente dans les affaires d'Egypte.

La France n'est pas exigeante, elle demande à l'Angleterre de tenir les engagements qu'elle a pris. Puisse donc cette manifestation de Portsmouth marquer la sin de l'occupation de l'Egypte par l'Angleterre,

Nos correspondants du Caire et d'Alexandrie nous assurent que les seuls à qui l'accueil enthousiaste fait à l'amiral Gervais et à ses marins ait été désagréable sont les anglais, tant civils que militaires, qui considèrent comme humiliants pour eux les honneurs rendus par leur souveraine et son gouvernement à ces français qu'ils s'efforcent de montrer aux égyptiens comme faibles et indignes de considération.

Mais alors, disent nos compatriotes d'un air triomphant aux anglais vexés, si c'est vous qui avez sollicité l'honneur de la visite de l'escadre française chez vous c'est signe que cette pauvre France tant décriée, tant calomniée, a cessé d'être la grande silencieuse, la noble isolée, celle contre qui semblait permis, depuis les dédains les plus altiers et les plus basses accusations jusqu'aux plus machiavéliques desseins p

Tel est le langage des enfants de la Vallée du Nil, ravis de voir les français, amis sincères du Sultan, l'objet de la sympathie et de la considération des grandes puissances européennes.

Quant à nous, nous sommes disposé à oublier tout le mal que les anglais ont fait pendant neuf ans à notre malheureuse patrie, s'ils la quittent. Aussi, dirons-nous avec la Muse égyptienne:

Voulez-vous, fils de l'Angleterre, Que nous cessions d'être ennemis? D'Egypte, rendez-nous la terre, Et nous redeviendrons amis.

Авос Харбава.

## ABOU NADDARA AU PERREUX

Notre directeur à assisté à la distribution des prix des Ecoles communales du Perreux.

« La cérémonie, dit le Progres Communat du 23 août, présidée par M. Navarre, maire, assisté de M. Baulard, député de notre circonscription, était rehaussée par la présence du cheikh Abou Naddara.

Après l'hymne national russe et la Marseillaise, exécutés par l'excellente musique municipale, M. le maire, dans des termes émouvants, a retracé le rôle de la femme dans l'éducation. Ce discours, ainsi que ceux de M. le député Baulard, de M. Marquis, vice-président de la Caisse des Ecoles, et de M. Petit, l'intelligent directeur, ont été chaleureusement applaudis par l'auditoire très nombreux.

« Le cheikh Abou Naddara, dit le Progrès Communal, a, dans une

heureuse improvisation, félicité la France de son éducation, dont l'organisation est adoptée dans les hautes sphères de l'Empire Ottoman. » Voici ce que dit la Voix des Communes des paroles que notre direc-

teur, invité par M. le maire, a prononcées à cette remarquable solemnité:

« Spirituelle est l'allocution du cheikh Abou Naddara, un proscrit égyptien qui habite Paris depuis quelques années et qui défend avec acharnement, dans son journal, écrit en arabe et en français et très répandu en Egypte et en Turquie, la politique française contre la politique cauteleuse et égoïste de l'Angleterre-qui ruine et désole la terre des Pharaons. »

α Le cheikh a apporté, en termes très chaleureux, aux enfants des Ecoles communales de France, le saint fraternel de leurs jeunes camarades de l'Empire Ottoman, qui aiment la France, ses idées, son enseignement, ll a été très applaudi. »

Nos sincères remerciements à M. le maire de l'accueil gracieux fait au Cheikh el à nos aimables confrères du Progres Communet — et de la Voix des Communes pour les lignes bienveillantes qu'ils lui ont consacrées dans leurs feuilles acréditées.

## L'ANNIVERSAIRE DE L'AVÈNEMENT AU TRONE DE S. M. I. LE SULTAN ABCUL HAMID

Notre directeur voulant trancher avec la banalité ordinaire des banquets donnés en commémoration d'un heureux évènement, a convié cette année ses compatriotes résidant à Paris à un déjeuner champêtre pour fêter l'avènement au trône d'Abdul Hamid II, empereur des Ottomans.

La table dressée sur un vert gazon, à l'ombre des grands arbres, ne portait ni plats recherchés ni vins de choix; le menu était rigoureusement

oriental, pilaf, kibab, baklavah, etc., etc.

Le repas fut très gai, car les convives, d'un commun accord, avaient, pour cette fête, résolu d'oublier leurs soucis et de se livrer au doux espoir de voir bientôt l'Egypte revivre heureuse et délivrée grâce au puissant appui du Commandeur des Croyants, son Souverain national.

Au dessert, cinq toasts en turc, en arabe et en français, en prose et en vers, ont été portés à S. M. I. le Sulan, à l'illustre Président de la République, à l'entente franco-turque, à la prospérité de l'Empire

Ottoman et à la délivrance de la Vallée du Nil.

Après ces divers toasts, qui ont excité la joie et l'enthousiasme général, les convives invitèrent notre directeur, le cheikh Abou Naddara, à leur parler du bien-aimé Padischah que nous fétions et qu'il a eu l'insigne honneur et le bonheur inespéré de voir et d'entendre. Le Cheikh fit un discours souvent interrompu par des acclamations et des vivats. Il ne fut jamais mieux inspiré, ni plus éloquent. Il parla avec chaleur du Sultan, de ses rares vertus, de ses qualités supérieures, de ses efforts pour la civilisation de ses états et de l'amour de ses sujets pour lui. Il nous fit un tableau magnifique des Ecoles impériales, qu'il a visitées

à Constantinople et des milliers d'élèves, des deux sexes, qui l'ont étouné par leur intelligence et par les connaissances qu'ils ont acquises dans ces grands établissements d'enseignement Ottomans, qui n'ont rien à envier à ceux des premières capitales des nations civilisées, Il nous a assuré que Sa Majesté aime son peuple égyptien et ravaille énergiquement pour le délivrer de ses despotes. Il a ému ses auditeurs en leur parlant affectueusement de la vive sympathie qu'inspire le Caliphe à M. Carnot et à ses éminents ministres, et des liens fraternels qui unissent les cœurs des Français et des Ottomans. Abou Naddara a terminé son discours, dont chaque passage était accueilli par des applaudissements et des bravos, par la lecture de sa dépêche de félicitations pour Sa Majesté, qu'il avait adressée la veille à Son Exc. Sureya Pacha, premier secrétaire impérial. Cette dépêche rimée, qu'on lira ci-après, fut fort goûtée; tous les convives l'ont transcrite et la gardent en souvenir de cet anniversaire.

#### Télégramme. Sureya Pacha. Yldiz Constantinople,

Au Caliphe Souverain, Que l'Egypte aime et vénère, Souhaitons par ce quatrain, Règne heureux, long et prospère.

Les cris de vive Abdul Hamid! Vive le Commandeur des Croyants! Vive l'auguste Caliphe! retentirent alors dans la campagne, et les convives invoquèrent les bénédictions de Dieu clément et miséricordieux sur l'Empereur des Ottomans, le Souverain national de la Vallée du Nil.



## L'INCENDIE DU PALAIS KHÉDIVIAL D'ABDIN. AU CAIRE

Le Fellah (terrifié par la vue des flammes qui enveloppent le palais de toute part, dit à un Thaleb à côté de lui): Que vois-je, ô savant étudiant de notre sainte loi! Est-ce là l'enfer où Allah va nous accorder

la joie de voir rôtir nos oppresseurs?

Le Thaleb (gravement): Non, ô mon frère; ceci n'est qu'un incendic. L'heure du châtiment de ceux qui nous oppriment n'a pas encore sonné. Ils entendront bientôt la trompette au son troublant qui saisirs d'éponyante leurs cœurs, en les appelant à rendre compte de leurs méfaits aux pieds du trône de justice et d'équité du Caliphe, puis devant Allah, au grand jour du jugement.

Le Fellah: Au prix de mes jours, je voudrais voir ma patrie délivrée

des mains iniques de nos envahisseurs.

Le Thaleb : Patience, à mon frère; ne désespère pas de la clémence et de la miséricorde du Tout-Puissant.

Le Fellah: Cependant la vue de ce magnifique palais, en proie aux

lammes, m'attriste profondément.

Le Thaleb: Oui. Mais telle est la volonté du Très-Haut; tous les édifices abritant le vice et la tyrannie, le feu vengeur, tôt ou tard, les détruit. Que d'innocentes créatures furent immolées dans ce palais d'Abdin, que d'infamies et d'iniquités furent commises dans ses murs!

urs : Le Fellah : Mais qui peut avoir allumé ce brazier ardent?

Le Thaleb: Ce n'est pas un Egyptien; cet incendie, au lieu de nous profiter, va coûter des sommes folles à notre trésor, déjà épuisé par nos protecteurs.

Le Fellah: C'est donc un de nos ennemis?

Le Thaleb : Voici pourquoi toutes les enquêtes du monde ne le découvriront pas.

Le Fellah : Sais-tu, à vénéré Thaleb, à quelle heure a éclaté l'incendie?

Le Thaleb : Oui, mon frère, et je l'ai entendu de la bouche de celui qui le découvrit le premier.

Le Fellah: Par le Prophète, conte-moi cela.

Le Thaleb: Un de ces mendiants, dont le nombre augmente chaque jour depuis l'invasion britannique, en passant par ici avant le lever de l'astre du jour, vit une fumée épaisse sortir d'une fenêtre au premier étage. Il en a prévenu les gardiens du palais qui en informèrent immédiatement les pompiers, lesquels n'arrivèrent ici que trois heures après.

Le Fellah: Pendant ces trois heures, le seu continuait son œuvre de destruction; et maintenant qu'ils sont là, ils ne le combattent pas.

Le Thaleb: Ils attendent les ordres de leurs chefs, les Anglais, qui se consultent pendant que leurs femmes et leurs amis, que to vois là, jouissent de l'horrible spectacle que l'incendie offre à leurs yeux avides de contempler des désastres.

Le Fellah: Les scélérats! Mais le feu se propage rapidement.

Le Thaleb: Les Anglais ne demandent que cela.

Le Fellah: Pourquoi?

Le Thaleb: Ce palais, déjà à moitié détruit par les flammes et par les six cartouches de dynamite, dont les explosions firent une large ouverture du haut en bas du bâtiment, sous prétexte d'isoler le foyer de l'incendie, devra être naturellement restauré, et ces meubles de grand prix

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



الى اعباب صاحب السيوكة والمهابة مولانا المعظم السلطان بن السلطان الفازي عبدالخيدخان النالى العاد اللهعليه هذا الميد المبادك سسنين ولعوام

( من نظما لدقسطور لويس صالونجي غسيره المخلص ) جلست على تخت الخلافة بالنصر خلفت رسول الله بالهي والمر علوسًا سعيدًا سَرُحُلُ بسعودة كريرُمَن في للحق والتر والبحر ولماتقلات الحسام ببيعات ١ فأكثُ من العرش الملاَّتك بالبشير ومِذُله بالملك والسعد والعِر وقالوا لقدشر الخبك بعيده نسيون شمول في الروح كواكيًا وملكك اسنى منشموس ومن بدر رجى اللهُ ملكًا قد فيضَّتُ نعامه وسنست بخرم في كلا ٱلعسر وللر ففي عهدك الماءنوس ذادت معادق وذاد نعيم الماس فدر على قدر وفاضتعلى لعباد ملك مكادم كافاض في الطوفان محر على محر اميرحوى حملاً وماثيًا وهينا ولطفا وجودا لايفيث بالحزر اميرٌ مكوكُ الارض ترهيبُ بالحبُهُ وتخضؤكل الأس والجن بالذعر امرّلسوسُ للومين بحيب لمله وتحمى دِّما رَالمسلِين من الضرّر تفياء فيد العالمون من القدر اميرٌ غدى كمل الاله بارضه اميرُ حلا حَدُو الني بغفله وأوتي وخئ الدن والحكم والهر اميرُ بِجُ المؤمنونُ تُورَعاً الى كعية الوحد المنور كاكفي اميرًا ذا باس النزائ ونعله معاسفُلُ للوم اتاهم بَالْعَرْضِ معاسفُلُ وَعُوامًا إلى عَايَدًا لَدُهِرِ سالت الهيان يفيد علوسك بسيم ولميدلن يكذر بالسشر وإن يجعل الملكف المسعيد مجلاً

محاطبة بين مجدم والحذي على قهوة .... بالاذبكيم فال مجدع للحدق - احبي يا بي رو مراعته الله يقطعهم - وعن اعاله مع المحاكم وأيد في ضميره هو وجاعته الله يقطعهم -عَالَ مُجِدِع للحَدْق - آخبني يا الحي عن الحواجد السكون الدنكليك بس بلا كلام ولاحديث ، ختى اللي في الملك في العلب - قال مجدم - بالله عليك تحكى في ما بالنسالي . كلامك يعيني لانصعذي ذيكُ . ربنا ما يحرم الدمنوان ملك - قال الحدق - بالدم جوخ يا مجدم ١٠ نت بدك يرسي على مرفحاكما . طيب ياعم مالك الدرمنا خاكمَكُ . اول فنها لمحاكم كان عكف شيخ الحاره ابوسيدنا له محاسيه ومحود والورداوه له تحاسب فهم صيروا جماعه في ا لاعضا والعَمَال وكانت المحاكم بخؤى وختها وككن دذكت نغسها لانهم كانوايقبلوا الرجاوات من فقها البيوى من النبخ المنصوري صاحبك واقرانه وكانوا يقبلوا كمان التنهائ من كار البلا ديقبلوا الرسنوه نارة يولسطة لنوان الوسعد ومّادة مباشرة - قال مجديه - وه سني دديج - فال الحذى - يلزم يا الحي الك ما غولتى على حوالك لانهم اتبعوا طربعة رئسهماللي هوعود الوزاده لانع بلغني اكيدان واحد طب الاستخدام في المحاكم فكان دائما يطرده ولمّا صابي بدا لحال - قال مجدم - عا منان بدا لحال لابدُ انه را عمرُهُ ملوه من مستنخلعات الوسعد واعطاها كم جنيد مصري حتى تتحضل له على الحدامه - قال الحدق - تطرك في محله ما مجدم. وقد حص والاميره اتزوقت والذبرقت وانخططت وانعظريت دراحت عند الزنس ا كمركود - قال مجديو – عندالوذير --قال الحذى - ايوا عند الوزير واندهزت على جنابه واللَّاسى والكاس ياعم وليله سعيده فصح الرغبل خدام مقبول في المحاج باهيد معتبره - قال مجدم - ماشا الله . حقا دي فادد محتب بالنسيخ - قال الخذى - من النوح ده با الحي نوادر كنير. ما على الماده دي لوقت اخر ويرجع مرجوعنا لحالة المحاكم لانم علينا متركف الماده دي لوقت اخر ويرجع مرجوعنا لحالة المحاكم لانم الم

وددت اليا هذه الرسالة الهية بلغة مصرباً الاصطلاحية -فدرجناها مجروفهاها وطلبا لمستيها الفروالها - حرية المجامع بمعد

من ابي غيل بعدالقاعرة الحابي نظارة بباليسن الباهرة اسبحمني يا استاذ والنادد ع الفريب وادرجها في اول عدد من جريالك كما هي بجروفها لان ا نباء العطن هذا ما يلتزوا الدمخالسان بلادنا الدارج ، بقيمني العرلي النحوي لاسيادنا مشايخ الانهر الني وكثرانا في جريدتك من لعينا ا لاصطلاحيه الظريف. يرمع مرجوعنا للنادره - راج اختصر لكك في نصها • اجتمعنا يوم آلبت ٢٥ اغسطين الافريخي يومين قبل عبد جلوس السلفان على رسى الحلافه وكما تقريبًا ثلاثين تفسس كملنا ولحنيين في بيت صاحبك اللي بالقرب من السيده واتفقنا اننا نعل وليم عال وتغرم الاخوان والقيد تعظيم وتكيم مولانا اميرالمؤمين والدعا لجلالمة بطول العمروالقروالنصر فيا دوي يا اخذم شرعنا في الكلام الدّولينا عاب المندره انعتم ودخلوا عليااتنين الكلير من اللحيس فعلمالهم مرادكم ايد فقالوا لما بلسانه المفرح - كل انو يجوهنا على سنان يمل تدبيربطال على كديوي يتوقيك ففلنالهم لا لا احنا بخبته قوي والتدبيرا الي بنمله ماهوش توسم الله مرابطه حستر افنينا، لا، لا. احثا مرادنا تعل وليمه تغطيمًا وتُومَّالسلطانيا الجلل اللى بعد بكره عيديوم جلوسد على عرش الخيوف ويومها تعى فنطزيه كبيره ونغنى ونطبى ونزمر ونقول القرالقزلعبد الحيدخان ملكنا المحبوب والعزالعزلع ليسا الدوله الحبيب فتنطوا الملاعين وقالوا - كودّيم يوميلادي فؤل - دي بلاد بسّاح مصر بناع انتظيرمش بنام تعيراحنا وسلطان ودوله خبيبه مش فيه شغى بنام همَنَ هذا معطوا يرهم في خناق رُبسنا ضطلوا لدِّم في راسنا وخبطناهم قطعة علفه بنت كلب والزمناهم يقولوا بالانكليري ليعيش السلطان - لتعيش فزي - اغا مّا دفعنا يدنا من ضيضماعلى ذمارت حلقهمالاسفروا وفي لحظه امتك المندده عسكولوسن والكتره تغلب الشجاعد يا استاذ واخذوما دوس دغري على الغرغول وبالليل سيثونا بعدماكنبوا ساميثا وقالوا لناان اذانته الخبربانيا كنا اجتمعنا لتنظيم وليمه لعيدمولاذا الخليفه يجبسوما ناتي وحرتوا عى الحران بنشر يوم ده - انما احدًا بااساد برضنا اجتمعنا وعيرنا وفنا بادبي انفرسلطاناعلى عاديبا وخلقى مصرنا من ايديه النجسه والدفندي صاحبك كت الحكايد للفرادات الدعبانس لابدسترتها وانت ياسل لشيخاعل لمناعلى لحادثه دي ترسم جواب إلى نظاره الحالي خلل

مالك الدّ رمّا خاكم ك باخلي وفي العدد ده بذاته ترى الرسم الملكوب . فأنظر ما الع المالك في العدد ده بناته ترى الرسم الملكوب . فأنظر ما الع الحالصي الرابعه تلافي الصوره ، ان شاالله تعبلت وتسترمن وضعها ، أهم البولسين اللي دخلوا على خواداً عكنوهم ، شوى

يتياشيعه - قال مجده - حادً من تحايفك حادٌ ولذ مسامعنا باخبادك المهدس قال الحدق – كما ظهرا سكون ا لانكلبي وسبيطهوده الوزيرا لاكبرا للي كاني يقين العضاء بعرفته قال في بعض المجالس انه لم يكن عنده ا منيه في المحاكم خلالك نعين اسكوت المشوم فهو ري كل كماور عرا خولك المعربين - فال مجدم - يا ترى عل ايد دالمقل الدلكليي - قال الحدق- اولاً في لهم علة محاكم في على جهات حتى لينست مشملهم مانيا اثبت بواسطة الجميداللي عاملها في الحقانيدان أكترالقفا الطالين فاستقربت فيرهم نعراك يوجد فيهم ماهوقابل للتغير مل حفرة الفاعي لمعي فندي سخرلى ومحلورسابت وادريس سدوت انتخاب الحديوي وكُن مبنى لازم تفيرالكل ، تمشرع في ايجاد غيرهم والنّحاب من الشبان الواددي من باديس والغرض في ذلك انديظه عدم صلاحتهم لانهم في الحقيقه لايعلى الدَّكَاءِ مدة عشرسنين وبعدها يكونوا مساعين ومحضين وبعدها بقال اك الرحال الغدم بطالين والشبان - فال مجدم - بخرَحنكك ياحدق وانكلم في الشبان الواردين من باريس والدّ يرعل شبخنا لاند بحبهم وليسكرفيهم قال الحدة - ما تقاطعيشى في الكلام . بعى كنت باقول لكك انهم بقولواعلى لرجال القدم بطاليق ويغولواعلى لشيان انهم لم يقوفوا بالشيغل لان شهرتهم تغيب معرضهم وبستحقوا الغدل وليقنى يدليهم ا مكليزفهت بالمعمران . واذبكالاعلى ده كله خبرسري - قال مجدو - حات من عندك فانك عالم بالاسرار ولم يوجداعلم ملك-قَالَ الْحَدِق - عَمَا اسكون الانكليري (الفرار رايم يعل عملية طريف بالنب له ولاولاد بلاده وهي ان بعد تنظيم آلمحاكم يقيي من تحت لتحت الى شنج البلد بان الاحكام التي صدرت كلول هذه المده غيرسقة ولذلك يطلب لغوها والعفوعن الجانين حتى يكونوا الدهائي ممويين من الانكلير ويدخل ضمى هذا العفوعرابي باست ودفقاه . أدى أخرس - قال مجدم ما امكرك يا أسكون . امّا تدبير عال ، ده ابليل كوت ماهوش بني ادم ، كلهم اولاد حِرْم طيب يا حدق وكيف العمل فينلي ا فادك الله والمحفظ مركز اخواننا اولاد الولمن في ما ب القفه الان كل الالوان المسترة عليهم وما بقى الاَ هذا لباب - فالالحدة - افول لك ا فِ كان لهم شنفقة على تفسسهم ينميهم ليبقوا الحكمه والذمد والشرى ويتركوا فبونى سمام الرجاوات ويطرووا المنصوري من مجالسهم واخاله ويحكوا بالتروّي الباعا للعدل ومحافظة على الذمه بتجيئت لمواتهم وأناكاالله اوصح لك فصول في هذا النوم لمويله وانب لك المقضايا وماجري فيها والاسساب الموجبة لصدود كل حكم يجد ذاته - قال مجدح - لا يا الحي منها ضفيعه . يكفي وإنا ضامن خارم الن القفاد بنبعوا هذه أكضيحيه

Toujours en éveil, quand il s'agit d'une mesure propre à activer le bien-être de tous ceux qui vivent à l'abri de son glorieux sceptre, S. M. I. le Sultan, avec une intuition admirable des besoins de la Turquie, a donné à l'instruction publique un développement considérable. L'ancien programme a été remplacé par un nouveau plus pratique, des écoles préparatoires sont ouvertes en province, tandis que dans la capitale des cours supérieurs achèvent la transformation intellectuelle des jeunes gens qui, ensuite, sont répartis dans les différentes branches de l'administration.

Les effets bienfaisants qui découlent de cet heureux système ne tarderont pas à se manifester et l'établissement de nouvelles voies ferrées, la construction de quais, la jonction par un pont de la rive asiatique à celle de l'Europe, la création d'une Compagnie indigène de Transports maritimes, en facilitant des relations régulières et rapides entre les divers centres productifs, permettront enfin au paysan de défricher de vastes

territoires vierges encore.

Les richesses des mines et des forêts mises en exploitation rationnelle, fourniront au marché une source féconde de débouchés propres à donner à la Turquie une place prépondérante dans les transactions

commerciales de l'Europe.

La transformation qui s'opère par l'instigation transcendante et énergique du Sultan, entraîne avec elle la conséquence d'un relèvement înespéré du crédit de l'Etat, et les valeurs turques jouissent maintenaut d'une faveur qui atteste la confiance qu'inspire le changement produit dans la situation économique du pays.

GUMUCH-SOUYOU.

لاند جاء في ايمن الايام لديهم وأسعد الساعات امامهم الدّ وهواليوم الدي يعيدون فيه تذكار جلوس جلالة معجاء الحلافة العطبي ومسسند الاحامة الكيرى السلطان عبدالحدمان ٥٠٠ ولقد عفت بركة هذا اليوم باملاً القلون فرحًا واستفزالنوس مرحًا . . .

فان الافاول الملفقة والاكاذيب ولاراجيث امام هذا الجتراليقين انها ذحبت امامه هيأنشول ولقد انفضت الجرائد المعامضة دقابها ورفعت حريدتنا الصدى وحليفاتهاعى رفوستان المعقانية رووسها اذبت لدي فرائها ان كل ما كانت ترويه عن آلين وتورشها واحوالها وعن قوة الجودالعثانة واقدارالدولة العلية كان مبنيا على أساس المصحة اميرمعيري والونطارة

قال الامير– ادبني جيت لحد عندك يا اساد – فالم ابوبطاره -شقي يا باسنًا ولوالي مانيش قد دالمقام - الامير - زيارة الملكك لكف ما هيش كثير فيك \_ ابونطاره \_ الله يحفظك \_ الامير - بابن عليك فيهان اليوم - الونظاره - كنما ما افرحسْ يأسيدي إ ربنا سبحانه ونعالى خبر بالخالمر وخليفته اعفظمام دبغرل الوديرا للي ماكاد كامل الاوصاف الأبالنسبه لاعاديثا الانكلير وعين حفظه الله وديمر غيره اغا وذير حبواً عيد الاخلاق – الامير – ما اظرف كلامك باشيخ. بقي نتمبسوط من الوداره الجديده -- الونظاره -مبسوط منها للفايد وقبي بيحديني بان في عهدها تخلص معدمًا من يل الحرس الامير- انعبًا لله ياعم- ابونطاره - دي ما افتدم كل حراس اوروبا بتمدح في حبوك باشا العدرا لاعظما لجديد – الامير – حبوا لله حري خير ابونظاره ريوماكانش سينى دالوظيفه العاليه ماكانس مولانًا اميرالمودمين رفاه للردجه الساميد دي سالاميرسالحق معكك. واخبادك ايداليوم – ابونطاره – اخباري مسترّه وهي ان فآدند الجيش السابع من الجنود العمّانية بالين اخبرالتعريكيد بالاستانعين في وقعه عطيم بغاز القريد من صنعاء العساكرا لشاها نية كسرت لعبر وشنت شملهم وفي وقعه اخرُه بالقرب من حجدالثائرين انكسروا ايضار وهم يوا

اذاي قافتين في مناقهم ويتقولوا لهرصيحه العرالغر لمولاما السلطاك وللدوله الحبيب الغرساويه اللي مناعينها نجاء معدمن الحواز الزحمر ابش قولك ياعم في الرسم وه مكَّى والآلا فيوبصفة مخاطيه بالغرك وي بين التبخ عرديس الجله وين الحافين من بنا الولمن والاثنين البوس الحير. مَا بطلعوا عليها الافريخ حقاً يقولوا عيب على الانكليزاللي عامِلين نعشهم زعماء الحريد تمنعواناس ابرياد من الدحمة ولتطير مادوبه تكريما ونفظيمًا لخليفة الله فيأرضه امًا ما تعلَّى يا بوم لل واليعن ان الغرج قريب لان كلما يزيد الملاحاعه كلما يغرب حلوصا من مافهم- كترالله خبرك دبادك الله فيك ياعم على الجريال اللي ارسلته ولا شكك ان صبحت له لحنّه ورنّه في واديبالانه الشهاده لله عال اقوال فصيحه وافكار مليحه صدق من سمآه حدي الشرى عدى مطرب بلدُ مسامع محبالترف وأنا فرجت ما رايت فيه ان في سراي نخر، المقيمها دوّلة المعادي محيّار باشا متروب مولاناً الجليل كان فيها احتفال عظيم يوم عيد الجلوس السلطابي ميمون الطالع بعوده ان ستالله . وانسريت لما قرأت الكم سطر دول ، كان الاحتقال للهستربهذا العيدا لبعيد في جميع منازل الاعبان والوجوه في الماممة والدكندرية وجميع مدن القطرفي غاية المرينة والمتقان وهذا دليل ساطع على ما لجلالت السلطان الاعظم من الاحترام والحب في جميع القلوب فنرفع لمقام جلالمة نهانينا وادعيتنا الخالصة ولهتي إحواننا واصغيادنا العقانين بطول بفائه مفرجا الضيمهم ومصرفا لكربهم ومهد لاكتان سعادتهم ددد ربنايق دعاً محردي جودين صدى الخرق ٨٠٠٠ بقى انت يا بوخيل التحفني بالحراس العربية اللي يسطيع في بلادنا واما كلما الدفي فيها جمله مهمه ومفيده لستفاد منها فرل نظارتي من انبا العرب باسيا وافريقا حالة ياعم انقلها واتني على سنسيها لان احتبط عتى ان بقال ان وادي النيل فيه حواليل سياسيه ادبيه عليه فاخره . فهت يا خللي ! وفي المعدد ده ا ديني رابح ا درُح اخبار الين اللي رايس في صدى شرقنا اللطيف بدنها يغينا سترحت مهدري ولاشبكك ان يستربطالعن كلعمّاني

قال صاحب صدى لرق المحترم. لقد انبانا البرق بالطفاء نيوان النودة في الين والنعار الجنود العنانيد على النائرين ودخولهم صنعاء حاصرة ولاية البئ باديعة عشيه علا محله م رقعين قبلى دوسياء النَّائرِين ٤٠٠ فكان لهذا النصرالمين وقع عظيم في تغوس العمال البائين افامهم واقعدهم والغي الرعب في خلوبهم فعملي الباغون شهم الاصابع تدما وامتلات انعسى المفترين شهم كالبه واسفا وماكان الستوهد النبادا لبريي المتفقطي عند دوتر وهافاس في نعوس العثمانين خصعصاً

## LA VÉRITÉ SUR LE RENVERSEMENT DE KIAMIL PACHA

Le changement ministériel qui vient d'avoir lieu à Constantinople a été salué avec une satisfaction profonde par la presse française; tous les journaux, sans distinction d'opinion, ont été unanimes à célébrer la haute sagacité et la sagesse du sultan Abdul-Hamid, qui n'a pas hésité à sc séparer d'un homme habile et expérimenté, mais trop compromis avec la Triple-Alliance et l'Angleterre.

Il ne faut pas cependant que la joie provoquée en France, par cet évènement, nous entraîne loin de la réalité des faits et nous expose à des conséquences erronées. Il scrait inexact de dire, par exemple, comme le font certaines personnes, que ce changement ministériel indi-

que une rupture de S. M. I. le Sultan avec la Triple-Alliance, et un revirement dans le sens de la politique franco-russe. Ce serait une manière inexacte et un peu outrecuidante d'envisager ainsi la situation.

Pour quiconque a pu juger sainement l'attitude de la Turquie en ces dernières années, il est évident que S. M. l. le Sultan a toujours entendu maintenir la balance égale entre toutes les nations, les traiter sur le pied d'une égale amitié, et surtout ne se lier avec aucune coalition. Dire qu'avant le Ier septembre dernier, la Turquie marchait avec la Triple-Alliance, serait aussi injuste, aussi faux que d'affirmer qu'aujourd'hui

elle marche contre la Triple-Alliance. Si on veut apprécier exactement la signification des récents évènements, il faut se reporter à la triple déclaration que S. M. I. le Sultan fit, en 1890, à un de nos amis, et que nous rappelons ici; « 1º La Turquie a entend vivre en bonne intelligence avec toutes les nations et n'en a favoriser aucune. — 2º Les préférences personnelles de certains mia nistres, pour telle ou telle nation, ne doivent pas entrer en ligne de « compte, car c'est le sultan seul qui dirige la politique de l'empire et a si quelque ministre tentait de la faire dévier suivant ses vues particulières, a il serait aussitot destitué. — 3º Le seul cas où la Turquie sortirait de sa « neutralité, c'est celui où elle se verrait menacée par une puissance a étrangère, elle se réserve alors de s'allier avec la nation considérée « comme l'adversaire naturel de l'agresseur. »

Ces déclarations du sultan ont encore toute leur portée, toute leur force; c'est sans doute pour n'avoir pas suffisamment respecté la désignation de ces conditions, que Kiamil Pacha est tombé. Le souverain de la Turquie entend toujours conserver sa liberté d'action vis-à-vis de l'Europe; voilà comme nous comprenons la transformation qui vient de s'accomplir. Les hommes ont êté changés, mais la politique du sultan est toujours la même, sage, prudente, impartiale, aussi habile à éviter les amitiés compromettantes qu'à empêcher les jalousies dangereuses, politique réparatrice et fortifiante, qui doit éviter à la Turquie raffermie et vivisiée, les secousses et les accès de sièvre qui travaillent tout le reste de l'Europe.

## S. A. DJEVAD PACHA

Voici comment le Figaro, le grand journal parisien universellement lu et apprécié, a élégamment résumé, dans son numéro du 9 août, un long article du Cheikh Abou Naddara, sur le nouveau Grand-Vizir de S. M. I. le Sultan:

« Le nouveau Grand-Vizir, que les journaux occidentaux, le Figaro comme les autres, ont légèrement agacé en l'appelant Djevat et non Djevad. Aussi bien, l'erreur se complique-t-elle ici d'irréligion. Djevad, dans le Coran, est, en effet, une des épithètes qualifiant un des attributs d'Allah. Djevad signiste: généreux, munificent.

« Djevad-Pacha est jeune encore. A peine a-t-il quarante ans, et bien avant qu'il fût choisi par le Sultan, Yildiz-Kiosk entendit chanter

ses louanges.

« Pour nous, Français, sa notoriété date surtout des marques de sympathie qu'il a données à notre pays et à sa littérature. Le Grand-Vizir est un moliériste distingué qui cite Vitu et Monval l'

« Elève de l'Ecole militaire de Constantinople, il a écrit une Géographie de l'Empire ottoman, dont le succès reste grand. Comme diplomate, il s'est fait remarquer à Cettinge (Montenegro), puis comme commandant militaire en Crète.

« Signe particulier : est partisan de la monogamic et l'époux d'une des femmes les plus instruites et les plus intelligentes de la Turquie, son élève. »



#### PERSÉCUTEURS PERSÉCUTÉS ET

Le Cheikh Omar: Mes chers amis, le but de notre réunion est très naturel. Nous voulons organiser un banquet à l'occasion du 16° anniversaire de l'avènement du Sultan et une démonstration en faveur de l'entente franco-turque dans laquelle nous plaçons l'espoir de notre délivrance.

Les Patriotes: S. M. I. Abdul Hamid Khan, notre souverain national, nous fait tant de bien et travaille si ardemment pour notre salut, que nous devons cette année célébrer avec enthousiasme l'anni-

versaire béni de son heureux avènement au trône. Le Cheikh Omar : Vous trouverez grace aux yeux d'Allah en glorisiant son digne Représentant sur terre. C'est donc entendu qu'après demain nous fêterons joyeusement notre bien-aimé Calife en faisant des vœux pour son bonheur et pour la prospérité de ses États.

Les Patriotes : C'est convenu. John et Dick, policemen (entrant brusquement): A le nom de son

Gracious Majesty Reine Victoria, nous, arrêter vaus toutes. Le Cheikh Omar: Quel crime avons-nous commis pour être arrêtés? John: Vaus être toutes conspirators contre le khédive Tyousik. Les Patriotes: Quelle basse calomnie ! Nous aimons le khédive.

N'est-il pas le vassal du Sultan? Nous ne sommes pas conspirateurs. Dick: Porquuah donc cette assemblage ici?

Le Cheikh Omar: Pour organiser un banquet en l'honneur du Commandeur des Croyants et une démonstration en faveur de l'accord franco-ture.

John: Nous pas voulouar banqouete, pas voulouar démonstration (saisissant le Cheikh Omar par le bras), Come along. Marche por la prison.

Les Patriotes (Délivrant le Cheikh el saisissant par le cou les deux policemen): Scellérats! Criez: Vive le Sultan! Vive l'entente francoturque!

John et Dick (se débattant) : Ploutôt môrir que crier Vive la tante franco-tourque. (Ils sifflent et aussitôt la salle est envahie par la police. Une rixe s'ensuit et les patriotes sont conduits tous en prison).

Les Patriotes (sortant) : Ces infâmes persécuteurs n'empêcheront pas les innocents persécutés de célébrer, même au fond d'une prison, la fête d'Abdul Hamid, leur sauveur. Vive le Sultan! Vive l'accord franco-turc.

P.-S. — L'Agence Libre donnant cette nouvelle dans ses télégrammes dit que les prisonniers ont été mis en liberté sous condition de tenir secret le fait, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver jusqu'à nous.

La démonstration n'a pas en lieu, mais l'anniversaire a été seté avec plus de réjouissance que jamais.

#### ANNIVERSAIRE DE L'AVENEMENT AU TRONE DE S. M. I. LE SULTAN

Constantinople, 31 Août 1891.

Aujourd'hui la Turquie célèbre l'anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. le Sultan. Dans tout l'Empire, le peuple adresse au ciel des vœux pour le bonheur et la longévité du souverain magnanime qui, depuis quinze ans, travaille sans cesse au bien-être des nombreux sujets sous sa domination et à la prospérité de l'Etat.

A bon droit, la Turquie est sière de son monarque, aussi le 31 Août est-il un jour d'allégresse pour les populations, un jour heureux, sêté avec solennité; tous les Ottomans, sans distinction de race ni de religion, dans un sublime accord d'affection et d'amour, font monter vers le Trône l'expression spontanée de leur reconnaissance, car le règne d'Abdul Hamid Khan II, outre qu'il est l'élément d'une grande idée humanitaire, digne du siècle que son auguste personne honore, est aussi une des plus grandes pages de l'histoire des Osmanlis.

S. M. I. le Sultan, grace à son grand caractère et à son inébraniable volonté, a fait, dans le court espace d'années qui se sont écoulées depuis son avenement au trône, beaucoup plus qu'on ne pouvait s'y attendre dans des circonstances relativement difficiles. L'œuvre regénératrice si noblement tentée sous son impulsion propre, il faut l'avouer, lui réussit fort bien, et, sans aucun donte, de grandes choses seront encore réalisées.

Le moment est venu de réfuter les insinuations de certains détracteurs dont plusieurs feuilles européennes se sont fait l'écho inconscient, par l'exposé succinct de tous les actes de sage politique, de savante économie, de relèvement moral dus à la vigilante initiative du Calife, qui stimule et encourage la nation en donnant aux beaux-arts, à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, un développement progressif en conformité avec les conditions vitales du pays, dont il assure la croissante propulsion



(15.Année)



Nº 12 PARIS, le 25 Octobre 1891

عدد ۱۲ باریس یی ۵۰ وکتوپرسسنهٔ ۱۸۹۱

تصميم لرأي البريطاني

منطوق هذه المخاطبة الخيالية السادية بين اللودد سالسبوري وبين السنيخ الي ذطارة مع دوية الرسم موضوعها يدوك المقادي حقيقة المستنج الي ذطارة مع دوية الرسم موضوعها يدوك المقادي حقيقة احوال سياسة الانكليز بمصر في

دخل الشيخ على اللودد وقال له - صباح الحير ابها اللودد صاحب المعام الكيروزيرملكة البحور المالحة - فرد عليه بسالمبودي وقال ---كودمورتنج بمن انت هذا الوحد اعرف لكن لا أذكر ابن رايته فالرالسين كرمن مرة قالوالى الى الشيه سيخصار يمّال له ابانه الهادة ولعلك رايت صورنه على راسى جرناله فاتلك ذكرته لروابنى -قال اللودد مع هكذا . هاه . هلكك مصرفة بهذا الرصل للغور هذا هوالفد الذي لاسبيل الى ثليني داسه لقابليشا على انت معدي ايضاء - قال النيخ - هكذا يا وزير - قال اللودد -اهلا وسهلا ومرحبا تخن نخب اولاد وادي الس ولانسي غير صلاحهم في لي ماذا نرضيك به - قال النيخ - ابها الوزر ما يرضيني على طرق لمساني واقول متى سمعت لي بالقول- قال اللودد - لك القول باشاب قال النيخ - اطلب من جنابكم الرفيع نياية عن منطى الولمني ان تردّ عليهًا ما هو له وهوالقطرالمصري اللهن العربر قال اللودوسوالك هذا شرى ولك الحقافية والحكومه البريطانية وأياء اسيرة قولها ولابدعلى مداا لزمان ان تورّى للعارُ احمعها صدق وعدها لكن قبل وفا هذا الوعد لابدان ارض النبل تتمكن من حقوقها كباتي الام اعتيا ثاعل المجلانا عبها لاتكون الامة المصرية مديونة ببأرة تلصد وان يكون كل فلاح من فلاحينها علك اقلَّهُ ماية فدان طين من الاراضي العال ويكون له الف جنيه تحت بده ودوآر كمكنهُ وفيه زربية مليانه من إلهائم وتمان بكل من الجوخ إلاهمر الانكلين فعندها تعبر ملكتنا الجليلة مانها فضت ماموريها

اوضحت لك قصدمًا بالصريم وانجلانًا متوقّف على ذكك -قال الشيخة ايها الوزير قل فهمت بالمن قصدكم ولا احتاج لاستفهامات ذيادة لاني ا دركت حقيقة تصنيفاتكماكتي ابتدعتموها الناتجة من حب الذات والطمولتضيع حقوق إلا بقوتكم الجبرية اغا الذي الأه ان بسعيتم هذا قدتم اتغركلى اخطارا خطيرة لاتنجون منها الدكا بالمجدد كم عن بلادنا -ففكك اللودد وقال - هل ثريد من فضلك تخبرنا بهذه الاخطار الخطيرة التي ساعين آليم بارحلنا ? - قال النيز-على لرس والعين. اعدم اني رص امين واتبومقالي عض عيلك لحفلة". عكذا. افتحلها. عظيم سقال اللودر وهوفي عجب من دوينة في محل غير ماكان به -- اياشيخ ابن طيرتني وفي اي محل محن انت ساحرة ما اداه إماى 3 - قال المنيخ - امامك ا لاخطاد الحقيقة التي تشبعلى مالكم - فقال اللودد في ننسه - علامذا حداوعد (نمقال للنيز) فستربي هذا الامرابع الساحر لرخم قَال أَيْ نَعْمُ إِلَى مَا عَوْفِي مِنْ هَذَا الْحَاوِي (ثَمْ قَالَ لَكُنْ مُ مَعِيالُكُ مَا الْحَاوِي (ثَمْ قَالَ لَكُنْ ) بجيالك لا تعلى على وفسرلي حذ الرواية كلين ورجعنا الى محلنا-قال النبخ- لا تخف . لك ما تريد . ا نظر ترى جبس الهما لا باعث يمينك وهوا على حيال الهند والهرمان عن بساكك - قال اللودل - فدفهت معناك الموسكوي على رئس الجس والعثماني على رئس الهمات وكيني حسب ككوك ان يكوكباني بغاية السهولية مت بعتقان الهند ومصر من سلطني عليهم - وقال الشيخ - ما افهمك يا سال المهند ومصر من سلطني عليهم - وقال الشيخ - ما افهمك يا سال المعنى ان تقول لي بانك المشخشى المعولانا السلطان اعقظم ولاحضرت المقيقر الجليل لاديمًا نك على الحلقاء

في حزنا اليوم المن جوداً لا يطاق وعدواً النخاف.
معائب الدهريني ان لم تخيى نعفي و معاد الدهريني و المعاد في يدقط نعور لانبي وقد اصبحاً الدن في فبضة الجرالطفاء كفاد في يدقط نعور لانبي حراكا مع انا نروم انعكاكا وكن مجرى الرياح با و لنستهي السفن مراكا مع انا نروم انعكاكا وكن مجرى الرياح با و لنستهي السفن

ا ضعت فربسة الانكليزا لخين , ا جرواصلاحًا بمصرمًا فامعن، ابلأ ولافلها به هات استفى هذه الليالي السودنج معمردتي ومن المجاعث اهل مصرف فني قبالله من خائن بل ا رعن ر منا المزادج - هل لمنا من محسن ، حاعمتك حبدودنامن ا زمن ر وغدة سراته عابدين كمعض ما قد بشتهٔ یدا سماعی اکترش ا تعذِّیاً من سیف ظلم مَرِمَی ، بخدالهدی من مرسندمنفن د اصبخافظين كريه العسن بر في راحة عظمي لذاعبش هني حمالتلم ليسيفها المتسننه يانيخنا يا اصلى كل تمدلب

استيعى على معمرا لخرندة الها اكلوها من شعروبعروادقوا ما فاما يوم بدون مصيبه مضت الليابي البيض ولتحقيها يوم حربى نم أخرستسوطست مودساً لنا با ويخامن وهرما حتى الجرادسطي يجشيداكلا وكذاك اغى الانكليزفدين اجروا لحرائق في الديا دكنوة " فالبَب والجيل لنقيلة اخريت فالكك نشكوباابا بأفطالما فاليك ترفع امرما فلعلسا واليك ياآباا ليطارة انسا من بعدان امفيشاعل كميسار عربيا ايدي البائبات وفكيطت خاليم ليس لمنا سواكك محاميا

وان في هذه الديام قد بلينا بخطب شنيع وبلا مربع أتعرى عهو حربية وان في هدين التي جبعل في قلب كل سياسى مطمئ لرأي الانكليز ونحت بابا لم يَن في حببان فان من دسيانس الحراللهام احرفوا سراية عابين وما ذلك الدهمة في ان يورطوا معرفا في ديون. قا دحة وخسائر عنيفة وتلكرم معدان تستعيم عيابا من الاموال لحل منهمان هذا بحول لهما لحق في عدم الانجلاء عن معر ولكن لا يحتى منهمان هذا بحول لهما لحق في عدم الانجلاء عن معر ولكن لا يحتى المكرال في الدولة الحيلة والاتفاق الحاصل بين دولتا العلية وبين الدولة الحيلية العرب ويد وعاد لذا دمل فاجهد واجتهد يا ابا نفلي الدولة الحيلية العرب وي معمل فيرعك الله لان ضاف بها لحاق في بن شكوني نقا ها وارح معمل في مين المعلم حبيانيين وانتها كان فلا مغين سوى مولانا اميرا لمؤمنين المعظم حبيانيين وانتها كان فلا مغين سوى مولانا اميرا لمؤمنين المعظم حبيانيين وانتها كان فلا مغين سوى مولانا اميرا لمؤمنين المعظم حبيانيين وانتها سافي

كم افرّت عينا الانكليز غير مره ودهنا بدهاها كرة بعدكرة برسائس آورة كتموها واخرى الاعوها وفاهوا بها واباحوها وفعدقاها واعتمدناها وارتدفنا خلفها على بحير الكذب فقادمًا الى سبرالندم حيث لم بكرته من هذا المذح ولم نع قط في هذا المنه

اللَّانَة لكن اديد الايك ضعف الملكك . فانظراعلاهذ التي ترى اعلوك الثلاثة وهم مكوك اعانيا واوستربا وابطالباوات شيت سماع اقوالهم لك فلعني المس اذبيك المصفيرة هكذا روهويس أذنيه اسم خطابهم - فال اللورد - هذا غرب كيف اني سامعهم ليعلون . حيثما أن الامكليد تعلا على رعبانه فلا يمكنهم يرعوني بالمساعدة على الدعث فيحصل بنيهم حرب اهلي الا نهاية اله. لكن باشير عسمه منعيفة وتاخيرهم عن تعويد ظهري هوموفهمن هذا النبو المكوبي العرمادي المركيفدلهم-قال الشيخ ... فاذا المجلت عن معمرنا فتأون راضية العولة العلية وفريسا وروسيا حبيبها وتجنب هذا الخطرالذي لا مفرليلادك منه امّا الخطرالوافع على ذلك فلا مجهله - قال اللودد - كلامكنايشير الى قيامة حزب الاحرار الانكليزي على - قال النبخ - هكذا . فالخِطبة التي القاها غلادستون الوزير السابق عكيك فهي وعظ وتهديدلك فاجعلها دايا" نصب عينك وموت بادنيل الايرلاندى الشهر الذي كان موتدُ بفتة فهو اندار أخرلجنا يك ومن الأن فصاعد اعتران اخصامك التي بدهاك ا بعدتهم عن بعقهم ستحدون ولتفقون بركاسته غلادستون الهرم العسليد وبهجهن على قلعة حركك الودى ونتيجة نصرتهم الاولى تكون خلومه كمنم - قال اللودد - فالكر بدرك - قال النيخ-أن اودن اجتباب هذه الشعلية فبادد بسيعك عليهم واجري مقاصدهم برضاء مولانا السلطان ودعاء حبيث كك بالانجلاء عن مصرب أقال اللورد مجافة - دعني فاني لااحاف لا من التحالف اللالي ولامن اتفاف تركيا وفرنسا ودوسيا ولإمن حرب الاحراد الانكليري . مذما ا مَا رئيس الوزارة البريطانية لا نتريث مصرا بدا الدار الدار الله وقط وقط وقط - قال المنتي - هذا حونصميم الرائي البريطاني لكن ستندم يا حفيرة اللودو حيث لا يسفعك الندم- قال اللورد - بكني رجعني الى محلنا - قال النبخ-طيب عض غيسك هكذا . والأن افتحهما . ها من في تحلك -فال اللودد - انستنكر. لدَّس في القلودشي الما لايعيني غير رأي ولا احبُ سماع راي أخر- قال النيخ - خصوصار ا ذا كان رائي النامي مفيا دد للكرا المنشَّعَب في قليهم وأسنقوا دل كم العنيدة ومنرى معضاً عن قريب واذكرك با مضرة اللورد الفيم مثال السبع الي رئسین فاحترس علی فلاویکک 🔅

من الي الفوار الني الى الي نظاره خادم الحرية الاتبم ايه الشيخ والاسفاعي فوأدي الحزين عما الم عمدما بهذم الايام الاخيرة التي البستها نوباء من الاخران ولطبختها بدم الاكدار وانتجال الغري الوقعلم ما فاسته معدالان من الظلم والدمام الاه . لو تدري ما انتق كاهل معدنا بباهظ الديون . الولوكت نشادكنا

la cause egyptienne n'a en de plus puissants appuis, et, en présence de cet imposant et redoutable aréopage, l'Angleterre doit commencer à réfléchir sur les inconvénients qu'il peut y avoir à faire des promesses mensongères, et à éluder sans cesse des engagements solennels.

### LA NOUVELLE REVUE INTERNATIONALE

L'intelligente directrice de cette publication, si apprébiée dans le monde politique et littéraire, désirant faire connaître à ses lecteurs les progrès croissants de civilisation réalisés dans l'Empire ottoman, sous le règne de S. M. I. Abdul Hamid, a envoyé à notre Cheikh Abou Naddara, un de ses principaux collaborateurs pour recueillir les observations intéressantes qu'il a pu faire lors de son récent voyage à Constantinople.

Le Cheikh a d'autant plus volontiers accédé à cette prière, qu'il a rapporté de son séjour dans la capitale de l'Empire ottoman la meilleure impression, particulièrement au point de vue des progrès intellectuels et administratifs auxquels s'attache spécialement le Sultan.

Le résumé de cet entretien a été publié dans le numéro du 15 octobre de la Nouvelle Revue Internationale, sous la forme d'un long et intéressant article, que, faute de place, nous ne pouvons reproduire ici, mais qui paraîtra in extense dans la brochure que nous espérons publier très prochainement sur le voyage du Cheikh à Constantinople.

Pour aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier l'auteur de l'article

de sa flatteuse appréciation de notre directeur.

### NECROLOGIE

Une sympathique figure vient de s'envoler du milieu de nous. John Douglas Lyle Gibbs, appartenant à une des grandes familles commerciales de l'Angleterre, ancien directeur de l'Eastern Telegraph Company - en Egypte - est mort le 26 septembre écoulé, à Vienne (Autriche), emporté par une maladie des voies respiratoires.

Le défunt était un des curopéens les plus populaires en Egypte, où il résida près de vingt-cinq ans. Il y fonda presque, et y dirigea, avec

succès, la branche orientale de la célèbre Compagnie qui tient dans ses mains les principaux fils électriques reliant la Grande-Bretagne au monde entier, notamment à l'extrême Orient.

M. John Pender, aujourd'hui sir John, président de cette vaste association, déplaisait à Ismaïl Pacha, qui détestait, chez autrui, la rapacité dont il était lui-même le type incarné. Aussi ce personnage, membre du Parlement, n'eût-il jamais réussi sans le concours du défunt, fort bien en cour, à étendre ses toiles ambitieuses sur les bords

du Nil.

L'avidité britannique, que rien ne rebute, avait en M. Pender un intelligent représentant. Aussi, l'Eastern Telegraph Company monopolisat-elle bientôt, à son profit, sur les bords du Nil, le service télégraphique international, laissant aux offices indigenes la transmission des dépeches locales, sous la direction, bien entendu, d'un employé anglais. Rôle mesquin et humiliant pour l'Egypte, dont les postes les plus élevés et les micux rétribués de l'administration étaient occupés par des étrangers!

De telles concessions, inouies certainement, on le supposera, ne furent obtenues qu'au moyen de faveurs - occultes - plus ou moins avouables - accordées au Khédive. Chaque matin, le satrape avaricieux recevait, avant tout le monde, des nouvelles spéciales puisées aux meilleures sources. Ismaïl et son entourage international, - la chique entière — juges et parties — spéculaient sur les valeurs ni-

lotiques.

Sir John Pender, ingénieux, entreprenant, insatiable et pratique, n'avait, en fait de scrupules, que juste ce qu'il en fallait pour constituer un heureux potentat, régnant sur cent lignes électriques. Lui qui, de son bureau, Old Broad-street, à Londres, pouvait lire, chapitre par chapitre, - avant la lettre, - dans le livre politico-financier du Khédive Ismail, - possédant les moyens d'occuper une place prééminente et sûre dans

le monde du Stock Exchange, à Londres.

Whig — renforcé, — M. John Pender était alors un des bras droits du ministère Granville-Gladstone. — Dès que l'occupation de l'Egypte fut décidée, - vien avant l'envoi des fluttes cambinées, - il essaya d'imposer à Douglas Gibbs, son représentant, des vues - disons des opinions politiques qui n'étaient point celles de ce fonctionnaire. - Le parti auquel appartenait sir John exigeait des nouvelles officielles qui pussent noircir aux yeux des grands usuriers européens et de la nation anglaise - les nationalistes égyptiens et leurs honnêtes chefs. A cela , la loyauté de Douglas Gibbs se refusa net. — Horrifié à la lecture des dépêches mensongères, non seulement il ne retira jamais sa vive sympathie Arabi Pacha et à ses amis, mais encore il persista jușqu'à la fin, au péril de ses intérêts, - à dire la vérité à son chef, comme il osa ne la pas céler au fougueux bombardeur d'Alexandrie, sir Beauchamp Seymour.

Aussi, Douglas Gibbs, rappelé à Londres aussitôt après les événements, fut-il cassé au grade et envoyé à Vienne (Autriche) pour y occuper une sinécure de troisième ordre dans la hiérarchie administra-

tive de l'Eastern Telegraph Company.

On dit qu'il ne s'agissait pas tant, pour les chess de cette Société, d'assurer à leur ancien co-directeur en Egypte une retraite quelconque, comme il leur importait, avant toutes choses, d'exiler celui-ci dans un milieu où il n'eut aucune tentation de s'expliquer clairement sur les motifs de l'ingratitude noire de sir John Pender à son égard.

La mort de Douglas Gibbs permettra d'ajouter un chapitre, aussi eurieux qu'important, à l'histoire d'Arabi Pacha et à la révolution

LOKMAN.

milotique.

Ali Ferrouh Bey, secrétaire de l'ambassade de Turquie, nous a montré un numéro de « Serveti Funoun », journal hebdomadaire illustré, paraissant à Constantinople, sous la direction d'Ahmed Ihsan Bey.

L'impression et la netteté de ses gravures prouvent le goût et le choix artistiques du sympathique directeur. Nous sommes heureux de féliciter neire confrère de ses progrès continuels.

فداشاعوا منذ لبقس سنهود وفاة حفيرة تخود باشا ساجي كمعروق بالبادودي قنصده باذدياد همومنا وتنقيل حركنا فصدفناهدا الخبر حيث كنا جاهله عين مسبعه ونطق حنسن الحال با وفق من الرمَّا وعمَّال ، لكن مَّا بَيْن لنا دنائد طويسم وبلغنا من نتى بقوله ونعمد صدقه وس المكليزماء ولا مّا بعًا كشريعته الونكليز بال محودنا لم يستهشي ولم يزل باقيا عى قيد الحياة ومقتعاس بالصحة وكمال العابية تيقظنا لسؤمساعيم وتدنت مواعيهم وقفا ديستفربا تشي من معدنه والباطل باليد والحق عالي ونساله تسعالى الم بعجل بجلة هذه الغة ونزاه الجمعون على حس حال وأتمة : ن :

من الحذق عمرالقاهره الحا بالس الباهره نه ٠٠٠ مَنْ معدِ اللي مُؤْلُوهَا وقعدوا على نَلَهَا • عَجَايِبِ كَانْ يَجَرِّى ايه لُو سرلهم حوفه، الد لا دكيتك ياعيد المعين عتى . لكن اهي بحق من غيره التوى منه لانه بره ري شرابة الخزو لامن ايده ولامن رجله المسلوكالقطعقا والكلار اهولس انهار ده دایج انومله مکره حلوان بعده القیه الرحل تدب مطرو ما تح ) والملاعن الدكليز ادلن عرف في تبيت فوتهم وسيطته معر (سكتاله دخل محاره) والله عجايد يا دبي كثرات الإهبي ولكن اللي الومهم مين ? فين فين اللي يفيشًا. يا رب لطفك وزيم عنا بوة الدفكليز لان لا من جا ور الحداد احدَى بناره) يَا فِي فَضَلَ يَا عُمِ مَوْنَ وَفَيَّهُ جيع المحاق الوطنية تهديكك اكث سيلوم 'وانها منقدمة في ا النياء وتعرب العاذة ما ينوى عن الف عضو في هذني السهرن وانشا الله في خواب خصوصي نخاطرتم باسمام فالبش واستيث لاما في اسسقداد مّام واهميةعظمة بدخراج الطاعون المحمد مَن بيشًا فيا ليت الحكومة أعصرية تتوَّنّا على ذلك ولا بقاك مستروعنا فانه في هذه الايام ضبطت واحداد من اعفهُ محفلً حمية الحزب الاوسط ومعام ما ينوى عن ٠٠٠ بندقية بقرطيس وقدسجنته واجرت معه كلنا لديطاق ولكن ماعبنا فموكل ذكك فاننا بي جها زعظيم واملة ان عن قريب نرى البر طاهرٌ من هودا لملحين اللهم من قب خليفتك على امته النيلية وانصره على الفائرين .:

### M. CAMBON

#### Ambassadeur de France

M. Cambon, le nouvel ambassadeur de France à Constantinople, a été l'objet d'une réception exceptionnellement slatteuse lorsqu'il a passé à Andrinople pour gagner son poste.

Le Sultan avait envoyé dans cette ville, près de la frontière, Ibrahim Bey, introducteur des ambassadeurs, afin de souhaiter la bienvenue au

représentant de la France.

Tirage pustible 15000 exemp

M. Cambon a done été reçu à la gare d'Andrinople et complimenté par Son Exe. Hadji Izzet Pacha, gouverneur général de la province, par le maréchal Mahmond Hamdi Pacha, commandant le 2ne corps d'armée. et par les principaux fonctionnaires de la ville. Les honneurs étaient rendus, sur le quai de la gare, par un bataillon d'infanterie.

Nons sommes heureux de constater ces preuves de la haute sympathie impériale accordée à M. Cambon; d'abord, parce que l'honneur en revient à la France, notre chère patrie d'adoption, ensuite parce que ces démonstrations sont le plus bes éloge qu'on puisse faire du nouvel ambassadeur.

Nous n'avons pas oublié avec quelle courtoisie, quelle affabilité M. Cambon nous a reçu à Madrid, lors de notre voyage en Espagne, au Maroc et à Tunis; c'est grace à lui que nous avons eu l'honneur d'être présenté à ? Majesté la Reine Marie-Christine. Ces traditions aimables que M. Cambon porte à Constantinople, sont le meilleur garant du succès de son importante mission auprès d'un souverain qui est renommé par son tact incomparable pour apprécier le caractère des hommes et devineravite leurs bons sentiments.

P.-S. - La réception faite à M. Cambon par S. M. I. le Sultan a été si gracieuse et si cordiale, que Son Exc. M. Ribot, Ministre de Affaires Etrangères, en a entretenu ses Collègues au Conscil des Ministres qui a eu lieu le 13 octobre, à l'Élysée, sous la présidence de M. Carnot.

En l'honneur du nouvel Ambassadeur, la Musique Impériale a joué la Marseillaise dont l'exécution avait été jusqu'ici interdite en Tur-

quie.



## بيان هذا الرسم في ممّالة L'ENTÊTEMENT BRITANNIQUE نصيراراي البريطاني LORD SALISBURY ET LE CHEIKH ABOU NADDARA

Le Cheikh: Salut, Grand Vizir de la Reine des mers salées.

Le Lord : Good morning. Qui êtes-vous? Votre figure ne m'est pas

inconnuc. Le Cheikh: On me dit que je ressemble énormément à un certain Abou Naddara dont vous avez sans doute vule portrait en tête de son journal.

Le Lord : C'est cela. Ah! vous connaissez cet enragé? C'est notre irréconciliable ennemi. Vous êtes donc égyptien, vous aussi?

Le Cheikh: Oui, noble Scigneur.

LeLord: Soyez le bienvenu. Nous aimons les enfants de la Vallée du Nil et nous ne voulons que leur bien. Que pouvons-nous faire pour vous?

Le Cheikh: Au nom du Parti National égyptien, j'ai l'honneur de demander à votre seigneurie de nous rendre ce qui nous appartient :

l'Egypte, notre chère patrie.

Le Lord : Votre demande est légitime : Le gouvernement de la Reine, toujours esclave de sa parole, espère bien prouver une fois, au monde entier, que ses promesses sont sincères. Mais, avant que votre désir ne devienne une réalité, il faut que la terre nilotique rentre dans le droit commun; c'est-à-dire, qu'au moment où l'occupation britannique cessera, l'Egypte ne doive plus un para à personne, et que tous les fellahs possèdent, en moyenne, cent feddans de bon terrain et mille guinées de fond de roulement, outre une écurie bien garnic une villa au soleil et huit vêtements complets en drap anglais. Alors, et seulement alors, l'Angleterre, considérant avoir accompli sa tâche et tenu ses promesses, rendra l'Egypte aux égyptiens. Que Dieu nous aide.

Le Cheikh: Ce qui signifie, si je ne fais pas erreur, que l'occupation

anglaise durera éternellement en Egypte.

Le Lord: Nullement. Je me suis clairement expliqué. C'est une ques-

tion de temps, ni plus ni moins.

Le Cheikh: Je connais votre nouvel axiome diplomatique et politique : « L'égoïsme britannique, ainsi que la force brutale priment le droit. » Mais vous et votre gouvernement courez de grands dangers, votre seul salut, sachez-le, est l'évacuation de notre pays bien-aimé.

Le Lord (riant): Voulez-vous être assez aimable pour nous démon-

trer les dangers que nous courons?

Le Cheikh: Volontiers. Ayez confiance en moi; je suis un honnête homme. Fermez vos yeux, rien que pendant une seconde. Très bien. Rouvrez-les maintenant...

Le Lord (étonné et ébahi): Où diable m'avez-vous transporté? Vous

êtes donc un magicien. Que vois-je?

Le Cheikh: Vous avez devant les yeux l'image des dangers sérieux qui menacent le gouvernement de la Reine ou, pour mieux dire, son Royaume-Uni et son Empire des Indes.

Le Lord (à part): Est-ce que je reve? (au Cheikh) Expliquez-nous tout cela, Monsieur le magicien. (à part) Je me défie de ce prestidigitateur! (au Cheikh) Soyez bref, et puis retournons à mon cabinet.

Le Cheikh: Vos ordres seront exécutés. Vous avez à droite l'Himalaya et à gauche la grande Pyramide.

Le Lord : Je comprends. Le Russe d'un côté et l'Ottoman de l'autre n'ont, selon vous, qu'à nous pousser dehors afin de débarrasser les

Indes et l'Egypte de notre domination.

Le Cheikh: Vous êtes très intelligent. Mais vous me direz que vous ne craignez ni le Tzar, ni le Sultan ayant pour vous la Triple-Alliance. Levez vos yeux de ce côté. Voici Guillaume II, François-Joseph et le roi Humbert. Permettez-moi de toucher vos nobles oreilles. Merci. Maintenant écoutez. Ils vous disent que.....

Le Lord : C'est très curieux. Je les entends dire tous les trois que les anglais étant antipathiques à leurs peuples, ils auraient la guerre civile s'ils nous aidaient à battre nos ennemis. Ils ont surtout neur de ce lion

à deux têtes qui les guette.

Le Cheikh: Si vous évacuez l'Egypte, vous contenterez la Turquie et la France et leur amie la Russie, et vous conjurez ainsi ce danger qui menace votre pays. Quant à celui qui vous menace personnellement, yous le connaissez.

Le Lord : Vous faites allusion à la campagne politique que font

contre moi les libéraux anglais.

Le Cheikh: Le discours de Gladstone est à la fois une leçon et une menace pour vous, ne l'oubliez pas. La mort imprévue de Parnell est un nouvel avertissement : désormais, yos adversaires que yous aviez si perfidement divisés vont s'unir, se concerter et, sous la direction du « Vieux Grand Homme » marcher à l'assaut de la citadelle des tories, et le premier résultat de leur victoire sera l'évacuation de l'Egypte. Le Lord : Vous êtes un oiseau de mauvais augure, Monsieur le

magicien.

Le Cheikh : Si vous voulez éviter cette chute, devancez les plans des libéraux, en adhérant aux désirs de S. M. le Sultan, par le rappel de votre armée d'occupation.

Le Lord (exaspéré) : Je ne crains ni la triple-alliance, ni l'entente franco-russo-turque, et je n'ai pas peur des libéraux. Tant que je serai au pouvoir, l'Angleterre ne quittera jamais la vallée du Nil..., jamais, jamais.

Le Cheikh: C'est bien là l'entétement britanique, vous vous en

repentirez bicirtôt, noble lord; mais il sera trop tard.

Le Lord : Assez, retournons à mon cabinet. Le Cheikh : Fermez les yeux; c'est cela, rouvrez-les; très bien. -Nous voici dans votre cabinet.

Le Lord : Merci. Sans rancune, Monsieur le Magicien ; mais je n'aime

pas les donneurs d'avis...

Le Cheikh: Surtout quand ces avis contrarient votre orgueil national et votre opiniâtreté. Nous nous reverrons plus tard, noble lord, et je vous rappellerai l'allégorie du lion à deux têtes; prenez bien garde à vos léopards!

## LA FRANCE PROSPÈRE ET RESPECTÉE

A l'occasion des fêtes qui ont en lieu dans l'Est et le Midi, M. Carnot et M. de Freycinct ont prononcé d'importants discours que nous avons déjà résumés dans nos correspondances aux journaux d'Orient. On a pu remarquer avec quelle autorité et quelle conviction les deux éminents orateurs ont signale le relèvement militaire de la France, qui la met en état d'envisager sans crainte l'avenir; sa prospérité financière qui lui permet d'ouvrir largement sa bourse à ses alliés; ensin, son unité politique qui lui assure la stabilité de ses institutions et ont forcé au respect les partis dissidents et même les nations hostiles.

C'est avec une joie inexprimable que nous avons entendu ces paroles. Tout ce qui intéresse le prestige et l'influence de notre cher pays de France, ne peut manquer de nous émouvoir profondément. C'est en effet de la France, amie de la Turquie, alliée du Czar, que nous attendons l'émancipation de notre patrie égyptionne.

Aujourd'hui, la triple-alliance et l'Angleterre se trouvent enfermées dans un triangle stratégique dont la France, la Turquie et la Russie représentent les trois sommets, aussi tous nos vœux se dirigent-ils vers les trois glorieuses personnalités qui incarnent ces pays : le Sultan, le Czar et le Président de la République française.

Ce sont eux, désormais, les arbitres de la paix européenne et les justiciers du Vieux-Continent. Nous avons donc la conviction que jamais

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)



Nº 13 - Paris, le 10 Novembre 1891

عدد ۱۷ بارس ني ۱۰ نوفخا ميرسنته ۱۸۹۱

بدون کلام لدید من ذمک واکدن تغدین تغین کودسین ذی کون کا بجبکی وتضیفی علی ذمکی نصف دستظ من مرامیر داود

الفص الثاني المستربول والغلاح ابوالغل فال المستربول فجانمه - ما احدِعني في كلف سنة شهود اقتها بالقاهرة ليسن نعلت العرلى فقط واتكليم كاحد اولاد البلد بل تدهنرت على لمستر وكوس الغنى النهر وعرفيت بمقامي حتى منمنى في المعاملة الى عاية عستين آلث حبيه فبهذا المبلغ العظيم اقدر اجري الشفلة التي في بالي ، وها هوالغلاو الذي (نا ارتصده منذ هسِسْرة ايام-قال الفلاح وهو حامل كيًّا عنى كنفه- ما اتفل هذا الكيسن. ستة الذي ردال ، بالتني بدلتهم بجنيهات لان الف ومايين جنبه حلتهم اسرل - قال له المستربول ل نها دلا البيض كالابى وفترالمولئ لك الواد العزو- فال العلام - كيف تسكلم لماننا مثلنا . إسلم بني وكن نسسى ا مناك الك الكليري - قال المستربول - الما متعب يران بعد شهرين أكون تممت حفظ الكناب الغريزعلى لمهوي ولسكم وأتزوج عواملة لاني احبه مصر والمعدين متلعيني كسس قال له العلام - بني لمّا تخرج من الطلاق الحالنور. عن منهم من هذا الكلام - قال المتربول - معناها عماً اتوك ديني وادخل في دنيك - قال الغلاح - يا حا يعيرون ذاضم عَا يتعلون الكَّاب الفرز ملا تسبه تعال عندما هذا ونن بادن المولى نعل لك زفتم بطيق وذمر وطرابم- قال المتربرل في نغيد عرفت الحيلة التي ا دخل بها عليهم ربخ يعول للغلاج ) كترخيرك ويعطيك دينامانة يس الكرمن هذا الذي على كتفك - فتنهد الفلاح وقال - هذا الكينيس في فهوكس الحاج مطلوم صاحب الديعدية المالفاهان من الدراضي العال ونئ عشرة فلاهن موجرتها منه كل واحداث فلا الدراضي العال ونخل عشرة الكبرالف وما يبنى جنيه ديالات الحاد

يدة إلجي نيظا ك

هذا العدد في قاب نياترى فسسم على ستة فصول ودرناه الضاحاً برسم ما احتوى عليه كل فيصل كما يُرَى في المصحيفة الاخيرة فالفيص الاول المستربول ونيست د د د

قال المستربول – يا الي عرمت على لسفر واثبت اطب بضاً ك والماية جنيه التي تبرعب بها لكل ولدمن اولادك عندما يتوجه لطلب الفنى في اقطارنا الترفية ب قالت له امه اخوتكف ديك وبل وجبرعادوا بعدحس سنين من الهند والعين وراس اكلال بعشارة الذف جنيدكل واحد منهم وانت الى اين العزم- قال المستربول - سغري خطويًا ن قاطيد اخصيب بلادنا معد وأقول كك قول رجال ان بعد عامين تربي هذا اغني وأجم مما جمعوه اخوتى البلائة معادرا نا والمنجير بالامور واعرف مايلم للعربة ولذكل ذلك مادست العربى مدة سنة واكدلي خوتى بان مكتى في الفاهرة سنة لشهر يمكني من تعليم اللفت كاولاد بلدها - قالت امد - ابن خرمكك ا قاللها - لاحاجة لي به فان عرالي تي جيولي وماهو.منيل وباقامًا في من ودي ودوج شراب ، اكما قلت لك الي خبيطاليون سشهلني باعطاء رضائك والمايد جنيد. الموالور مثي بعداني عشر دفيقة - فرفعت امه لمرفها الى السماء وهي تعنى غنوة الملكة ستمودميث ذي تون – فسيخ المستربول وقال لما– توديم. ليس هذا وقد تفيعين مي الولودنيافرويتركني و شهلنی مرکبک را و مخذی علیها یعانقها و بتول) الما یت جنيه يا نينه كياتك - فتناوله والدنه كيسًا وتعول - ها هي الماية جيه دينا باعدك وتعود لنينك بعد سنين مجنورا لخاطر واغنى اخونك جيروس ودبك معاء - فعالها-

\_محتمي اللعبة ل تم يخرم) :. المنصوا لنان - المستربول والخاج مطلوم قال المستربول - اسعد المولى ا وقا مكك ابن المحب العرير - قال الحاج مطلوم في تعسيه -ما يكون غيريومين لعرضى وينا ديني ما بحب العمير . ما الخيت الوثكليم عاما هو منافق الرخمينول المتربول انت جاي تعربني في العفية التي خِسرترا - قال المستربول الميه وهويتهد - مواجرين الفيك العشرة كبيواالغفية. ابوكاتيك كان غشيم- قال له الحاج ملام - لا تقل الدبوكاتى غشيم ا غاقل ان القالمني الديكليري ظالم -كان عربي بالولف ومائين أجنيه التي خديها ال افي سهالعين دبوق معنيرة وادخ فابط الالف جنيد التي اسسنلغتها متصاحبك المسترفوكس البنكير الانكليزي - قال المنزبول - ان الكاّب الغرير الدي الحالمه ليلا نهارا تكل اسهم قال أية مضاحا لعلكم تَعْرِهُونَ شَيَاءً كَانُونَ خِعْدًا لَهُمْ اللَّا عِكُنِّي الْ ادْيَى الدلف فَدُاكِ لمنك في عن المدّول لِنسْدِيهم مَنك بعرْن المن جنيد يعل لكت منهرا براد سوى تاناية جنبه اذا وضعنهم في صكوك معيدة - قال الحاج مظلوم - الضي تجيب الف ومائيين أوعندي من يؤجها بالعبى جنيه في السنة - قال المتربول - كن لا برفعهم لك علكسية قفيتك م مولونك العنزة ولا الممنودة اب ويكك ١٠ نامسار مالتك وأكره الانكليز ويع العكك المستر المستراكم الحام مطلوم الما تا ما ما موديك - قال المسترال المستراكم واما بعد ساعين اكون هذا بالعلوس : : : : المغص الابوا لمستربول والفلاح - قال المتربول في نغب -على شنكة عطيمة . بعت نصف الطين الى حمد بان بالعترن النا جنيه التي ا قرضني ا ياها المدترثوكس لترى الف فدان الحاج منظوم وددبتهرك والان فاني صاحب خمساية فدان لمين وني بحر مسنة ونعف بكولون ليوون ا دبيون الن حبنيد · عفاره عليك بامتربول. انت ماسي في طميق السعادة ١٠ مشي وتقدم الغلاج

قادم على وبيده فوالك يريديها دبني ويتشكرني بها - قال الندم

- السلام عليم ما احسى الموامني . اقبل مني ما نورالعبي ومآ

مهدّ التب مستندّ عنه الغوكد. بني تعرف با سيري ا ناالبي

قبى لهديدٌ فلوترد هديدٌ حبيك الممنون · قاكل بالها والشفا «

هذا البرتعات والبوسف افتدي اللذيد وهذا التقام وهده للمرى اللَّذَانُ احْلَى مَنْ السُّهِدُ . فَامَّا وَأَخُوتِي السَّمِّةُ طَلِبُنَّا لَكُنْ مَنْ رب العالمين بان يطين بقاوك ويقلي شانك ويروكك بست الخديوي. وأعلمان خديونيا رجل لتى واذا بلغه باسلامك يحص له غايتم السرور وينعم عكتك برتبة باشا- فرد عليه المستربول يشخط سداما انتهت من كلومك الذي رَفِي بد . عنتمي بكون كذا ، ا ما واقبل هيه من فلاح دني النص ، عانالت معيمًا ولامسيًا . انا الكليزي وأفتخ بكوني انكليرياء وعيش طول عمري الكليزياء - قال المعلام في نفسه -انظروا شفل الشيكان - هوعغريت جهم الاسود الذي جحك فلب هذا الد تكيري النجس الذي كاد يطير بدخول في ديانشا المقدسة - فغرج فيد المستربول وقال له -ينفي رجمد انت تعاران الحاج مظاوم باع لي طينه فانا بعدنصفه والخسماية فدان البافية لي داخلهم اوهكك التي كت مواجرها – قال الفلاح – ما اسعدني كولي سامير من مواج ذيك – قال المستربول - امّا المعرطيني لفلاحين ولا و يو. بعد عشرة أيام تری عندی هناخمین انکلیزما بدو وون دون د اندرض کا یجب ویکون عليها ما يلزم لها من الدت الزراعة وترى انها تطرح ذهبا وانت يا فلاح مع امراتك وأودد كما الله تُه تحرُّنونها وتبغرُّونها وتخرسونها والممني الجير جنيهان في الشهر. يا فلاهي ما تقول في كرمياً - قال الفلاح - لا تحول شيائه انتربت الكرم ومعدنه لمكن افا اقتران بالمائة جنيه وفترين الني بقت من قضية الحاج مطلوم اشترى بها فدانين اونلانة لمينا سنعين محصولهم عي قرارمان - قال المستربول - اي مانة جنيه وعترن انت في غفله الخاج مظلوم باع لي الارض وتناذل ليعن مقوقه تخوها فرفعت ابكوعلى قفيتكم ولسبها ابتحانت ودفقادك فافدوكي الالف وماديين جنيد الملايونون بها للحاج مظلوم لم تروحون لجيع تشيتفلون في الدلف فدان لذلي وان كنت بعث نصفها لأحمد بانتا فهو مُطْرِلِي عليها - قال الفلاح - يا اخسى لانكليز . حرصتناعلى صاحبنا الفدتم وكستبنأ ففية بدون انصاف وهذا لابل ما تكرهم على بع ادخه وتشتريها مند بالخس اوقان ، تنزل لعند دبنا على دما فه آلفائر - قال المستربول - ولكة الفائر تنزل على دمان الفلاح لريفريه)-قال الفلاح - مقدّر ١٠ مَا مَتْنُ لاني احسن بسيخة قدوم الغرج ٠

الفص الخامس . المستربول والحاج مطلوم - قال استربول في نف ينج - ما ابيني . قد بعث ما دمين فوان اخرى لاجمد باشا بسعشين التج جنيه . واذا فحت ما ولد وبعث النهم يد فوان الباقية لصاحبه النهي بعث ما ولد وبعث النهم يد فوان الباقية لصاحبه النهي بعث بعث ما لا سافر بلادي وأصل لذن في ٤٠ بعث من مدة غيابي عنها ستين بالتحكيم وادي والدتي الي المسبتير ويون مدة غيابي عنها ستين بالتحكيم وادي والدتي الي المسبتير ويون مدة غيابي عنها ستين بالتحكيم وادي والدتي الي المسبتير ويون الن جنيك

### Nº 4. -- John Bull et le Fellah

John Bull (à part) : Quelle belle opération j'ai faite! J'ai vendu la moitié des terrains à Ahmed Pacha pour les vingt mille guinées que Mister Fox m'avait prétées pour acheter la propriété de Hadjy Mazloum. Je les lui ai rendues hier et me voici possesseur de cinq cents feddans de bons terrains qui, en dix-huit mois, vaudront quarante mille guinées. John Bull! Tu es sur le chemin de la fortune. En avant! Marche! Voici

le fellah qui vient me remercier et m'offrir des fruits.

Le fellah: Que la paix soit avec toi, è le plus gloricux des sidèles croyants! Accepte, ô lumière de mes yeux. ô amour de mon cœur, ce panier de fruits. Tu sais que notre Seigneur Mahomet a accepté le don. Tu ne refuseras donc pas le cadeau de ton reconnaissant ami. Puissesta savourer avec délice ces oranges et ces mandarines rafraîchissantes. et ces pommes, et ces poires plus douces que le miel blanc. Mes neuf compagnons et moi avons prié le Maître de l'Univers pour toi. Il exaucera nos vœux et t'accordera des longs jours heureux et la fille du Khédive pour épouse. Notre vice-roi Tewlik est très pieux. Je suis sur que lorsqu'il entendra que tu t'es fait musulman il te nommera pacha.

John Bull (d'un ton sec): As-tu fini ton long discours qui m'a agacé les nerfs? J'espère que oui. En bien! Je n'accepte pas de cadeaux d'un vil fellah. Je ne suis ni Egyptien, ni Musulman; je suis Anglais, je suis

sier de l'être et je veux rester Anglais toute ma vie.

Le fellah (à part) : Voici l'œuvre de Satan? Oui. c'est lui, le noir démon de l'enfer, qui a endurci le cœur de cet Anglais immonde qui était sur le point de se purifier en embrassant notre sainte religion.

John Bull (les poings fermés): Assez de nurmures. Tu sais que Hadjy Mazloum m'a vendu ses terrains; j'en ai cédé la moitié à Ahmed Pacha. et dans la moitié que je garde sont compris les cent feddans que tu

lones à 120 guinées.

Le fellah: Je suis heureux d'être un des fermiers de ta Seigneurie. John Bull: Des fellahs pour fermiers? Goddem! Non. J'ai déjà télégraphié à Londres et dans dix jours arriveront ici mes cinquante compatriotes pour diriger mes cinq cents feddans et installer les machines et les pompes. Toi, tu laboureras la terre avec ta semme et tes trois fils et vous recevrez 2 guinées par mois pour vous tous. Sommes-nous généreux?

Le fellah : Ta Seigneurie est la générosité même ; mais je chercherai avec ma famille du travail ailleurs. Les 120 guinées que j'ai gagnées de Hadjy Mazloum me serviront à acheter deux ou trois feddans de terrain

dont les produits nous suffirent pour vivre.

John Bull: Mais Hadjy Mazloum en me vendant ses terres, m'a cédé aussi ses droits là-dessus. J'ai fait déjà appel contre le jugement du Tribunal; je sais d'avance que je gagnerai le procès et vous serez tous obligés de me payer les 1,200 guinées que vous deviez à Hadjy Mazloum. Dis donc à tes camarades de préparer les 1,200 guinées qu'ils seront obligés de verser dans quelques jours et qu'ils aillent labourer les champs; car pour les cinq cents feddans d'Ahmed Pacha, c'est moi qui en ai la direction.

Le fellah: Infame! Tu nous as donc fait révolter contre notre bon Maître et nous as aidé à gagner un injuste procès, uniquement pour le décider à te vendre ses terrains à vil prix. Que la malédiction d'Allah

tombe sur la tête de nos iniques envahisseurs.

John Bull (lui donnant un coup de poing sur la tête): et que le boxe de l'envahisseur tombe sur la tienne. Amen.

Le fellah : C'est écrit. Je me résigne, car je vois venir à grands pas le jour de la délivrance. Yen y ensor es Sultan (exit).

#### No 5. — John Bull et Hadjy Mazloum

John Bull (se frottant joyeusement les mains): Je suis un garçon pratique! Je viens de vendre à Ahmed Pacha deux cents feddans à 20,000 guinées. Ah! si je réussis à donner les trois cents feddans qui me restent à leur ancien propriétaire, Hadjy Mazioum, pour vingt mille autres guinées, je prends le premier bateau pour l'Angleterre. J'arriverai à Londres le 24 septembre, deux ans justes après mon départ de chez nous, et je montrerai à notre mère que j'ai gagné quatre fois autant que chacun de mes frères. 40,000 guinées en deux ans! C'est magnifique! Salisbury a raison de ne pas évacuer l'Egypte. Voici Hadjy Mazloum.

Hadjy Mazloum: J'ai visité mes terrains que tu m'as fait vendre traitreusement en prétendant d'être musulman de cœur et en reniant

ton origine.

John Bull: Il n'y a pas de sentiment dans les affaires. Ne parlons donc pas du passé, mais occupons-nous du présent. Des mille feddans que j'ai achetés, trois cents seulement me restent pourvus de machines et de pompes, et dirigés par des hommes compétents anglais. Ils rapportent 800 guinées par an. Je te les vends. Rends-moi les 20,000 guinées que je t'ai données.

Hadiy Mazloum: Pour mes mille feddans tandis que tu en as vendu

sept cents pour 40,000.

John Bull (impatient): Les veux-tu, oui ou non?

Hadjy Mazloum: Je n'ai que 18,000 guinées. Ma religion m'interdisant l'intérêt de l'argent, j'ai touché le capital pour vivre ces dix-huit moıs.

John Bull: Mister Fox te prêtera 2,000 guinées. Allons chez lui; il est à la banque.

Hadjy Mazloum: Je perds les trois quarts de mes terrains et je m'endette de 2,000 guinées. Voici comment les Anglais nous exploitent.

#### Nº 6. - JOHN BULL ET SA MÈRE

John Bull (triomphant): Me voici, chère mère, sain et sauf avec

40,000 guinées de fortune, honnêtement acquise en deux ans.

La mère: Vous avez tenu votre promesse, mon fils et au-delà. Le Beigneur a écouté les vingt psaumes que je lui ai chantés tous les jours pendant ton absence. C'est le tour de ton frère Tom de voyager. Tu lui traceras la voie honorable que tu as parcourue et le Tout-Puissant le fera accompagner par ses anges gardiens. Je chanterai trente psaumes par jour au lieu de vingt.

John Bull: Trop tard pour l'Egypte, ma bonne mère, trop tard. D'abord, parce que cette diabolique alliance franco-russo-turque nous

met l'épée dans les reins et va nous forcer de quitter le pays.

La mère : God save the Queen.

John Bull: Vous avez beau chanter, ma pauvre mère, nous devons évacuer le pays, et puis, il n'y a plus guère à gagner.

La mère (pleurant): A-t-on déjà fixé la date de l'évacuation?

John Bull: Pas encore. Mais elle aura lieu avant un an.

La mère (criant): Tom! Tom! Vite deux mouchoirs, deux faux-cols et une paire de chaussettes. A Tom, mon cher John, une année suffit pour faire fortune en Egypte. Il est très fin, très rusé, et puis il n'a pas de scrupules.

John Bull: Il n'a pas de scrupules! Qu'il se dépêche donc (criant): Tom! Tom! Mettez vite dans vos poches deux mouchoirs, deux fauxcols et une paire de chaussettes et venez recevoir 100 guinées et les bénédictions de votre mère par dessus le marché. Ah! Tom n'a pas de scrupules! Il fera fortune en Egypte. Vive l'Angleterre et le génie industriel de ses enfants!

Son Excellence M. Papinaud, le sympathique gouverneur de Mayotte et vaillant Représentant du Protectorat français aux Comores, vient d'informer le Cheikh Abou Naddara, par une gracieuse lettre, qu'en récompense du bien que le cheikh a fait, par ses écrits et discours, aux Comores et à la France qui les protège, S. H. le Sultan d'Anjouan l'a nommé commandeur de l'Ordre Royal de l'Etoile d'Anjouan.

C'est la troisième croix de commandeur qu'Abou Naddara reçoit depuis quatre mois et la dixième distinction honorifique dont il a été

l'objet.

في ستين . لذا الحق في عدم انجعو ما عن معر - دخل الحاج مظلوم عليه و قال حد رايت اطياني التي غدرتني في تسبي باها لك بادعاك انكلى مسر وتكره املك - قال بول - جمي الوسائل المروجة للانفال مباعق المناية . السم منى ما اقوله لك . ما في من الولف فدان التي لننزيم منك تلماية . خد مآروا عالى دمديرونهم انكلير ١٠ تجاوز عنهمان رديت لي العترن الف جنيد التي اخذتها مني- قال مظهم - التي اخذتها منك ثمن الالف فدان فبعت ان سبوان مها بادبس الف حنيه - قال بول - لد كلام فيامضى شغليا في الحام تويد البلغ الما الما ام لا - قال مطلع - م كين عندي سوى عارة عنوالف لان الالعان جنيه مدفتها في أنا هذه المدة ومالي محمَّ عني احدُ فايض ورجم - قال بول - يستفك المترفوكس الغين جنيه . هيا بنا فهو الان بنكه - قال مظوم - يا ربي المسيح ملاته ارباع لمين تم الدن بالعنى جنيه ، انظرو كني تصني الانكلير الحيل الموال الماس :

العص السادس ، المتربول ونينه - قال بول - ها انا جنسك سانا عاماً ومي ادلمون الف جنيد ربحتها بالحلال في عامين - قالت امد - وفيت وعدك فياده . دبيا تقي مني العشرين من وراني كت العبها له كل يوم مده غيابك . بني دور اخيك نوما يسا فرعصر يكب الجنهات . مرشده الحالطيق الحلال المي تعلقه وربا يصيه عددينة واما اغني له كل يوم ، ، مرمور بديدً عن ٥٠ - قال لول -السلطان سبجرنا على الدخلاعى نلك الديا رالتي كخانقطف زحر وصبها بالمحتم - غت امد فعال له - غني اولاتغنى لا بدمن خلومصرفيل سنة - فسيخت امع وقال – توما . توماً منديلين وياقين ورق وتزاب ١٠ عرف يا بول ان سنة واحدة في مصرتني اخاك لانه شيلان وحيلي وزمته واسعة-فال بول ان كان دمنه واسعة بالجل بسير بنيليند وما قين ورق وسراب. تعال يا توما استراعانة جنيد والبركة . مادام الحي زمته واحق ياما

ان معرق سلطان جريرة هذوان قدائع على لماده برتبة توماندورس حذا لبشان العاخر وذكك مكافاة باعله من الجذالاف لجزار فيورو لمراكا عبيا

## L'ÉVACUATION DE L'ÉGYPTE

Le Standard, qui se fait toujours remarquer par son aversion contre la France, annonce triomphalement que son nouveau chargé d'affaires an Caire, M. de Reverseau. n'a reçu de M. Ribot aucune instruction spéciale concernant l'évacuation de l'Egypte; le journal de lord Salisbury en prosite pour séliciter ironiquement le gouvernement français de sa sagesse et de sa prudence.

Cette impertinence britannique ne doit pas nous émouvoir; lord Salisbury est trop prompt à se frotter les mains. Si la France ne prend pas l'initiative des protestations contre l'usurpation anglaise, c'est qu'elle sait que cette initiative appartient de droit au Sultan, légitime suzerain et protecteur de l'Egypte. Or, l'Angleterre peut être sûre que l'habile et glorieux souverain de la Turquie n'entend abdiquer aucun de ses droits ni renoncer à sa suprématie sur la vallée du Nil; c'est là toute la signification de la disgrace de Kiamil-Pacha.

Quant à la France, son rôle doit se borner à appuyer avec énergie et persévérance l'attitude de son amie la Turquie et à se ranger, comme

toujours, du côté du bon droit, de la justice et de l'honneur. Du reste, la politique perfide de lord Salisbury est désavouée même en Angleterre; nous voyons le vénérable Gladstone et le parti libéral protester hautement contre l'occupation anglaise dans la vallée du Nil et rappeler le ministère tory au respect des promesses tant de fois

répétées. Vainement tous les journaux conservateurs profitent-ils de l'occasion pour accuser le Great old man de manquer de patriotisme et de léser les intérêts de l'Angleterre. Gladstone peut répondre sièrement que, au-dessus des calculs mesquins et des hypocrites prévisions du ministère, il y a la justice internationale et le droit des gens d'après lesquels l'Egypte doit être libre, iudépendante, maîtresse de ses destinées et de ses ressources, sous la suzeraineté du Sultan et avec la garantie désintéressée des grandes puissances.

Gladstone triomphera, parce qu'il représente la vérité et la loyauté; l'heure approche où tord Salisbury et ses amis vont rendre compte de la manière dont ils ont compromis la réputation de la vieille Angléterre.

P. S. — A l'occasion de la discussion générale du Budget, la question égyptienne est revenue devant la Chambre des Députés. Dans un excellent discours, M. F. Deloncle, directeur du Journal le Siècle, qui n'a jamais cessé de défendre avec tant d'autorité et de logique les intérêts français en Egypte, a exprimé le désir que le gouvernement de la République tienne tête énergiquement aux empiètements des envahisseurs anglais. L'honorable M. Ribot, dont la loyauté et le patriotisme sont bien connus, a déclaré que la France n'abandonnait aucun de ses droits dans la vallée du Nil et que, depuis quelques temps, la situation s'améliorait notablement sous ce rapport.

Naturellement, ces paroles ont mis en rage le Standard, ce journal comprend que M. Ribot fait allusion à une évacuation prochaine. C'est

bien aussi notre avis!



# ا حتربول ونينة اخير المستربول والحاع مطلوم تانيا " لمستربول والغلاح نانيا " المستربول والحاج منطوم المستربول والغلاج مذه الربحات في منالة INGÉNIEUSE EXPLOITATION BRITANNIQUE الح إلى المعالى الموال En six Tableaux

No 1. - John Bull et sa mère.

John Bull: Mère, je suis prêt à partir et je viens recevoir votre bénédiction et les cent guinées que vous donnez à chacun de vos fils pour aller faire fortune dans nos colonies.

La mère: Vos frères Bill, Dick et Jim sont revenus du Cap, des Indes et de la Chine, après cinq ans, avec dix mille guinées chacun en bons chèques sur la Banque d'Angleterre, et vous, où comptez-vous aller, cher fils?

John Bull: Je ne vais pas si loin; je dirige mes pas vers la plus fertile de nos colonies, vers l'Egypte, et je vous donne ma parole d'honneur qu'en deux ans vous me reverrez ici aussi riche que mes trois frères ensemble. Je suis un garçon pratique. Depuis un an j'apprends l'arabe, et mon professeur m'assure qu'après six mois de séjour au Caire, je parlerai couramment la langue du pays. C'est tout ce qu'il faut.

La mère : Où est votre malie?

John Bull: Je n'en ai pas besoin. J'ai mor. bagage dans mes poches. Deux mouchoirs, deux faux cols et une paire de chaussettes. Je suis un garçon pratique. Votre bénédiction, ma bonne mère, et les cent guinées. Vite, vite. Le train part dans douze minutes.

La mère (lève les yeux au ciel et chante) : God save the Queen. John Bull (l'interrompant): Goddam! Vous allez me faire manquer

le train. Dépêchez-vous! (l'embrassant) Donnez-moi les cent guinées. La mère (lui donnant une bourse): Les voici. Que Dieu vous aide. Vous allez revenir en deux ans aussi riche que vos trois frères ensemble.

John Bull: Je vous le promets. Maintenant vous pouvez chanter à votre aise God save the Queen et une demi-douzaine de psaumes, cela ne fait pas de mal. (R sort).

### N. 2. — JOHN BULL.ET LE FELLAH

John Bull (à part): Je suis content de moi. En six mois, dans la capitale de notre riche Egypte, non seulement j'ai appris à parler l'arabe comme un indigène, mais j'ai su me faire apprécier par Mister Fox, mon riche compatriote qui m'ouvre un crédit de vingt mille guinées. Avec cette somme importante je peux faire l'affaire que j'ai dans la tête. Voici le Fellah que je guette depuis dix jours.

Le Fellah (portant un sac sur l'épaule): Allah! Que mon sac est lourd! six mille talaris! l'aurais du les changer en guinées. Douze cents guinées

sont faciles à porter.

John Bull: Que ta journée soit aussi blanche que le lait, et qu'Allah t'ouvre les portes de sa Providence.

Le Fellah: Tu parles bien notre langue; tu devrais te faire musulman et nous oublierons ton origine anglaise.

John Bull: En deux mois j'espère terminer le livre saint d'Allah que j'apprends par cœur, et alors je me convertirai et j'épouserai une musulmane. J'aime tant l'Egypte et les Egyptiens!

Le Fellah: Lorsque tu sortiras des ténèbres à la lumière;... tu me comprends, n'est-ce pas?

Le Gérant : G.LEFEBVRE

John Bull: Oui, c'est-à-dire lorsque je quitterai ma religion pour entrer dans la tienne....

Le Fellah: Comme on devient intelligent quand on étudie le Coran! Eh bien! lorsque tu seras converti, tu viendras ici, et, si Allah le permet, je ferai une belle fête en ton honneur.

John Bull (a part): Me voici dans ses bonnes graces. (Au Fellah). Qu'Allah abonde tes biens et te donne cent sacs aussi gros que celui que tu portes.

Le Fellah (en soupirant): Ce sac n'est pas à moi; il est à Hadji Mazloum, notre propriétaire. Il a mille feddans de bons terrains, et nous sommes dix fellahs qui les avons loués cent feddans chacun. Je lui porte douze cents guinées en talaris d'argent pour le loyer de toute l'année.

John Bull: Rends à tes neuf compagnons l'argent qu'ils t'ont donné et garde le tien. Ne crains rien; je suis le cousin du grand juge anglais. Vous direz tous que les récoltes étaient manvaises et que vous n'avez pas un para à donner au propriétaire.

Le fellah: On nous jettera en prison.

John Bull : Où les Anglais règnent, le fellah est privilégié. Le fellah: Tu es digne d'être Musulman (il part en courant). John Bull: Ça va bien (il s'en va).

#### Nº 3. — JOHN BULL ET HADJY MAZLOUM

John Bull: Qu'Allah rende ta journée heureuse, mon cher ami! Hadjy Mazioum (à part): Il me connaît depuis deux jours et il m'appelle déjà son cher ami. Que l'Anglais est hypocrite! (A John Bull) Viens-tu me faire des condoléances pour le procès que je viens de perdre?

John Bull (soupirant): Tes dix fermiers ont eu gain de cause. Tu as

eu un mauvais avocat.

Hadjy Mazloum: Dis plutôt un juge infame. Je comptais sur ces douze cents guinées pour payer quelques petites dettes et les intérêts des mille guinées que Mister Fox, ton ami, m'a prêtées l'année dernière.

John Bull: Le livre saint d'Allah, que j'étudie jour et nuit pour devenir musulman, a dit : « La chose que vous haissez est souvent prositable à vous ». Mister Fox achètera tes mille seddans; je saurai leur faire trouver grace à ses yeux. Il te donnera vingt mille guinées qui, en fonds égyptiens, te rapporteront huit cents guinées par an d'in-

térêt. Hadjy Mazloum: Mais mes terrains me rapportent douze cents et

j'ai quelqu'un qui m'en offre deux mille guinées par an.

John Bull : Qui ne te les paiera pas. As-tu gagné ton procès contre tes dix fermiers? Non. Ecoute donc le conseil d'un correligionnaire; car je suis musulman de cœur. Je déteste les Anglais. Vends à Mister Fox tes terrains.

Hadjy Mazloum: Je sus ton conseil.

John Bull: En deux heures tu auxas l'argent. Prépare les actes de propriété (exit).

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(15.Année)

جَسريب كَ الْجَلِب نَسْطُ الرَّالِ الْحَالِ الْرَاحُ ! السنة الحاسنة عشر



عدد ۱۱ باریس فی ۵۰ نوقامبرسسند ۱۸۹۱

Nº 14 - Paris, le 25 Novembre 1891

Directeur & Rédacteur en Chef

J. Sanua Abou Naddara

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Abonnement 26° par An

اسم سيرة عماية اونيابة سلطنة عصر بل - فعاطعها في الكلام وقال - بل انجدي فرعت وقالت - لا لا انجلا بل انفهام انحن فتحنا مصرب وفيا ولنا الحق في الاسيلا عليها - قال - يا ملكة الأورث لي غيرهذه المرّة سيرة انضمام معدالى عالكك اوفقط مما يتعملوك لها فما ترين نفسيكك حالاً الداني لذرة - قالمت وهي تطقطي على لمهالين - رلادلا و ياعربن بحياتى عندكك لا ترعل ، اريداديان كان حقا ما تكته في جرفالك - قال - طيب اطب الاذن من جنابك السافي ان اض نظادتي السحية على عنيك الزدقاء حتى يعيريك بصرحاد ترن به من هنا ما يحدث في الرامات والدواوما وسنواره القاهرة - فحلت انفها الملوى بنظارة النيخ وقالت له-اشكراففائك ما اغرب هذا الامر من اعلى هذه الهرمات اكشفه كل ملكي المصرى - مصاح ابونطارة وقال لها - حاشا ان تكون مصر ملكك مصر للصرس - فضحك الملكة وقال له - هذا هو رخمك الذي اراه مسطَّلِ في عين نطا دنك المرسومة على رلى جرنالك . جرنالك الذي آقراء دائمًا "- قال - اعلى بان قولة مصر للمصرين بنادي بهاجميه إنباء وادي اليل الذي لا يعزون لهم ملكا سوى اميرالمؤمنين - فسهزت كتفها وقالت-كلام فادخ - كلام غيرمعوّل عليه . دعنا من دُلك وقل في من هذا الخوصة المصري الذي الاه وافقاً على قدميدا عام وزيري الساراتيني بارنغ صاحبالزن- قال-هذا الحواحة المصري المري ترينه هو توفق حنديوي مصر ووكيكك المحترم السارا فلن بارتغ يعامله معاملة العبيد ويكرهه على إمضاء الأمر لايخره ماتضمنت-فتنهدت الملكة وقات - ياكبرى عليك يا توفق - قال- رقاك لحاله اعتران يطلم وكبلك ماحبالرن عن كان سيدار بارضه قبل تطادها

افدام قومكِ العائر- قالة - ساامروزيري اللودوسالبوري

بان يكتب الحالسار بادنع ليحترم توفيق عاملنا على مصر قال ليسوتوفيق

مأضحك الأضحك الاواخر

قالت - ها هو عدو ا نكلترا الكوسر الدي لا يُرجى - قال وانتِ ئيف كان حالك لوكا غرنا على بلاكرك - قال - هل غرناعلى بلادك ، منى اتباه! لنطنى مار الفتة - فقاطعها في الكلام وقال لها - فارالفتنة التي وقدها وكلاوك بدهاهر . كيني ياست. ما مضى فات ، ما تريدن منى بطلى هذا - قالت اللورد سيالسورى صدري الاعظم اخبرني انكك في الشهر الماضى اورته بطرق سيية ما يلحقا من الخطر الخطران استدمنا مكتباً لوادي النيل -قال - نع ورنته ذكك وارى حانيه من داك اليوم لان نوعا " للانجيدُ !. وانت ايها الملكة الجليلة اي استكفّ فأن تريدنها متي - قالت - اديدان تعلى الى مصر بكيفياتك المارتجية حتى ادى بعينى ما يصنونولى فيها من مككة وجها ديد ذوات الترن وكيفية معاملة تخارنا ونكيرتنا وادباب منانفا الانكليز اولي الامانة - قال - نوامك ذوات البرن وانبه بلاكك اولى الامانة القالمنون بوادينا يغربون فيه الغنق والنساديمون في دماد مصرنا الخرنية وخرامها - قالت - كيف ومن منذ حلولهم فيها عمَّت عليها الدكة واهلها في غانة النروة - قال-سترين عات ما يفاسونه انباء وكمني من طلم الانكلير وتعولين لي الحق بي الحق بيك من علم الدنكلير وتعولين لي الحق بيدك يا منهم و ها ابني ستعيرة للسفر- قال - نعم يا ابني س قال - من تحضيك غمضى عينيك البريطانية . عفارم . هلذا. الأن المتجها، الطري ابن كن بمخن على شواشي اهرام الجيرة -قالت- ياسلام - ما أستوكك ياشيخ . ماهند . حلم ا وغلم عل يى الجنة . حقيقة "ان معرهي الني والخروهرة في ماج. ٠٠٠٠ فقاطعها وقال - في تاج مولانًا السلطان عبد الحيد خات 

وليتربول وغيرهامن بلاديك وحيثاان لايدفوكمرك على مكك البفائع فتجارك بخلصهمان يسعوها باقل ننا ماتن فل بعد- قالت وطاذا ر يدُفر كرك على بفائمنا - قال - لانهم يدخلونها في بلادنا بصغة اصنائ مزوم الجيش الحاتى - قالت - هذا غش - قال - بنى الأن قد عرفتِ على اليفيى ماني لمانشرفي جرفالي رُبع ما يفعلوانوابك اولوالشرق والاحترام ومجادك وارمآب منائعك وميارفكن الامنا ببلادنا . ومالعلينا من ذلك . انظري حاهوات وأضل سل - قالت - با حفيظ ، ما هذا ، ارى رجلا معلقا "من يكون هذا وماسب شنقه - قال - هذا رجل فلاح مسكين دارت عليطلورز فقدا ولاده فيحرب السودان كفيره وكتلكم حيث فقدتم فيها نكونين الف من الرجال وتلائين مليون من الجيهات وما ليتكم فلحد الد بدون فانده نم هذا الرحل مًا عاد من الفيط الحاعث تاكا وجدها قد قَسْسَتْ ونهبت اللعوص ما كان فيها من النفين اللذي وفرها من فمد ليقضى بهما ما عليه من الغرد ا لغاحث، والعوائد الرائدة التي تعليم كتفيه بها فكاان هذا الفليان وجد لعسب في تلك الحالة واتفكر فيما يقاسيه مضمن العذاب والسبئ والبهدلة اذالم يدفع لئم ما فرضتوه عليه أفاختا را لموت على لحياة وفس في ننه مكا ترين أ قالت سه قد دق قلبى لاولار معر ورثيت لهم على ما يقاسونه . دُدَني الى تختى وهنالك افيدكِك با سامنامه في صلاحكم- قال- غمضي عينيك ياست . هكذا . إفتيها . جا انتِ في السريتِك . قولي كى الأن متى ما مرت عساكرك بالتسحاب عن معرنا- فالت وهي نفحك بقهقه-سياا مرهم بالانسحاب آاارى اهل مصرحيعا تقنوالمفتأ الانكلية وتدينو بذي اليروتسطان - قال - اكتفحكين ? ستعلن مَن يفكك على الذخر صدق المثل العرب اوي حبث قال لا-فكرف الأضكي الاواخر:٠٠٠ من الى النوارس النلي الى إلى نظاره المصري يخيهل إن كثيراً من الاخوان قد هنوك بابيات وفيصائد ومقانة على عود مكك من الاستانة مجود الحاطر وما يحكيت به من البياشين ولوّامنك م ندرج شيا منهم انما آبياتنا هذه المعدية قدفحت انه الما الما الما الما الما المعدية ا تضمنها صحيفتك ألغل وأمليان تقس المطاء عن الرجاء وحريت فلي

يا منبح الحكمة المصرب ا ياستسهيدالولمسنية كحدما العزول ولامالشيمهم الله يديمكت للمتضام

با مصدرانعلمالتربي وم في المعالي ما كمريث عىسلامك غنينا بااللي لبعيت حا ميسا

عامل جنا بكِ بلهوعامل من قبل مولامًا الخلفة الجليل- قالت- يا دهوتى - يا ما هذا غفيان ، اماهواحد وكلانا اصحاب النوى ، وماهل ترى ما سيبحقه - قال - هذا الانكليزي هو وكل وزارة كيس حمقه ان رئيسه الناكموا عصري لم لهه وبرحق له اختيرس عدة صحاد وطائف عالية من الانكلير بكتابات فوية تشبت انهم يرشون ويويردون الذ: د ولوكان زجاجة حرب قالت - ساام دنند بل هذا الوكل الانكليزي بولعد آخراست احتراما منه كرلهه المعري ولتبريل هولا الموطفين الانكليز المحلسين بالخراقل خيانة منهم لإمعاها اكثر امانة . يوجد بين رهيتى امناء - قال- اعرف ولك لكن لاحاجة بالقيرمتى كترخادجين وبعد رحيلكم بإذن المولى سنرو المصربين الذن طروهم وكيلك الساد بادنغ وأعطى وطأنعهم الى اخوانه عرماء الرسوة والنحنيث، قالت في نعسها - هداسني يخيل كيفانوالى ذوات النزق يسلكون هذا المسلك القبرسخ عالت للشيزب عاذا هذا الفابط الانكلرى يتهدد على الحادى المصري بلكائيه- قال-لان هذا المصري الذي تنطنين فنعل المصدي بلكائيه- قال-لان هذا المصري الذي تنطنين فغل وهوميرادي قد بحاسر وقال لهذا الانكليي الذي تخسبينه خابط وهونغردالتى لجهادي ان يسكر ومشى بتمرقوفى أكراثواع ومحاكي نساانا الخزار مكلام قبير وهذا حطة برش العسكرية - قالت- يجب على الميرا ردي (مصري بان يرفع شكواه الى الجنرال الانكليزي - قال - لانه لواشتكى فالجرال يجعله محقوقا ويجعل المغرالانكليري محقا"- قالت - دعنًا من ذلك ولغبرني من يكون عدا الرمل الذي عينا . مغرفرة بالدموم - قال - هذا واحد من الالوى المعديين الذي دفتهمال بارنو وتتركاه من خِدُمهم لم ليثم لوطيف عوضهما مكليراد لايعزون لفة البلد ولاعونرها وليمكنهم مَّا وَمِهُ مَا وَكُمْ عُوالنَّانِهِ . فهذا البَّكِي يطل احداناً يستد به رفق اولاده وذوحته الذين يكادون بهلكون جوعاء وهذاا كرحل الاختيار الذي قاصده وان كان فعبل الدان، معطيه ما ينتري بم خبزار لعياله واسمع ما يعوله له ولا تبايس من فض ريك لانه سيهب غضبه عى هولاً الحين الذي ذا دجو ده علينا وعما قريب سيخلصنا خليفته من مخالبهم الحادة - قالت - إنبر من هذا القول تذكيونا - فال ميجوكم يوم أخذكم عن واديهم بل بطلون من ربهم ان يسا محرفها اسباء توهرفيه مدة حلولكم بذيا رهم وذكلي لخن طيبهم- قالت - لكن على مال المتجر رابع لاني أرى الدكاكين مزدعت بالعالم- قال-هذا الذي تنطينه الأ قيد حمل كساد عظير في المتجرحتى ان التجار المعديين من وفيف الحال مُولِوَالفِه العهم في المرَّاد يبيعونها بالمجنى الدِّمَّان لَيغلقواد كاكنهم. امَّا العنائر للعدية قوليهلها يارحن يا رحيم ماتت واندسرت وقد فلدواخفها بانتستر

donner leurs places à ces Anglais, amis des grands pots-de-vin et des petits backchiches.

La Reine (à part): Je rougis de la conduite de mes honorables représentants. (Au Cheikh): Pourquoi cet officier anglais montre-t-il les

poings à ce militaire égyptien?

Le Cheikh. Parce que le militaire égyption, qui est un colonel, a pris la liberté de dire à l'officier anglais, qui est un simple soldat, qu'il com promettait la dignité de l'armée en se promenant ivre dans une rue principale du Caire et en insultant des honnêtes citoyennes.

La Reine: Le colonel devrait porter plainte au général anglais. Le Cheikh: Le général donnerait tort au colonel égyptien et raison au soldat anglais.

La Reine: Shocking! Dites-moi qui est cet homme, les larmes aux

yeux.

Le Cheikh: C'est un des milliers d'employés du gouvernement égyptien que Baring et consort ont chassé de nos ministères et de nos administrations pour donner leurs places à des Anglais qui, ne connaissant ni la langue ni les usages du pays, remplissent mai les fonctions qu'on leur confie. Cet homme qui pleure demande l'aumône pour sa femme et ses enfants qui meurent de faim. Le vieillard auquel il s'adresse, quoique pauvre, lui donne de quoi acheter du pain et lui dit ceci : « Courage, o mon fils, Allah versera bientôt sa colère sur les infidèles qui nous oppriment, et son Auguste Représentant sur terre nous délivrera de leurs mains infâmes. »

La Reine: Les Egyptiens ne nous aiment donc pas?

Le Cheikh: Ils vous aimeront le jour où vous quitterez leur pays et prieront le Maître de l'Univers de vous pardonner tout le mal que vous nous avez fait depuis dix ans.

La Reine : Mais le commerce va bien ; autrement on ne verrait pas

tant de monde se presser devant les magasins.

Le Cheikh: Hélas! Madame. Le commerce va si mal que les indigènes, pour liquider leurs affaires et fermer boutique, sont obligés de vendre aux enchères leurs marchandises à vil prix. Quant à l'industrie égyptienne, elle est morte et enterrée. On imite à Manchester, à Liverpool et ailleurs tout ce qui se faisait en Egypte, et, comme les marchandises anglaises ne paient pas de droits de douanes, vos commerçants peuvent les vendre bien meilleur marché que les articles fabriqués par les indigènes.

La Reine : Pourquoi nos marchandises ne paient-elles pas de droits

de douane?

Le Cheikh: Parce qu'on les fait passer comme si elles étaient destinées à votre armée d'occupation.

La Reine : C'est de la fraude.

Le Cheikh: Vous voyez, Majesté, que je ne dis pas dans mon journal le quart du mai que vos honorables représentants civils et militaires et vos honnétes financiers, commerçants et industriels font dans ma patrie. Mais voici le bouquet. Daignez diriger vos nobles regards là-bas.

La Reine: Oh Lord! Que vois-je? Un pendu!

Le Cheikh: C'est un pauvre paysan qui, après avoir perdu deux fils dans les guerres du Soudan, où vous avez perdu trente mille hommes et trente millions de livres sterling sans succès, vient de voir sa cabane saccagée par les brigands qui infestent nos campagnes depuis votre occupation. Ils ont emporté l'argent que le malheureux destinait au paiement des lourdes taxes et impositions dont vos honorables représentants accablent nos agriculteurs. Il a donc préféré le suicide à la torture et à la prison qui attendent les fellahs qui ne paient pas leurs impôts.

La Reine: Les souffrances des Egyptiens me touchent le cœur. Retournons à Londres. Là, je vous dirai ce que je ferai pour votre pays.

Le Cheikh: Fermez vos yeux. C'est ça. Rouvrez-les maintenant.
Nous voici dans votre palais. Quand rappellerez-vous vos troupes
d'Egypte?

La Reine (éclatant de rire): Je les rappellerai lorsque les Egyptiens parleront tous anglais et embrasseront la religion protestante.

Le Cheikh: Rira bien qui rira le dernier.

#### DISTINCTION HONORIFIQUE

Son Exc. Ali Ferrouh Bey, le sympathique second secrétaire de l'Ambassade Impériale Ottomane vient de rentrer à Paris après avoir passé, en congé régulier, quelques semaines à Constantinople.

Pendant son séjour dans la capitale de l'Auguste Caliphe, notre excellent ami a été l'objet de la haute bienveillance de son Magnanime Souverain, qu'Allah conserve. S. M. I. le Sultan a daigné lui conférer le grade de Matemelz et le décorer Commandeur de l'Ordre Impérial d'Osmanieh.

Toutes nos félicitations.

Nous apprenons avec plaisir que notre ami et collaborateur M. E. Chesnel, rédacteur au Voltaire, vient de recevoir la croix de commandeur du Lion et Soleil de Perse. Cette nouvelle scra d'autant mieux accueillie par nos lecteurs, que notre confrère Chesnel, profondément versé dans les questions orientales, s'est montré en toutes circonstances le défenseur chaleureux de l'Egypte et des musulmans d'Afrique.

Nos lecteurs se rappellent sans doute de notre ami M. E.-M. Felumb. le chirurgien-dentiste norwégien bien connu à Paris (95, Avenue de Villiers) qui, l'année dernière, nous avait engagé à écrire, publier et répandre en Orient notre livre arabe : La France et Paris. En bien, cet ami de notre patrie d'adoption après avoir été, en récompense de son amour pour la France, décoré Officier de l'Ordre royal du Cambodge, vient d'être nommé Officier de l'Etoile d'Anjouan. Nous le félicitons sincèrement et espérons que son exemple sera suivi par tous les étrangers, hôtes de ce pays hospitalier.

على والسعاعلى ما احل الما الما الما الفله فانطر لافتقاري في بناري فلامي الما والحري بناري من البلوى نوسي في اخسار من البلوى نوسي في اخسار على ملكي فاضح في دحار الما الوبهومون الما حداري المحاني الصغار على والبلامي في المحاري المحاني الصغار على والبلامي في المحار المودي والبلامي اعتداري المحادي المحدوي والبلامي اعتداري مع المسكوب عهدا في ها المحدادي مع المسكوب عهدا المحدادي مع المسكوب عهدا المحدادي المحدد المحدد إلى المحدد ال

ا يا مولاي قدطال التطا ایا مولی الوری هس کی محاہؓ

#### BONNES NOUVELLES

Nous recevons de Constantinople une lettre que le manque d'espace ve nous permet pas de reproduire in extenso; nous en extrayons les principaux passages:

« ... On est vraiment frappé ici de l'accueil sympathique que S. M. le Sultan a fait au nouvel ambassadeur de France, M. Cambon. Peu de jours après la présentation de ses lettres de créance, ce diplomate a été reçu en audience privée, et cette entrevue a duré assez longtemps. Naturellement nul ne peut dire quel a été le sujet de cet entretien; mais ce que chacun constate, c'est que la Turquie, la France et la Russie marchent d'accord en ce qui concerne la question égyptienne. On a vu avec grand plaisir le ministre de France au Caire, M. de Reverseaux, adopter une politique vraiment ferme et digne; son attitude semble avoir fait réfiéchir l'Angleterre et, même dans les cercles gouvernementaux, on commence à examiner l'éventualité d'une évacuation de l'Egypte. C'est déjà un grand progrès.

a Les troupes impériales ont remporté des grands succès dans le Yémen. Les insurgés ont été battus à peu de distance de Hedjé, à Haven et à Djébel-Mouzak. Dans les environs de Sanaa et de Messour-Djébel, les tribus ont déposé les armes, sans vouloir se mesurer avec les bataillons tures. Les communications sont rétablies avec Hodeïda.

Les Assyrs sont tranquilles..... »

Dans nos cercles officiels, on a trouvé admirables les passages du récent discours de M. Ribot touchant la question égyptienne. L'assertion

de M. Ribot au sujet du droit de la France à prendre part dans l'administration de l'Egypte, a placée cette dernière dans la meilleure des positions vis-à-vis de notre gouvernement Impérial Ottoman et du peuple en général.

#### LA VÉRITABLE OBSTRUCTION

L'Egyptian Gazette publie ce qui suit :

« En face du refus de la France de consentir à l'emploi des économies résultant de la conversion des Dettes, persistant en cela dans sa politique égoiste, il est peu probable que les propositions du Conseil d'administration des chemins de fer, tendant à la réduction des prix de parcours sur le réseau égyptien, soient sanctionnées pour le moment. Encore une fois, la France obstrue la voie, comme elle l'a déjà fait en maintes circonstances au grand détriment de la population égyptienne toute entière. »

Le Siècle reproduit cet entrefilet du journal anglais, et le fait suivre de cette très juste réflexion :

« Ce n'est pas la France qui obstrue l'Egyptien, c'est l'Angleterre. Tant que l'Angleterre sera en Egypte, M. Ribot aura grandement raison de refuser de consentir à l'emploi des économies résultant de la conversion de la Dette égyptienne. Moukhtar Pacha, avec son esprit habituel, dit que M. Ribot « donne ainsi à boire dans un verre vide. » Tant mieux : les anglais n'ayant plus d'argent à dilapider, finiront bien par se lasser d'attendre et par s'en aller. »

N. B. — Ce qu'a dit Lord Salisbury, à propos de l'Egypte, au banquet du lord-maire de Londres, nous inspire un sujet magnifique pour notre prochaine illustration.



# ان هذا الرسم بسّالة RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER ما محلك الوضحال الو

La Reine: Voici l'implacable ennemi de l'Angleterre.

Le Cheikh: Vous le seriez de l'Egypte, Madame, si nous envahissions votre Royaume-Uni.

La Reine: Mais nous n'avons pas envahi votre pays; nous y sommes

allés pour....

Trage justifie 15000 exemp

Le Cheikh: Pour éteindre le seu de la révolution que vos agents diplomatiques avaient adroitement allumé. De grace, Madame, ne parlons pas du passé. Que me veut Votre Majesté?

La Reine: Lord Salisbury m'a dit que, par votre magie, vous lui avez montré, le mois dernier, les dangers qui nous menacent si nous

persistons à rester en Egypte.

Le Cheikh: Et je suis heureux de voir que Sa Seigneurie se montre, depuis ce jour, moins opposée à l'évacuation de ma malheureuse patrie. La Reine: Je désire donc que vous me transportiez, par les mêmes

moyens, en Egypte pour voir ce qu'y font mes honorables représentants civils et militaires et mes honnétes financiers, commerçants et industriels.

Le Cheikh : Ils y sèment la ruine et la désolation.

La Reine: Ils font le bonheur et la prospérité de la Vallée du Nil. Le Cheikh: Nous allons voir qui a raison. Etes-vous prête à partir?

La Reine: Oui, Cheikh.

Le Cheikh: Veuillez fermer vos beaux yeux. C'est ça. Très bien. Rouvrez-les maintenant. Nous voici sur le sommet de la Grande Pyramide.

La Roine: Vous êtes un fameux sorcier. Ah! mais c'est le paradis terrestre qui s'offre à mes yeux. L'Egypte est le plus beau joyau de la couronne.....

Le Cheikh: Du sultan Abd-Ul-Hamid.

La Reine: De la couronne de la Grande-Bretagne. Qu'on ne me parle plus de protectorat, mais.....

Le Cheikh : Mais d'évacuation.

La Reine: D'annexion. Oui ; nous avons conquis l'Egypte par les armes et nous avons droit de l'annexer à nos Etats.

Le Cheikh: Madame, si vous parlez d'annexion ou même de protectorat, je vous ramènerai à Londres.

La Reine: Non, Cheikh; non. Ne vous fâchez pas. Je veux voir si tout ce que je lis dans votre journal est vrai.

Le Gérent : GLEFEBURE

Le Cheikh: Permettez-moi, Madame, de mettre mes lunettes enchantées devant vos yeux royaux afin que vous puissiez, d'ici, voir tout ce qui se passe dans les palais, dans les ministères et dans les rues principales de notre capitale.

La Reine (ornant son nez impérial des lunettes d'Abou Naddara): Wonderful! C'est étourant! Du haut de cette Pyramide, je contemple tout

mon royaume d'Egypte!

Le Cheikh: L'Egypte ne vous appartiendra jamais. L'Egypte est sux Egyptiens.
La Reine: C'est votre devise; je la vois en tête de votre journal

que je lis régulièrement. Le Cheikh : C'est la devise de tous les patriotes nilotiques, qui ne

reconnaissent d'autre souverain que le Commandeur des Croyants.

La Reine: Nonscπs. Voyons, Cheikh, dites-moi qui est ce gentleman égyptien debout devant Sir Evelyn Baring?

Le Cheikh: C'est le Khédive que Baring traite en esclave et oblige à signer des décrets sans l'informer de leur contenu.

La Reine : Pauvre Tewfik!

Le Cheikh: Vous le plaignez, Madame? Vous convenez donc que votre honorable représentant opprime le Khédive qui, avant votre invasion, était maître chez lui.

La Reine: Je dirai à lord Salisbury d'écrire à Sir Baring d'avoir plus d'égards pour notre noble vassal.

Le Cheikh: Le Khédive est le vassal du Caliphe Abd-Ul-Hamid. La Reine: Dear me! Qu'il est en colère cet autre honorable repré-

sentant de la Grande-Bretagne!

Le Cheikh: C'est un sous-secrétaire d'Etat anglais. Il se révolte contre son ministre égyptien qui a osé lui fournir des preuves contre l'honnéteté de certains hauts fonctionnaires britanniques qui ne dédai-

moins volcurs, je veux dire plus honnêtes. Il y a de braves gens en

moins voleurs, je veux dire plus honnêtes. Il y a de braves gens en Angleterre.

Le Cheikh: Je n'en doute pas, Madame. Mais à quoi bon faire ces changements? Lorsque vous quitterez l'Egypte, nous réintégrerons les

Egyptiens que votre honorable représentant Sir Baring a chassés pour



(15.Année)

# عبريب كرفة الجيب نسط اكركان



- قال سالبودي - وما وقف في محكه هذا الهم اللهم الدين الدينية ما في منيرنا لكل سام . ومالنا تخومه من العلاقة . والحق والعداقة عندنا بالحق والعداقة عندنا بالحلا كم تكلفت عليا صدافك تنوس وموال . - قال سالسيوري -لأنسوا يا سادة ان حكومى على رؤس الاشهاد . قد تعهدت مراك بانجلاها عن مصر وتخلية البلاء وددها لصاحبها الترجى وهوالسلطان · انمالا يغرُّم هذا الوعد فان يونعي بهولا لهِ اوْآنَ • فَاقْلِسُ الْحَامَرُونَ مَنْ هُذَا وَقَالُوا - مَا احْكَمُ بِالْكَلَيْرُ اباً وجدود . ما تفون قبط بكلام ولاعهود - فقال الله يم - تنى لاتطيلو لافائدة للم في الكلام · فنى قوم نقاضون م للعهد بالحيل والسلام · اضرب للم منك قد تعهدت ومخطفي بتخلية وادي النل ، مذنراه في هنا وسعد على ودوارم وماليته في قوة وانتظام . وحيث جرّار وضبطيت عدلية كالمائعة مشاهية في الاخطام . فاسادلكم باسادة و ص يحصلت معرفى عذه العادة - قال ألفلام - لوشي من ذلك بديارنا محمود. إنما على من الحق يا جُرد ما قرود . دخلتم علينا دهمتونا فنهبتونا كَا نَهُمْ الْهُودِ قَالَ احد المتولِمُفِينَ ﴿ وَمَنَ الْبِي فِي هذا الْحَرْبِ . امًا انتم ياعا فمصاب اخليتم من مصالحناكل ولمني بارج مأهم ا وحليتم محله كل الكيري فاجرعاهر. من لاله شفك ولا في بلاقكم فالم. اكنيتربع عندما ما خلى لما حلو ولا مالم- قال سالبودى - هذا المعرفي عالى ان فيها تسيفنى الدندال - قال احدجها دية مصر- ما مَا ب جيشنا من رمّا سنكم له سوى القهعرة كحيرال ثرف • ارسلة وللبودات فما رئ غيرالقل واللف. فقدتم منا تلك إلعام بغث كرونذاكتر. وخلفترنا استدامة هيجان البودانين لفايثم قال ساالبودي - الودان حملة الزيل عن كتفكر الضعيف يأ اولي النها. فمان كان فقد مشم فما فقدمن الناس كلها- قال الناح

(تضاح ضميرالكلنز

ان منذ فريب قدخطب الملورد سسالسيوري ديس الورارة البيطابيم في وليمة عقدت لولية السيد داود افانس سيني مدينة لندره خطبة الحنب فيها وجوشات اعمائل المتعلقة تبسياسة الدول الحالية وجن اقواله كانت في اللهاد ماكنته حكومت بالنسسة للفطرالمصري وحيثماان تكرارمامرعلي ذهان الذكتون مسسرتم ويحلى محلاكمن عادته تسم اقوال الاحرار فاجتنبا ذبك ويسكينا طريقياً العادي من وضع ما نريد تشره في قال فكيه حتى ليستنى بدالخام والعام وتون قدج يناعلى مراط منهاجنا المعلوم والحاصل أنبا قد امعنيا الكنرفي ما تلفظ به اللودد وكرديا الثامل في معاليه فاتفيرلنا ضميرا نكاتر المخويلادنا ورايدا ان المساسب لهذا رسم الأهرم ووضوا للودير سالبوري تحت سفحاها وماجه من سسكن مصرمن الاورماوين واولاد البلا علما وادباب فظائف وجهادية وفلاحين وعثمانية وسودلية وافرغنا اقواله في الموزج حدالي بينه وين من حضرحتى يرى القادي ما هي الذفكار العرمية في سياسة الانكليز ومقاصدهم وهاهى المحاورة الحادية ع بعدما قد تعالمى اللوروس البوري قدحاء كرايه وضهيده على قليد وشرع يخطب فقال - ابها البادة المخام احديم حزال التخيد والارام. قد رئى لي ال كثيراء من الديم ، الدوروبا وأية واهل معهر ذات الهم. يغيون الوثون على معيفة مقاحد كاوسا ومدُهبنا الموسكوني: وما اضمرته مككتنا قيكتورية ذات الدعلام: فيما يخص بعمر ولذلك تروى حذا الاهرام- قال الالطاليالي-لا يعيك طمطنك وفوك. ان لم تخبر بحقيقة الامروالة الوالمول في ظهرك - قال الغرب وي من منعها هذا الهرام واحد والعون جيل وقرونها تنظرك فان ضكت عن سيل العدى فلشراها تحقك

والبرطين افتخرس الفول عندقوم لا يعرفوك . جاهان دهاك وعرهم ما اختبرون - قال أحد البحارة المعدية - هل ياا بكليز دشيتم اداخينا بدمكرني اسكندية . خاطلقترم بعيد مَدافعكم السِيرمهانسية والمفالار والمسارية - فال المدلودانن - يعتمل اللم أدشيم بدمم المامي للودان . ما السلم المعدين المذبحتها وفي مدتم بلعد ترقصون رقص الجديان علائل م ترقات - فرعل سالسورى وقال - يمفى كلام الم تريدوا فيهم حلال ولاحرام. ولا تدرواشياً في الدحكام- قال الفلام - بخاتفهم جيئة ما ما للفوه . بانكم وهدتم خلومعر وهذا الوعد لم تربدوا توفوه- قال الفرنياوي - نجد المولى ان الماس ما مكاتر اليسس جيسها مناشريك في الماالة المعربة . والطركيف ذم غلارسنون فيك وفكره ان عدم تحلية مصريدهلها مخالف للحرية - قال سالسودى - غلادستون قال اند يفتكرهك . لكن لم يفتكر في ما قاله ذا - رفال العمّاني - عددسنون رمن شريف الغول والدقفال يقول ما يغتكر ويغتكرما فالد ١٠ نماكل من تدنس مثلك بخصارت قباح. كلن ان الخير فقد من الدنيا وما يقى فيها صلاح ولكن كن على يقين ان الانكليز ذوات الشرى العقلة . مما فعله وزيرهم من نقض العهود عجد أوعدت امام جميع دول اوروما تم مجدت مقالك . وتحتيرالان بعرب وتركيا لدارى بهما سوء ا فعالك ي قال سالبوري - هولدًا لانكليرًا لذي يدموني في نعض العهود ا لبس لحيد وطنهم في فلبهم وجود قال العرب وي - فهمك في غير محله يا وزير - 'هويدُ الدُفكايرُ صابُونُ الراي والتدبير . ويعبِرون تحبة قريسا وتركيا وروسيا ولها لديهم اجل الاحترام · ويرون تركك مصرمن ا ما بد الري والبقا وفيها ما بنترمنه سوى للخصام . والمناقشة بين الدول الوودوما ويد. وما فيد فاندة الذكر كلميب مجي بالعاصمة الديكليزية - قال السبوري - احوالكم فعلى عندي لستلميابي، تتمنون انتعاد الحزب الحر وتغيون انقلابي - قال الايطاليالي - ليس العرب الون فقط يتمنون لك الانقلامي بل نخن ا يفيًّا نتمنى ان يفتعل مكے كما فعل بكرسى وزير الخراب - فاتفعل سالبودي وقال للعربياوي ودلابطاليا بي "- الحزب الخرالانكليي يردري بهم ويضحك عليكم ولا لكلامه قيمةً . متى وضعت الوكيليز رجلها في منى فغيد ديمك - قال احدجها ديد مصر عم دحكم بنى ابن وضعتمها ديك ما لم تاتيها دفعة قوية من دولة عظيمة -قال العثاني - معذ محتن الحصول - فتشمر سالبوري ووقف وقال - ا روني فعليم ما فحول من ثاتي الرفصة من كلل اوشاب \_ قال العلاج - قانيك من غادي من نخوالياب - قال البوي من اي باب يا دلي - قال الفلاع - من الباب العالي - قال الفلاع - من الباب العالي - قال الفلاع - من الباب العالي -

- انتم ما ا نكليرا ستوليتم على مزارعنا ، وافغ يتم مزايعنا ، وأحلفتم محاري رينا. ولم يات على الفلام زمن مثل زمنكم في حقياً في رمشم ظهرت اللقوص لمن الحباء سافحت مواشيا ومساليقي ستولت عليه ا دِبابِ الرِبا ، ولم تترك لنا وكلادك لقدّا لعيش.حتى اخذت مصرنا وقعيانا الخيش وقال سالبودي- اللوم في ذيك على فرانسيا جيبتكم التي لم تتركنا بخرى ما في افكادنا المصلحتكم، فلود تعضها لكنتراغنيا وبالمية . وكان كل فلاح مَنْم يبقى له أداريهية ، من الطول الرحمرشين دولتون مدينتا وكلاوي عظام · من الجونج العاخر مسقة كراخانا تأبير منفهام . ويحوى صندوقه بونات الكليرية . يدخل له منها الدرلاق السنوبة . حدو كانت تدبيراتنا مين دخولنا مصركم. فما غير فران المعد ضركم- قال احدجها دية مصر ولصلاحنا ارسلتم كللمعلى كندريت واعتصبتم جميع منابرا درافنا ومصمعتم عظام مالليتنا ودجلان لانرام كمركفيما شيمتم في نهبه واغتصابك والمقابح ، ا رسيلتوما محو البودان اللذائه – فخال سالبودي – اقتصرواً لاحديث ولا خصام. وليقنوا ن سود حنكم دعدم خيركم تكون فرانسا سِيبَهُ لاكلام - قال الفلاح - بخياتك بلا ها دور .سك خلك عن والكلام يا غدور : وعكك من فران في حمالها شخى نعرى حبيبنا ئن عدونا - يكفينا ما جري وما بقت جوانك تغشنا - فتفاق سيالبودى عمّا قال الفلاح واستمرفى خنطبته وقال - وماكان ذلك فعط من والنسآ شحومًا . بن ايضار من مخون تركيا ليا- قال احد الدعة - كيف تريدا تأد تبن بخون وبيلص . دهر مصرنا ومن يد سيدها مطفر قرص وبالدسان مهجون الين وكردسنان وكربد العجيبة على ولاماالكلان - قال سالبورى - لا كيف تسعى في الهجان يا ائمة . من ا صدقاء عبد لليد ونفرح لكشف الفيَّة - قال الفيّاني - محبتهم ما انكليز\_ بانت والوداد ، لمولامًا الميرالمومين بخطفهُ منط قطعة قطعة مناجى ماله من البلاد- قال سالبوري - اعلران ما فعِذا دلك الدُّ لَخَيْرِهُ يَا صَاحِبًا - قَالَ الدِيطَالِيَا فِي - حَيْكُ فِي خَيْرِ الدُّخْرِ مفهوم يا ملاعب - قال سالبوري - مَن قوم مي الانسانية -قال الغربيادي سر حبى لمناهر لفركر الناس وعدم انسحابهمن الدياد اععدية - فتكلم سالبودي برقة وقال - كيفانسحب عن معرالغرزه وقد سيقينا أراميها بعرفياما أس قال الفلاج - رضيتوها بعد شركتم الكنياك والبراندي بالمية كاسن - قال - البودي - نخل رشيناها بدم رجالنا - قال احد جهادية مصر سروقل اختلهاها بنفيسنا ومالاً وهل اكتسبتم وقعدٌ تن الكبير ودخولكم وادي النبي ، بالقال اوبالرَّوَّ

« Le cheikh Abou Naddara, toujours heureusement inspiré, après avoir parlé, à la satisfaction de ses auditeurs, des heureux résultats de l'accord franco-ture, a élevé l'entretien aux proportions de la poésie, en montrant que l'amour de l'humanité est le fond de toutes les religions et en saluant l'aube d'une ère nouvelle, qui associera de plus en plus la femme aux manifestations de la vie sociale et assurera l'avènement des idées pacifiques et civilisatrices dans le monde.

#### DU NIGER AU GOLFE DE GUINEE

Tel est le titre plein d'attraits du remarquable ouvrage que notre excellent ami, M. le capitaine Binger, vient de publier chez Hachette et Cie, éditeurs à Paris.

Nous avons lu avec un vif intérêt ces deux beaux volumes, regardé attentivement les trente cartes et plans qu'ils contiennent, et admiré les deux cents splendides gravures dont ils sont illustrés.

Nous engageons nos frères d'Orient à lire cette œuvre magnifique,

digne de l'estime des amis des sciences, des voyages et des colonisations; ils en seront enchantés et, comme nous, ils en féliciteront son vaillant auteur, l'intrépide explorateur français, dont ils connaissent dejà le livre intéressant sur l'Esclavage, l'Islamisme et le Christianisme.

ولمانا احكى ولعيل والحاله ظاهره للاحمحي الانكليراولادهرمت حاحد يعرف احوالها جعيذ الولمن المحويب ولكن اخوافا استجعان وخطبهمعيي الفلوب مع الرّبس ابوالعرسان بنعنس الخيب نطاري يستمطرون غيث الرجع وتزول كدا دي القراره دبهتمجليا لفت هي معربًا ا يام وسسنين وتصيرالحاله رايقه والكلهفا يقولواا ميب ويستسقلب بادنع والعايقه هنه احوانا يا استاذ الله يجيرنا منها ويتمع المياه لجاين ويجهشمنا بالاخوان والصحاب ويغرج قلونا بزوال الظللين ويقدى ظنوننا في الخليفة المعظم اللي داعاً مندجي له ان دينا ينصره وتعود ايها العيديق الى الولمن السعيد فريتطوب احبابك مخصصارقك اخيك الغرز خطيبجية الكن كمحوب

لانشك في ان حلاوة مذاق شهد النحلق الجيدة في ترل باقية في افواء ذوات الباهة والدرالة والمعرفة الشرقيني وصاحبها الاديب البادح اللورجي فحبته باقية في قلوبهم ولرهم ما نسطره هذا بما اطلعنا عليه مطولة في جرابد الاستانة العلية وهوان مولا بالسلطان المعظرخلد الله مكله لاحظه بعين عنايته الثاحانية فتسرف الأوكطور لؤيس مابنى الموق اليه بالخاقم بولميفة كات مترح سلطانى وامرله بلاركاملة الاحتعة ولالمة ورتب للمستهريك تلتى بقامه ونع عليه بانعامات وانعة فنهنيه على ما وص اليه من الخبرات أونهني الاعوان كذلك به ونطب لد بقادهنده النعت ومفطها من العيون ندند

عال ساليوري - ان كانت الرفعة من هناك انا اعرف اصدها -قال احد الذعمة وفعت برقوحيا الخبائة وعرفنا حدها - فروعن خلقه البودي وقال - ايش جرى لي اواما مَامُ . حتى تكلم فيجادل مع هولاً البهائم · لا تخرج من مصر واصل · وهذا ا لكلام القاصل · للاذا الانريد كرح من مصر . ولواجتم علياكل من كان في لعمر هذا الخركلام والمبسم عي كرسيي والبلام - قني هذه اللحظة كان خلفه احدود غلادسون الحرى سني الكرسى من تختص قط سالبودى على لادم رسد اسفل ورحلاه اعلى - فقال لمعيون - هذه بشرة خير تقط العدو واضحل - جانك يامه الباعي حتى تبعى في بفيه فتأخذه اخذ فرزاعة تدر العز الغروري لمولانا امير المود منين نه نه نه حسيداً كان الماء قداتى وظهر هول القمعى داسالهم وستفات مصرياً بالافرج . وزارها ا

م يمكنا درجها في هذا العدد اغاني ذين ثلك الرسالة ا دوارخجية بلفتنا للعديد لازيد تخرم قرأنا من معها وهاجي

من الحالد دى اللي تعطسس باكترخرني وبكامي وبرنا اضحع غلسسس صبحاجرسه دحكايك لما غلب حكم الطافحي والانكليز صبحوا سباد دي الحال، دي تكره تزواد بقبت دما انتو المصافي صدرعى المصري بالطيف شوية والامرالها وي بعدم قبول النشاوي من الحكومه في التوليف وكل من يمسي مرفوست من خدمته نحلس تا دیب يصبح فقيرما يلاقي القوت ولاينفقهُ من كان له حبيب يصبربهم يفتر دكان وان كان موفركه قرست ين ومن وقف حاله يسودخان والآينقايض بالدين يقعدله جمعه اواثنيت ويروح قافلها بالجلسه من وقف احوال العليه لان بيعه كله ويسيث اماالنشا وي داالمكين وعدم قبوله في التوظيف مخلاف جاعشا المتاحيف ماهؤا لا معري خرين من ممرحاله متقدم نري المتحكب قوام تلاقيده استخدم يجرى له ولعدمتحبيب وكان ركيسها العمدياض فقلت دي اول عليه كتب على بيوتنا الأنفاض برهه وتغيرا لعله ان كنت تفلط ككك مرس وتعيض جنيه مصري ولجديه المت فلوسكك بالمرق من كُتر عشى العُله ياسيد



بيان هذا الرسم في مثالة LE DERNIER MOT DE L'ANGLETERRE ا تفناح الكارانكامذا

Aux pieds des Pyramides, lord Salisbury, habillé de noir et en cravate blanche, fait une conférence devant les Egyptiens et la colonie européenne. — Groupes de soldats égyptiens, d'imams, de fonctionnaires, de fellahs, etc.

Lord Salisbury (debout, met dans le verre d'eau traditionnel plusieurs morceaux de sucre provenant des fabriques khédiviales; il boit au milieu du silence général et commence à parler en mettant la main sur son cœur):

Honorables gentlemen!

Il m'a paru que diverses nations européennes et les Egyptiens euxmêmes désiraient une bonne fois connaître les intentions réelles du gouvernement de Sa Majesté la Reine Victoria en ce qui concerne la vallée du Nil. C'est pourquoi je suis au pied des Pyramides... Un Italien: C'est-à-dire au pied du mur...

Un Français: Où quarante-ct-un siècles nous contemplent avec stupéfaction!

Lord Salisbury: ...Pour m'expliquer en tonte sincérité et loyauté...
Les fellahs: La loyauté britannique! nous savons ce qu'elle coûte.
Lord Salisbury: Vous n'avez pas oublié, gentlemen, que le gouvernement anglais s'est engagé solennellement, en une foule de circonstances, à évacuer l'Egypte et à la restituer à son légitime suzerain, le
Sultan. Eh bien! cet engagement, nous sommes décidés...

Tous: Ah! Ah!

Lord Salisbury: A ne jamais le tenir. (Stupéfaction générale.) Ne protestez pas; d'abord cela ne vous mènerait à rien; puis, il me sera toujours facile de trouver une rengaine quelconque pour justifier notre manque de parole. Ainsi, par exemple, mes prédécesseurs et moi, nous avons déclaré que nous abandonnerions l'Egypte le jour où elle serait heureuse et prospère, le jour où elle aurait une administration bien organisée et honnête, des finances solides, des lois équitables, une armée et une police irréprochables. Or, je vous le demande, avez-vous tout cela?

Les fellahs: Oh non! mais à qui la faute? n'est-ce pas l'Angleterre qui n'a rien fait pour le pays et s'est bornée à l'exploiter comme elle

avait déjà exploité les Indes!

Un fonctionnaire égyption: C'est vous qui avez jeté sur le pavé les fonctionnaires dévoués, les fidèles serviteurs de l'Etat, pour les remplacer par des cadets anglais que leurs familles ont envoyé s'enrichir de nos dépouilles!

Lord Salisbury: Il me semble que c'est un grand honneur pour

vous...

Un soldat: Vous avez démoralisé l'armée qui, sous le commandement de vos généraux, n'a cssuyé que de sanglantes défaites! vous avez perdu le Soudan! vous avez perpétué exprès l'agitation mahdiste!...

Lord Salisbury: Le Soudan!... Un fardeau trop lourd pour vos faibles épaules; d'ailleurs, si le Soudan est perdu pour vous, il ne le

sera pas pour tout le monde.

Un fellah: Vous avez pris nos champs, ruiné nos travailleurs, désorganisé nos services d'irrigation; jamais le fellah n'a été plus misérable qu'aujourd'hui! Vous laissez les brigands errer dans les campagnes et les usuriers nous dépouiller dans nos demeures, tandis que vos agents nous arrachent notre dernier morceau de pain.

Lord Salisbury: Tout cela, mes bons amis, c'est la faute des Français: si la France n'avait pas empêché la réalisation de nos magnifiques projets, tous les fellahs auraient de superbes maisons en briques de Doulton, des vêtements en drap de Birmingham et des rentes en consolidé anglais. Car tel était notre programme lorsque nous sommes venus en Egypte...

Un soldat : C'est pour cela que vous avez hombardé Alexandrie, confisqué toutes les ressources du pays et multiplié les riches sinécures, tandis que vous pous foisier espect les est à la frantière?

tandis que vous nous faisiez casser les os à la frontière?

Lord Salisbury: ... Ce programme, nous n'avons pu le remplir — à cause de l'opposition de la France...

Un fellah: Laissez la France tranquille: nous savons quels sont nos vrais amis et votre charlatanisme ne nous trompe pas.

Lord Salisbury (continuant): ...et à cause des injustes défiances de la Turquie...

Un Imam: La Turquie ne peut pas avoir confiance dans une nation qui lui a volé l'Egypte, qui lui a extorqué Chypre et qui cherche sans cesse à fomenter des troubles dans le Yémen, dans le Kurdistan, en Crète.

Lord Salisbury: Nous? mais nous sommes les amis les plus dévoués de S. M. le Sultan.

LES HEUREUX RÉSULTATS DE L'ACCORD FRANCO-TURC

Tel a été le sujet du discours du cheikh (1) au diner offert à l'hono-

(1) C'est le 175 discours que prononce Abou Naddara depuis son exil.

Un Ottoman: En vérité! Pourquoi alors êtes-vous toujours les plus acharnés à essayer d'enlever à la Turquie quelques morceaux de territoire?

Lord Salisbury: Mais c'est pour son bien!

Un Italien: Oui, on sait que vous ne voulez jamais que le bien de votre prochain.

Lord Salisbury: Nous sommes avant tout des philanthropes.

Un Français: Des philanthropes? mais on se plaint que vous ne filez pas assez?

Lord Salisbury (feignant l'attendrissement): Pouvons-nous quitter cette chère Egypte que nous avons arrosée de nos sueurs!....

Un fellah : Quand vous aviez bu trop de gin! Lord Salisbury : Et du sang de nos enfants.

Un soldat: Du'sang de vos enfants? parlons-en! Est-ce à Tel-el-Kéhir où vous avez prodigué les guinées anglaises, afin d'acheter la défection de certains chefs arabes et de pouvoir ensuite massacrer impunément l'armée nationale?

Un marin : Est-ce à Alexandrie où vous avez bombardé de très loin,

sans danger, des vieillards, des femmes et des enfants?

Un Soudanais: Est-ce chez nous où vous avez conduit à la boucherie les troupes égyptiennes, tandis que vos nationaux dansaient la gigue au Caire, chez le représentant de la reine Victoria?

Lord Salisbury (commençant à se fâcher): Taisez-vous! vous ne voulez

rien comprendre....

Un fellah: Nous comprenons trop bien, au contraire: malgré vos promesses, vous refusez de vous en aller?

Lord Salisbury: Eh bien oui! tant que le serai ministre l'amais.

Lord Salisbury: Eh bien oui! tant que je serai ministre, jamais

l'Angleterre ne quittera l'Egypte.

Le Français: Heureusement que tout le monde en Angleterre ne pense pas comme vous. L'honorable M. Gladstone a dit bien haut ce qu'il pense de votre conduite et de votre attitude.

Lord Salisbury: Il a dit qu'il le pensait : mais il ne pensait pas ce

qu'il a dit. L'Ottom

L'Ottoman: Vous jugez la loyauté d'autrui d'après la vôtre! Soyez sur au contraire, que les Anglais véritablement sages et honnétes sont honteax de voir leur premier ministre renier publiquement sa parole à la face de l'Europe.

Lord Salisbury: Ces Anglais-là sont de mauvais patriotes!

Le Français: Vous vous trompez, mylord; ces Anglais-là estiment assez l'amitié de la France, de la Turquie et de la Russie, pour ne pas hésiter devant l'idée d'abandonner cette Egypte dont l'occupation est un brandon de discorde en Europe et n'a servi qu'à enrichir quelques spéculateurs de la Cité.

Lord Salisbury: Oh! je sais bien que les Français font des vœux

pour le succès des libéraux et pour mon renversement!

Un Italien: Ils ne sont pas les seuls et nous espérons bientôt vous voir rejoindre le détestable et vaniteux Crispi, qui a fait tant de mal à notre pays.

Lord Salisbury (furieux): Les libéraux anglais se moquent de vous : quand l'Angleterre a mis le pied quelque part, c'est pour toujours!

Le soldat : A moins qu'on ne lui mette aussi le pied... quelque part...

Un Ottoman: Ce qui pourrait bien arriver! Lord Salisbury (exaspéré): Essayez-donc! (retroussant ses manches),

le premier qui bouge..... Un fellah: Pas de fanfaronades! regardez plutôt du côté de la Porte...

Lord Salisbury : Laquelle? Un fellah : Du côté de la Sublime Porte.

Lord Salisbury: La Sublime Porte? je saurai bien la forcer.

Un Imam: Ah! Ah! vous jetez enfin le masque!

Lord Salisbury (hors de lui): Je ne sais pourquoi je m'attarde à discuter avec toutes ces brutes! Nous ne voulons pas nous en aller, parce que nous ne voulons pas nous en aller... et je m'asseois là-dessus! (A ce moment, un électeur gladstonien de South Molten enlève la chaise du noble lord, qui tombe sur le dos, les pieds en l'air.)

Chœur des Egyptiens: C'est un avertissement d'en haut. Gloire à Allah! Gloire au Prophète! Vive le Khalife et ses braves alliés!

(La nuit descend; au-des us de sa Grande Pyramide, on voit le croissant de la lune qui inonde la plaine de ses rayons; sur le Mohatam, bruit de trompettes qui sonnent la retraite.)

rable député portugais M. José de Castro, par M. Gromier, l'infatigable apôtre de l'Union des races latines.

M. E. Desmarest, dont le nom résonne aujourd'hui dans les hautes sphères diplomatiques, en rendant compte, dans les journaux et les revues qui se font un honneur de publier ses articles, des discours élo-







عدد ۱ بارس في ه بایرستیمه نه

Directeur affédacteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Abonnement 26f par An

irage justifié 15000 exemp.

العناية في بريد الدشتراك فيه فليكاتبه هكذ حفرة عدالله افدي خياط مراع حاجكيرخان بالاستاند العلية

العام الحديد

تحدالمولى على حمين صنعه الحكيم في افعاله المسهل الصعائب ألحالى من الضيق الغروسبطانه وتنفالي قد انهجاهذا العام على خير وخلق لما الشباوهما كانت في حسابها مين لما القلوب بالشفقة والرجمة وسخرنا اهل العدل والصفاءان بشنفلوا بامرانعا ذ وادينا مش مولانا الخليفة المعظم اكني صارت عنده مسأكمة معدمن اهم إدهور وظهرانا حباذي سيعيد الجيل الذي للينكره بعيروغير ذلك لين قلوب الانكلز السالكن في لمرتق الحق ولولريكن عددهم غزرار فقاموا وحاحواكن له يلافحي السياسة واقتلوهم والطاهرانه سيخين فيمشرمهمالحسن وفدغرنامن هذا الشكائع ادمل الدينتي آلعام الجلديدالة ويكون الكل مطيئة على اموده وسرورا من عدم من يزاعمه في وطنه وهذا بغض المولى مودك وددغروة مثلثريعق اكاذب مدسوست من له غايات فاتشراهل ولمني وفحبيهم بالغرج الغرب والعرب الغرج الغرب والعمل والمني وفحبيهم بالغرج الغرب والمعاجد بشكرار القول ان المولدة فرنسا من اعظرا لمحبين لنا ولدولتا وباتفاقها معها تسيجي كل خيرالكا ما لسعى في شي الا ويحصل مندالسرور · والوفق بيثرا لدولين موسُس على عبد منيذ يبين لنا تبوتها ماحص قريباً من أكرام المحيو كامبون المحترم سغيرقونيا بالاستانة واستقباله آحسن استفتال ولشرقه بشاول الطعام مع جناب السلطان المعظم محضر تككت المادية عظم الدولة العلية ، دوللوحواد بأث العدرافكم واسعاعيل باشا خديوي مصرانسابق دعمان باشاالفاري

Nº 1 — Paris, le 5 Janvier 1892

نبراء السفارة الغرنبا ودة وكانت في آ تباء الطعام تدق للسيغة السلطانية انفامًا بديعة الهم رفيعة الطرك أوبعد انتهاء العثاء استبس مولانا البلكان حضرة السغيرا سبتقيالاس خصومياً ونع عليه بالنشان العالي العماتي (غربن كوردون) ونكرم ايفاء بنيلنانات عقانية ومجيدية على باش كأتب السفارة وعلى نعص اعيان العرسيسى المقيمن بالاستانة العلية ومص تأتبرعظيمن هذا الشان مادلس لدى ارماب السياسة وعلوا انه برهان كافي في ا رتباط الوفق بين ا لدولين لا زالليمتين بالرفاهية منعكن البالب في الما

المولى يمهل اللما لرولانهمله

اذكرًا لاموان ان فيا مضى من عجرنا لي نبهّت فيد ان المسترعك ون السابق ودادته بالحكومة الانكلزية قام وعامض بالفاكه خطبا حاسية مضمونها افع من الواحب الدنساتي عبها ان تغي با فالت ووعدت بسبحي عساكرها عن القطرا لمصرى وتخليته لاهله · وقد غرس كلام هذل الرجل على النيان مخوّة في قلود جاهدالسباسة ومذوا خذوه واقدوا برايه وترلواني ميدان التذيب على اللورد سالبودي رئس الوارة الجالية الذى التعيم مند بعدم الانخلأ عُن وادي البل. ومن سالك طريق الشديد الساد شاملس ويكلي السابق ودارته فأنه قام مجق الوفاء بالدفاع عن حقوق معروكت ني شهرح أيُد البائد بان بقال لعب أكرال ككليرية مالديار النيلية عار اصغرعلى دولته · ويكوّن من هذا الوثنث ار حزب عظيم تحشيمت سقوط الودادة الحالية والعيان اللود وسالبوي كلما براهم معدين بزداد عادار ، ومن هذا قد صوريا ماهو أتى ووضعناه كعادتنا في قالب سهل المائخذ ورسنما الخصين المقولعليها

Le Gérant : G.LEFEBYRE

Imp Lefebure Pass du Caire 87 89 Paris.

وعدها والدّ محكة اوروپا تعاملها معاملة الجابي - عامحده اللودد السبودي وقال - طبب بمخانخ من معدكن بشرط ان بلون لنا الحنى في البحوم إلبا اذا حص فيها فش - فقال له العنما في - دعن من دهادك فانا نعرن خلاعك ومكرك في تعييم القيامات عندما كبون لك فيها غايات - فرد عليه اللودد سالبوري وقال له - احترس يا حضرة العنما في لا تردي بي فافي قافشك من عيالجها ويمكشي الركيك البريطيع من ابن من جهة بلاد العرب - فقعك الموستوبي وقال له - دعك من الحياته دى فان كن قابطالعنما في الموستوبي وقال له - دعك من الحياته دى فان كن قابطالعنما في العالم المورد سالبوري وقال - بقي الموستوبي وقال له - دعق المورد سالبوري وقال - بقي المول العالم والمحالم ولم بكن له مواعظ سوى منا فعه الله من قضى عروفي غشى العالم ولم بكن له مواعظ سوى منا فعه الله والعلم وحالم من قضى عروفي غشى العالم ولم بكن له مواعظ سوى منا فعه الله والله والعلم وحالم بكن له مواعظ من وادى اوان والعلم وحالم بلاي قد قرب العن المناهي والعالم ولا بهن احتها دي نه به عقى اهل بلدي قد قرب العن المناهي في في عاما با احتها دي نه به عقى اهل بلدي قد قرب العن المناهي في في ما حاب احتها دي نه به عقى اهل بلدي قد قرب العن المناهي في نظاري .

قد اقدى حفرة ألب دعى سلطان القوري إنه النعام سلطان الرنجار وسلطان هنروان وسلطان بخرة وكثيرين المراالعن ولهن فكت بدبي نطاق حواب فحية والحنب فيه با لاب المقام كره هو ومنعا أية يطب المطلح عليه المنطر بكيفيته بديعة المنطر حكيم با فعج العواني ينج بمن طوية ومنعا أية يطب المطلح عليه لسبك معناه في قال اتفاع مع عنام في عال اتفاع مع عنام خيام معلاج وارتعام مقامه واعتبنا بترجمته باللغة الفرن اوية ونشرة وفي عددنا هذا فعل "باظها رماله من المحبك والود الحالص المناي الدولة الجيئة دولة فرنا وقد صنعت معه اعلم جميل المناي الدولة الجيئة دولة فرنا وقد صنعت معه اعلم جميل مرده الى كرسي مككته بساعدتها التي لا تنكر ولستدامة سيادته على دعايا و بدون مقابل ويع خرا م ان هذا الغيل لوكان صدر وقالت له هذه بلدي لا أحرب منها فا فطروا الى الغرق بين هذا وقالت له هذه بلدي لا أحرب منها فا فطروا الى الغرق بين هذا وقالت المنظم لتهنية على قدوم العام الجديد عليه بخير في الجمه وين المناة المجاوي المناه عند في المناه المجاوي وابلغه سلام هذا الحال هذا الحرب هذا المان المنتبة المناه عليه بخير في الخمة المنتبة المناه عن المنام الجديد عليه بخير في الخمة المنتبة المناه الحرب وابلغه سلام هذا المنان المنتبة المناه المنان والمنه سلام هذا الحال المنان المناه المحديد عليه بخير في الخمة المنتبة المناه الحديد عليه بخير في الخمة المنتبة المناه الحديد عليه بخير في الخمة المنتبة المنتبة المناه الحديد عليه بخير في المنتبة المنتبة المناه المناه المناه والمناه المناه ال

حظاء آبي الفولس النيلي رُس المجعية الوطنية بمعمر المقاوط لم بجارحنا سنة منذ فدوم الانكليزالا ويحل بساحنا البائس والقنوط فينا نكون ها تنين بعقل الامال في مستقل الحال وذيد يقول غلا أول السنة اتوظف وعموه مود ملا بافتياح الادراق لاياتي اختيام العام الدمقرواً بعلم العلام ولايمل هلال العام الجديد الا ويبني الدمقرواً بعلم العلام ولايمل هلال العام الجديد الا ويبني السع مغلا المتوظف فيرفت اما بطريق الوفرا وبطريق الاستفارا المستهيلة لمؤطف الدكليز وحسبنا العموال الحاضرة مشاهدا فالم في المنافعة المنافعة المؤطف الدكليز وحسبنا العموال الحاضرة مشاهدا فالم في المنافعة ا

وها اللودد سالبودي عدومًا والبارشًا رأس ديكك صديقنا يتعالمان بالبوكس الانكليي بجفرة المسترغلادستون الملقب لدى طانفته مادحل الهرم الفظيم وتحضرة العثمانى والغرنياوي والموسكولي والو نطاق يفصل بيهما! وهكذا لكلام ألواقع ينهم بسندل منه المطلعى قرائن الاحوال و قال السارشارلي ديكك الح اللودد سالبوري -استمقولى انه لادل من نهو مساولة الحلول جعد . حان الوقت في قرفا و الوعد وسنعير عساكوناس قال اللودد ساليوري - اخرس رانت الكليري بطال وفلك خالي عن حب الولمن – فال السادت دلوليك - كلامك النبيرونهديكك لا يانرون عبدي اما احب ولمني ملك بل اكثر منكب وكذلك اربدا وقعه من استراح في طربق العبلال المُعَيدُهُ فيه بكيرك وعنادك الغيرحق - قال اللورد سالبوري-ما اقوَى دما غكك ا مَا الدُخراعيْل خيك ، كل قلت بأنيا لانتركي مصر إبلًا ابلام قال الدارشاولي ويلكك - نع. انت قلت ذلك لكن من هواكثر منكث مطوة " وعدواعي دوس الاشهاد بان لككرا سيءعساكرهاسد قال اللودد سالبودي – هولاُهم هبل-قال السادشا دلس دَيكك سه هوندُ هر من اكابرا لناس ومن الكليز الحقيقين ويعلن ان بقانا جعرلسبيلنا الضعف – قال اللودد سالسبودی – آنت نظن ذکلے ۔ قال الباد شارلس دہلک ۔ حلولنا بصريت متزمنه غالمرا لدولة العنانية وفرنس ومعيد قال الودد سالبودي – وايش يجرى – قال السار شاركونيك - يجري ان قعاد فا بعر الجينا الى الوقوم في عرض ارماسب المحالفة اللاتية سب قال اللوددسالسوري - وبعدها الشيحي قال السارشارلين ديكه سرانا لدا حب النساوية ولاكوتهم كمخلل واللجاء بهمن اعظرالعار- قال اللوددسالبيودي موضيقه نفس ساما أفا قيل العقوا لذي اسمو مك واكالمكف سرقال البادشادل وبلك - انت ملزوم تشمين ما افوله الى خركله-فيد اللورد البوري بده على خصم باللكة وقال - كوديم. اتول لك اني دواردد اسمومكك سنسياءً - ضفض بيها البو ثغاث وفال الحاكار ستادل وبلك - لا افدر الخيف مودي من سماعي كلامك في مطحة بلادي لاننا فيما سبق ماكان رائيا موافقاً بعضه لكن الأن ارى كلا مك بالاستقامة والحكمة س قدفع اللوددسالبورى الونطاح وقال له- دعنى ا دهس الحسى شخت رجكي هذا الخرق الحري المكوّن من تعابين - فقال له الو مطاق - جعثرة اللورد ١٠٠ لم تكف عن هذا العبّال لحاطري حكف عنه اعبال ولعتراما لهذا الزمل الموفورغلادستون الشائب الجيل الذي عمره ما فأه بالكذب وهو رمي الطن المنهورسب فقال غلادستون – انكلترا وعدت بالانحيلا عن مصرولادلمين وحا

sur son cœur. Grace à lui et aux valeureux enfants de la France, nous triomphames, et nous voici réinstallé dans le palais de nos pères.

Allah est témoin des vœux que notre ame élève à lui pour le bonheur et la prospérité de cette nation magnanime et pour la longévité du Grand Homme (M. Carnot) qui la conduit dans le sentier de l'honneur et de la gloire.

Allah exaucera nos vœux. Amen!

Exprimes, è cheikh, dans tes écrits et dans tes discours, les sentiments de notre profonde reconnaissance envers nos tout-puissants et bienveillants protecteurs, et dis-leur que la France est la mère bien-aimée des peuples de l'Orient.

Reçois, ô Abou Naddara, le salut de ton ami.

SAID ALI,

Nous remercions le Directeur du Siècle qui a bien voulu publier dans son Journal cet autographe royal.

A. N.

## L'ORATEUR A LA MODE

C'est ainsi que M. Raqueni, le sympathique directeur de l'Epoque, appelle notre Cheikh Abou Naddara en faisant, dans son journal, le compte rendu du banquet de la Ligue franco-italienne :

On a réservé pour le bouquet, dit l'Epoque, le toast d'Abou Naddara, notre confrère égyptien devenu aujourd'hui l'orateur à la mode des banquets et des réunions politiques et litteraires.

En effet, le Cheikh a fait le mois dernier, quatre discours (les 174me, 175me, 176me et 177me), tous entremelés de vers selon son habitude. Le 3 décembre, il a parlé de l'accord franco-turco-russe au 50me diner de l'Association économique. Le 18, il a parlé des colonies françaises et italiennes en Orient au banquet de la Ligue franco-italienne. Le 20, il a parlé du progrès de l'instruction dans les pays ottomans, à la distribution de récompenses de l'Association nationale de topographie, au palais de la Sorbonne. Et enfin le 26 du même mois, il a parlé du despotisme anglais dans la vallée du Nil et a porté un toast à la délivrance de sa patrie, au 51mº banquet du Zolwerein latin, fondé par notre vailiant ami M. Gromier.

Ces banquets étaient présidés par MM. Ruiz Zorilla, Trarieux, Paul Vibert et le dernier par Miss Maud Gonne, l'intrépide patriote irlandaise, dont le discours nous fit pleurer sur son pauvre pays:

Au 50<sup>me</sup> diner Gromier, notre excellent confrère Nicolaides, l'intelligent directeur du journal l'Orient, a fait un magnifique discours dans aquel il a glorifié S. M. I. le Sultan et célébré ses actes, grâce auxquels l'Empire Ottoman marche résolument dans la voie de la civilisation et de la prospérité. Au dernier banquet, il eut aussi du succes.

La place dont nous disposons aujourd'hui ne nous permet de donner à nos lecteurs que deux des pièces de vers improvisées par le Cheikh.

#### AU BANQUET DE L'ASSOCIATION ÉCONOMIQUE :

Ce diner est le cinquantième Qu'organise l'ami Gromier, J'espère assister au centième Accompagné comme au premier, De ma Muse patriotique, A qui la France est sympathique. De ma Muse qui célébra Les nations des deux patries De son Cheikh Abou Naddara, L'Egypte et la France chéries, Sans oublier les Ottomans, Et du Tzar les peuples charmants.

Mais ce soir, des races latines. L'apôtre Gromier me dit : « Cheikh, Pais-nous une de tes tartines En vers qui n'ont jamais d'échec: Un toast en l'honneur de l'entente Franco-Turco-Russe. Allons; chante!

Heurenx, j'adhère à son désir, Et comme je vois p.ein mon verre, Je porte un toast avec plaisir

A cette entente qui m'est chère. Car c'est elle qui sauvera L'Egypte, et nous délivrera. Oni, la pacifique alliance De ces trois peuples glorieux M'inspire grande confiance. Ses er temis sont furieux De voir en main à leur triplice, De la honte, l'amer calice. En Orient, en Occident, Tout leur craque en main, tout leur man-Chaque jour un grave accident que: Au commerce, à la hante banque: Tandis que tout est sonriant Pour la France et pour l'Orient. Ragez, partisans de la Prusse.

Amis de la France, exultez. A l'accord Franco-Turco-Russe, Un très chaleureux toast portez, Crions avec réjouissance, Vive la Turquie et la France!

#### AU BANQUET DE LA LIGUE FRANCO-ITALIENNE :

Dieu at la France et l'Italie. Et leur dit : « Soyez toujours sœurs ; Tant que la fraternité lie Vos peuples, ils seront vainqueurs.

Vous serez deux grandes patries D'hommes vaillants et généreux ; Soyez toujours deux sœurs chéries, Et vos eniants seront heureux.

Pas d'alliances étrangères. Surtout d'alliance du Nord;

Vos demeures seront prospères Tant que vous marcherez d'accord. »

Depuis, d'Italie et de France, Les enfants ont toujours été Les soldats de l'Indépendance, Les héros de la Liberté!

Partout ils portent la lumière A leur santé, je bois mon verre. Vive la Latine Union.

## L'AMIRAL SEYMOUR TÉLÉGRAPHISTE

Saint-Stéphano, Ramleh, près Alexandrie, 25 Décembre 4894.

Cher Abou Naddara,

La notice nécrologique que vous avez publiée dans votre spirituel journal, nous a émus et charmés.

Notre ami et ancien camarade Douglas Gibbs méritait la sympathic de tous.

Vérité et justice - sont, plus que jamais, les bienvenues - je vous en felicite.

On pense, ici, que votre correspondant Lokman, très bien informé, nous le supposons, a passé trop légèrement sur un incident qui fut pour le regretté défunt, la Roche Tarpéienne de son existence.

Je suis certain qu'en mettant sous les yeux de vos nombreux lecteurs, certains détails relatifs à cette regrettable assaire, je rendrai un vrai service aux amis de Douglas Gibbs, en même temps que je comblerai une lacune dans le récit de faits relégués sous le boisseau par les parties intéressées, — et pour cause.

La veille du bombardement d'Alexandrie, l'Etat-Major de l'Eastern Telegraph Company avait quitté ses bureaux, domaine Canelli, pour s'installer à bord d'un vapeur de la Compagnie, où le service fut installé, sous la direction de seu Douglas Gibbs. Prompte était la marche des évènements, chacun connaît l'œuvre sinistre du Grand Vainqueur de Dulcigno! qui, pour gagner un duché, détruisit une ville sans défenses et massacra durant onze heures d'un seu cyclopéen, mille à douze cents égyptiens innocents.

L'omnipotent Seymour, avait ses créatures et ses favoris. Et lorsqu'il s'en présentait à l'office avec une dépêche - intéressante - celle-ci devait primer tout autre. M. Douglas Gibbs s'y opposait, de là des frictions journalières et sérieuses.

Un jour, il s'agissait d'une de ces grosses et grasses nouvelles, qui se changent en pluies d'or au Stock Exchange, le galant admiral ordonna la transmission immédiate d'un certain message privilégié, selon lui, alors que de nombreux clients, ayant la priorité, demandaient à conserver leur rang.

M. Douglas Gibbs, étant intervenu, la voix de sir Beauchamp Seymour

se fit entendre en une explosion d'injures.

« Aussi longtemps que je serai administrateur de la Compagnie, ici, s'écria Douglas Gibbs, je maintiendrai les droits du public et les miens! Le maître, ici, c'est moi, beugla le bombardeur, dejà violet de fureur apoplectique. Et pour vous le prouver je vais signifier télégraphiquement à vos chefs de vous rappeler, sur le champ, en Angleterre, ce qui m'épargne la peine de vous faire fusiller comme rebelle à Notre Très Gracieuse Majesté la Reine Victoria.

Aussitôt exécuté que dit, l'Eastern Telegraph Company qui n'avait rien

à refuser au futur lord Alcester, obéit à l'injonction.

C'est ainsi que par l'abus de la force sur le droit, la plus lâche des injustices fut consommée.

Honneur à la mémoire de Douglas Gibbs.

فلا المسحدم مستريم وبوالمرفوت فالكل في حفقان وأضطرب الدولي كما يراء بالعيان كل يوم من رفت زيد وطرد نكر واحالة عرو فيزل بطالك والخزن والنابي لعلم ومودخدامة يفيق به الحال لرويته اوددهمن حبهة عربا حفايا ومن آخرى جيام علماس وبيته مكتوب عليه --وعشر خالياً - وعي كل فكلد الطرفين يوس عامل بها من للا · واليوم حيث روت الانكليز عدم براحها في الدائرة البلدية احبالت على الفائها فاصبر مطعنوها تعبيسني لحال لايحدون ما بسدّون بعالمق او بطفنون به ظمارهم وقد قبل في دالك ي بيت . ولاصنفةكهم ولاحرفت ساحومادسينه وأن التجواالى بعق لكروثر لا يجدوا فبولاً . فأبغى دهل مصراتدان يتربوا ولمنهر للانكليز فخدوما " محفرار لان ككا قال السشساعر: اذ؛ على السفيل بارض صوم اذ لاحلين يرجى ولامنحامى هولاً الدب ولانطوا الهربيخون وعدهم انجاز خرفليسوا باحار وددارتكان علىغيرخر . فاستمعوامني

#### LACCORD PARFAIT

Les passages suivants, que nous extrayons avec un vif plaisir de la lettre d'un de nos correspondants de Constantinople, nous réjouissent le cœur.

« Son Exc. M. Cambon, le nouvel ambassadeur de la Puissance amie, celui dont vous avez, ô vénérable Cheikh, chanté les louanges dans vos derniers numéros, a été reçu par notre Auguste Souverain avec des honneurs exceptionnels.

» Un dîner de gala a eu lieu mardi au Palais pour célébrer l'arrivée

du digne représentant de la France.

» M. Cambon, en grand uniforme, escorté par tout son personnel, est arrivé à Yildiz vers cinq heures. S. M. I. le Sultan s'est entretenu avec lui avant le banquet, et a ensuite invité ses hôtes à prendre place à table.

» Assistaient à ce diner somptueux, LL. AA. le Grand Vizir et l'ancien Khédive; le Grand Maréchal Ghazy Osman; tous les Ministres, LL. Exc. les Maréchaux Damat Pacha, Fuad Pacha, Suveya Pacha, premier secrétaire de Sa Majesté, Munir Pacha, Grand-Maître des Céré monies, les Grands Chambellans Hadjy Aly Bey et Noury Pacha, le Général de division Chaker Pacha, etc., etc.

Pendant le diner, la musique impériale a charmé les oreilles par les

accords harmonieux de ses notes mélodienses.

A l'issue de ce banquet mémorable, le Commandeur des croyants a reçu en audience particulière le sympathique ambassadeur, qui, par son esprit et par son éloquence, avait trouve grace aux yeux du Calife, qui lui a conféré le grand cordon de l'Osmanieh; M. Bougarel, l'aimable premier secrétaire de l'ambassade, a reçu le grand cordon de Médjidich; plusieurs autres Français ont été également l'objet des distinctions impériales.

Allah a donc exaucé nos vœux ardents. Le Maître de l'Univers a répandu la rosée de ses saintes bénédictions sur l'accord Franco-Turc, et a resserré les liens d'amitié sincère qui unissent ces deux grandes puissances. Puisse la délivrance de la vallée du Nil nattre de cet accord parfait. Amen. A. N.



## L'HEURE DE LA JUSTICE D'ALLAH ARRIVE TOUJOURS, TOT OU TARD

Sir Dilke : Je vous dis qu'il faut en finir avec cette question de l'occupation de l'Egypte... Le moment est venu de tenir vos promesses ct de rappeler vos troupes.

Lord Salisbury: Taisez-vous! Vous êtes un mauvais Anglais, un

patriote sans cœur.....

Sir Dilke: Je me moque de vos menaces; j'aime mon pays autant que vous l'aimez, et c'est pour cela que je veux l'arrêter dans la voie dangereuse où l'entrainent votre orgueil et votre parti-pris.

Lord Salisbury: Quel entêté; mais je suis têtu aussi..... j'ai dit que

jamais nous ne quitterions l'Egypte.....

Sir Dilke : Oui, vous l'avez dit; mais d'autres plus autorisés que vous ont solennellement promis que l'Angleterre rappellerait ses troupes.....

Lord Salisbury: Ce sont des nigauds.....

Sir Dilke: Ce sont d'honnêtes gens — de véritables Anglais..... qui savent que l'occupation de l'Egypte est une cause de faiblesse pour nous.....

Lord Salisbury: Ah! Ah! Ah!

Sir Dilke: Qu'elle froisse la Turquie, la France et l'Egypte.....

Lord Salisbury: Qu'importe?...

Sir Dilke : Qu'elle nous amènera infailliblement à nous jeter dans les bras de la Triple-Alliance.....

Lord Salisbury: Et après? Sir Dilke : Je n'aime pas la choucroûte, moi.

Lord Salisbury: Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps.

Sir Dilke: Vous m'éconterez jusqu'au bout.

Lord Salisbury (bowant): Goddam!..... je ne veux rien entendre! vous dis-je.

Abou Naddara (les séparant): Je suis heureux; sir Dilke, de vous entendre parler de la sorte; nous n'avons pas toujours été d'accord jadis; mais aujourd'hui vous parlez le langage de la justice et de la sagesse. Lord Salisbury (se débattant) : Laissez-moi écraser tous ces reptiles

libéraux... Abou Naddara (montrant Gladstone): Respectez au moins, Milord,

cet homme vénérable, le great old man qui n'a jamais menti et qui est l'honneur de son pays. Gladstone: L'Angleterre a promis qu'elle évacuerait l'Egypte; elle

doit tenir ses engagements sous peine d'être au ban de l'Europe. Lord Salisbury: Eh bien oui, nous partirons... mais à condition de pouvoir rentrer dans la vallée du Nil, si quelque sédition se produisait...

L'Ottoman: Pas de subterfuges: nous savons trop combien vous êtes habile à provoquer des troubles, lorsque cela sert vos desseins.

Lord Salisbury: Prenez garde, Monsieur l'Ottoman, je vous tiens de tous les côtés et je pourais vous donner bientôt du fil à retordre du côté de l'Arabie!

Le Russe: Ne faites pas tant le méchant, John Bull, si vous tenez la Turquie par les pieds, je vous tiens par la tête...

Lord Salisbury: Tout le monde se retourne donc contre moi? Le Français: C'est le sort de ceux qui ont trompé tout le monde et n'ont jamais eu d'autre morale que leur intérêt et leur égoisme...

Abou Naddara: Ce qui est écrit est écrit: l'heure de la justice d'Allah arrive toujours, tôt ou tard. Voici le moment de la délivrance qui va sonner pour mes compatriotes d'Egypte. Gloire à Allah! mes efforts n'auront pas été inutiles!

## UN AUTOGRAPHE ROYAL AU CHEIKH ABOU NADDARA

Suivant l'exemple de ses nobles voisins les sultans de Zanzibar, de Tadjourrah et d'Anjouan, S. H. Said Ali, Sultan de la Grande Comore vient de conférer au Cheikh la Double Etoile de son ordre royal et lui a écrit, de sa main, une longue et affectueuse lettre arabe dans laquelle Sa Hautesse lui déclare son amour pour la France, son admiration pour son illustre Chef d'Etat et son dévouement pour le gouvernement de la République qui l'aida à vaincre ses ennemis et à recouvrer le pouvoir.

Le Cheikh espère présenter au très honorable et très honoré M. Carnot, la traduction in extenso de cette lettre en allant lui offrir, au nom de ses frères d'Orient, les souhaits pour la nouvelle année.

Voici les principaux passages de ce document important qui montre combien les musulmans et leurs princes aiment la France.

Au nom d'Allah clément et miséricordieux.

Louange à Allah, Maître de l'Univers, qui a fondé les règles de l'amitié dans nos cœurs, établi les bases de la sympathie dans nos Ames et nous a dit: « Aimez-vous, grands et petits, riches et pauvres ; car vous étes tous égaux à mes yeux. »

Saluons avec révérence notre seigneur Mahomet, l'Auguste Envoyé

d'Allah, qui nous transmit sa sainte loi, loi sublime pleine de justice, de paix et d'amour.

Que la paix soit avec toi, o cheikh Abou Naddara, patriote sincère, vaillant écrivain et orateur éloquent.

Nous t'aimons parce que tu nous fais aimer par les généreux enfants de la Puissance amie (la France), dont tu es l'hôte.

En Occident tu glorifies Allah, tu célèbres son Coran, tu chantes les louanges des docteurs, des savants et des poètes de l'Islam et tu démontres par des preuves irréfutables que nous sommes tolérants et humains. Qu'Allah te conserve.

Tes lettres et tes journaux, que nous lisons avec bonheur, versent sur notre cœur une douce consolation et répandent sur notre ame une

sérénité pure et suave . Nous sommes encore émus des jours terribles que nous venons de traverser. Ah! nous avons beaucoup souffert. Nos ennemis firent soulever notre peuple contre nous et nous obligèrent à nous éloigner de nos Etats. Mais Allah est juste! Que son nom soit béni! Il nous désigna la nation glorieuse à laquelle l'opprimé ne fait jamais appel en vain. Oui, nous demandames le secours de la France, et elle nous tendit généreusement et loyalement la main. Son digne représentant, M. Papinaud, le bien-aimé gouverneur de Mayotte, nous ouvrit les bras et nous pressa



مناوي حتى كبون اعبار من يعقبه فيجنن الحوض في فعل من ذكك وبعد ان كل ما صدر من والحاحث! اوسيداً لا يكنم وأن تراك القلود. والصاء املة بكفير عثاويه بترحمن عثرعلى فرأتها ولذلك سطرتم في جرمال الفيكادوالمشهور وهوحرنال تنقلعنه معظر والد العالم. ا عالصي المجال لم ندرج هنامن تلك المعالمة التي لنبتها في الغيكاروات بعض جمل ومعناها بالعربي هكذا . . . قد عرف المرحوم لوثيق من مبداد شبوبيته وستمريت اتردد عليه الى سنة ١٨٧٨ الونخية مَارِيخ نفيي من الديا رالمعربة تحالاه انه كان معك وإن كان لم يُرَدِّق فلية الخيد البيس مسيق وحذقه ولاذكاء المزعومة أخته توحيدة هانم سخالمولحا تراها ما الرضوان وتحبيه عند والده استابل الخديوي السابق كانت اقل من ا حوته وليس ذكك لامتياز امهانهم عن امد بل لانه كان برى بعدم لياقته للولاياة ، واذكر مرة سمعت ا با • اسعيل باشا يعول الكوالوكان أتيراولادي البش حسين ولمنه نوحياة هام بنت افي واروجها ببضها فكانا يكومان سبله: للتروة العامة عصر والمرحوم توفق اكغركان يعرف ذلك من ابيه واحوته بعدم لمحته لد فمي حبس معاملتم كان يجاريهم والممن مرة كان يطعب مني ترجمة الجاند الانكلينة امن اليمس وعيره

التي كات في سنة ١٨٧٧ و١٨٧٨ تقدم في أبيه وهونه فكت

ادادي ما اراه من الذم فيهم محافة من زعلم على فكان يفصني ترحمة

تلك الجن حزية وكنة الدى الله على وجهد لسمعها حتى جبرني زانة

مرة على ترجمة احدالجُلُ العنوط بالكتابة .. ومن ذكك اليفا أن

دات ليلة في اواخرسنة بهم استمالين تنازل ابيه اسمايك

الحذيوية المبتمولديد بالسلامكك فيسراية العباسية دونسا الخزي

الطني قصلة بالمارسة في احوال القطروالطربية في انعًا ذه منظلم

يجرى الدّ مدّر المور وماسطها . فدكا ني حساب والزمان فحيها حساب اخم وبالت شعري لواعبر بهذا المرالاتي على عين عقلة س له مكان في العقل دهذا هواعظم موعظة واجل انتباه لمن يتعظر من سالك طريق الظلم وعدم الوفاء بالعيد ان كل مر لير يدري متى بناديد اخرة . من كان في علدان توفيق مصحته وتنعم فكره دعدم اشتفاله بالمشاق تدور عليه رحة الزمان في لحفة ويعدم كانه لم يكن . تغيقوا معاشرالماس واعبروا بهذا الذي سرى امام غينكم والملوا بان ماجا زعلى فرو جارعلى الأخر بدولًا استشا ويالي بعالي ولا رالمي . اما اما فقد احار فكري ودّهدت من ا مري من هذه الحادثة. قد كنت حضرت ما يترم لحرثالي تجري عادتي من المرسومات واستعديت لوضعه في قالب الطبع انس بالدخبار تواترت بوفاة الحذبوي توفني فكفيت عن جميع ذلك مرعاة المترقي لان كان مبئ ذلك الرسم ومنطوق بيانه سود أعوال الوطق وطول الانكلير به ومكايدة اهله هر المعيشة الحاخر ذلك وكل مفترة وكدر بالولمن يكون سيبه حلول هذه الطائفة ولالمعد يجهل إن ماساقها البنا سواه، فلذلك لوكان جري وطبُر وقري كان مذكراً الناس ومعكرًا لهم باعسى إن يكونوا لسوه من هذا الب الدعظم وعوضا عن الترح عليه لرياكان الامر مجلاف فهذه لا ادري ان كانت لسعادني أولسعادته لدني وان كنت ا ندكر عابار فما هذا الد من النخوة العربية والغيرة على الولن وان كات قلبي لم يزل رجيمًا دامًا وصنوعاً عن انبا في مها بلفو الوكانو ا وليس من عادتي ان احقد على انان كن ماكان في فلي فهو على لساني ولذلك قد البريت كل ما اعله من المتوفي من حذات وض

الآمن شربه فنجان شاي الكليري دُسَّى عليه حتى بعده يتولى ولده عباس باشا الذي لم يبلغ من العمرا ثد غانية عشر سسنة ٠ هنا لك ١٥٠ طلب تركيا وفرانسا من الانكلير تحديد زمن لانخلاهم عن معد مجتجون المحداتة سن الوالي ويقولون - كيف نترك الواري وتخى قد دشيناه بدماء ابطال وبذرناه بلاين من جيهاتا ونامن عليه ستاب صغير لم بخله التجارب فحتاج الى مدير ومعين وملاحظ وامين فنى قاعدون صنا لاداء هذه الواجبات لكن اذا قالوا ذلك مجيبهم مان تلك الامورليست من خصوصياتهم اغا حذه من خصوصيات سيدالمكاذ مولامًا عبدا لجيدخان فهوالذلي له العقد والحقّ في وادي النس فيوتي من يستاء واذا اختاد تسمية عباس باستا خديوبا محل المرحوم ابيه فلا لاحد من الدول ان يراجعه في ادائه لان مهرهي من احد مالك الدولة العُمَا نية فالسلطان هو وحده الذي له الامر في ثعين من يحادي الخديوي التاب وينيره ب اما عباس باستا فانه ما ولون لدى الجيع وفي غاية الباهة م حداثة سنه ويحيه فرنسا ويتقن لفها كذا يتكلم اللغة النساوية والانكليزية والتركية وتدنلني معادفه بداس جنغرة وقيتا وقداتى الى بادبس مرارا وسمعت مدحه من حميع عدده في السير. وفي اثنا معرض ياريس قصدت زيا دنه في صنة ستامي ذكرتها في جريدتي ، واقول الحق اني رايت منه فرات وقياهة وذكاء ذيادة عن سند. وإمّا اكون من حريد ومعيّاً له على الأه ان لم بيبع مشرب الانكلير والمعالمين والمعتقبين ويتوجه وكليته محسو الأستَّانة العلية ومولانًا الخليفة ولا يقتدي بغيرا وأمره الشَّالعانية : وفأة الخديوي

بنائ مستفدون لوض عدد فا هذا في قالدا الطبى اذ وددن لنا المخاطبة الأنبية ومّا رئيها يوم دفاة توفيق وهي مبسان معراللام بفلم ذبية ها المنهوة عند قل جريدتنا ونها هكذا بفلم ذبية ها المنهوة عند قل جريدتنا ونها هكذا فخاطبة بين سني ورده والحاجد مبروكة

الحاجه مبروكه - مالي الكي يا بنتي مكدّ في رعكدنه اكني الله النر هوالافلدي مالوشي كيف الله لا يقدّ والآغاب فان كان عافر يرهيه لكن سام غانم - سبي عيّان دبنا بنشيه وان كان مافر يرهيه لكن سام غانم - سبي ورده - يا في لا يا حاجه ، سبب كدري موش ده ، اه ، والنبي صفياعتى وحرق فلبي . ده بالكير عره ادبقيل . ياخسارته في الموت - الحاجه مبروكه - هومن دا اللي مات يا ستي! - سيّ ورده - افدينا - فلطمت الحاجه مبروكه على وجها وصوتت وقالت - يا دهوتي ، ياكبدي ، يا حسرة امه ، مان الوادادين وقالت - يا دهوتي ، ياكبدي ، يا حسرة امه ، مان الوادادين المحتل الحاجه مبروكه دي قدا مي بلا مستي ورده - اصبي بقيتي تلفظي الكلمه دي قدا مي بلا احبل بلامه بلا الحدي يا عيني مات ربنا يتغزله ذنوبه واحنا اللي في المدنيا دى الباطله ما يحق لا نش من كان في دنيا الحق اللي في المدنيا دى الباطله ما يحق لا نش من كان في دنيا الحق

اسماعيل باشا فقام الشيخ ج ١٠ وقال الدبير في الخلوص منه تعريف العامة بظلمه ولشهاد عدم استقامته حيشت يتوم الكل يطب من اميرالمؤمين ماحترا لامة منه وهذا احد وانعذ الإراء ليسمى باورويا الزايالعام فعندها المحق توفيق وقال - رأى عام رأى مام . هذا هلى فرنساوي ولانخلص من ماما الآهندا واستار بيديه بطريعة أنرج منها الحامدون وقالوا لوفعلنا ذلك كانت اوروبا باسرها تعتبرنا وهوشا وهذه كات خعال المرحوم فِل توليتُه وفي شهر يونيوسنة ١٨٧٨ توتى بعل ابدي تم وبعد فليل وصلني جواب من احد اتباعه يدعوني الى العودة الى مصروقال ان العدو قد رحل فدرجت مكتوبه في جرناني واجبته بعولي . نعم عود الى ولمني لكن اريد اولاً ادى سىلوكك فان كان خلاف مسكك وألدلت فلاباءس اتوهد الحالفاهرة وأض الاعتاب واحترم حضرتك احترام والي امين من قبل امير الموامين . انما قد فعهى حوادة الايام بالماضعف تدبيرنوفي اخترش جود والده للمعيث فلماجد لي نشاطا "للعودة مع ما رايته وسمعته هل لاهوتوفيق الذي قال في مجلس غزير عقد مثاليات معد دعنائها ودوساجها دينها وهوا بقدالعدوالفائرعينا وأما اكون مقدمًا لتم على رائس إليش. هل لاهونوفيق الذي كان آلةً بدون الثماره للاعادي لحدول مذية الاكتدرية التي تنكرت في احراها ملطية في صفة بدو وبدُوها لجب المستَّاكلة وخرب الرحاص · ? وحورة التفرافات الدَّالَة على ذكك قد استهرها بدار الندوى بعض نواب الانكليرًا لحربي . هل لاهوتوني الذي ها جري والانكلير بعد وعليه بالبيرم الجيش المصري واتعدم العدو ودخل معه القاهرة بعدااتمار المرجوم آلى سلطان بعطن رويسا القبائل حتى تخلواعن مساعدة عرابي باشا يوم وقعة الله الكبير. فهذه هي الاسباب التي الجت معيتمان يحتفروه. لكنم قدسافر مكفرالسيات با ذاقه من ذل الديكليز وتلاعبهم به واكراهم على امضاد سي لايعرف ماهو دلايددي ما سببه بموقع عرضاً قراء ما ماماده الساد بادنغ وتوكاه على حذا المسكين الذي حاكان له في الخديوية سوى الاسم لأن الحيوية الحقيقيةهي للانكلير انماالسهمالاعظمالذي انزفيه فهوحريبة سراية عابدين وكان المرهوم من يتفاال فكانت ماتيه الحبشية الساحرة المشهودة بمعر فياداخذ بفالها ويرتث بعولها ويجرمه وبلغنى من اثق بدان الغرمان الشاهاني المنبة له ولاولاده الولاية وُجدين الاوراق النمينة التي اغتالتها نارسراية عابدين فن عهد تلك الحادثة لحقه خيق النفس واعترته البوداد عكاف يتضرّر غالباس الالتباض الذي كان يستولى على صدره كانت ا قامته مجلوان مسبية على تلك الاحوال التي هي حبعلت مرض فُدُنْمُلُونِيْرُهُ الذِي الْمِيبِ بِهِ خَطِرٌ لانَ هذا الداء لم يُسموالي الأن مُع مَعْسَ فِي مصر امّا الدهائي فالمن انهم يعولون أن توفيق ما مات

وطرحوامل باب الجال يقصوا ، جاهم نقطين في حبة عنهم --
سنى ورده -- دبا يخلص تادنا منهم وليورينا فيهم بوم ، اما انتي

يا حاجه مبروده تعالى لي بكره بدري نروح سوى نتنزج على المشهد

بتعه -- الحاجه مبروده - حقا انا اذا شفت الكليزي ماشي في جنارته

اقلم الصرمه والطنم بها على قرعته -- ستى ورده -- انتي أكله بعقلك

علاوه ، دول كانوا يا خدوكي من الدار للنار -- الحاجه مبروده -
ستين سنه ، اموت واوري اولاد معدان الجوزه قلبها في حواره اكتر

منهم اللي بوسوا اليد اللي تتزل على خدهم بالكف ، انا عندي الموت اهون

من عيث الدل -- ستى ودده -- هاكي لي اليك ياستي الى جمالي المحالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية في الولمن وغير كل على هله . .

على هكيك في الولمن وغير كل على هله . .

حملة من خطاب إلى الفوارس النبي مجمية الحرف الاوسط بهد

على حَبَلِتُ فِي الولمَنُ وغيرَ كَلِكُ عَلَىٰ هلا :. حملة من خطاب الي الغوارس النبي مجمعيّد الحرّب الاوسط عمر قال نفعنا اللدبعلد وفكره شص من مصلحة بعدخالية من ا تكليزي! كولَّاد ٠ كانت مصرفي بادئة الامرذات تروة حبيمة وخيراتها كانت تؤزَّج على ا بنادها ليسهى الدجانب كما هوجادالأن . كنت لا ترى الخليريا متولخة بها ولا معلقاً اماله بالكرَّب منها وقد كانت الاهابي في راحتم كبّرى • وأمّا الأنّ فقدتنا قضالامر وسادا لحال فسسلت جج مكاسب معد ومصالحها وتخوكي فجرى الش الحالاجاب الذين سطوا على بلاوم وابتلعوا خيراته وفبضوا ذمام ملك فحامن مدرسة اومجلس او ديوان او كرك او محكمة اولجيس الة ومروساً بانكلذي حتى الأدوا ان يرفنوا معلى مدرسة الطب وحكما وها ويوظفوا الكليز في محلهم وكذا مدرسة الحقوق فيالهم يخزون ما قدانوه من العشل والعار ويحبون انهم يحبون صنعاً . ومن خبت نيهم وسود طويتهم سدّوا وجد المعانش لمملًا في ان الاهابي يا تون وللتجوَّل اليهم فيركنون على ن معدلم تستقيم احوالها ولم يهداد قلقها مطنهما ص الغتن والدسائس وللجواالودانين ومنوح عحالعفيان ضد وكي نغتهم حبًا منهران يهلكوا عددا" وافل من جيشنا وامؤلنا وذخائرنا ولكن والحكيدم في تحريم فَنْ مُنْرِيا الْمُوالِي بِكُنَّهُ يُبِينَ لِي مصلحة اوادارة بلعد وليس . لا متوظف ا مكليري . فادواد ويوعجب من قول الناس ان مصرصبحت للانكليز الم تبًا لك ابها الدهرالخوون . ما ذا احدثت بكت معداليوم توردها موارد الحنف والهلاك وتجريعها كاس اليانس والفقر وتسلط عليها قومًا اشرمن الليس ما خلّوا بلدا لهُ وأفسدوها او مدينة الّه ودمروها فاذا ونهاحتى تطل عذابها وترى كبرها وتذهب بفنادها وتعطيه للانكلير الذين ما ساقهم لينا الدّ داندالجوم والفقرفيدلون ببلادنا ويتقلدون بأهم الوظائف ويتمتعون باموالنا ويستعمون في اطائبه خيراتما وان البلد فقير مسكين جيعان خرنى والغلاج يجهدليلاً ونهادا ليستستن لا مكليري لتم ظلوم عشيم اودى بدالط فنسبي الشرائط الانسب بيتم وساق به الجيم الله كوكل السحت والحلم ددددددد في دد عل مجيى بك المحرّم ختمة على روح توفيق حضرها العرب والترك العالمتون بإيس

بتى ملم عليكي تستيدالواد الهبل- الحاجد مبروكه - الحق على الو نَطَاحُ الله يعْطِعه هوا للي عود لساني على دالكله اللي ذي وشد. طیب یا سیقی ومات من ایه ? دی بسیم الله ماشا الله کانت د بته تخرق الادمن . بشاب ملوتيابه -. سنی ورده - سيدي الدفندي كان في حلوان وحكى لي العبادل من طفطق للسيادم عكيم سر الخاجه مبروكه - والسيده ذيب يا بنتي تحكيها لي . دبنا يجبر نحاطرك ولا مح مكتش من الذرّيد الصالح، - ستى وردد - قال انعاب برص . الدنفلوييزه - الحاجم مبروكه - واللافائره دي ايم لخرَى ? ---ستي ورده. – الداء الداير. محكم بجبتين لحمّة ووجع في الضهر – الحاجه مبروکه سه ده ماهوش نشویش موت ، الحکم دی محلب نوا الخوخ يقطعها حتَّه واحده والكَّحَه دي دواها العس الأود والطحينه ووجع الفهر يتمركه الانسان بدهن نعام وهو يزول ولالبغي لعائر -- ستى ودده -- قلبي ما هوش فا مني كِك يا عليه · هما الاملا والدُوات يعالجوا انغسهم بدواء النسوان العجاير اللي ذيكَك وده افندينا له حكيم مخصوص كث طرماله نظير في مصر – الحاحب مبدوكه - ومأ طاب شي ليدعل يده - ستي ورد ، --مقدّر ده حكيم سالم باش الافندي داء بكي بالدمعه يا عيني ويقعل ، يا مسين الحذيوي كان بخير ا مبارح والصخوند راحت وودم ذوره فشش واليوم يا احواني مبح حاله عدم سد الحاجد مبروكد سد لازم يكونوا الملاعين سففلوه سسد ستى وددم -- فياشتان سالم باش العِياح كِينَهَا سِيودا دق تلغراف لمصر وامرمجضور اثنين حكما من الكبار سيمهم لحي الدفندي ١٠ سامي غلاظ نسيتهم يا حاجه الحاجه مروكه-ماعلينا ياستي من اساميهم احنا في الواد المن الحدُّيوي المرحوم سب ستى ورده سد فلا خوا وشا توه و لمقطعتوا على صدره وأوا مَنْ غير مواهده بوله قالوا ده دمه مسموم وادعوا ياعيني ان ما احدقتله غيرسال باشا حكيمة التي يجبّه ذي نورعينيه وقالوا اندموتُه لكونه نغره بالمورفيند - الحاجه مبروكه-والغرمينه دي ايد كان يا بنتي -- ستى ورده -- وواللودُه -- الحاجد مبروك الحد دي الكاوي اللي تطلع فيها الموره بنى الدوّيات الأخره فيها موده -- ستى درده -- الايام دى كل شي صبح موره - الحاجد مبروكه - والطرفيد دى انكائن مر بيعطوها لايد للرين — ستى ورده — بيرسم بلاهم انتيالنايه . دول الاتنين حكماء لما ظهرلهم انه معم عابوا الحقّ على مكيط لبي وقالوا انه قتله بعشوميته والحالى سالم بانشاله في الكار ا ربعين سنه ـ الحاجه مبروكه ب دول الحرالتي بنجوا الجدامين اللي بيسهروا عليه ووضعوا له يأكبري تقلتين سم في طاستة النوب

## 1891 - 1892

Si l'année 1891 n'a pas amené de résultats décisifs pour l'indépendance de l'Egypte, au moins a-t-elle préparé les événements qui nous

permettent d'augurer favorablement de 1892.

Le fait capital qui domine 1891 est l'entente franco-russe consacrée à Cronstadt. Cette union de deux grandes puissances maritimes et militaires a cu pour résultat de délivrer l'Europe de l'angoisse où elle vivait. La Triple-Alliance, qui occupait jusqu'alors un rôle prépondérant et se posait en arbitre de la paix et de la guerre, a été reléguée au second rang. La France a repris son ancienne place et sait entendre un langage plein de force et de dignité, dont l'écho le plus éclatant a été le magnifique discours de M. de Freycinet après les grandes manœuvres.

Un autre résultat de cet accord a été de rendre à la Turquie son entière liberté d'action et de décision; l'Allemagne et l'Angleterre, qui pratiquaient de concert, sur les rives du Bosphore, la politique de l'intimidation, ont senti que l'heure de la modestie et de l'équité avait sonné. Le grand vizir Kiamil-Pacha, dont la docilité vis-à-vis de la Grande-Bretagne était notoire, a été remplacé par Djévad-Pacha qui est chargé de conserver à la politique ottomane son caractère de stricte

neutralité et même d'entière indépendance.

C'est avec grande joie que, en Egypte, on a vu cette diminution de l'influence anglaise à Constantinople: toutes les menaces, toutes les intrigues des représentants du cabinet de Saint-James étaient venues se briser contre la sagesse et la prudence du glorieux sultan Abdul-Hamid; mais le Sultan a fait un pas en avant ; il a déclaré qu'il n'abandonnait aucun de ses droits dans la vallée du Nil, et il a interrompu la prescription de ses prérogatives suzeraines. Cette revendication a, d'ailleurs, été appuyée par une action plus énergique de la France en Egypté et les fellahs ont compris alors qu'ils n'étaient pas oubliés et que tout espoir n'était pas perdu pour eux.

L'attitude du gouvernement ottoman a été si ferme et si digne que, même en Angleterre, elle a provoqué une réaction contre les cyniques déclarations de lord Salisbury; un parti important s'est constitué sous la direction du vénérable Gladstone pour affirmer que la Grande-Bretagne n'avait pas le droit de renier ses engagements ni d'inquiéter la tranquillité européenne par un opiniatre orgueil dans la question

égyptienne.

D'autre part, les troubles que les intrigues anglaises avaient provoqués et soutenus dans le Yémen ont été heureusement étouffés par le courage et l'intrépidité des armées impériales. C'est eu vain que le cabinet de Saint-James poursuit encore ses menées sur la côte méridionale de l'Arabie et dans le golfe persique. A Constantinople, on est éclairé aujourd'hui sur l'origine et la nature de ces intrigues. Elles ne sauraient détourner l'esprit juste et calme de l'Auguste Khalife du but qui est sa constante préoccupation : l'évacuation de l'Egypte.

Que l'Angleterre essaie de prendre audacieusement des airs belliqueux ou qu'elle tente secrètement de fomenter la sédition et d'acheter des défections, rien n'empêchera le Sultan de maintenir l'intégrité de ses droits et de les revendiquer en toute circonstance, avec le concours

moral de la France et de la Russie.

#### LE CHÈFAKAT

Nous apprenons avec un vif plaisir que S. M. I. le Sultan vient d'envoyer la croix de l'ordre du Chèfakat de 1<sup>re</sup> classe à la charmante et spirituelle M<sup>me</sup> Constans, femme de l'Eminent Ministre de l'Intérieur. L'ordre du Chèfakat, créé par S. M. I. Abdul-Hamid, est destiné à honorer les femmes des hauts fonctionnaires qui ont rendu des services signalés au gouvernement Turc. Jusqu'à présent, cet ordre ne compte en France qu'un très petit nombre de dignitaires : Mme Carnot, Mme et M<sup>11e</sup> de Freycinet, M<sup>me</sup> Ribot.

M<sup>me</sup> Demagny, femme du sympathique directeur du cabinet de M. Constans, a également reçu la décoration du Chèfakat de 2me classe.

#### SON EXC. MUNIR-BEY

S. M. l'Empereur de Russic vient d'envoyer à S. Exc. Munir-Bey, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, le grand cordon de l'ordre de Saint-Stanislas. Le Czar a voulu ainsi témoigner ses sympathies à un fonctionnaire du plus haut mérite, connu à la fois par son inaltérable dévouement à l'égard de S. M. le Sultan et pour son amitié envers la France et la Russie.

Nous sommes heureux d'apprendre que notre ami, Ali Ferrouh Bey, second secrétaire de l'ambassade de Turquie à Paris, vient d'être diplômé de l'Ecole des Sciences politiques de Paris.

Dans la carrière diplomatique ottomane, Ali Ferrouh Bey est le premier qui soit diplômé d'une École si importante. Nous félicitons notre

ami de ses succès.

Malgré les motifs de patriotique ressentiment qu'a pu nous causer l'attitude inerte et humiliée de Tewfik-Pacha, serviteur docile de l'occupation anglaise, nous ne voulons pas, devant ce cadavre à peine refroidi, faire entendre des paroles amères, ni railler la naïveté du prince qui meurt peut-ètre victime de son extrème complaisance vis-à-vis de l'ennemi national. C'est pour cette raison de haute convenance que nous renonçons à publier notre dessin satyrique dont le sujet n'est pas favorable au Khédive qu'Allah vient d'appeler à lui, et nous nous bornons à reproduire un article biographique que nous avons publié dans le Figaro du 9 janvier où nous avons résumé avec impartialité et non sans tristesse les diverses péripéties de ce règne néfaste pour l'Egypte.

## TEWFIK

J'ai connu Tewfik, - qu'Allah ait pitié de son ame! - depuis son adolescence, et j'ai continué à le voir jusqu'en 1878, époque de mon exil d'Egypte. Le défunt n'avait ni la sagacité et ni la perspicacité de son son frère le prince Houssein, ni l'intelligence de sa sœur la princesse Tesida, qui doit être à cette heure au paradis entourée de ses sœurs les houris. L'ex-khédive Ismaïl n'aimait pas son fils Tewfik, non pas à cause de sa mère que les autres princesses méprisaient à cause de sa basse origine, - elle avait été esclave, - mais parce qu'il ne trouvait pas en lui l'étoffe d'un vice-roi. A ce propos, j'entendis dire ceci par l'ex-khédive : « Ah! si Houssein était mon ainé et ma fille Tefida ma nièce, j'aurais marié les deux et mon Egypte aurait vu des jours heureux et prospères !»

Tewfik payait ses frères et son père de la même monnaie. Je me souviens qu'en 1877 et 78. Tewsik était alors prince héritier ; lorsque j'allais le voir à son palais d'Abassieh, il me demandait de lui traduire les articles du Times, où il était question de ses frères et père. Le Times n'était pas tendre pour eux, dont il disait tout le mal possible. Je n'osais pas traduire textuellement ces articles à Tewfik, de peur de m'attirer sa colère: « Traduisez-moi cela à la lettre », me criait-il. Sa figure s'illuminait et ses yeux brillaient d'une joie sinistre. Un jour il exigea même la traduction par écrit des attaques de la seuille anglaise contre son

malheureux frère.

Voici un autre trait caractéristique. Un soir (et Dieu merci, je peux citer des témoins oculaires), les chess du parti national égyptien, des officiers, des ulémas étaient réunis dans son salamlik. C'était vers la fin de 1878, quelques mois avant la chute d'Ismaïl. On parlait naturellement du mécontentement général et des révoltes partielles dans des villages de la Haute-Egypte.

« — Tant que mon père sera au pouvoir, dit Tewfik, le peuple souffrira et le pays sera de plus en plus endetté. Il faut donc nous débar-

rasser d'Ismaïl.

« - Par l'opinion publique qui est une arme terrible contre les tyrans, dit le cheikh D. E.

« — L'opinion publique est une blague française, cria Tewfik, il faut se débarrasser de lui comme ça. •

Et il accompagna ces mots d'un signe très tranchant et très significatif qui saisit d'horreur l'assistance qui cria comme un scul homme: « Mais l'Europe tomberait sur nous et nous traiterait de sauvages. »

Pour toute réponse, Tewsik monta au harem.

Tel était Tewfik avant son avènement au khédiviat, qui eut lieu en juin 1878. Un mois après, il me faisait écrire par un de ses favoris de rentrer en Egypte; car mon ennemi n'y était plus (Ismaïl). Je conserve la lettre que j'ai publiée dans mon journal avec cette petite réponse : « Je veux vous voir à l'œuvre, et si vous ne marchez pas dans le sentier de la perversité parcouru par votre père, j'irai déposer mes hommages aux pieds de Votre Altesse et j'aurai pour vous le respect du au fidèle vassal du Commandeur des Croyants! » Hélas! les événements m'ont démontré que la faiblesse de Tewlik était plus nuisible à la patrie que toute la tyrannie de son père.

En esfet, n'est-ce pas Tewsik qui, en plein Conseil de notables, d'ulémas et de chefs d'armée, a dit : « Combattez l'envahisseur et je

marcherai à la tête de nos braves guerriers!»

N'est-ce pas Tewfik qui a servi d'instrument, inconscient peut-être, pour faire naître le massacre d'Alexandrie, où des Maltais, déguisés en Bédouins, commencèrent les rixes et les coups de feu? La copie des télégrammes échangés entre lui et les autres complices a été soumise au Parlement anglais? N'est-ce pas Tewfik qui s'allia aux Anglais et rentra avec eux au Caire après qu'Aban Sultan Pacha eut semé l'or britannique et obtenu la défection des chefs des Bédouins qui composaient le gros de l'armée d'Arabi? De là le mépris de la nation égyptienne pour le défunt.

Mais Allah lui fit expier ses fautes ici-bas pour qu'il rejoignit pur ses aïeux. Que d'humiliations n'a-t-il pas subies, surtout depuis un an, par sir Baring et consorts? Il n'était khédive que de nom. Il signait, sans les lire, les décrets qu'on lui présentait. Mais le coup mortel, c'est l'incendie de son palais d'Abdin qui le lui a porté; car Tewfik était très superstitieux. Il consultait toujours une magicienne éthiopienne. On dit aussi, et je le tiens de bonne source, qu'entre autres documents précieux dévorés par les slammes du palais d'Abdin se trouvait le sirman impérial

autorisant la succession directe.

Le fait est que depuis ce temps-là, il souffrait d'hypocondrie; il était toujours morose et disait souvent à ses amis qu'une angoisse affreuse lui serrait le cœur. Ccci aura peut-être rendu mortelle l'influenza, qui jusqu'à présent, n'a pas un caractère si terrible au Caire. Quant au peuple, il dira que ce sont les Anglais qui lui auront servi une mauvaise tasse de thé, pour le remplacer par son jeune fils Abbas, à peine âgé de dix-huit ans, et dire, lorsque la Turquie et la France leur demanderont de fixer la date de l'évacuation : « Mais nous ne pouvons pas laisser cette Egypte arrosée du sang noble de nos héros et parsemée de nos millions de guinées, dans les mains d'un khédive jeune et inexpérimenté; il a besoin de régence et de tutelle, et nous sommes là pour

Mais ce ne sont pas eux qui ont le droit de nommer un sucçesseur à Tewfik. Ce droit n'appartient qu'au souverain national de l'Égypte, à S. M. I. le sultan Abdul-Hamid. Et s'il lui plait de nommer Abbas khédive, aucune puissance n'aura rien à dire; car c'est au Calife qu'appartient l'Egypte et c'est lui qui doit penser à la régence et à la tutelle du

jeune Khédive.

Abbas est un prince sympathique et intelligent. Il aime la France et parle élégamment la langue de Victor Hugo. Il parle également l'arabe et le ture, l'anglais et l'allemand. Il a fait ses études à Genève, par conséquent le grec et le latin ne lui sont pas inconnus. J'ai entendu ses louanges chantées par tous ses camarades de pension.

Pendant l'Exposition, je me suis déguisé en Syrien pour aller le voir, c'était peut-être un pressentiment. N'importe, il a fait ma conquête. S'il veut être mon ami, il n'a qu'à ne tourner les yeux que vers Stamboul;

car hors du Califat il n'y a pas pour nous de salul. LE CHEIKH ABOU NADDARA.

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA (1**6**:Année)

# يب كرفة الجب تسطيا كرفان



بان رسم هذا لعدد براه القاري مؤكاً في شخصة اليا تروادية

بنجيصة تياترو وقعت بمعرالقاهرة لسرانة عابدق مركسية من ثلاثة فيصولي من الفصل الاولى مدد محادتة عباس ولبيب

قال بيب بد اصحكربالسعادة خديونيا وني النعرب قال عباس ب ا مام الباس عنظمني بالخديوية وبولي النع وبغير ذلك كما تستاء لِلْنَ مَا دَمَنَا مَعْرُونِي فَنَا دَيْتِي بِاسْمِي وَخَاطِبْنِي فَحَاطِبِتُهُ الرَّفْقَاءُ كِمَا كِنَا بِالمدرسة منذ عامين سه قال لِيب مع الغرج – مششكر لك يا عربري يا عباس - قال عباس - هنا مآلي احبالعمد عليهم وأعرق قدر فحبتك لي وصداختك وادغب ان يكون لي ماعذا في على النقل - قال لبيب - بفاية المجة واعاهدك اتي اكون امينك الى المات - قال عباس - حيثما اندمهن وصرت خديوما" فاريدا سمع من فم الرعية ما في خاطرها مني وما دَا يرضيها إن افعله - قال لبيب - لاتشغل نعسك بهنا الدمر فاما ادَنيك الان باحد مشأنخ البلاد وباحد الجهادية وباحد التجار وباحد العلاد وكل منهم يخبرك با بريد حزب ويعرفون باخكارا لرعية فيك واعلهم بانك تاءلف الصريح وانهم يكلونك بدون نكليف وبوخفا إر فال عباس -عظيم ا ذهب وعدلي به فاني في انتظار م م قال لبيب - عال لبيب - عالد احتماع مالاً احتماع اعتماع احتماع احتماع احتماع احتماع احتماع احتماع المن افدي قادم اعتماع

محادتة عباس وأمين

قال امين - ربنا يجعل من قسمة اخذينا الذي بطلبونه لدولسته المعديون من العروالخام وطول البقاء عال عباس. بقحلى دَ لَكَ يَجُونِنِي - قال امين - لا سكك يا اخديثًا . يجونك وكبون

يرون في عهد ولا يك البر ١٠٠٠ البر ١٠٠٠ البر ١٠٠٠ خقال عباس معالمة المتالق المرون البر ١٠٠٠ تم كلامك لا بخف بخن وحدنا هنا على اي حالة يجون برون البرسرفال امين سهجون برون البرحر نفسيد وخالي من الانكس الانكت - قال عباس - انطق فاستنج وقل خالي من الانكلير وهذا منافى الصاء قال امنى - المولى يتقبل دعاء الخديوي ودعاء رفيته ويرينا ما برياني برط - قال عباس - قلت لك ا من بان تطالع الجرانل المحلية والدجنبية وشعلني بالقضف بالنسبة لي مدحة أودما بال كنت رايت شياة قصِّم على - قال امين -حيثما ان دولتم يخيون واقع الحال وما قيل في سمور العالي بالمديج كَلَدُلِكَ سُسُفَتًايُ لا تَنظِقُ الا بالعدق والدُ ال العدب هو الذي يريك افديا فابترئ باقاله الدستاندارد الجريال الانكليزي لسان طل اللوردسالبوري - قال عياس --سمعنى كلامه- قال امين - هذا الجرنال الغيى بدلاً عن ترجمه على والدك جتميكان يذم في سيرته وقال ان كنا اعترنا معد في عهد توفيق قاصرة فلريفيرموته وتولية ولده عوضاً عنديها هذا الاعتبار عدنا - أقال عباس - بق هذا الخبيث الاد بقوله قاصرة في عهدوالدي المرحوم اعتى انها كانت محتاجة لوي لعدم اختدار والدي ببت الامور ﴿ وقولةِ قامهِ مَ ايضا بَيْ عهدني اداد يفهم بذبك اتى صبى لم ابلغ سن الرشدية وغفل بان في ديانسا الدسلامية من كان عمره لعمرى تمانية عشرسنة فقد بلغ رشده من مدة ولوكنت كاظنا قاصلهماكان مولانا الخليمة أذن بتقليري هذه الولاية لكن لااستعرب هذه الجين الجائد الانكلينية لأنها تريدبها احتدار مكث الانكليز واستطالة إقامتهم بوادينا ، طيب خلينا من الحانس الحروق لي ما عكمت الحائد الغرب ويدفي - قال امن - ما مكلت الدّ

ومودهرانتثار خاصرا لحلمية في ارضًا وفعّدالودان من ايدينا و حرماننا من متاجرها التي كانت اعظم المناخ التجارية لواديدا ب قال العالم - لاتعمّد الدعلى مولاك عرومل القادر على كل شي والمقوى ذرامه الحليفة وهوالقادر على نعدة العمانيين والمعديين على الانكليز وطردهم من ادضنا الطاهرة التي كم تجسوها بارجلهم الدنسة . هولاد المواجهون الذن بعد غوابتهم لوالكك استعبدوه نم السبوني موته وتهمواسالم باشا الطبيب البارم الذي ماحيينا ماعلنا عليه من سوور ونسيوه الحالخطأ انت شاب وذوقوة فوجه سنسبابك الحالولمن وقوتك للحاماة عنه وعن اهله واجعل عتى البرمن إيدي غائريه نصب عينك تغذيجية اميرالمود مين لك واعتبار ربعيتك وتيقن مان المولى بادك عكيك وفيكك وسمى لدى السلطان عبرالحيدخان المعظرانون العزيزاذاسلكت رعيك سبيل الرسشاد ولمريق الهدك - قال العسكرى - ان ادادمولانا حرب قلوب دول اودوبا مخوه بالدعيا رومين افكرة انبا وادي الين فليبتدئ بغيل الكرلم ويويش مشورة اللئام- قال عباس - بااددت تبينه لي بقولك فعل الكرام . عندخر وهي من قيناً الزمت تعسى بععله ا ذا صفرت بولني - أثم التغت الحا أمين وقال لد – اكتب ما المكيك به · مستود · حيثًا ان تروة الامت المعدية ونجاحها وتقدمها هي منه عيني وعظيم مقصدي فاديد اربها برهاما بذكك حتى تكون على يقين من مجتي لها وهو الي اأذن بالعفوا لمطلق عن جيرا لمحكوم عليه بالبيء وبالني بخناية سياسية ولذلك فاالمرماحضار سيفاظعه بارنغ بكلامة - ندند الفصل الرابع دند محادثة بادنع وعباس ا مام المجسع بادنغ دخل وبنده كرباج تعدّى لعباس وقال له سرما ذا سمعت

ما دنع دخل وبيده كرباج تعدى لعباس وكال له ما داسمت ملك ومن ذا الذي ينطق بلفظة عفو مطلق ? هل نبت باباشان مع حكومة مكتا الجلاة التي تراني مششرى بندوبيي من قبل بعد عقل مع حكومة مكتا الجلاة التي تراني مششرى بندوبيي من قبل بعد قال عباس بانحاق م واي شي ادخل مكتك وحكومتها في امردي في العدا" سوى رجيتي ونفسي من فنا دى الجيج وقال - عظية وي معرعن دائرة في و مال بادنع ما اعام بان لا يحبح امر بجرى في معرعن دائرة المنتقاصها معرمال ادادتها بايدي الحكومة الانكلابة على اسم خليمها وماله سوى وضع امضاده على الاوام التي تستحن الحكومة الكابية على اسم حدودها . ضع هذا في اذا تك ومرة بحتى واقول كك الان ذلك صدودها . ضع هذا في اذا تك ومرة بحتى واقول كك الان ذلك المام جيم من حقد من دعيتك الذين اتوايزودوكك بدون استئذا نها بان هناسوى عاصيًا على جميد دول اودونا وماله كما تعلم غاية في اقاصنا هناسوى دفع فول نط العبي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولات النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير من الماليدة الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفليم خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفله خير مولة النعي في يكلك الموية التي بيده - قال عباس وهو كافل حفله خير المعرف في المناس الماره كالمورودة المورودة و مولة من في المناس الماره كالمورودة و مولة من والمورودة و مولة المورودة و مولة المورودة و مولة من في الماره كالمورودة و مولة و مولة المورودة و مولة و مولة

والمدح حتى دسمت حودة جنابك وحولمتها باداَجيرالنّاء ولحلي الغلام والنجام . حتى ابونظام الذي ما لايته مدم احديه محك في جرفاله وفي الجرائد الافرنجية - قال عباس - رامًا لعباسم ما قال هذا الرحل مدما في - قال امين - قال انه تنكر في صورة شامي وذادك بباريس ذمن المعرض - قال عباسى - حقيقة انبهم على حين زركي لدنمانه اللهخة التامية - قال امين - وقال انه وحبد دولتكرفي غاية من الذكاء والدنسانية وملكت قليم نطرفك-قال عباس - يا في طيب انتا الله ب قال امين - وانديكون من حرْب سموك العالي ومعيناً لك على اداكُ ان لم تتبع منردا لافكليز وتوجه بكليتك مخومولانا الحليفة ولا تعتدي بنير ا وامره - فال عباس - هذا معلوم لان الونطاع يجب العبلطان وللعبد داعا" ملكنا الحقيقي- قاله مين - وجميواهل معير من رايد ولذلك انهم قد استعمد حاظم حينا بلغهران دولترمذ سمعتربوقاة الوالد قصدتم سفيرا نكلرًا في فينًا وواضعتم نف كم بين يديد والنعم الاه وسُسبي على جذا بكربان معد ليت بطرف من المككة البريطانية بل جزود من المالك العنمانية وإن الدولمرائي كانت العن لدولتم ما هي الدالصادرة من الباب العالي لامن لذرة - قال عباس - ماذا افعل ! هوالفيرادكلني الذي بدهاء ، نزل على واوراني الهداء من العندل وعجبي عن عدالسعند العثاني الذي بفينا وبعضوليته دفعني الى تريسنا حبث دكبت الوابور لاسكندية - قال امين - وهو ايضا الغيربلاديب الذي كان الخطاء منه باشادته على سعاكتم بدق نلغراف من فيناً الى دنس نطادنا هذا ببلاحظة الادارة متى تصلوا بغيرهم الخليفة المعظم الذي مامن خديوي بتولى هذا الدهو عامل من قبله ونلك الاوامركان لحلها بعد توليدة دولتكم حذيويًا بامرستاهاني . لكن اللوذم الكن تقريف اولاد الوطن بالحقيقة بان ذبك الخطاء كان من غيرك وهذا يروعد معرضهم بان خديوبهم حافظ العهد تخوا لخليفة - قال عباس في نعشد - اكور خد ياما فدَّا فِي من ذِكتر ومن حيّ ما يرموني الدنكليز في الخطائر ممّ قال لكاتبسته مشكرتك ياامين وانا احد ذكك وان اددت ان تكون محومًا عندي فبلغني جميه ما يُعَالَ في وما يجدِّد سه قال امين - السمع والطاعة للخديوي في المناب الفصل الثالث في المناب في أ محادثة عباس ولبيب وينالبلد والعالم والعكري والناجروامين

عادده عباس وبيب وج ببلد ونفاع ونف ري ونهاجرونهي بدخل الجيع وبتولون بعد تمنيهم لعباس – السلام عليم نبال الموى حبث قدرته ان برينا جنابك دائما محطاطا بالمعربين اهل العدق والامانة – قال عباس – هذه هي الرغبة التي متولّع بحبها . اماسنعد لفعل جميع ما يعود على وطني مند النجاح والعلام – قال شيخ البلد – لفعل جميع ما يعود على وطني مند النجاح والعلام – قال شيخ البلد بريخنا ا ولا من الجراد الأجمرا لذي نهش ذرعنا وفقر الاختياء قال التاجر – ديخنا من الجراد الأجمرا لذي نهش ذرعنا وفقر الاختياء قال التاجر – ديخنا من العرفيلة والرشهم من بريا الذي تسبب من وجودهم التاجر – ديخنا من العرفيلة والرشهم من بريا الذي تسبب من وجودهم

Abbas : Il parle si bien le dialecte arabe de la Syrie que je l'ai vraiment pris pour un fils de ce pays-là.

Amin : Il trouve Monseigneur sympathique et intelligent, et il dit que

votre Altesse a fait sa conquête.

Abbas : Ce n'est pas malheureux.

Amin: Il termine son article ainsi: S'il veut être mon ami, le nouveau Khédive n'a qu'à ne tourner les yeux que vers Stamboul; car hors du Caliphat, il n'y a pas de salut pour l'Egypte. »

Abbas : Abou Naddara aime beaucoup le Sultan et l'appelle notre

Souverain national.

Amin: Tout le monde en Egypte est de son avis; voici pourquoi on n'a pas été content ici d'apprendre que votre Altesse s'est mise pieds et poings liés entre les mains de l'Ambassadeur d'Angleterre, à Vienne, en ne suivant que ses conseils et en perdant ensuite de vue que l'Egypte était, non pas un territoire britannique, mais bien une province de l'Empire Ottoman et que, par suite, c'était de Constantinople que votre Altesse devait recevoir des ordres et non pas de Londres.

Abbas: Hélas! C'est l'ambassadeur qui s'est imposé à moi, et c'est lui qui m'a empêché d'aller voir l'ambassadeur turc à Vienne. Il a voulu par force m'accompagner jusqu'à Trieste, où je me suis embarqué pour

Alexandrie.

Amin: Et c'est lui sans doute qui sit commettre à Monseigneur une autre grave saute, celle d'avoir adressé au président du conseil de nos ministres une dépêche lui constant l'administration provisoire de l'Egypte jusqu'à votre arrivée, et cela sans que votre Altesse ait avisé le Commandeur des Croyants, dont Monseigneur est le vassal, et avant d'avoir été reconnu Khédive par Sa Majesté Impériale. Mais nous tâcherons de saire connaître aux égyptiens la vérité, et ils seront heureux de savoir que leur jeune vice-roi est sidèle au Calife.

Abbas (a part): Les Anglais me feront commettre bien d'autres fautes. (Au socrétaire.) Merci, Amin. Si vous voulez me plaire, tenez-moi

au courant de tout ce qui se passe.

Amin (s'inclinant) : Aux ordres de Votre Altesse.

SCÈNE III

UN PELLAH, CHEF DE VILLAGE, UN MILITAIRE, UN COMMERÇANT ÉGYP-TIEN, UN CHEIKH MUSULMAN, LABIB ET LES PRÉCÉDENTS.

Tous (entrant et saluant): Que la paix soit avec notre Khédive et que le Très-Haut nous accorde le bonheur de le voir entouré d'Egyptiens fidèles et dévoués.

Abbas: Tel est notre désir le plus ardent. Nous sommes prêts à faire tout notre possible pour voir nos sujets heureux et prospères.

Le Fellah: Débarrassez-nous des santerelles rouges qui dévastent

et ravagent nos champs fertiles.

Grâce à l'amabilité de M. A. Gallois, directeur du Courrier de la Presse, 19, boulevard Montmartre, nous avons reçu des centaines de coupures de journaux français et étrangers qui ont reproduit notre grand article sur Tewfik, publié au Figaro le 9 janvier. Nous remercions tous nos chers confrères d'Orient et d'Occident qui ont bien voulu donner place, dans leurs feuilles accréditées; à notre fidèle notice biographique sur le feu Khédive, et nous présentons nos sincères compliments au sympathique directeur du Courrier de la Presse pour sa ponctualité et sa promptitude à nous signaler toujours les articles et entre-filets qui nous concernent dans les journaux locaux et étrangers.

Nous avons reçu d'Egypte, de Turquie et d'ailleurs un grand nombre d'articles sur Tewfik, tous très intéressants; mais nous donnons la préférence au suivant, car son auteur est le seul européen vivant qui ait passé en Egypte plus d'un demi-siècle et vu les règnes de tous nos khédives, depuis le grand grand Mehemet-Ali jusqu'au petit Abbas.

#### FEU TEWFIK PACHA

L'histoire d'Egypte, en ce qui concerne les douze dernières années, a été arrangée et désigurée à un degré tel, qu'il nous serait difficile d'en rétablir ici les traits les plus en relies à l'égard de la courte vice-souveraineté de Tewsik.

Ce khédive aurait pu avoir un règne brillant et glorieux. Il sut fallu, pour cela, qu'il possédat le courage personnel, l'esprit d'initiative

et la décision, qui lui faisaient défaut.

D'un esprit religieux sincère et naturellement bon, il passait pour un Musulman accompli. C'est ainsi que les couches sociales élevées le considéraient. Le peuple pensait différenment. Guide et appui de la justice, Islam condamne les compromis qui mettent le droit, la religion et la nationalité en péril. Le successeur d'Ismail ne fit rien pour sauve-garder ces points capitaux du dogme islamique, essentiellement humanitaire. Il ne pensa qu'à sa propre personne.

Récapitulons brièvement:
Aussitôt après son avenement, Tewfik rencontrait hebdomadairement les soi-disant colonels ambitieux appelés, à tour de rôle, à la rde du palais. Arabi, Ali Fehmi, notamment, devenus les chefs du

cti régénérateur, jouissaient de l'amitié et de l'estime du Prince. Pour intimes et secrètes qu'elles fussent, ces longues soirées n'en étaient pas moins utilement remplies. Les réformes les plus nécessaires, passées en revue et discutées, prenaient rang, dans l'esprit du prince, qui promettait son concours efficace aux aspirations si légitimes

du peuple.

Il était convenu que les améliorations générales contemplées commenceraient par le Département militaire dirigé par l'élément circassien accusé, à tort ou à raison, de despotisme vis-à-vis des authochtones. Sans aucune provocation ni préméditation, le prétexte ne se fit pas attendre. Les demandes de l'armée furent rejetées et le pronunciamento qui s'en suivit n'était autre chose que la conséquence na-

A l'heure psychologique, Tewfik feignit de tout ignorer. Riaz, à qui il avait confié un secret qui n'était pas le sien propre, M. Cookson, juge anglais, et le corps consulaire dominérent bientôt la situation, fort

grave assurément.

Le Commerçant: Chassez les Anglais, cause du terrible brigandage qui désole l'Egypte depuis leur occupation et de la perte du Soudan.

source inépuisable de la prospérité de notre commerce.

Le Cheikh: N'ayez conflance qu'en Allah. Le Tout-Puissant fortifiera le bras de son Calife, et les valeureux guerriers ottomans et égyptiens expulseront de notre terre sacrée les envahisseurs qui la profanent. Ce sont des hypocrites qui, après avoir séduit votre pauvre père par leurs flatteuses promesses, le réduisirent à l'étal d'esclave et le firent mourir en jetant la faute sur son innocent médecin. Vous êtes jeune et fort. Consacrez à notre patrie le dévouement de votre âme et à votre peuple l'amour de votre cœur. Allah répandra sur vous la rosée de ses bénédictions et le Sultan vous appellera son fils chéri, si vous conduisez votre peuple dans le sentier de la rectitude.

Le Militaire: Si Monseigneur veut s'attirer la considération de l'Europe entière et la reconnaissance des enfants de la vallée du Nil, il n'a

qu'à commencer son règne par un acte de magnanimité.

Abbas: Cet acte, que vous me conseillez, en quittant Vienne, je m'étais promis de l'accomplir. (Dictant au secrétaire): « Proclamation. Voulant donner au peuple égyptien, dont j'ai le bien-être et le contentement à cœur, un gage de paix et de sollicitude, j'octroie à tous les condamnés politiques emprisonnés en Egypte ou exilés à l'étranger, une amnistie générale et absolue. A cet effet..... »

#### SCÈNE IV SIR EVELYN BARING ET LES PRÉCÉDENTS

Baring (entre brusquement un fouet à la main et dit à Abbas): Qu'entends-je. Altesse? Une amnistie? Mais..., mais..., mais vous oubliez, Monseigneur, que de ces choses intempestives-là, on ne parle ici qu'après avoir consulté le gouvernement de sa Gracieuse Majesté la Reine, dont j'ai l'insigne honneur d'être le Représentant en Egypte.

Abbas (mterloqué): Qu'a donc à voir Sa Gracieuse Majesté dans une

question qui n'intéresse que mes sujets et moi?

Baring: Sa Gracieuse Majesté a tout à voir dans cette question; tout. L'Egypte est administrée par l'Angleterre au nom du vice-roi d'Egypte, qui signe les décrets qu'il ne rend que sur les avis du gouvernement britannique..... Sachez-le, Monseigneur, une fois pour toutes. et je vous le dis devant les représentants de votre peuple qui viennent vous voir sans notre permission. Tel est le modus vivendi consacré auquel Votre Altesse ne pourrait rien changer qu'en se mettant en état de rebellion contre l'Europe entière qui, vous le savez, tient avant tout

Abbas: C'est bien. Pour cette fois, gardez votre férule. Nous verrons

plus tard qui est le maître ici.

On dut compter avec les pétitionnaires. Mais les concessions insigniflantes, arrachées par le danger, furent accordées avec un esprit de vengeance gros d'orage pour l'avenir. Le parti national n'en souffrit pas cependant, au contraire, il y puisa de la force et ses racines s'étendirent au loin et le Prince, en lachant ses amis, ceux auxquels il avait offert et octroyé solennellement son concours, perdit, dans cette discréditable circonstance, que partout ailleurs on appellerait trahison, l'occasion d'être solidement assis sur son trône par l'acclamation populaire.

Dès ce jour, le prestige du Khédive n'existait plus. L'Egypte n'avait, pour la gouverner, que des insluences étrangères et les créanciers d'Ismall auxquels elle avait été illégalement hypothéquée. Tous les services de l'Etat avaient successivement passé dans les mains de ceux qui avaient participé à la ruine du pays. Quel bien pouvait-on attendre d'un

pareil conflit des intérêts et des convoitises? Aucun.

Les évènements marchèrent avec rapidité. Mais la nation, inexpérimentée et malheureuse, restait unie. Une occasion allait s'offrir encore à Tewfik de racheter le passé et de s'attacher à toujours les populations nilotiques. Aussitôt après les événements de juin 1882, le Prince devait se déclarer loyalement pour les réformes qu'il avait promises. Et, assumant le rôle de réformateur sage et modéré, se place lui-même à la tête du parti national, qui voulait et veut encore l'Egypte pour les Egyptions, il eût empêché le bombardement d'Alexandrie et l'occupation de l'Egypte. L'Europe, au lieu de se coaliser contre le pays, s'en serait montrée l'amie, et les indignités commises, depuis la fatale action de Lord Alcester, n'eussent pas été perpétrées.

Mais pour cela, il était nécessaire que Tewfik eut dans les veines une goutte du sang de Mehemet Ali, et précisément cette goutte lui man-

quait.

Le surlendemain du bombardement d'Alexandrie, Arabi, campé à quelques milles de Ramleh, sur le Mahmoudieh, voyait déslier sous ses yeux le traindegala, commandé au Caire et qui s'acheminait vers la station où le Khédive s'était engagé à l'attendre.

Lui, sa famille et sa maison devaient se retirer dans la capitale pour s'entendre amicalement avec les ministres et le parti national. Des deux côtés on était d'accord sur ce moyen, le meilleur, de mettre un terme aux difficultés accumulées par une situation internationale exceptionnelle.

Cette dernière chance offerte au jeune Khédive, chance qu'il sollicita et qui lui fut cordialement accordée, il devait la laisser s'échapper comme les autres.

A la douzième heure, Tewsik faiblit. L'amiral Seymour eut facile-

ment raison de ce caractère indécis et faible.

« Vous allez à une mort certaine, lui dit le représentant de la Reine.

et je ne réponds plus de rien. » C'en était trop déjà. L'étendard britannique et les blue jackets, la rame en l'air, attendaient le malheureux Tewsik prisonnier et le sort de

l'Egypte fut consommé. Quel sera le successeur de ce Prince? Quel rôle jouera-t-il dans son pays qui, virtuellement, n'est plus le sien? C'est ce que nous nous proposens d'exposer un peu plus tard, aussitôt que S. A. le Khédive Abbas

Pacha se sera assis sur le trône encore tiède de son père. Lockman.

## BONNES NOUVELLES

Voici des dépêches qui remplissent de joie le cœur de nos frères d'Orient en général et d'Egypte en particulier.

Constantinople, 26 janvier.

S. M. I. le Sultan a failli être victime d'un grave accident, dimanche dernier. En se rendant à un concert, avec le Prince Charles, frère du Prince Ferdinand de Roumanie, un lourd paravent s'est détaché sur son passage et aliait tomber sur sa Majesté, quand le Prince détourna le coup.

S. M. I. le Sultan à remis au Prince une médaille de sauvetage.

Nous rendons grâce au Maître de l'univers d'avoir préservé son digne Calife d'un si grand danger. Puissent ses anges gardiens accompagner partout le Commandeur des Croyants.

Londres, 26 janvier.

S. Exc. Rustem Pacha a communiqué une note verbale de la Sublime Porte demandant à quelle époque il conviendra au Ministère anglais de reprendre les négociations au sujet de l'Egypte, maintenant que tous les Ministres du Cabinet sont à Londres, en vue de la reprise des travaux parlementaires et que l'excuse donnée en septembre, par Lord Salisbury, n'est plus valable.

Avons-nous donc raison de dire toujours à nos compatriotes qu'Abdul Hamid, notre Souverain national, s'occupe incessamment de la délivrance de sa chère Egypte des mains des sauterelles rouges? Sa Majesté n'oublie pas ses enfants d'Egypte. Que Dieu, clément et miséricordieux, ne nous prive jamais de la haute protection de son Auguste Représentant sur la terre.

Le Caire, 26 janvier. Le Khédive Abbas, qui a adopté le costume militaire, prête une grande attention aux choses de l'armée et fait preuve d'un caractère résolu sur lequel les amis de l'Egypte fondent un grand espoir.

Toutes les personnes qui ont été reçues au Palais, admirent la rare maturité dui nouveau Khédive et sa facile compréhension des affaires.

Tant mieux. Tant mieux. Puisse l'espoir que les amis de l'Egypte

fondent sur Abbas, se réaliser, et puissions-nous revoir, sous sa viceroyauté, notre chère patrie débarrassée des Anglais qui la ruinent et la désolent.

#### ÉVACUEZ L'ÉGYPTE

Tel est le sujet du nouvel article de sir Charles Dilké dans le Speaker du 26 janvier. Oui, l'ancien ministre anglais demande au gouvernement de la reine d'évacuer l'Egypte, après entente préalable avec la France.

Mais, disons-nous à l'éminent homme d'Etat britannique, la France n'a pas de concessions à faire; elle ne détient rien en Egypte. La France ne demande qu'une chose à l'Angleterre : l'exécution des engagements

pris. Rien de plus, rien de moins.

L'Angleterre a mis, par ruse et par violence, la main sur l'Egypte. Elle a commis un acte de spoliation indigne d'une nation civilisée. Elle a compris qu'elle était allée trop loin et a spontanément déclaré que, dès que la tranquillité serait rétablie sur les bords du Nil, elle rappellerait ses troupes.

Nous disons donc à l'Angleterre : « Veux-tu tenir la parole que tu as

donnée aussi solennellement?

That is the question, a dit Cheikh Spear.

## RÉCOMPENSE MÉRITÉE

C'est ainsi que nos chers confrères parisiens ont eu l'amabilité de qualifier la distinction honorifique que Son Exc. M. Bourgeois, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, vient d'accorder à notre directeur et rédacteur en chef.

Le Cheikh Abou Naddara a été nommé Officier de l'Instruction publique en récompense de ses discours et ses écrits sur l'histoire et la littérature de la France et l'intéressant rapport qu'il a présenté au Ministre sur les remarquables Ecoles impériales Ottomane, qu'il a visitées et examinées l'année dernière par ordre de S. M. I. le Sulian.

Le Cheikh nous charge de remercier ses confrères et amis des sincères félicitations qu'ils lui ont adressées à cette heureuse occasion. La Rédaction.



#### KHEDIVE LES ANGLAIS NOUVEAU EŢ ABBAS,

La scène a lieu au Palais d'Abdin, au Caire

#### SCÈNE PREMIÈRE ABBAS ET LABIB

Labib : J'ai l'honneur de saluer votre Altesse.

Firage justifie 15000 exemp

Abbas: Devant le monde appelle-moi Altesse et Monseigneur tant que tu voudras, mais entre nous, je veux que tu me tutoies comme à la pension, il y a deux ans.

Labib (radieux): Merci, mon cher Abbas.

Abbas : Ici, je n'ai pas d'ami dévoué ; je sais que tu m'es attaché et je te demande de m'aider dans ma lourde tache.

Labib : De grand cœur, et je jure devant Dieu de t'être fidèle jusqu'à la mort.

Abbas: Je veux te mettre immédiatemeut à l'épreuve.

Labib : C'est bien, et tu verras si ton condisciple est digne de ta conflance.

Abbas: Puisque je suis, malgré moi, hélas! Khédive d'Egypte, je veux entendre de la bouche de mon peuple ce qu'il attend de moi.

Labib : C'est très facile, dans un instant je te présenterai un fellah chef de village, un militaire indigène, un commerçant et un Cheikh musulman qui te diront les aspirations de ton peuple et te feront connaître l'opinion publique à ton égard : je leur dirai que tu aimes la tranchise; ils te parleront donc librement.

Abbas: Bravo! Vas et reviens vite.

Labib : J'y vais. Voici ton secrétaire, c'est un honnête homme; tu peux te confier à lui. (Il sort).

## SCÈNE DEUXIÈME

ABBAS ET AMIN

Amin : Qu'Allah accorde à Monseigneur le bonheur que les enfants de la vallée du Nil lui souhaitent.

Abbas : Ils m'aiment donc.

Amin: Oui, Altesse, ils vous aiment beaucoup, et voudraient voir sous votre règne le pays... (hésitant)

Abbas (impatient): Voudraient voir le pays.... Voyons! Parlez sans crainte, nous sommes sculs ici. Comment voudraient-ils voir le pays?

Amin: Libre et sans Ang... Ang...

Abbas : Sans Anglais; je le voudrais aussi.

Amin : Que le Maître de l'Univers exauce les vœux de l'auguste Khédive et de son peuple! Amen.

Abbas: Je vous si dit hier de lire les journaux locaux et étrangers et de me signaler le bien et le mal qu'ils disent de moi. Dites tout, j'écoute.

Amin: Puisque mon Maltre m'ordonne d'être franc et de lui dire sans détour l'opinion de la presse sur son Altesse, mes lèvres ne profereront que la vérité, car je vois avec plaisir qu'elle seule trouve grace aux yeux de Monseigneur. Je commence par le Standard, le journal de Lord Salisbury.

Abbas : Que dit-il?

Amin : Il outrage la mémoire de votre glorieux père Tewsik Pacha. « Si l'Egypte, dit ce journal, était considérée par nous comme étant dans sa minorité sous Tewfik, la mort de ce dernier et l'avènement de son fils Abbas, ne sont certainement pas faits pour changer cette opinion.»

Abbas : L'infame! Il traite d'idiot mon pauvre père, mon malheureux père qui n'est pas mort de l'influenza, mais du chagrin dè voir son pays ruiné et dévasté par les envahisseurs.

Amin : Puissiez-vous parler toujours ainsi! Dieu vous bénirait et votre nation vous aimerait de tout son cœur.

Abbas: En parlant de la minorité de l'Egypte, l'organe du premier ministre de la Reine Victoria fait, avec malice, allusion à mon âge. Estil bête! Mais dans notre loi musulmane on atteint la majorité avant l'age de dix-huit ans; autrement le Sultan nem'aurait pas fait Vice-Roi d'Egypte. Mais au diable les journaux anglais. Que disent de moi les feuilles françaises?

Amin : Beaucoup de bien; le portrait de votre Altesse, accompagné d'articles élogieux, se trouve dans toutes les revues. Même Abou Nacldara, en faisant la biographie de votre illustre père, le lendemain de sa mort, dans le Figaro a dit ceci de votre Altesse :

Abbas : Je suis curieux d'entendre ce qu'a dit de moi cet enragé. Amin: Abou Naddara dit qu'il s'est déguisé en Syrien pour aller vous voir pendant l'Exposition à Paris.

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(16.Année)



Nº 4 — Paris, le 25 Février 1892

عدد ٤ باريس في ٥٠ فبرايوسسنة ١٨٩٠

الامرهكذا فاحفر غداربسراية عابدي هناك استقبل كريم مولي حكوني من الظهر الج الساعة ادبعة اغاها هو فعتط مقابلة الاحباد - والتغت حينند الحاسبغر فرنا وقال له — تفض افا في انشطه اركست

هذه الناددة وصلناً من بق بد نغند صدقه وقد دائ بعبنیه وسم باذنیه ما جری ولولم یک الامرهکذا ما کالابلها بحرفال السیاکل المقبر کا یری بالصحیفته الغرب ویته فی هذا الحادثة صلاح بلانکلیز کا تکاسلوا العدد ولوکان فی هذه الحادثة صلاح بلانکلیز کا تکاسلوا می نشرها وارسالها الی جمیع جرائد اودوبا و هذا ماکان من موضوجه الرسم الاول آما الرسم الذاتی المنر واثنین المصورب بادنع مندوب انکلرا وقرنفیل سرداد العساک المعدیة والعجود بادنع مندوب انکلرا وقرنفیل سرداد العساک المعدیة والعجود الشار المعدیة والعجود مسا منت المحاورة الابیدة نشان من منت المحاورة الابیدة نشان المحدید المحاورة الابیدة نشان المحدید المحدید المحدید الدبیدة نشان المحدید الدبیدة نشان المحدید المحدید المحدید المحدید المحدید المحدید الدبیدة نشان المحدید ال

قالت العجوز مه يا دلجه حالم يا اولادي يا اعزاد ادى الغضة الانكليري يعلير شراره من عينيم الزرقاء من الخليوي الجديد معالك ? - قال لها بادنع - افي ياس . ذكبي قدام سفير فرنسا بالقبة ، هباس فرنستمان صرف وستا بف نعب مجالسة فرنسا بالقبة ، هباس فرنستمان صرف وستا بف نعب مجالسة لقطعة البتان التي ارسلها له مستر كادنو رئس الجهودية رفيق يا خياق كان في بدنا كما يعبنا وكان كلما امرناه به لا يتخوع اجراه ، وانت يا ابني قرنفيل هل عندك ما تتفكر من الحب السمي كان عندنا امتحان بدرستم الحربية فارسلت احب السمي كان عندنا امتحان بدرستم الحربية فارسلت احب با وراي يجذ الحديوي بدلك ويتول له اني الرح عاية السرود با وراي يجذ الحديوي بدلك ويتول له اني الرح عاية السرود با وراي المناه عندال عندنا عنود ، قال لليا ور ا ذكان عندالسرول عادفة يا ابي ايش عادب ، قال لليا ور ا ذكان عندالسرول

فى الحرايُل الاويحدث الهمشا تصوير الرسيمين المزين بهما ويلهف ا العدد فالرسم المنمر لواحد موضوعه الحادثة التي وقعت لسسرية التبة مع عباس باساً ومندوبي ا تكلترا وفرنسا وقد افرعناها في قالب محاودي اغا تذكران مصرة سندون كان سادل مقابلة الحديوي فانجيب بالقبول سراية العبة فعلم بذلك المسار باريخ فقصدها حنى يكون حا خدا، معهما ويسمع ما يعال ولدلك رسمنامى الانسطار والمندوين والحاحب والخدتوي ومأوقع بينهمن الحدث هكذا – قال الحاجب للساد بادنغ مندوب الكلترا وقد راك داخل فاعد الحذبوي بدون استندان-على تريد معابلة اخذياً - قال بارتع بشماخة - ياسس اخدا عِآوز شوفق آباس باشا - قال له الحاجب - طيب ياسيك من ضفكك انتظر لحظة حتى اطلب الادن حيث مشدد عليبابعم الا باحدة في الدخول لاحد - قال بارتع وهو يدفع الحاجب -ادَنَ مَذَنَ مُثَنَ لَازَمِ . اخْمَا وزيركبير بَنَامِ مَكْكُمُ الْكُلِّيرِ وكدلوى كيلتواخناني كل سباعه اخنا عاورليثون هوس فقال له الحاجب وهو ينعه عن الدخول - لاسيل الحعبودك بدوث ادْن ما دمت ا مَا حَيْاً ويوتمرّانَة فوق جسدي – فيصاح بادنع وهوفي حال العفب وقال للحاجب - كوديم بابلاد الغول ان كآن إنت مش كليوانغيا بليخلتوسنوى سوى مع سسغير فرسا عند كديوي اناموت انت بُكره الصُبِر فعلى مساحها حتى وصل الى الخديوي فخرج الى الباب لينظرماً الخذ وتما عرسب المشاجرة النفت إلى السكار بادنغ وقال لم معفظ مَامولس خديويد - على عِندك سنى تختص بحكومتى تردل تعرض على -قال بارتغ ۔ ياس كلايوي عندي - قال عباسى - اذاكان

وان اول سني لمرق بذهنه انعقاد هذا الجلس تم بشرهم بابطال السخرة وتعيل ثمن الملح والفال العردة وختم خطبته بناكيده لهم باند مجدّ وما دفا الجهد في فعل كل صالح للرّ وما يعود على دها يو مندا لحيد وادن والراهد وفي حرف ما ينالمون منه وما لايطيعونه حيستُك صاح الجيع وقالوا ثلاث مراة العر للحديوي . : : د .

من الجا عليل بمِعد المقاهرة الحالج لقارة بباريس الباهرة ياسي لينهد دعنا من عيرييك العضيعة والميم لي أنب لك بلساما الدعسادي المفهوم عند الحام والعام لان مرادي ان مكتوبي ده تدرجه في اول عدد من جرنالك الفاحر وتول لي مند مده تسنخذ لصاحباالي في كفرن بيجونى لحد الدار واوزعهم على اولاد البلد والفلاحين يقروا وبدعوا لك بااسناذ . اسكت دى أولاد معرطايره من شدة فرحهم بالبطل والبطلهوا للقب اللي اعطيناه لوالينا الحديد لاند النهاده لله صحير بطل ورايع نجلص ثارمًا من الحر. بس ان سشا الله بستم على ما هو عليد من الرزانة والعفل ويودي الانكلير النجوم في الطهرادهم امًا عدِ وجرفالك الإخيراللي دسمة لنا فيه سيدنا البطل والسال بادنع الوكرماج عجب الكبار والصعار ولمهد للاعادي منه انكب ما تذمش الد اللي ليستاهل الذم واللي تراه مش عباس ماحسب عدل وانعاف وله اخلاق جدية تدحد وتشخاعليه وصاحبا الباشا ابوشنب ولآه الجرفال فقراه والنسيط مند وغيرذنك أمكتوب اللي ارسلنولسي فحدم عند وصوله والمكدم ا دخوان عليهالاً نقلنا مندا للمسطراللي بخضواالبطل والافندي الطوال اللحكان بارس السنة الماخسة اعظاهم لد في بدح ١٠ كيت تسيتم يا استاد أهم ١٠٠٠ انت قلت لنا في حكويك الملكور بأنك مريل من بصلاً ويستقير ويضوالفطر في مقام الاعتباك ويبذل المهمة في واضه بدع على ماهومبدوب اليه ولا يجعل له شركاء أجانب بنا زعونه في صادف همند وسديد عمد وان امكك يا بونطاح ان عباس باشا يكون بهذع الصغة ويحقق ظن محيى الطن فيد وان غاية منادك ان ترى البيضاليا من للجالا الدهمري عبهك فلا الملعظ الكرمط دول البطل قال للافندي اند قراهم بالعرب وي في جرنالك بذاته وزاد على ذلك كلين حلوق وهم الاسموم العالى حاكان عره يصدق الك يابو نظارة عديم الفرض - بي انت لاطفه يا استاذ: فهت. حتى اند اذا بعد عن الصراط المستقير سي محق بيرك تذمر اغانى عشمنا إن رينا بجس خلامن مصرعى يأه . جيوا لافوان مشكرين من مدافقتك عن معقى البرواهله في الجائد الافرنجية السياسية

سني يخبرني فلياتي بنعسب لحبس بولسسطة ياور- قالت المجوز كوديم وهذا حديث السن يريل ينستيد في بلادنا! وعسمي الك أيا قرنين ماحضمت نغسكك له ورحت استسمحته قال لها بارتع - نعم · است محدوانا الذي اشرق عليه بذلك - قال فرنعيس- فأطعت السار بارتغ وفعلت ذلك وتنظمت غيظى وقلت لعباس ان الباورفهم غلط ما امرت بتبليغه · امًا قلت كه انه يستخرص احديثا يريد يحفد الاتحان ام لاحتى الوجه اليه والثرف بعزومته ، فعا اعتذرت له بهذه المعذرة قال لي ببرود ومبرون اعساء بان ما اطرق دهنه غيرما قلة له وان الياور ما فهم ماموريت الآغلط لعدم عواز عزومة الحذيوي على يد يا ورمل البرداد لنفسه - قال باربع - ما وضع في عباس هذه الجياق وقوى قلم الد الاتفاق الحاصل بين ترنسا وَيُركِينَهُ - قال قرنفيل- لكن حاحص لي ا دهي من ذكك -فيصاحب العوروقالت لهما - اين هوهذا الحذيوي - اديالي اياً ووانا المفنوحفية الكليرية اذهق روحمضها ---فال درنسي - في عملك يا الي ان ما لمر دنوان الجهاد يتر ولحد معدي استعصتوفي باث وانا وكيله لكن الرسم له والعلى في كباقي الدواوي النطارجيعهم ولمنبون ووكلاه ككلهم انكليز لكن لايجرى الشيف وعليه المعولسوى الوكلاء والسطاب المراطيرهكذا دبرنا هذاالعل عندحلولناهنا فنوجهت مرة اعرمن على الخديوي امورام تخص ديوان الجهادية - عالت الجوز - ان صدقتی حذری فاماً اقول لک انه قال لک حیث ان هِذه الامورالتي تريد تعضها عليه ما يتفا وض فيها في محلس السكما رضيب اعراضها على فاظرالجها دية الذي انت تابع لدحتى يمى الموافق لهذا السَّان - قال قرنفيل نعم امرني بذلك . فدبرينا ما الحي حاذ العمل! - قال بارنغ - اوُه 'ياس. ما ذا العمل - فدعل مين عفلة العلاج وبيده عبى قنب وقال لها س العماسنى انغت مرض لحلوه النهاربهذا الجل الذي فتلة عجة فيها من مكاتبنا الخصوصي بالفاهرة في م فيرايو

في ١١ يناير سكف الله قد في الحذيوي عباس فيلى النورة بعد والغي فيه خلية لحويلة تسرمن سمعها جيع من حفر ولشريه عيد الجرائد المحلية والافرخية وبالجبلة فني الارجناها في هذا العدل بالغرب وي الفاري في الفحيفة الرابعة لكن بالعربي استفينا برم خويمها على بان قرانا العزال الملكو اعليها في عن الفر وهو ان الحديوي المهرسروس بجوده بين توان الامة الفام وقال وأه وأن لان خائباً عن الديار المعدية كان دائماً يتفقد اشفال وقال وأن لان خائباً عن الديار المعدية كان دائماً يتفقد اشفال والمعددة والمناورة في بلاده العفال ذلك المجلى بغاية الدقة وينتخ يومود فيلى نوان في بلاده

Voici les principaux passages de l'allocation qu'il y a prononcée

En me trouvant pour la première fois au milieu de vous, il m'est agréable de vous déclarer que, même éloigné de l'Egypte, je n'ai jamais cessé de suivre vos travaux avec le plus vif intérêt, fier de constater l'existence dans notre pays d'une assemblée représentative.

Ces paroles patriotiques et affectueuses ont ému les auditeurs.

Vous pouvez donc être assurés, dit le khédive, que j'aurai toujours a cœur de maintenir et de respecter les privilèges d'une institution à laquelle sont liés le progrès et l'avenir de l'Egypte.

Qu'Aliah t'inspire toujours de pensées si bonnes et te fasse trouver grâce aux yeux de son Glorieux Caliphe! dirent respectueusement les assistants, et le khédive continua :

Aussi, un de mes premiers soucis a été de vous réunir autour de moi et je suis heureux que cette première convocation me fournisse l'occasion de vous annoncer que, d'accord avec mon gouvernement, j'ai décidé de supprimer la taxe que vous aviez votée dans votre séance du 15 décembre 1880 pour la suppression totale de la corvée, de réduire le prix du sel et d'abolir les droits de patente.

Bon fils comme il est, Abbas-Pacha a accompli un pieux devoir en rappelant que le mérite de ces mesures destinées à alléger les charges de la population revenait à son père. Puis il a terminé ainsi son discours :

l'espère qu'avec l'aide du Tout-Puissant et avec le concours de la nation, il me sera donné de travailler au bonheur et à la prospérité de l'Egypte.

Les cris de : « Vive le Khédive! » répétés à trois reprises par les assistants, ont salué la fin du discours de Son Altesse.

#### Remise du grand cordon de la Légion d'honneur

Le lendemain, les février, à dix heures, le marquis de Reverseaux, en présence de l'amiral Doriodot des Essarts, de son état-major et du personnel diplomatique et consulaire de France, a remis au khédive le brevet et les insignes de grand cordon de la Légion d'honneur et lui a dit :

Monseigneur,

Je suis chargé par M. le président de la République de remettre à Votre Altesse la grand'croix de l'ordre de la Légion d'honneur.

En Lui conférant notre plus haute distinction nationale, le gouvernement de la République a tenu à donner à Votre Altesse un témoignage particulier de son estime et de son amitié.

Il a également à adresser ses félicitations au nouveau khédive à l'occasion de son avènement, ainsi que les vœux de la France entière pour la prospérité du pays consié à la haute sollicitude de Votre Altesse.

Je me félicite d'avoir à accomplir auprès d'Elle une mission aussi agréable, et je Lui demande la permission de l'assurer de nouveau que tous mes vœux tendront à resserrer les liens d'amitié traditionnelle qui unissent nos deux pays.

#### Le khédive a répondu:

#### Monsieur le Ministre,

C'est avec la plus vive satisfaction que je reçois la grand'eroix de la Légion d'honueur qu'il a plu à M. le président de la République française de me conférer.

J'apprécie hautement la pensée qui a guidé le président de la République en m'accordant sa plus haute distinction nationale à l'occasion de mon avènement au khédiviat. Aussi, ce témoignage d'estime et d'amitié que vous êtes chargé de me transmettre acquiert à mes yeux une valeur toute particulière.

En vous priant de faire parvenir à M. le président et au gouvernement de la République l'expression de toute ma gratitude, je serai heureux que vous fassiez également connaître combien je suis profondément touché des vœux que forme la France pour la prospérité de l'Egypte.

Je vous remercie, M. le ministre, de l'assurance de vos sentiments personnels, et soyez persuadé que j'aurai toujouçs présent à l'esprit l'amitié traditionnelle de la France pour l'Egypte.

Peu d'instants avant dix heures et demie, le marquis de Reverseaux prenait congé du khédive et quittait le palais d'Abdin avec le même cérémonial qu'à son arrivée.

#### ABDUL HAMID ET LA FRANCE

Sous ce titre, notre excellent confrère, M. Colomb, directeur de l'*Echo de Port-Saïd*, publie un remarquable article dans son journal accrédité.

Voici comment il conclut:

Abdul Hamid est un souverain d'un grand sens politique. Il sait faire une distinction entre les nations qui affectent d'aimer la Turquie et celles qui l'aiment sincèrement. On peut trouver la preuve de ce fait dans son empressement à saisir toutes les occasions qui se présentent pour témoigner à la France les sympathies qu'il éprouve pour elle.

Ce n'est pas la France, en effet, qui détient la Bosnie et l'Herzégovine, qui occupe l'Egypte et qui vise à l'annexion de la Tripolitaine.

#### LE BAL DE L'HOTEL DE VILLE

Grace à l'aimable invitation de Son Exc. M. Poubelle, Préfet de la Seine, nous avons assisté au bal donné le 6 février par la Ville de Paris.

En disant que ce bal était splendide et féerique, nous ne faisons que répéter ce que les dix mille assistants ont déclaré. Mais, ce qui nous a vraiment touché, c'est l'accueil chalcureux et enthousiaste dont le Président de la République a été l'objet. Les cris unanimes de : « Vive Carnot! » faisaient un éche sympathique à l'hymne de la Marseillaise qui saluait l'entrée du Chef de l'Etat.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que S. M. I. le Schah de Perse vient d'accorder à notre directeur le grade de commandeur de l'ordre du Lion et du Soleil.

Abou Naddara a exprimé sa vive reconnaissance à Son Exc. le général Nazar-Aga, ministre de Perse à Paris, en le priant d'être son interprète auprès de Sa Majesté Impériale.

En mettant sous presse ce numéro, notre excellent ami M. Le Roy, l'honorable député de la Réunion, qui aime tant l'Egypte et s'intéresse si vivement à son sort, nous signale dans le Sphynx, grand journal politique du Caire, la traduction d'un remarquable article paru dans la vaillante feuille arabe El Mouaied. Cet article est intitulé: L'Egypte aux mains de son nouveau vice-roi. Nous l'avons lu très attentivement et sommes de l'opinion de l'intelligent rédacteur du Sphynx qui dit que cet article tient de la nature d'une adresse au jeune khédive et de celle d'un programme politique qui paralt avoir l'importance d'un véritable manifeste. Son Altesse a certainement vu cet article et pris son contenu en sérieuse considération. Nous en parierons dans notre prochain numéro.

تعهدات الدولة البيطانية قد توج جرفال السفكس لابوالهول) الغرب وي المعدي جميع ما لمغرنا به من اعداده بما الزمث بدنفسها بريطانيد العظمى من التعهدات بخوالدبا را لمعرية التي لم تعا در خبرا متردما" . ولم بحل بان هد . التعهلات معلومة جندا لذي لهم ا لمام بالسباسة الانكليزية لكن ذكرها في هذا المحل تذكرة لهم قدم عهدها . فنبدي با ارسلة بطريق السلك في مَا يَخِهُ تُوهِم السينة ١٨٨١ اللودد عَالَفيل ادْكانت بيده دماسة الودّارة الانكليرية الحالياد ادوادو مايت قبصل حنرال انكلرًا حيثنًا بعد وهوان لم تكن سياسة حكومة حفدة الملكة بعد انذ لتروتها وعتعها بالخرِّية التي صَرَح لها بها با الدولة العلية متى بما في منطوق فرمان سنة ١٨٧٨ وما تخ مؤكدته من العلاقة الرابطة معر بالدولة العِلية من تلاعل دولة حبية في احوالها ولذتك نريد استمرار حفظ كلك الرابطة وكل فعدمن احدى الحكومتن فرنيا وانكلراً يكون باذدياد تغوذها فهوتمبطل عابيها من الانفاق المغيد عمال معد في كتابه الي المرحوم توفيق بتاريخ ٢١ لوليوسينة ١٨٨٠ . قد رايت ضروري اتبالي لدولتم بلامهلة ان حكومتى لريمن لها مطلق قصالينوج معد لدمثلاكها ولايمش ريائة اهلها وحريتهم وقعدها الوحير خيرا نكلزا بالاستانة قال في تعهد موسغير فرنسا بتاريخ م، لوليوسنة عمدا · ان الحكومين التي الوصفين اسماها فائس تتعهدان ان كل نوافق يصدد بواسلمة انخادها لالكرتسوية احوال البحث عجاميا زهاعن الأخرى باخذا دض اواختفاص او فوائد متجربة لرعايتها ما لم يكن ما يكن كل امتر الاشتركك فيهوا بدها - وقال الجنرال وسلى في ١٨ اغسطى سسسنة ١٨٨٠ ان حكومه المكلة قدارسلت جيشها الى معد بعصد وحيد وهوتو

## A Son Altesse ABBAS PACHA, Khédivé d'Égypte

Veux-tu du peuple être l'ami, L'ami qui soulage et console? Chasse son cruel ennemi Qui, depuis dix ans, le désole. Courage, Abbas! Marche en avant Aux cris de : « Vive le Sultan! »

L'Egypte attend sa délivrance De ta bravoure et ta valeur. Mets en Allah ta conflance; Sois juste, et tu seras vainqueur. Tu verras loin de notre terre Les sauterelles d'Angleterre.

Les enfants du Nil, ce jour-là Pousseront ce cri d'allégresse « Vive Abbas, le béni d'Allah Qui nous sauva de la détresse Et nous rendit la liberté. Le bonheur, la prospérité. »



## LA FERMETE D'ABBAS

L'explication de notre dessin nº 1 se trouve dans une lettre du Caire adressée au Cheikh Abou Naddara et publiée en première page par Le Siècle, le grand journal politique français qui, depuis des années, plaide vaillamment la sainte cause de l'Egypte. Voici la partie la plus importante de cette lettre.

Veux-tu, ô cheikh,une preuve du caractère sier et digne d'Abbas et de sa sympathie pour la France, la puissance amie de notre souverain national? La voici : les Anglais, auteurs de la plupart des dépeches égyptiennes, ne l'ont pas publiée, car elle offense leur orgueil.

Je jure par le Tout-Puissant que mes lèvres ne profèrent que la vérité, et que j'ai été témoin de cette scène qui m'a réjoui le cœur.

Le khédive attendait au palais de Couba le ministre de France en

audience particulière.

A la station de Lemann, le représentant de la puissance amie rencontra sir Evelyn Baring qui prit place dans le premier wagon, et le ministre français, modestement, prit place dans le second. A Couba, où le palais vice-royal est situé, sir Evelyn Baring entre tout droit et se dirige vers la salle khédiviale. Un officier égyptien l'arrêta en lui disant qu'il fallait attendre l'ordre de Son Altesse. Paroles arrogantes de la part du représentant de la reine; opposition énergique de la part de l'officier. Le khédive, informé, sort et dit à sir Evelyn Baring:

« Si vous avez des communications à me faire, venez me voir au palais d'Abdin, où je reçois les fonctionnaires de l'Etat. Ici, je ne reçois que

des visites amicales. »

Il dit, et, tournant le dos à l'Anglais interloqué : Faites entrer le

ministre de France! » ajouta-t-il. Tu peux aisément t'imaginer, cheikh, l'allégresse de la population du

Caire en apprenant cet incident. Encore une nouvelle importante. Abbas-Pacha veut déloger les Anglais de la citadelle et y installer les ministères et autres administrations

d'Etat. Qu'Allah te bénisse, ô cheikh, te conserve et ne te prive jamais de la haute protection du Commandeur des croyants. Amen.

AHMED-EL-F...1

P.S. - Notre bien-aimé khédive attend l'ouverture du Conseil législatif égyptien, où il prononcera un discours, pour faire ensuite son voyage à Constantinople, afin de déposer ses hommages aux pieds du trône Impérial, et recevoir des nobles mains du Commandeur des sidèles le tirman de son investiture comme vice-roi et de son élévation au titre de vizir. Inutile de te dire, è vénérable cheikh, que les Anglais seront tout leur possible pour l'empêcher d'accomplir cette formalité traditionnelle qui, selon nous, est un devoir qu'il doit remplir s'il veut s'attirer l'amour du peuple égyptien.

## LA RAGE DES ANGLAIS

Les dépêches d'Egypte parues dans la presse européenne nous ont inspiré le sujet de notre dessin n° 2 et de la scène qui suit :

Albion: Oh! lord! Qu'avez-vous, mes chers enfants? La rage britannique étincelle dans vos yeux bleus. Le nouveau khédive vous fait-il des misères?

Baring: Oh! yes. Il m'a houmilié devant le ministre de France, au palais de Couba. Abbas est tout à fait frenchman. Il est iler de la Grande Croix de la Légion d'Honneur que Mister Carnot lui a octroyée.

Albion: Nous avons eu tort de nous réjouir de la mort de Tewsik. Le cher homme faisait tout ce que nous voulions. Et toi, Grenfell, as-tu

aussi à te plaindre du jeune Abbas?

Grenfell: Amèrement, ma mère. Un examen devant avoir lieu à l'Ecole Militaire, j'ai envoyé un aide de camp en aviser le khédive, et je l'ai chargé d'exprimer à Son Altesse le vif désir de la voir y assister, sa présence devant donner une grande solennité à la cérémonie. Eh bien! le croirais-tu? Abbas a répondu que si j'avais des communications à lui faire, j'avais à les faire en personne et non pas par un aide de camp.

Albion: Goddem! Ce jeune homme veut donc jouer le maître chez

nous. J'espère que tu n'es pas allé faire des excuses?

Baring: Oui, et c'est moi qui lui ai donné le sage conseil de le faire. Grenfell: Et je me suis exécuté la rage au cœur. J'ai déclaré à Abbas que mon aide de camp avait mal compris la communication; qu'il devait pressentir les désirs de Son Altesse d'assister ou de ne pas assister à une cérémonie à laquelle je me réservais l'honneur de l'inviter. Le khédive m'a dit, d'un ton glacial, qu'il n'avait jamais compris la chose autrement, c'est-à-dire que mon aide de camp avait mal compris les instructions reçues et qu'il ne pouvait avoir été chargé de faire une communication d'une forme insolite, etc., etc.

Baring: C'est ce maudit accord franco-ture qui lui inspire ce courage.

Grenfell: Mais, j'ai eu une autre humiliation.

Albion: Mais où est-il, ce khédive? Montrez-le moi, je l'étousserai en

le serrant contre mon cœur.

Grenfell: Tu sais, ma mère, que le titulaire du ministère de la guerre est un indigène, Chawky Pacha. Le sous-secrétaire d'Etat, c'est moi, qui, suivant les manières de procéder adoptées par nous, fais tout, en repoussant au second plan le ministre égyptien. Je suis donc allé faire au khédive des propositions concernant le département de la guerre.

Albion: Je parie qu'il t'a dit que ces propositions étant de celles qui se discutent en conseil des ministres, il t'ordonnait de les remettre au ministre de la guerre pour examiner la suite à y donner.

Grenfell: Il l'a dit. Et maintenant, que nous reste-t-il à faire? Baring (exaspéré): Oh! yes! Que nous reste-t-il à faire?

Le Fellah (apparait soudain, une grande corde à la main): Il ne vous reste qu'à vous pendre. Voici une corde de ma fabrication.

Ces trois graves incidents, connus du public, sont, comme on peut le croire, vivement commentés. Sans vouloir s'illusionner sur l'avenir, il est permis d'enregistrer avec un vif plaisir ces trois incidents, qui marquent certainement un état d'esprit du jeune Khédive dont se réjouissent tous les amis de l'Egypte en général et Abou Naddara en particulier.

## L'ÉGOISME DE LORD SALISBURY

Le grand vizir de la Sultane des Indes n'a pas prononcé un discours étendu sur la question d'Egypte; mais les quelques mots qu'il en a dits à la Chambre des Lords sont plus significatifs qu'une longue conférence. Sa Seigneurie a uffirmé la volonté de son gouvernement « de ne jamais abandonner l'Egypte. » Lord Salisbury ne s'inquiète pas si cette déclaration est d'accord avec les engagements pris par M. Gladstone, et réltérés par lui-même; il est bien décidé à ne tenir ni la parole du Foreign-Office ni sa propre parole. Il n'a pas en vue, pour le moment, l'honneur de la diplomatie britannique, mais seulement la nécessité de gatter, à l'approche des élections, le chauvinisme des électeurs. Ce n'est point, si l'on veut, de grande et glorieuse politique, mais c'est de la politique pratique et personnelle, qui vise aux profits immédiats.

Dieu merci, que les projets politiques du Great old Man, que le correspondant niçois du Siecle nous communique, nous consolent et nous

donnentde l'espoir.

« Sur la question d'Egypte, M. Gladstone n'a pas changé d'avis. Il veut l'évacuation par les troupes anglaises. Quand et comment? Il s'en remet, pour le décider, aux négociations qui ne pourront manquer d'avoir lieu. »

## EN ÉGYPTE

#### Ouverture du Conseil Législatif

Le khédive a ouvert, le dimanche 31 janvier, le Conseil Législatif.



ان يعاملولم بن هذه المعاملة وكلما المتراالسكوت اذوادول هذا ككلام منهم ولوكاني تحت دولة عادلة فيغوى زعا بعدق دعواربتهديتهم هذه الورةالى كانواسبافي اتآريها فالملين هذا من الوموب علينا لحفظ ما لما من الميك علىالحكومة ونعدبان متحصل الهدو والراحة والغمان معادهاني والجكام تحليها لاهلها ومحاحلو باكرهم في محل فحليهم الى الودب يصمون ايديهم على عميرما في البلد وكلمأ طالبوهم بالانحلاء عندالهدو يختالون على اتارة الفتن في اي محل كان من ذلك القطر وتختى به نوعزرا کمکٹ وعدم تخلقنی

N° 5

PARIS, le 10 Mars 1892



Quel est cet animal sauvage, Qui du Nil dévore les fils, Et leurs champs fertiles ravage? C'est John Bull, le frère d'Iblis.

Depuis deux lustres, il désole Le beau pays des Pharaons; Il assassine, il pille, il vole, Pire que brigands et larrons.

Appelés par lui, d'Angleterre, Viennent ses frères par milliers; lls s'engraissent dans notre terre Et retournent chez eux rentiers.

Pitié de nous, n'a donc personne. Dans les mains de ce scélérat, Est-ce écrit qu'on nous abandonne? Non!... vous dit Abou Naddara.

Non; car la Turquie et la France, De vous délivrer m'ont promis. Ayez en elles confiance Pour expulser vos ennemis.

ولاترون متكلما الا ويدم فيهمرما بخطبة اومعالة فعلاعكاها سحون بعالجرائد من كل لفة فيتما الى كلا بلنى بجعية يخطب فيها خطبآ في الانتليز استحال عن تلاثدًا لان نسسمة وخيطب فيها احد العلاد السا بالبلاد الفائري عليها دكان له درية عامد بخبتهم وتلامهم فالمرر ليعيدمبادي وخولهربي الافطار ألتى ودارون الفارة اعليما فيدنوكما م يتداخلوبين الرعيد واوليادها بقعد الصحة لهم عادًا علوال الباس استعالت اليهم بدوا كلام الأثران لانعفى له ووعد المراء تمام قد وعد ابا نظارَه الدوليات النخيريات توكيد وفرنها بانجاد اهل مصر من هذا الغي فاعتمد وأعلى المولى الما المولى الما المولى الما المولى الما المولى الما المولى الما المولى ال

بيت المعالي

ليس لفصاحت العرب حيال ولالتركيها خيال وبرها مناعلى ذلك صغدا البيت المغرد الذي هو ارج من قصائد :

عباس لاح وتفترالاذهان عم معناه ذا لاحت فتوح السابع واليان ان هذا اليت يعرى من اربع جهات فسيدى به من اليمين الحاليسار تم من اليسار الحاليين والدلفاظ عيها وان المدنت بأي شطرة منائيسارالحاليين تجدفيها الغاظرالشطرة الثانية ولسم عباس اذا بُدنت قائد من البين نطق لفط سسابع وهو في للحقيقة سابع واليملى مصرمنذ محدعلي باشاجنتمكات وفاكل هذا البيت الذي لداطن ان احداء مدح بننك الخدلوي الحالي محردت عبدالعثاج مدرس اللغة العربية ببارس ا وصله الينافجي عوال وكرفيه كلدا. الي قد الملعث على جريدتك مع احد ا لاخوان فراتك قد عدلت عن الذم واخذت في مدح عباس باشا خديونيا البارع ذى العزم واللخة المحكم للسياسة التي ستبلغه دروة المجد والماسسيسبى الرعية بعدله وليسحرهم بانصافه ولذلك اخذتى الغيرة الولمنية فِعَلَتُ هَدَا البيك وارسلته الى حضرتك لتدرجه في احد اعدادك ويكون كلم الفض الخريل - تم في عدد ما القابل سندرج ما ننتخب من القصائد او المفالات المادحة في عباس باستا الواددة اليا من مصر ولسكندرية : : :

ي معد وسيعدروا المنافي الاحوال

لما كنا بعاد عن اوطانا احتجنا الى من يفقها باحوال القطرون كنام نفع ما لغدا في المحلية والاجبنية فالقنا من احد الاعيان ذي العداقة البارعة والبلاغة اللامعة ان بن علنا بارسال منسوخ حقيقة الحال ولاد فكار البلاية في خديويها عباس باث فلم يلت ان اجابنا بالقبول دوعدنا بارسال دك عباس باث فلم يلت ان اجابنا بالقبول دوعدنا بارسال دك يكون معروفا بد مني ذكر وهذا اول حوام ورد منه برقال بعدالتية ) لاحاجة لاخبادك بان فلات اعداد جريد مك الاخيرة حص منها تأثير ولمنطنة لدينا والذي قدنسبولك القصي في الذم قد ترل عليه البهوت حينا داوا ان كلامك بالنسبة المخديوي في تحله واكل و تنعذ بنده واكل و تنعذ بنده والمنافقة في الذم قد ترل عليه البهوت حينا داوا ان كلامك بالنسبة المخديوي في تحله واكل و تنعذ بنده وجيه ما ترنه له فهو لعالحه وتن على يتين بانه من تيقله لم يغته مطالعة شئ من دلك

تصريفا بن جيع المصالح تجرى لمعرضهم وهذا تواعد اضعالهم في جميع الاودية التي وضعوا رجلهم فيها في العين والهند وغيرها . فعلت لاعجب عاصدر منهم لمن الخبث والعبائج في مصرفا فهذا سشائهم ومعاملتهم والنيرن قبلنا والسمعت ذلك من الخطيب دهشت من اقوالما وفصاحته ويلاغته ورايت المجيم ما قاله هوعين اليمين وهوالدي صدر منهم ولما وص إلى حب حبسب الانكليزي نفست ومسسله اموال الناس وعدم اكترسسه عا يلقى غيره من المشقة والفرر والجوم والعطش ومتى شيع فلابياال عن غيره ان مات ا مامد جوها حينتُ "استا دنت الخطيب في السوال وقلت حيثما انك قدعطيت من البلاغة والفصاحة هكذا وكلامك معرب لاتعقد فيد وعندك خبرة مامة لطوهم الانكليري وبوالمند فلعبدنا عايلتي له حالة كونه فاعل هذه الافعال حتى يكون هذا نوسسم له لقبا مطلقاً فقال لم إرا شياة الغبهبدينا سبد سوى ا وحش الوحوش فهل ألك وقالوا هذأ هواليسم وسمعت الحاضري عند خروح بعالهمشي على معضهم ليتولون ولم وبنا ما يسلك عليك ا وحشى الموض - فتعتورُ لي من ذلك دسم ما دايتموه في الصغير الاولجي من هِذَا العدد ولا يَبَاسِب تَلْعَيْبِ الْخُطِيبِ أَنَّدَ هَكُذَا وَحِأْنَى التكرة انستدعلى ذكك التولج ابيانا ٌ فزياوية وضعتها بخت الرسم حتى ا هديد جيع من حضر تكك الليلة كي يعلوا ال ماقيل قدمص بمامد بمصر . ومعى الاصات هكذا ننه ف معشرا لمصرين انطروا الحاهذه الصورة التبيئ المكتى عنها بالوحش اكتحش الذي كم نهش ا نباد معر ومصمص عظامها وتلف غيامها التي كانت تكاد تشبسهم من سندة الخصيب والنمو ولا المن ان يحفى على معرفت حتى ولو تنكر في صورة كلي. هذا هوالمستربول الخسيس عديم الانسانية وعدل ابليس صادله عشرسنين دهويتنفي ادخنا بخدي البلاد ويوهد اهلها بمكم له من قق ونهي ولمب لا يعدر من اقسى قطاه الطرق ولم يكتف هذا التقي بغير معاملت حتى حلب إجويد من انكلرًا مناه والوقا جياعاً عرايا يمنكوني مَن دَدُفَنَا وَدِيرِسُونَ فِي ارضَا مَنْ لَمِكُمَّ مَعَاشَنًا ثَمْ يَعُودُونَ الى بلادهم يُتترون. بالمجمعوه منا وحرمونا مند املاكاً يُوسِنُونَ اهل ایراد بافی عرفر اکلاً ومرفی وقلّ صنعر. هذا وکلما اغتنت طائغة منهم الميلت اختها وهكذا الحا ما لاحكرله ولا بهاية ورجماه عن تناولدالضي في الغلمي عاد كالعوب فهل من داح اومق معين اومن مساعد على الحلوم من هذا الوحثى الولِش الذي يوعهدله ويو ذمام • تم،تع

اعلان

قد الله المحضرة عبد الله افندى خياطر وكيلاً في توزيع جوالنا بالمالك العمانية المحروسة فمن يرد الاستراك فيه فليكاتبه هكذا حفرة عبد الله افندي خياط نمزك حامكي خان بالاستانة العلية دند

قدحولما صورة دولة الخديوي سنحقهواب ارسله الى جنابه المسيوحون بينت تاديجار ١١ ١ ماضي تعلياه من حريدة المونيطور دوقنصلاه والرقوديلوماتيك بخسة الجادي عاراينا فيدمن الدهمية والمسلاح وهولالتماس العفومن الحذبوي عن المصربين المنفيين وكخا اددنا ترجمته كروفه بالعرلي لكن لضيق المجال لم بمكنا ذكك فاكتغيثا بتلخيص مناه والمسيوعون نيئت له سنهرة بمصر تغنيناعن نعربيت سكنها مدة حمين سسنة قضاها في خلامة الولمن بصغة ممارس الغلاحة والزراعة خصوصًا فيما يقلق بالفطن حتى الحا لأن لم يول حا دونه فيه من الدملاح مستعلدٌ وليشهد بعالفلاح . وكما خامت الثورة بمصرالجتماليرة الولمنية الحاالداخل فيها لانة اعتبروادياليل ولمنا الطول اقامته به وما حصل ما حصل سنجن م من بخ تعمومن ننى فعادا لى مسقط راسه بلادالليره وم وَذَلَكُ ولُوان مُستَعَرَّهُ بِيهِ عن مصرلكن لميسى النيش والمله الذي اكله فيها واستدام على محامانها والمدافعة عنها حتى الف في ذكك كتباً ولم يمريشهدا لد وكيون له معالة في الحرائد السياسية مخصوص المساءلة المصرية . فمعنى كتوبد الى الخذيوي التحية والمدج على صفائنيته وخلوص لحويته ولحهارته مما لشوب الحوالمر ولذكك نزاه محويا مالوقا لدى دعيته فارحين بقدومه مودملين بلوم الماد والعاد البرس ايدي الجنبي وفال ان المولى قد حكده برزانة العتل وتوقد الباهة وعرس في اصله حفائل الكرم وكحلم وتطلبه المن بالعفوعن احوانه المصريين الذي لم يعرفوا لهم ذبياسوى بخركتهم لمنع سلطة من اتعلى كاهل البربالديوث الباهطة وتسبب في دخول الانكليزني وادينا والبرهان على عدم سود مقاصدهمان المصالح التجاجرت في تدوينها الانكلير فهي بعض مما حريه هويدُ الوطنيون المتفيون والحاكا لأن تشبهد به المنشبودات التي صدرت بي عهدهم وانهم موافعون مشبر سبحوه العالي في ان معد للعدين مجايت عناب السلطان عبرالخيدخان حليفتا المعظم وختم قوله بالماسسه من الحذيوي بنبول رجاه وتسفيذا لعفوعن المنفيين وعدم احتفاء دولتم الى المعلِّين والملونين ::::

سنرسم باذنه تعالى في عددنا الغادم مورة ما يقاسسونه اهالي ابرلاند من جور الانكلير ونكب مفالة في هذا الموضوم نبين فيها عنابهم الشديد

امامن حصومى افكار الدمة بخوه فانا اخرجها لكك على وجدالاختصاد لاتخفى على حفرتك انصلاكان يادس المعادف باوروماكان ياتي مصرايام البطالة كنت ادكامنه انا ومن يجقع عليه الحذق والغطانة والسكوك الجدالحسن والتقدم دمن يتخذسغره الى بلاد الافرتج مغيا العلاهي والشهوات النغسانية وانتشارهذه الصغاق الجيلة وشيهرتها عنه القت في قلوب الامد لماعتبال ومحبد حتى اند شا الى استبسرت الناس بقدومه ووقع لديهم موقع اليقين تجلعه وقرجهم على يك وازدادوا يقيامنه ببلونه مرادهم حيتما ابعروه قد ابتدى بالاصلاح المعلوم وقد عظي خاصيتي السيف والقلم كما هومترائي للعيان من تقلده لباس الجهادية والقاء الخطب العديدة واذداد فحبت لدى السسعب لاخذه في الجدم القوم الحالين وتقويهم ومدافعتهم عن حقوقه ومعتوق رعيته وهذاهوالذي اوجدا لوش في القلوب بالخلوم ، انما واسفاه لايكن الحصول على عما في المراد فأنبأقد بلغناانه كان اراد ينخذ القلعة فحل المدواوين وآن بجعل ليحرس بلديين لنفسد والحاكزن لم ندرماتم في ذكك وألمن انهم احتالواعلى تضعيف هذا لفرم بطريقهم المعلومة واحتجوا بعدم اشتفال القلعة بدواوب لبقدها واحتصاصر بالاورالج ادية فاذا صدقني حذري فاقول ال العلقة كانت مريز الدواوي منذ بنادها . وكذلك بعدم تكوين حرس ولمني للخديوي لاحترام الميرانية الجهادية محتى بان هولا الحرس بحتاجون الى مرسات لاتحقلهماليدالجهادية فنقول الاكان الامركدكك فينصفون بين العسكرا لمعردة والانكليرية في المرتبات فاما مرى في ميرايدة الجها دية ال مريب المسكري الانكليزي ريا ده من مثله مصري الطاق تلاثه فاداعادلوا بين الانبين يصيرمن وكك توفيرجيد لوفي مرتبات الحرس الذي يزيدان اهم الخديوي ويتوقرا يفيا مبالغ لاصلاح اموراكر وقداستغربت ان عباس باستنا م توقد فكره ورجاحة عقله لم يلاحظ الاصلاح الذي كان يرتب عليه فأجم ملك العلية بدخذ الغرمان بنفسه من مولانا السلطان اغا الحنها ولعدة من ففائل الانكليرا نهم اوروه الهدئ من الفيلال واقعدوه عن النحيه بعدما اشتهرعنه كمن العزم بذلك لكنهذا له يوثؤني سعة بحرمير المؤامنين فقداندب دولتلواحدابوب باسثا بتحسل الغمان اليه اغاكن على ينين إبها الاستاذ موككل بان بعد وصول الغرمال السشاهاني سيودى الخديوي الواحب بنوحهم الى اسسلامول لتغديم الشكرا للازم الحا الخليغة المعظم أويترأى لك من جوالجب بالي غديم الغرض إفتول الحق ولد ا بالي كان له ا و عليه .هذا ويا اخ كأ اجبنا مطاكلك فاتحفنا بصورة خديونيا حتى نزه بصدفا بروديتها كاخعلت جيه الجرائد الافرنجية وحسنند انبغن أمك في كالفاكك مني علك عميل المدم. تم الصالحي

## LE FIRMAN D'INVESTITURE

Voici ce que dit à ce sujet le Courrier de France, journal très répandu en Egypte.

« Une dépêche de Constantinople nous apprend que S. M. I. le Sultan a chargé le maréchal Ahmed Eyoub Pacha de porter au Caire le firman d'investiture.

« Nous regrettons vivement qu'Abbas Pacha n'ait pas compris que son devoir était d'aller recevoir, à Constantinople, ce sirman. Il aurait montré, de cette manière, qu'il n'était pas disposé à subir la tutelle humiliante des exploiteurs de sa patrie et qu'il ne reconnaissait pas d'autre suzerain que le Commandeur des croyants. Une pareille démarche lui aurait mérité l'estime de l'Europe et la reconnaissance de ses sujets. »

Un personnage égyptien nous exprime le même regret dans sa lettre arabe que nous publions ici.

## PLUS DE PRÉTEXTE!

Une dépêche du Caire nous apprend que les indigènes qui arrivent du Soudan confirment les conflits d'Oumdourman, entre les Baggaras et les autres partisans du Mahdi actuel.

Cette nouvelle démontre ce que nous savions déjà, que l'anarchie règne parmi les Mahdistes et que ces derniers ont cessé d'être une menace pour l'Egypte.

Les Anglais prétendront-ils encore que leur présence est nécessaire sur les bords du Nil pour désendre les Etats du Khédive contre l'invasion des Derviches? Ils n'oseront pas dire non plus, sans provoquer une protestation indignée des populations nilotiques, qu'Abbas Pacha ne jouit pas de l'affection et du dévouement de ses sujets.

Qu'attendent-ils donc pour rendre l'Egypte aux Egyptiens?

Les Chefs du Parti national égyptien nous demandent de publier ici le sympathique portrait du jeune khédive, en témoignage de l'espoir qu'ils placent en lui pour la délivrance de leur malheureux pays. Nous adhérons à leur désir et croyons ne pouvoir mieux accompagner ce portrait que par la lettre adressée à Son Altesse, le 14 février, par M. John Ninet, dont le texte in-extenso a paru le 3 et le 5 mars, dans le Moniteur des Consulats et dans la Revue Diplomatique. Voici cette lettre intéressente :

Monseigneur,

Dieu, qui tient la destinée des nations dans ses mains, a retiré Votre père de ce monde.

En le quittant, jeune encore, Tewfik a laissé l'Egypte au pouvoir de l'étranger. Pour dissimuler des vues plus égoistes, et sous prétexte de la régénérer, l'Angleterre la retient comme un ôtage, en garantie de dettes douloureuses, contractées par votre aïeul, Ismail pacha. Une hypothèque politico - financière, prise par la force brutale, au mépris du droit des gens, sur six millions d'Egyptiens, jamais consultes!!!

Et, cependant, Monseigneur, chacune des réformes introduites jusqu'ici, par l'envahisseur, a été empruntée au programme des patriotes exilés, qui fut reproduit, après les événements, par la presse européenne.

Ce programme, Altesse, bien des personnages que les poursuites politiques respectèrent, et qui occupent, aujourd'hui, de hautes fonctions, l'approuvèrent L'histoire en possède la preuve.

Et pourquoi sont-ils exilés, ces Egyptiens, Vos frères, Vos compatriotes? Pour avoir tenté de mettre en pratique, avec le concours du pays soulevé tout entier, les améliorations reconnues urgentes par Votre père lui-même, et qu'il leur avait promises formellement.

Altesse, c'est l'histoire

qui parle.

Votre illustre trisafeul, Mohamed Ali, supprimait les hommes qui entravaicut son chemin. Mais, toujours, il amnistiait ceux auxquels il accordait la vie.

Il m'est permis de parier des choses de cette cpoque. En 1838, j'étais au milieu des fellahs, où je servais Mohamed Ali

et l'agriculture. Monseigneur, la vo-

lonté insondable qui vous a pris par la main, à Vienne, inopinément, pour Vous faire asseoir sur le trône qu'occupait Votre père, est la même qui a rappelé Tewfik à Dieu, avant qu'il ait pu accomplir sa tache.

L'Etre suprême est miséricordieux. Or, Monseigneur, la Providence Vous a fait la grace d'arriver au sein de Vos sujets, pur de toute contamination politique étrangère: Faveur immense, que vous apprécierez plus tard.

A peine êtes-Vous entré au Caire, Altesse, que les populations se sont

tournées vers Vous, l'ame gonflée de tristesse, mais heureuses de l'espérance que Votre présence a mise dans leur cœur. Les exilés, eux-mêmes, prient Dieu qu'il vous éclaire et vous guide. Mais, Altesse, malgré

ces présages de bonne augure, si Vous comptes beaucoup d'amis en Egypte, Vous ignorez le nombre des ennemis et des indifférents non moins dangereux, que Vous y pouvez avoir. L'ostracisme des patriotes fomente partout des haines.

Un prince, Monseigneur, se fait chérir par sa clémence, ainsi que par son amour pour l'équité. Voulez-Vous gagner, sans exception, l'affection de tous les Egyptiens soyez généreux et magnanime. Oubliez le passé, amnistiez tous ces hommes honnetes, qui expient, à l'étranger la faute — en est-ce une? — d'avoir voulu retirer leur patrie des griffes de l'usure et des intrigues occidentales. Rappelez-les tous. L'Egypte, sur la voie des réformes, n'aura pas de meilleurs serviteurs qu'eux, ainsi que Vous, Monseigneur Les esprits se calmeront, et la brigandage, né de l'occupation anglaise, cessera.

Il ne sera pas dit qu'un jeune Prince, bien doué comme Vous l'êtes, Monseigneur, qui a passé ses premières années d'études sur le sol helvétique, où les grandes idées humanitaires ont place au soleil, a refusé d'occuper cette place de Père du Peuple, en retenant en exil des patriotes dont le cri de ralliement est assurément le Vôtre, Monseigneur : l'Egypte aux Egyptiens sous la protection de son Puissant Scigneur Suzerain S.M.Ile Sultan Abdul Hamid.

l'ose espérer, Altesse, que Vous lirez cette lettre avec indulgence et sans prévention. L'Egypte est ma seconde patrie, et

mon affection pour son peuple date de loin. l'ai vu successivement passer sous mes yeux six gouvernements. Durant les longues années que j'y ai résidé, il m'a été donné de lui rendre quelques services, lesquels, quoique d'une nature économique, spéciale et modeste, profitent encore à l'heure qu'il est à l'agriculture.

Tels sont, Monseigneur, mes titres à l'honneur de vous adresser avec mes vœux cette humble prière en y joignant mon vis désir de la VOIT EXAUCET. John Niner.





ولبوا درجها منا في هذا العدد حتى النسوها واتفق الكلم على توحواد الله قائلها تشكرا منهم لد على طها ر مناقب مولانا المعظم ومدحاء لد على قصيدته الغراكوت في الحال وأرس اليه قب الانصاف وما ذالوا بلهجوى بالشكر والناء والدعاء لاميرا عون على حست مقاصده و تعطفاته الخيرية على مصر وخدا بويها وها هي المقصيدة مجروفها

مدالرهبذ مقدر بامام المعاوج همام المعالى الفتوج همام الملق المحيا المعلى رق الجانب المعالى النتي ليزينها ولده المعالى تنتي ليزينها ولده المعالى تنتي ليزينها القت مقاليد الاموربيك أفسمن سياسته معارج مسنها وفداستفل بعل به افوم ما المعالم موالفلوب باسها دستوره الانهاف الماخطالية أليه بمختص نورها والمجدفحل فدسماه العادل والمجدفحل فالرجميل جدفی قدری ولی الله واعلی قدره العدوم وها العدوم وها العدوم و العدی الرحیة بالعدوم و ها ولم يولجهل لبن مطالح لم ين يني سرورها الرحل بنع لي يني سرورها

مولدالسلطان عبد للمدخان المعظم عزتصره مّاص شهرشعبان ا ممكرَم لابرحنا ندّف يوم مولد مولانالخليفة لانا فعد، من اعظم الدعياد ما يلحقنا فيه من السرور والانساج بجوالاخوان والمحادثة معهمني فحاسن سناخد وعميل فنضأ تلككونما بالهمة العلية التي جس عليها هو واجداده على اختلاف لمبقاتهم هذا وكما هلاليوم الموعود حضرت الاخوان فيص وقد كانوا أعلؤا بانعقاد مادبت مؤلده الشربف السنوبية التى اعترف بافراح الالسام فيها القامى والدان وجدى اللسان عدمها جيم الدحيآن ولمأ اجتمعناعلى المائدة وقد اصطفت بالمأكل البلاية وان كانت ليسى كماكِل البلشاوات والملوك الدُان صانعها له باع طويل في الاتعان ومشهور برسطوران ما دامه لوند الاستنولية فوحدوا من هذا الطعام قابلية وقال البعض منهم اندلم يدق احس مند وبعد الساء العث احذما نعول تاج معالات مَاخُ استِعالُ فِي وصِف خِصال اميرالمؤمِّنَ الحِيرَة وعوالله المجدة حتى من شدة الهاكنا فيمائن فيد وتحدثنا بلغسالير لمنها انبا بيلاد ما ونسيها انبا بالفرية وكان يتكلمكل من حفد باحسن ما يحسنه من المقال البلغ الفعيم باخذ بخامع القلوب لاند صاود من قواد صافي من الدكدار خالص من كل غسشى وكنا إددما ددح جيه ماقيل شعرا ونترار لنريد مضرة القارى تفقل كنى من التطويل كآت الهم واقتصرناعي درج قب شدة ها كبت تغضل علياً بادسالها محدا فندي عبد الغناج لتنسيزهي المائدة محبة في الخليفة المعنع ولماً الحلعنا عليها وعرضا ماتضمنتهُ من السدق وواخ الحالبا ورقة المعاني ومسن المبالي والاتواك الفصيحة السهلة المأخذ والفهم نشدناها على الحاضرين قطرب الكل من سيماعها وكادت تلعقه هذة من الطرب والزمو ما بانساده ماية وماله وكل مرة يصيحون الطوالعزللسلطان عبدالحميدخان

وقام بوددي للولعبب جلبريقولوادا كان غايب

داجايفقش ملموسا وكلماجدة بيرمسا

الحرُدالحرالنباحد وكي بلادحممساحد

بيستنوابش دالبات ويخدموا اللي ماله كلاك

بطلوا هذا يدّواالعادات ولاشرف يربط من حان

وبشسير برائه داالمعائب كناحسبناه كالمشبان

وعى النسنكل سيره بلعباً دبرة ما يادين جلجت مان

اللي عمُدهم مـ قراحه م وفل لهم سنترخبان

من مكاتبا الخصوي عصر تباريخ ه ا شعبان سهندله و من مكاتبا الخصوي عصر تباريخ ه اشعبان سهندله و ترواً من مكاتب في نهي عبد مولد مولاماً السلطان السنوي واهتيك عطاهذا اليوم السعيد والمتخاكك ودلاخوان العودة مخير

ايها الاخ اصفى الى ما ابديدكك وعد لاندبستحق القاء البالب اليه وان كانِ هذا لامر لا يخفاك كلنمعى كل حال زيادة تفعّه لجنابك • عنكك اخبارخديوينا عباس من الابتداء الحالان وكيف معاملة الحالين معد ، اسًاهو فسترعلى استقامته وفجدّي الجدوليس من يميل لحا لمدح كفيره وقد امر بانهم يُطلعوه على اقوال الجراس التي تظهر لدماهوعليه من حقيقة الدعوال بدون عَلَيْ ولا مَلاله . وتراه بلا انقطام معتى بالاسفال فيوم تجده مع احد السلمار وأخرم جميعهم للفاوضة فيما يخعى الحكومة وما يترتب عليه من الصلاح ولا يصدر منه امرالي عن مزيد التروي ولم يرمه احد بتكاسل وهذا من المعلوم مشرحيها نباء الولمين للن الانكلير ساكتة على مفض وفجرته في خبث تدسرها واسم مأانطوت عليه من سوو المقاصد لكن دبك كرم مخيب الطون . لمَا استوى ابتداء الخديوي على كرسي الخديوية وظرم في افعاله تحيرت الانكليز في امرها وارتبكت في ا فكارها ورات شياة مأكان في حسابها لكن ثما تجمعت ببعضها ودار السنوريين رواساها دات ان من الصواي عدم معادضته وادخا المنان له وتوليته من يريل في دائرته ودفته مأراى عدم لزومه واباحث له اخذه من المالية ماستا وددياد مرنب موظفيه إلخاصة لانه وان كان فاظرالمالية مصري ولما لكيم الدّان الفعل لوكيله الونكليزي الذي بيده الحلّ والعقد . ولم يُعكرا لد كليز رغائب الحذيوي ولم يعارضوه في مقاصد

ولذا تمكن مبدمن فلها وكادت تطير لطلمين فرحها وكادت تطير لطلمين فرحها وأرباب دولت على منواله وأرباب دولت على منواله المنة امرها فلانغ قديميل ولالفير فيطع قدرها وذماما ولحسن ذاك السبرسنوافضها وجرى اللسان بعمرا سيل على نالتعادها

نص مُلَعْرِفًا وادد من القاهرة في ٦ ما رس معهده، عياس باساً أَحَدُ فِي تَنكُرُه فِي استرجاع الودان ويعتبر بأن شرق معربيقى مانعمام تكك الديار اليها ويريدا عادة قاليف الجيش المصري كماكان ويضراليه ذيادة لتقويت ويجعله تخت رناست مساط دي خبرة ومقدرة وباس للتيام بهذه الوظيفة لكن هذاخلاف راى لاتكلير ويخشون بان متى راى الخذبوي ننسد في جيش جرآر وليس له اعلاء بالجود وانصرفت جميوهم وحناك ينغف ناف البريطانية من على كَنَّافَتْ . فِهذا نَصُ التَّلْغُرَافَ . ونِعُول بَحْنَ ان أخرج لمنت من هذا اللعراق افكارها محكمة وجميم الناس ندرى بان الانكليز أكرهوا المرحوم توفق باشاعى تركث السودان زعا منهم بان يا خدوها لنعسهم دکان ذمکے حتمیٰ تدبیرهم الذي بريدون به چتہ مملکت طولاتے ` عربضة في ا فريعًا كالتي ألم باسيا (الهذ) لكن ولسغم لميطابق الهوا سواا رسلوا عساكره وجذالانهم المشهرة الي الودان ليجعلها ملاعة ودلع وكانوا على ليني من ان الودان لاتحلهم اتو علة واحدة وياتون بالغنام والخيلت ودؤس جميهالسودان انما باخاره عوضاعًا باتون بروس غيره تركوا دوسهم

وبالكمال اسعدحارشايع اتى الخديوى لعميد البارج فيه الجيل ما هسونيابع ومن عاداه ماهو فرحاك

وعيلك البوم محى فاخر عباس باسنا ذان الإعيان

وحيراله طاهر ماطن وبدل محده الرنان بامعرحلك جازاهر بتولية ان الاكابر

راى القلوب مافهاعالمن سترهيمن فاطن

قال مصطفى باشا فهي رئسس مجلسى السطا د للخديوي سه اخبر حباب الخديوي المعظم بان سيره صار محودات ومدوحاء لافقط عطلسان الجرائد المحليفيل الدجنبية ايفاً - فلجابه الحديوي بقولد -لاتشفلواا فكاكم باترونه من المدح انما اعتنوا باطلاعي على جميع مأ تستشره الجائد من التنديد وبعدم استقامي سواكان ظاهرًا و مبهّا - فقال عبدالهمث بائ رُشندي نا كمرا كماليتر تحييل من الناس من يرفب هذه المناقب العلبة ولاتصدر الومن حكيم يرُد سـؤى النرف الدائم وربنا يتم عكيك يا اخدينا هذا العن الذكي الذي به ستروح بخارة المعربي ١- فقال الخديوي - مجسئ مثوريم وباسستقامته آحانتكم وحشرللش والمعالي وحفظكم لرفيح مفاكس اعتدعلى المداولة ممكرني بجاوالبر وعودة الحرية والتروة والعلوم والمعادف لاهله- قال عمر بأسالطفي ما ظرا فها دينه- وانا الشو جِنَابِ الْحَدْيُوي بان ماهو عليه من محاسن الصِفات وعَلَوْالْهُمَّةِ في الدنستفال بالصلاح العام واصابة الرأى تودك للدها في المؤمم ما يتمنونه من التروة والغلام - فعال الخداوي - قلح بجدتني بعلو الدستقبال والموكى الذي يعلم باعندي من المحبث لولمنى سخبي يساعدني وبلهمي باكتون فيصعتعهم وسعدهم . كلام الانكليزي في سسرّه ـــ حاه ، هاه . بغي ثريد عتقاً نغستك ماستاد وطيب نتركك تغيل ماكستهى باشا لمرولس فقط بحكص بل نغتر لكث ابواحب نرى حسن اجراها لكن لاحيط ال سن تمانية عشرسسنة لركن عنده تجاريه لمتسن وماكلون غير لحفلته ننتطرها حتى تغلط حيشة نرى لاوروما ولمصر عدم اقتلارك على دادة ا يومور بغردك وانك تختاج الى مستسير يرسن كرك وبافامنا هذه الادكة برون آن ليا الحقافي اكاهك على قبول احد اعيامًا مئيراً كان وتعود لما الرَّاسة. . كلام الغرنساوي في سرّه سه حاه وهاه و هذا هو تدبیرک یا میستربول عی قدر حفکک ، انعبت ننسسك في قولك هذا الكلام ستراس عذا معلوم عندنا بتفنا به ابوالهول حادش معد وحارس واليلأ ه تخال ان عباس بائدا جاجل مقاصدك وماامنوته له. لا بل قاربها بل كتابتها في خيرك و بعي ما الملق خاته لان الخذيوي علم مان الحكف مجسن الاستقامة وعدم العترات تقضى باتخاذ اساليب مشسورة القرعاء ددأة وأغثنا مخابع حجة فاذا كان ا يعر ولايد من انخا ومشيرليعون عليه الأه لتزنبها ا ولتحسينها او تفقيه بالتحسى عن الوقوه فيما يوضوله من الدفحاج من ا ولمحا الفايات فيتخذ له مشيرً معيرٌ المعناياً لا تكليماً

ولوانها غيرم كما بعد لجدهرس يباددون بجف على ما راوا منطلاردة في فعلد وسهلوك لحرق الحصول على مراد ه سواكان فيما يخص الاود الداخلية او الخارجية حتى طابعوه على تحليف الجهادية. ا عاجميع افعالهم هذه لها عندهم ملحوطات دبروها لاعل عدم نفوره منهم ويل قلم المم عتى يَمْكُنُوا من سهولة فعل ما حبوه من القا عدم الوفاق بينه ونيئ السلطان وعدم ١١ عانه في الدول المتحابة البادلة جهدها في عنق معرمن مورسربها مدعين بان تاخيرودود الغمان لحقدته ماهوالد مسبب من ملاخلة هولدًا لدول واليوم ولوان الخيرالى بامضاءالخنط الثريث علىالغرمان وعيمت به دولكوا حرابوب باشا مندوبًا لتسسليم الى الحفرة الخذيوية ومعد النيتًان العالي المرضع بالحوهرا على دتبة المجيدية وهوكفذني النوحيد الى مصرفهم شآوون في تشبيط الحذيوي عن زيارته الحضرة السلطانية كالعادة الجارية من قديم الزمان ماوليا و مصر مع المحلما وان كان عباس باث وعد بذلك كالكنه يخشون من توجهه ليحص مند محبّة زيادة في مولانا السلطان عنذ مقابلته به ومحادثت معجنا بدأ لعالي ونعوى تعته به وعندعودته تضعف هيبتهم لديد أغاابها الدخ كن على ينين فانهم عيرنا جحين في ندبيرهم هذا وحفرته لا تواثر فيه تدليب انهم فانه ذو عزم ويمير الهدى من الفلال . والدن فاسم مخامّة تدبيرهم وهي المعتول عليها وقد نقلتها من اتق بقوله واعتدصدقه وهوا لخليري كماهر ومصري الباطن الهم يردوث بعد ودودالغمان وتلاوتط سراته عابدي بطلقون لصجير المختة الاور بدون معارضة ويا ولون بالرسس ان يعدر منه هنوة حيثن يلتقون الى اوروبا وبقولون لها انطري هذاشاب طايش لالستطيع احكمام الامورليف باستمراره على ذلك يفسد ما تعبنا في اصلاحه في ادمان عديدة وتزمع الدوراق المعدية الحابجسها وتعودهذه الخلال بالخائرعلى رعاياكه حاملتها فااذنونا بوض مشيرلهمتى بارتشاده له تسيرا دوروتستقير .. وداي المقيين بذلك بان حضرة الخديوى يقتدى أباقوال القدماء اهل التحارب ويوتتخذك مشيراً ا تكلزمًا "بل ان كان ولا بدخمصرًا اوعثمانياً" غالامرطاهر بان الا كطيزي لالبشيرات عافيه الصلاح له ولدولسته بتلمالصافي

جله السطار المصريق قد فطفام منطوق حواب العاني الرسم الموضوم في هذا العدد وما ياتي من المخاطبة بين مرسومه فالجلهة حالة لبسراية عابدين تخت رماسه الحذبوي عباس ومؤرما الانكلير في جهة والعرب في جهة الخرى مداريين وفدرنا كلمايراه

لاحدها بالنسبة لمقاحد الحذلوي وهو هكذا---

## ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE S. M. I. LE SULTAN ABDUL HAMID KHAN, EMPEREUR DES OTTOMANS

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

Constantinople, 4/16 Mars.

La fête de S. M. I. le Sultan a été célébrée avec un éclat qui atteste suffisamment la popularité légitime dont jouit notre bien-aimé Souverain; en voyant ces magnifiques illuminations, ces chalcureuses inscriptions, en voyant surtout l'air d'allégresse de toute la population, musulmane ou chrétienne, il était impossible de ne pas constater que la nation ottomane est profondément reconnaissante à S. M. I. Abdul Hamid II de tous les bienfaits qui signalent son règne réparateur, tels que le développement de l'instruction, la reconstitution des finances, les encouragements donnés à l'agriculture, la création des voies serrées et des ports. Ce qui est surtout un titre de gloire pour notre auguste Padischah, c'est d'avoir su, par sa sagesse et son habileté personnelles, conserver à la Turquie cet inappréciable bienfait de la paix qui a permis au pays de reprendre une place de premier ordre parmi les nations qui sont aujourd'hui les arbitres de la situation européenne.

Ces sentiments ne sont pas moins viss dans les provinces de l'Empire, et on se plaît à lire l'Abou-Naddara, parce qu'il est l'interprète des sentiments de fidélité et d'affection de la nation Égyptienne pour son légitime Suzerain: on a compris que votre journal, en publiant le portrait de S. A. Abbas Pacha, a voulu faire allusion à son prochain voyage à Constantinople et annoncer en quelque sorte au public cette MOKHBER

visite qui comblera les vœux des Egyptiens.

Le Caire. 16 Mars.

Je vous écris au lendemain de la magnifique démonstration qui a eu lieu hier ici pour célébrer l'anniversaire de la naissance de S. M. le Sultan; il semble que cette solennité a été accueillie, cette année, avec plus d'enthousiasme encore que les années précédentes.

Nous voyons que vous ne ménagez pas au Khédive les louanges, cela prouve que vous n'êtes pas un homme d'opposition systématique.

Notre jeune Prince semble avoir la volonté de fer de son grand père Ismail et il ne tient pas à être protégé ou conseillé malgré lui. Baring seint de ne pas s'en apercevoir, car les Anglais savent toujours sacrisser la forme pour le fond; ils passeront sur les bagatelles; mais, quand il y aura quelque motif important, ils chercheront, malgré tout, à faire plier Abbas, si celui-ci n'est pas soutenu par la Turquie et par la France.

Quant à la situation intérieure du pays, elle est plus triste que jamais. La dette publique a été augmentée d'une manière exorbitante et le fellah est écrasé d'impôts. A l'heure qu'il est, sur 6,000,000 de feddans de terre cultivés, le fellah en possède à peine i million qui sont grevés de dettes à peu près pour leur valeur. Le commerce est presque mort. Quant au Soudan, il suffirait de 4,000 à 5,000 hommes commandés par des officiers indigènes pour le reconquérir; mais l'anglais préfère jouer sur cette frontière une comédie ridicule pour faire croire à l'Europe que l'Egypte est menacée et a besoin de sa présence. SADIK.

L'anniversaire Impérial n'a pas été moins fêté à Paris qu'en Orient. On trouvera, dans la partie arabe du Journal, une ode en l'honneur de S. M. I. le Sultan, qui a été dite et acclamée par les Égyptiens réunis chez le Cheikh Abou Naddara à l'occasion de cette sête. Ainsi que les années précédentes, des discours ont été prononces, des toasts ont été portes, tous se terminant par : « Vive le Sultan! Vive la Turquie! Vive la France! Vive l'Egypte! >



# بيان هذا لرسم في LEUR PLAN مقالة جلسة النظار

CONSEIL DES MINISTRES ÉGYPTIENS PRÉSIDÉ PAR LE KHEDIVE ABBAS

Fahmy Pacha, Président du Conseil: Non seulement la presse locale. mais la presse étrangère chante aussi les louanges de Votre Altesse.

Le Khédive: Ne vous occcupez pas des louanges que me décerne la presse, mais notez avec soin, pour les mettre sous mes yeux, tous les articles de journaux comportant une critique directe ou indirecte de mes actes ou de ceux de mon gouvernement.

Rouchdy Pacha, Ministre des Finances: Quelle sagesse! Qu'Allah conserve Votre Altesse pour le bonheur du peuple égyptien! Amen. Le Khédive : Je compte sur votre aide, è mes amis, et sur vos bons

conseils pour rendre la Vallée du Nil libre et prospère.

Loutfy Pacha, Ministre de la Guerre: Votre attitude ferme et digne, ô Monseigneur, votre esprit de travail, votre haute sollicitude pour tout et pour tous assurent la réalisation des vœux et des souhaits des populations nilotiques.

Le Khédive : J'ai beaucoup de conflance dans l'avenir. Dieu, qui connaît mon amour pour ma patrie et pour mon peuple, m'aidera à les affranchir et à faire leur bonheur.

John Bull (a part): Vous voulez vous émanciper, jeune homme. Eh bien, nous vous laisserons faire, brave Abbas. Nous ne nous bornerons plus à donner satisfaction à vos initiatives, nous les provoquerons, et, comme à dix-huit ans on n'a pas l'expérience de l'âge mûr; nous espérons bien arriver à démontrer à l'Europe et à l'Egypte qu'un Mentor autorisé et imposé vous est indispensable.

Joseph Prudhomme (à part): Tel est votre plan, ami John Bull: Vous avez beau le dire tout bas. Le Sphine, qui veille sur l'Egypte et sur son Khédive, nous l'a dévoilé. Abbas méditera certainement ce plan et se gardera de sa réalisation. Le Khédive sait bien que c'est une preuve de sagesse et de maturité que d'avoir recours aux avis des anciens et de savoir profiter de leur expérience. Si donc l'aide d'un conseiller est utile pour compléter l'expérience du jeune Khédive et le défendre contre les embûches des vieux politiciens d'une vieille nation, que ce conseiller ne soit pas britannique, mais égyptien ou ottoman.

#### LE KHEDIVE A CONSTANTINOPLE

Voici ce que dit à ce propos dans un remarquable article de sond Le Sphinx : « Aujourd'hui que le sirman d'investiture a été revetu du Hati-Cherif de Sa Majesté Impériale, que le Haut Fonctionnaire Ottoman qui doit l'apporter au Caire est désigné et sur le point de s'embarquer pour Alexandrie, que S. M. I. le Sultan l'a chargé de remettre au Khédive la grande plaque en brillants de l'ordre impérial de Medjidieh, les anglais s'épuisent en efforts pour détourner Son Altesse de se rendre à l'appel de son Suzerain, d'accomplir cette visite d'usage et déjà promise, parce qu'ils appréhendent, sans doute, que de l'entrevue projetée, il ne ressorte une plus grande bienveillance de l'Empereur pour le Khédive et plus grande conflance du Khédive pour l'Empereur. >

Notre correspondant du Caire, dont nous publions ici la lettre arabe, est de l'avis de M. Jean Legras, l'auteur de l'article du Sphinx.

### DANS LE YEMEN

Le Times a publié dernièrement une dépêche annonçant une nouvelle insurrection dans le Yemen. D'après cette dépêche, sur les trentc-six bataillons se trouvant au Yemen, un tiers seulement pouvait tenir la campagne, les deux autres tiers encombrant les hôpitaux; les insurgés. prêts à mettre bas les armes, en auraient profité pour relever la tête. et les troupes impériales seraient cernées de tous côtés.

Il n'y a pas un mot de vrai dans cette dépêche. D'abord, ce n'est pas trente-six bataillons qui se trouvent dans le Yemen, mais bien quarante-trois bataillons d'infanterie, sans compter les contingents locaux. L'état sanitaire de ces troupes est satisfaisant et elles tiennent bien la campagne, ainsi qu'en témoignent les différents combats qu'elles ont livrés et dans lesquels elles ont été constamment victorieuses.

Aujeurd'hui, les troupes ottomanes occupent presque tout le Yemen, et partout, l'esprit de révolte est tenu en échec par elles. L'insurrection, complètement vaincue, ne saurait plus inspirer aucune crainte.

Le même journal prétend qu'on aurait arrêté soixante Arméniens suspects à Mouch. Or, il ne s'agit que de cinq à six personnes, dont la culpabilité est notoire. Ainsi se trouvent réduits à néant les récits mensongers que l'organe turcophobe se plait à insérer, sans contrôle, sur la foi de ses correspondants.

Nos compatriotes qui ont assisté au diner offert par Abou Naddara en l'honneur de l'anniversaire Impérial, nous chargent de complimenter Mme Louna, directrice du Restaurant Oriental, 11, rue Cadet, pour les mets et les plats doux nationaux qu'elle nous avait préparés.



Nº 7 — Paris, le 10 Avril 1892

عدد ٧ في ١٠ ابرل سعممل ياريس

قال ابولطارة – معلوم اذا ترلت الد على سنفينتك لكن ادى اكتراما فاعلىنسى وا فا في طيا دلي -قال الاميرال والغفب بشا لمرمن اشيراقت والشرر يتطايرمون احداقه - من تكون انت الذي ليس لك اعتقاد في كلمة اميراك الكليري? - فعال له الونطارة وهو برميد بجرين - انالوط الولطارة الررقاء المعدية - قال الامرال - هاه. هونت ابونطارة (وقال في ننسب) واسغاه لومكلنك بيري لغطستك بي البحرسيين غطس ونيص (تم قال لالى نطاره) الأن فهمت تاخيرك ، لاشكك أنك تكره الايكليز – قال ابون كما وه – انت غلطان فاتى اعترهم وترانى اعزالاحبادلهم عندما اراح سسحوا عساكرهمن وادينا لانهم قد ذادوا فيظم وارباسك وكمانفهم الذن تبسوه تدبيرهم ونمرتباتهم الفاحشنة خربونا وافترونا ووفها يبغى الميلى الامر والتدسر أ قال الامدال --داعًا تنام وتعوم بسيرة الانحلاء اتَركنا بني من هذا النصول الني لامعني لها ولبغت قديمة . انت تديمي آكك آت مثالاسانية ص الباشا اكتدالتركى حامل فرمان الولادة في الطريق الحالسكندريّة - قال الونطارة - دولتلوا حمدالوب باشا له بزل باقيا باشنول ب قال الاميرال – من اخره على الجيئ . هِل اختلاف الارباح او تراكم النوَ – قال ابونطارة – لاتي من ذكك لان الارماج معتذلة والوفت صاف، - قال الامدال - بنى لدي سبب امتنه - قال الونظارة - الذي اخره هوسب اعظمن الربح والتؤ - قال الدمرال - وحاهدا البيد ? - قال البونطارة -البب هوانت والباشا الكيرالتركي ما يحضرائدان داك ساذت من هنا – قال الامرال – لا يُعدّ هنا ظرفاتن جناب لاننا مالينا الى هنا الدُّكُولِمَةُ لمَعَابِلَتُهُ ونَعَظِيمًا لمعَداع - قال الونظ رق-هذه ككرت صانبة ومقيعد فخودلوكانت معرارضًا انكليلة للن

زهاب والعلاب

الحامله دولتلواحدايوب باشا مندوب مولانا الحلفة المعظم عندها فغزعلى طيارتدالسيماويت وارخى لها العنان ضطارت حتى صارت حذاء مركت الامرال كرٌ قائد الامطول الانكلرى ومصل بيهما مكالمة بلغة الجراد الوهمر : هذه ترجمتها س قال الدميرال وهوينظربنطارته المعظة سد حاهذا آلذي الاه على بُعد ، ادى طيارة فيها سوكم معدي بعمّة وحبثة يتامل غابة ا لنامل في مركب سيادة ملكنا الحللة المدرّعة (وقال في تنسم) لايدان بخفي كسسوفا على جذا الطيار الذي يريد يفضي شنا . (تمصاح وقال) نهادك سعيد باسستراسكك ايد- فعال لما بونظاع من الطياح ب- نهادك سعد ياحفرة الامرال امامسرورمن رويي لك برقال الدمرال - ياانت ، ما ذا تعي فوق ، تكل لحب ماشفلک بین الریاح یامعیاح ۔ قال ابونظارہ ۔ لا سنسفلة ولا مشغلة فقط قصدي بالسباح بين الارباح التره لتعسى والعلام - قال الدميرال - ومن اي بلاقادم -قال ابونطارة – قاوم من دار السِعادة الاسانة بالكيادة - قال الإميرال - يا لطيف · لازم كون تعبان غاية التعب انت وطيادتك . انزل ادمّاح حبّه لعلى مركبها ونشرب كاسين براندي من العال ونعرف ككلربعضا احسن ما نرى الكاسبات احامناً مصفوفة سب قال الوانظارة -جزيت خيرار ياحفرة الاميرال الشاطر والمامعياد على المكالمة من بعيد - قال الاميرال - حكد لك امانة فينا واعتقاد ، هك ندرى أمك فوق مركت تصربحت حاية مكتبا المعظمة فكطورية --

الكبير فذرك فعاد الدمبرال على عقبه بركه اغاالك غة كسفة سالوما ان ندرم هذه المخاطية برمها في عددما هذا فاجدا مطالبهم وهي مخاطبة حرت بين ذكي افذي سناكر والشيخ عبد ربد بكري - قال الشيخ- ( وقد دخل على دكي ا فندى فراه يطالوني جرمال) - يا ذكي إفلي مالي الاك منهمكا" في مطالعة الجرائس ليلا ونهارا وتاركا " الكتب العنليمة ودواويث الشعرالغيمة. هل ترى مرادك تبقى حرنا لجي مس جماعة - قال ذكي افندي - لا باسبدنا الشيخليس رأيي ذلك وان كان غيرحطة اغاا لجانس هذه الايام صادت مستحونة بغوائد جمة وحاوية ناريخالزمان يومًا فيوما "ومنها تعرف ارا اهل السياسة المحلية والاجنبية وإحوال الدول ومقاصدها والمستقيمتها والمنحف وذيك خلاف ما تكتنفه من العلوم والمعارق والفنون ولأمخف جنابك ان هذا كله مغيرونافع على ان الاقتباس من الجرانيل سال العبارة وبالجلةمن لايطالع الجرائد لايدري مدارا لرمان ولارجح الايام ولايخبرما بحدث في العالم من خبرت ولذلك تى جميع اهل ا ودوما منتبعة والنها رجال ونساء - خال الشبه - اراك اكترت المدح والتغيب في مطالعتها لعلك شريك بعش الجرانيلجية وتريد تمنيّى سسوفها وتروّع حالها - قال الافندي - ياسيرنا النيخ أله لوكان حكادتك قال هذا الكلام نست عذرت ككن انت مرتبني وخايراحوالي وداري ماانعطرت عليمان الاخلاق والعوائد فلست من يسكك سسوى لمريق الخي ولا يعتدعلى غيرالعدق واحدا لبادي لي وطيفته شريفة اغتنى فالتحاف ولمنداح من لاسخق واذكرك سيدنا النيخلشهرا عاضي حيما سادلتني على مرليس في ذكرتي الأن فاظهرت لك ما تراى لي من مساويه ولم فر

لطافة وان كان السلطان برغب مجتر لاستقبال معضرة سيمامل لعمان

خيرعيم للحضود وديشعىان تكونوا بضغة مناظرين مادام فتقبيطهي

خلفه! بقى اتوجّهوا مرسدادمة مكتنم ولا تعودوا الدّاذا المُعَوِّم

- قال الاميرال - هاهوالريم المريخي ذمرود بين الحالفام

فيهذا البوغاز الذي استور وجهى فيه الافع استم معدا جزاء

ضربنوا لكلل على استكندرية وعندها امراد لميراك مرفغ لراسي وود

القلوم وسنحوا وكان معهم فرهًا لانباء معرى - ثم النَّفْتِ الونطارة

الى هل استخدرية وقال الهم سه با اهل الولمن الغريز. الشركماني

كاشنف شرق القمرا لعثماني يلمرمن نفد دهو قادم الى هذا وهوعلى

الولود عزالدت حامل اعتدوب الشاهاكي الأتي بالعمان لسلكك

تبايدًا لخديوى الحديد فابشروا بالهنا والسرور . : : : :

لكن صداً وصوت الج نظارة قرح اذان السار اقلين مارنغ عندها

نطفي فاوكته وماريقدف وهويابه انزا لركب الاكفلينية

ويصيرويقول - انقل يا مرال المككتر وعدا كِباشا التركي

لاتسى ان هذه الديار ديارالسلطان الذي هوسيداحمد اليوب بابشا وليس من خصائمك ان تسترحب بدلم وارغير دادك وسقى فضولي نعمل سيدس قال الدميرال سهي الانكليز فضولة? مااتينا هنا الدلصلاح معر دواليط حديث السن لان عباس باشا قاصر وحداثة سنه وعدم اختباره بالتجارب بحاجان المشدين ومحامين - قال ابونظارة - ان احتاج الحليك لجماية ضعنده حماية سلطانه الحليفة المفظم وبين السلطان ولخلية لامين لاجداجني محامي - قال الاميرال - هذ طالعت ما قرده السارا قلين مادنوا لذي يؤكد المناخ الجليلة التي تتجت لمصر من حلول الانكليزيها - قال الونطارة - اطلعت عليه وتاملت في معناه فرايت ال الانكليز ابدوا تاسفهم على عدم حورتهم على التعويض التام في احوال مصرحتى ليمكرنوا فيها ماستناء واساخال الاميرال - معلوم ولوستحوذوا على ما تمنوه لكنت ترى .٠٠٠ - قال ابونطارة سِ سُنائف مِاهُو كَا نُدَكِم ، لا سُنك انكم منظورون لوضع فرنيا اعانع بيتشم وبيث مرايكرمن ماليتنا التى تتمنون بلعها في حَلْوَفَهُ الْجِيَّةُ وَمَوْ ذَلِكَ فَهِي عَلَاحِظُمًا خُفَظُ الباتي السِير من حملة الملايين التي تكرمت ا وروباعلى مصرب لينها اياها والدّ كانت الدن خربتنا خالية لا مارة قيها - قال الاميرال -لايا شيخانت غلطان جي معارضة فرثيا التي خلفت المالية المصرية الضيغة والعرالحالي \_ قال الونطارة \_ وطبيت ياجده ووفعت فيالشرك ولسأنك خانك واعترفت بضيفة ماليتنا ومسرها معانك باما المنبث انت وجنسكك وعينتك وقلتمان مصراصحت فحاخيرع فطروماليشها في ليروسعة مجلولكم بواديها وجكلة واحده سقطت والمهرت تنا ان جميع ماعلوه كان فشار فاريا "- عندها المحتى الانكليز وفال- دعنا يا لميآرم هذاا لكلام ولبترني عل ترى المركب العثمانية حاملة مندوب السلطان قادمة أمكيت سنعقال لعابونطا دةعلى سالسنحوية - ما اما شائف سوى النياد ينبر - قال الاميرال - لايمن انهم يودعوا اميرال سعادة الملكة البريطانية هناس قال ابونطارة اني في عجب من احوالك لانك بدكك الحكوس من هذه النكث التي انت! صنحوكة الناس فيها - قال الدميراك ماهي الوسيلة في الخلومن من هذه الورطة ب قال ابونظارة سرماهي الوسيلة! دُح سسافرُ وكن على يقين بانك ان سشكت دعيكات من هذا البحريد بتاخ الباشا الكير التركي عن رمنوله . ورتيم نعسك - قال الدمرال - يبخى هذا لعب صفار - قال الونظارة -يامتراقول كك كلف ولحدة تغنيان الن . السلطان هنا في محلم وانتم معزومون بدون عزومة فاعلوها جميلة منكم وانسلتوا بصنعة

d'un notable de la Grande Comore que nous publions *in-extenso* dans notre partie arabe :

Depuis que Saïd-Ali a été replacé sur le trône de la Grande Comore, il a fait des grandes choses pour le bien de son peuple. Eclairé par les conseils de M. Papinaud, le digne Représentant du Protectorat français aux lles Comores, Sa Hautesse a supprimé l'impôt par réquisitions et aboli la corvée royale; Saïd-Ali a proclamé le droit de chacun à la possession du sol, à l'élevage des bestiaux, à la pêche, à la liberté du commerce et de l'industrie. Enfin, il a décidé que la justice serait rendue gratuitement par ses Cadis.

Tu vois, vénérable Cheikh, que notre cher Sultan entre résolument dans les voies de la grande civilisation. Il aime l'instruction et il tache

de la répandre dans ses Etats.

التدن وهاهي هَنا :.

الها المحب العزيز التي بين يديك هذه الاخبار المسرة لعلي من يالف انتشار التقدم والسففة والعدل بين انباد الشرف

يوسيما الاسسلام :. خدا نرِّ عَا يَةِ السّرودالسيدعلي سلطان جزيرة قمورالكبرى ما رأة من درحك كتوبدالنريف بالحرائد الفريساويد وابلام سيلامه ريس الجهودية المعظرا كموسيو كادنو وحبثا اعلر مانه ليركث مايبلغك من الهمة والنجاح عن حضرة السيدعلي فاخبرك اندمنذ رجوعه موويدا النعرالى بلده وعلوسه تاياعلى لأسي ممكنه بدل جيم ماعنده من الجهد في علو مفام رعبته وندنها وبمشورة صديقه الموسيو يابنو والي جررة مابوط امره بالغاد العوائد الوقية وابطل السخرة ودخص لرعيته بان يكون لهمالحق بامتلاك الطفير وتربية بهانم وصيدسكك ونعاطى بجادة وصنائع وانهى امرم بان الحكم بقص بين الرعبة على القضاء بدون مقابل . ومن ذلك تبعد ابه المحي بان حضرته العينة قد سلك اعلى لمريق التمدن فيحق لد ان يكون مادلوها وتحويا لدى جيومن يرى سيرتاء لاسيماعند رعبته الذين الألث متعين بالحرية والراحة النامة وتمنى لمياناس ان يسككوا هذا المسكك ويشربوا مزهذاا لمشرب الذي لاتخفى محودينه والع حمام حررني ١٥ شعبان المعظم عن المنظم عن اللكليز مخاطبة المحدف ومجلده في خبث الالكليز الحدق ب سشايف الحمر دول اولاد الهرمة ? دول مطوا حاجه هناك سيدنا الكير وسينا الصغير حاجدًا يد دي باع - الحدق - تعرف العقبه دي اللي بسسافروا عليها للجيار عمدم عارفها ما ماش فاكر عجيت السنداللي فانت - الحدق - بنى شون آلجاعد الحردول دورواعلى حاجد ينعضوابها خا لمرمولانا السلطان عليا ما لاقوش الدساءلة الحدود - مجدم - حدود إحدّ الله مابينا طين الجراد العمراللي منى قاعدها الديق ط الحنيش بانهار والحناسي بالله - الحدق ركن بالك فلحوا - مجدم - لا ماعرفوع دمابقت تنطيعله كملامه وطيب والفرمان جا - الحدق - جاماسعت فريد المدنع - مجدع باماسعت مدنع منهم بطيرا لحركان بني فريدنا وحزنهم بديد درد بدرد المدنع منهم بطيرا لحركان بني فريدنا وحزنهم بديد درد بدرد المدند مدنع منهم بطيرا لحركان بني فريدنا وحزنهم بديد درد بدرد المدند مدنع منهم بطيرا لحركان بني فريدنا وحزنهم بديد درد المدند مدنع منهم بطيرا لحركان بني فريدنا

فاعله عليه دوانعتى على معالي وحريت على منوالي - فالالشنب السيني يا ذكي اخذي لا تا آخذ ما تباسطت به معكث الدعلى سيل المرَّح ولِعُن به معرفة اسهم الجرنال الذي في يدك ولعله ذا اهيه حلية متى مكنك على هذا المدح كلم ولعله الفاد انا الخرشياد" ما حواه - فاللاي \_هذا الجينال الملك سمعت بعمن العفوان اسبع الكودياه دواتس ومحل ا داريّه بباريس وهومن المذبين عن معتوى معرولهلها وللتبين التديد على الانكليزلسوا مسعاح وغبت مفاحدهم ودفاست طوينهم خال السنيخ - لعله جرنال الى نظارة الذي لايعرنى سوى الذيم استخفه المدموم ام الرح فال الافعذي - لاياسيدا النيخ هذا غيره ا كافيه حملة المخص المدكور وان شئت فاستعمل ا باها --قال التيز - وكلون لك الفضل يا افذي حتى صارلي زمن طويل لم اطلع عليه ولم اسمع مجوادته وهلم معلى مشربه ام انخذبيل غيره -قال الافيدى - لا ياسيدنا النيخ الجرنالجية مرمًا تعالزمان فهممه والان اعدرك على ما خلته لا تك ما رابت جرناله الرق ولاية الخلوي الحالي - قال الشيخ - بتى الان ا نعدل - فالالافندي - راى من عباس باشاالهت العالية والسعالجين فغره على ذلك وكل محب ولهنديجب عليه ستجيعه بجيع ما بسنطيعه واسمع ملخص مغال هذا لجنال وهومول ليكلك ٠٠٠٠:

فالت حريذ فالكورياه دوفانس

قال النيخ ما كان في فكري فهو غير ذلك والأن المفير لي الحق وبان بانه يجب على العاقل ان لايقتدي بطلق است اعتظاما تكون من ارباب الفابات وظهر لي بان ابا نظاره لايذم من بستى المدح وكفاما نفة به بانه من يجب ا مير المومين الذي هو الحامي لحومة الدين وكاشف الشك عن اليقين

تنموالتدن بجزائرا لقمور. مصلنا هذه الرسالة من احداعان جزيرة فمود الكبرى فدجناها معاراينا خيها من الغوائد والبشائرا لسروربند لادباب رخائب

L'illustration et la rédaction de notre prochain numéro seront consacrées à la cérémonie de la remise du firman d'investiture et des insignes de la haute distinction honorifique impériale que S. M. I. le Sultan a daigné envoyer à S. A. Abbas Pacha, Khédive d'Egypte.



# EN PANNE!

(TRADUIT DE L'ANGLAIS)

L'Amiral (regardant en l'air avec sa longue-vue): Que vois-je?... un ballon avec un voyageur qui contemple les onze magnifiques cuirassés de S. M. Britannique! (à part): Cachons bien à cet indiscret notre désappointement. (Haut): Bonjour Mister Balone!... How do you call it?

Abou Naddara (dans sa nacelle): Bonjour M. l'Amiral, enchanté de vous voir.

L'Amiral: Eh! dites-moi, que faites-vous là-haut? Abou Naddara: Moi? eh! je voyage pour mon plaisir.

L'Amiral: Et d'où venez-vous ainsi? Abou Naddara: De Constantinopie.

L'Amiral: Aoh! vous et votre ballon vous devez être bien fatigués; descendez donc un peu vous reposer, nous boirons ensemble un bon coup de brandy; on cause mieux devant un verre plein.

Abou Naddara: Merci, grand Amiral, je préfère causer à distance. L'Amiral : Est-ce que vous vous mésieriez de nous? songez que, sur mon bord, vous jouiriez de la haute protection de Sa Gracieuse Majesté la Reine Victoria.

Abou Naddara: Ce serait, assurément, un grand honneur; mais je

me crois plus en surcté dans ma nacelle. L'Amiral (en colère): Qui êtes-vous donc pour douter de la parole

d'un amiral anglais? Abou Naddara (lui lançant son journal): Je suis "l'Homme aux Lunettes "!

L'Amiral: Eh quoi! (à part): Ah! si je te tennis, quel joli plongeon je te ferais faire! (haut): Je m'explique alors votre réserve; il paraît que vous détestez les Anglais?

Abou Naddara: C'est une erreur, j'ai beaucoup d'estime pour votre nation et je redeviendrai votre ami le jour où vous aurez débarrassé l'Egypte de vos soldats qui nous oppriment et de vos fonctionnaires qui nous ruinent. D'ici là... (Abou Naddara fait un geste ironique).

L'Amiral: Toujours cette vieille histoire d'évacuation? ne parlons donc plus de ce détail insignifiant. — Vous dites que vous venez de Constantinople? — Est-ce que le Grand Pacha Turc qui apporte le firman d'investiture est en route?

Abou Naddara: Pas encore, Amiral.

L'Amiral: Qui l'arrête donc? le mauvais temps, le vent contraire?

Abou Naddara: Rien de tout cela?

L'Amiral : Quoi donc? Abou Naddara: Quelque chose de plus contraire, de plus néfaste que le temps et la tempête?

L'Amiral : Quoi encore? Abou Naddara : Vous! — Le Pacha Turc ne viendra ici que lorsque vous serez parti.

L'Amiral : Cela n'est pas gentil de sa part : nous qui sommes

venus ici exprès pour lui faire une réception superbe. Abou Naddara: L'intention serait louable si l'Egypte était une

terre anglaise; mais n'oubliez pas qu'ici vous êtes dans une province du Saltan, l'illustre maître du maréchal Eyoub Pacha, vous n'avez donc pas à faire les honneurs d'une maison qui n'est pas la vôtre, ni à prendre des airs d'amphytrion, alors que vous n'êtes que des intrus.

L'Amiral : Comment! des intrus? nous qui sommes venus dans l'intérêt de l'Egypte et de son jeune Souverain : car S. A. Abbas-Pacha est notre pupille; sa jeunesse et son inexpérience ont besoin de notre protection.

#### L'ÉVOLUTION D'ABOU NADDARA

Sous ce titre, M. Castera, directeur du Courrier de France. à l'exemple de ses confrères parisiens, consacre à Abou Naddara l'entrefilet qui suit. C'est une flère réponse aux attaques de nos ennemis.

On a dû remarquer un changement dans les appréciations émises par Abou Naddara sur les affaires d'Egypte. Il ne faut pas voir là une abjuration de ses principes. C'est une évolution qui lui a été dictée par l'attitude et le langage du nouveau khédive. L'opposition qu'il faisait, avant l'avènement d'Abbas-Pacha, à la politique de son prédécesseur, n'était pas le résultat d'un parti pris. Il obéissait à l'inspiration d'un

Abou Naddara: Si le Khédive a besoin de protection, il aura celle de son Suzerain légitime, le grand Khalise; entre le Sultan et le

Khédive, il n'y a place pour aucun protecteur étranger. L'Amiral: Vous n'avez donc pas lu le superbe rapport de Sir Evelyn Baring qui constate les bienfaits réalisés dans la Vallée du Nil par l'occupation anglaise?

Abou Naddara : Pardon, je l'ai lu et médité; j'y ai vu que les

« rapacités anglaises expriment le regret de ne pouvoir disposer a librement des ressources financières de l'Egypte.»

L'Amiral: En effet; vous verriez alors... Abou Naddara: Je vois très bien à présent où le bât vous blesse: Sans doute, vous êtes furieux que la France mette des obstacles à vos tentatives d'accaparement des sinances égyptiennes et, cependant, ce sont ces résistances qui, seules, sauvegardent les bribes des millions de livres que la complaisance de l'Europe a prêtées à l'Egypte.

L'Amiral: Vous vous trompez, vous dis-je? c'est de l'opposition de la France que vient la détresse financière actuelle de l'Egypte.

Abou Naddara: Ah! je vous y prends; vous qui avez toujours la bouche pleine de la prospérité étourdissante de l'Egypte, des excédants merveilleux des budgets, des plus-values mirobolantes, vous avouez donc que toutes ces belles déclarations ne sont que des craques! L'Amiral (furieux): Laissons cela, Monsieur l'Aéronaute; dites-moi

sculement si vous voyez venir la frégate qui amène l'envoyé du sultan. Abou Naddara (ironique): Je ne vois que la poudre qui poudroie...

L'Amiral: On ne fait pas poser ainsi un amiral de S. M. britannique. Abou Naddara : Vous avez un moyen bien simple de sortir de cette position ridicule. L'Amiral : Lequel?

Abou Naddara : Allez-vous-en... et soyez sûr que l'Izzeddin ne tar-

dera pas alors à arriver ici. L'Amiral: Mais nous aurons l'air de jouer à cache-cache; ce n'est plus de mon âge.

Abou Naddara: Comprenez-le une fois pour toutes: le Sultan est ici chez lui et vous n'êtes que ses invités.... sans invitation. Déguerpissez-donc de bonne grace et, si le suzerain de l'Egypte a le désir que vous receviez le porteur du sirman impérial, il vous en priera par une courtoise et régulière convocation; il ne faut pas que votre escorte d'honneur ait l'air d'un piquet de surveillance. Allez-vous-en donc et ne revenez que... quand on vous en priera.

L'Amiral: Voici le vent d'équinoxe qui souffle; impossible de tenir plus longtemps dans cette rade où je fais si piteuse figure. Il faut céder; c'est la revanche du bombardement d'Alexandrie!

(L'amiral donne le signal de lever l'ancre; les onze cuirassés gagnent la

haute mer à la grande joie des Egyptiens). Abou Naddara: (S'adressant aux habitants d'Alexandrie rangés sur la plage). Chers compatriotes, je découvre une voile à l'horizon!... je vois flotter le pavillon du Croissant... Voici venir l'envoyé du Khalife, de notre auguste Padischah, du seul suzerain de la terre d'Egypte.

Allah soit loué!

L'écho des paroles d'Abou Naddara frappa les oreilles de Sir Evelyn Baring. Le représentant de Sa Gracieuse Majesté Victoria enfourcha alors son pégase maritime et, courant derrière les cuirasses anglais : « Amiral! revenez! > hurla-t-il. et l'amiral revint sur ses pas, au grand mécontentement des enfants de la Vallée du Nil.

patriotisme froissé par la facilité avec laquelle Tewfik-Pacha subissait la tutelle des envahisseurs du pays. Mais dès qu'il s'est aperçu que le nouveau vice-roi avait conscience des devoirs qui lui incombent et qu'il était décidé à les accomplir, Abou Naddara a compris qu'il devait l'encourager à persévérer dans ces dispositions si conformes à la dignité du khédiviat et aux intérêts de l'Egypte. Ce qui a surtout déterminé notre confrère à agir ainsi, c'est la résolution hautement affirmée d'Abbes-Pacha de ne reconnaître d'autre suzerain que le sultan.

#### M. PAPINAUD

Voici la traduction des passages les plus importants d'une lettre



بعض دقائق في يفواد كشكك نهض حضرة السلطان المعنظر وبجانب دولكوحوار باشاالصدرالعظم ودوللوجاايالين افندي شيخالاسلام وقصدواا ليغول فيالخخرة المكمتمالي بركح البردة النبوية ولما أوصلوا لحالباب وهومن فضقعى هنة ددابن ففتح لمنساحه الذهب مولانا الحكيمة وعبرحيث صدوق من ذهب ضخه واخرج منع بعجة اعكرت وقاية للبردة الشريعة ووضع على سفرة من فضة سكك تمضيل والعفر إيغرون كتابدالغرر . ثم تقدم بعده العدرا لاعظم وشيخ الاسلام وقبلَوها ابضائم الانجانى السلطانية وبعدها الدوات والعيان والالمواد وارجاب المناصب العالية قبلوها وكذنك الوالدة الشاعانية والهولتم البطانية قبلناها ماستسياق واحدًام. ثم فتهمولوما شكيدا خرج منها مناديل مطرزة بالقصب بايات والبذ نشنل الاقطار المحازيك ومباريم ويكل ولعد منهم على لبردة السريفة تم يهديدالى من كان يجانبه من الودرة والدون تم صخاصهم وعاد الى بفلاكنك حيث بقيعتى فطر وبعد ذكك رجع الى سرايم بعلدير وفي دجوجد اثناء الطريق جميهالع كرسيها المشاعل والنوليس وهم بصحوت بادشا وجوف بناو وكما كاللهام داد الحذيوى السابق الوقف عربتم فخرج اسماعيل باستا وادكا لإمتراح اللازم لحابطالهي وكذلك مولافا عباه والزمد بالقول فارطحوك حتى ومسكّه الحسراية بيلزر وألمن ان هذا ما يسرعباسك، امّا الوتعل الذي تكرَّم بع في هذا اليوم على الجهادية والمكلية والمستحقين وما بذر المول الطريق فهذا شي لايكيف ولايجعى كل ذكك جري دوجه اميرالمؤنين بتلالا بالبشر والرروما لاهمن محندا لرحسية فيه. نساله نعالمي بأن يديم عزه وينعمه ونرى في عَهده مصرفًا خالية من الجناد الوهمر : امين

اتسا هذه الرسالة الهيترا لبديعة السحيترين مكاتبنا الحفوى المصرى المتقالى التحارة بالاستيانة السعلية ديها العرز — انترح وانرعاهو ومن الكك مني من هذه الأحبار الحيدة ولا اومسك بشي هوفي سسجيك من افراعها في قالب شعري وبسا دي حتى تعنى الافرخ مقدار مولانا الحليفة المعظم دام عزه والتفائد النام واحتمامه الرائد بخوما يعود منالعلام على رعينه بل على كل من جا وره درسيا تكنه من الدسنقامة بخوالديانة المحدية حنى انه لألهمل طمضاكن المراق ولالتواثى عن فعلها والطركيف ان جلالتما لعليّه قد فعدت نيا مِرْفِ البردة النبويت في ما من شهر دمضا ن المكرم للتندى بها ولتير ببركة صاحبها العامة فانعقد لدالموكب السلطاني آلسنوي الذي لااستطيع ان اصف لمرقاً من الحراف واصطفت العب أكر السّاها يترضعين من سسرايت بيلدنرلررايتر طوب كاليو وترجناب خلالها في عربة كانها البرق اللام واحام دوللوعمان باشاعاري ومول العرنة الدوآن والاعيان والامراء من سردارات وميرالامات وضباط والتكل على الحيول الاصائل والتحاش والمهائر. وانت الباس من كل عبائب ومكان بلدية واعزب بتزاعون لابتهاج نطره بث هدة لملعة الرؤية السلطانية خلاف المطتن من الشياليك والمستربيات ولمول الطريق خاكنت تتسم الذتهليل وصياح والكل مرفع صوتعي بالبعاء لصاحب النخرا للزم والعزم البارح السلطان الانخم والحاقان المفكر ويقولون بجيواللغان العزالعركك ياصالحب العزمتى نلامذة الكتانيب منتوك ويونان وارمن واسرايليب بعنون بعنه مختلف الدلحان والكل داعي لدحنى تلامذة مدرسة البكم والصمينيروث بايديهم ثقهمن ذلكيك الغرج والسرودسي

ان لصيرته مولامًا السلطان الاعظم حادة لايدخلط دخیل . خکا دای حینا بداستاعت الجابد الامكليرية بعدم تعطفه عي وزيره بادر بالانعام عليه مانيشان المجيدي المهج بالألماس من الدرجة الرضعة فهذا اعظهت هد وعلى برها نعلى استياد تعطفا تعانث حابت عليه وفداغتمنا فرصه عذالرف الأند بشهدمنابه اليامي وترسم صودندالشريعة الجليلة هنا حتى يستركل حببب عفائي واوروبا وكسر برودينرا وعبث حديركي ويدعو كابي نيطار صلصي بدولم قبول دوللوصب احد معطود بانت العدروط لدي مولانااميرالموتعنيات



الصدراليفظمودياتا ليس خاخياً انبا اول من قرح بترتي دوللوحواد باشاالي مترلة العدرالومطرا لرجعة وحينك درجاهذه البشرة العنيمة في جرنانا ولشرناها في الجرائد السياسية عا نعله من جنابه من حسن السيرة وبديع الاستعامة وتوة الدمة وعدم حزو مبدعن مشرب سين مجليل ووقد إاتنا الجوايات سكل جهة التهدة على هذا المشروية الحيد وحالم رأي مولاما آلخلفقهانتمابه دون عيره ولاحاجة لأفاده ماانطبوني ادهان الحاصة والعامة ونميزل لاعبنه ستانعة فيالسنةالناس الماكني الأن مان تقول

## S. A. AHMED DJEVAD PACHA

GRAND VIZIR DE S. M. I. LE SULTAN

Nous avons été les premiers à publier la biographie de S. A. Djevad Pacha, lorsque la confiance de S. M. I. le Sultan l'appela aux fonctions de grand vizir. Aujourd'hui, nous donnons son portrait.

Certains journaux ont annoncé, ces derniers jours, que Djevad Pacha allait être remplacé; presque aussitôt une dépêche de Constantinople faisait justice de ce bruit, en nous apprenant que le Souverain venait de conférer à son Grand Vizir la plaque du Medjidié, enrichie de diamants.

On sait, d'ailleurs, que le Sultan Abd-ul-Hamid dirige personnellement toutes les affaires de l'empire, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Ses ministres ne sont que les interprètes fidèles et respectueux de la pensée souveraine. Cette pensée, nous en avons admiré la sagesse, la profondeur et l'habileté au cours de cette difficile et épineuse affaire de l'investiture du nouveau khédive.

Le portrait de Son Bac. Said Pacha parattra dans le prochain numéro.

اليوب المشير لجليل حتى ول الى معد سللاً عاماً حيث هلك الدهائي لروئية فيما وسرورا ورفعت لد الريات وانتشرة بنها المسران وقلقاه الفيينا الحسن منتى وهناه بالسلامة على وصوله وهذا وقد مسار اجتها د اللودد سالبودي عبداً وما دبره من الحيل والخبث البربطاني هباد في الوقوق على حاضمته الغرمان قبل قلا وتدجل ولال والد والد في فا لوقوق على حاضمته الغرمان قبل قلا وتدجل ولا الموافق في المولد من معل تسليم الغرمان الى عباس ولم يجر الا ما عزم عليد السلطان المعظم والحذيوي المغنى وصارت ليه وبارتع ونهني مكذا الحريد ووالينا صاهبالرأى السليد وقد اباد وبارتع ونهني مكذا الحريد ووالينا صاهبالرأى السليد وقد اباد المولى حاكان في غابر الدزمان من نعوذ اولم سالسبودي وطلبات باذنه التي دو مجزة لها وقد ادرك عباس باث بانه لواحش رود منزد الملكة ووكيلها بمعد عا صار الامتراحدا مراء الهند الذين عاهم الذاكة في يدا لانكليد اسم بدون تسلط الهند الذين عاهم الذاكة في يدا لانكليد اسم بدون تسلط

احتىماك قرائه العمان الشاها لي بلصر م ماى بسيان عما معن بلعثماني من الانسياط والحود وا

ري النبير باي اسان عما حص المنهائي من الانساط والحبود ولفادم معه من الغرج والسرور وداد كليزي من الفيط والخسور حين تلاوة الغرمان الشاهائي في السابع عشر من شهر دمضان المكرم لبراية عابدين على دؤس الاشهاد فللعماني الحق في ابنها جه لاعائد المولى له على استكشاف محايث معاصد الانكليزي الذي طلعا حاول قطع العلاقة اليغوية الرابطة بينه وبي المعري والمنادح لمعالحق في النزاحه عا داى من ان مولافا امير المونيين المعظا وتحاس باستا البارع اعالوف غديو بالعلمة ، ولا نعذ ر الانكليزي لغيظه وكمده لعيم فلاحد في بذرحية الشعاق بين سعوالخذي ي وجلالة السلطان وجم ذكك استهر من علم يُرى على وجوه الثلاثة ما في قلب كل واحد منهم ما على هذا من المؤسساط والحود وماعلى وخوه الثلاثة ما في قلب كل واحد منهم ما على هذا من المؤسساط والحود وما على ذكك من الغرض والرور وما على الأحرمن الغينظ والخدور كاهم في الرسم المزين بعد هذا العدد وتعمدك يا مولافا يا دب العالمين حيث المجت دعا ما ولعرت خديد على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خديد على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خديد على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خول على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خديد على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خديد كالمحالة على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خديد على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خول خولت المحالة على اعدا فا وحفظت العالمين حيث المجت دعا فا ولعرت خولت المحد المحالة المحد على اعدا فا والمحد على اعدا فا والمحد العدالة والمحد المحد المح

Réunion, nous retrace la physionomie si originale d'Abou Naddara et nous expose la tache patriotique qu'il poursuit depuis trente-cinq ans: de fort jolies illustrations de Pépin égaient le volume qui s'ouvre avec une ode arabe dédiée à S. M. I. le sultan Abd-ul-Hamid.

Après le récit du voyage en français, vient le texte arabe qui est du tout entier à Abou Naddara; dans cette partie de l'ouvrage, notre confrère égyptien s'est attaché surtout à dépeindre les progrès intellectuels et moraux du peuple turc et l'état florissant de l'instruction publique dans la capitale d'Abd-ul-Hamid.

Afin de rendre plus significative son intention, le Cheikh a placé en tête de son texte arabe ses lunettes légendaires avec cette inscription :

■ Annasr l'Abd-ul-Hamid Khan, Khalifet-ar-Rahman.

Victoire à Abd-ul-Hamid Khan, le Caliphe du Dieu Clément. » A. M.

A l'appui de cette appréciation, voici d'abord quelques extraits de la préface de M. Le Roy, député :

🗸 Il y a trente-cinq ans bientôt qu'Abou Naddara soutient le bon combat contre l'in**fluence** néfaste des Anglais en Orient. Nul n'a mieux pénétré les secrets de cette politique sans scrupules, pour laquelle tous les moyens sont bons; nul n'a percé à jour et stigmatisé avec plus de courage ces procedés indignes d'une nation civilisée : intrigues, menées ténébreuses, intimidation et basse flatteffe, ruses et violences, **tromper**ie et corruption par l'argent, l'Angleterre a tout employé dans le Levant, comme ailleurs, pour satisfaire sa rapacité et asseoir sa domination mercantile. (p. 1.)

Par la plume et par le crayon (rar il est aussi bon caricaturiste qu'écrivain de talent), Abou Naddara attaque, pique, harcele l'ennemi, sans lui laisser ni trève ai repos. Cette guerilla dure depuis plus de quinze ans! Periodiquement se fait entendre l'infatigable et mordante protestation contre les abus, les hontes et les crimes de l'occupation qui écrase et ruine la pauvre Egypte. Ecrit en arabe et en français, le journal d'Abou Naddara va réconforter les malheureux qu'opprime la tyrannie angloexxonne : c'est le Mane, Thecel, Pharès, auquel ne peuvent échapper les conquérants de la terre des Pharaons. (pages 2 et 3.)

La délivrance de l'Egypte l'Elle viendra tôt ou tard; mais ce qui peut, plus que tout le reste, la hâter et la faciliter, c'est l'accord de la France et de la Turquie, alliées et protectrices naturelles de l'Egypte. Par ses écrits et sa propagande, Abou Naddara a toujours travaillé à rendre plus intime l'amitié séculaire qui lie les deux nations si bien faites pour rapprocher les civilisations orientale et occidentale. Son programme est des plus simples : en Europe, il fuit connaître les vérités du Coran ; en Orient, il dévoite les beautés sublimes de l'Evangile (page 3.)

L'accueil si bienveillant et si flatteur que lui a fait le Sultan lui a communiqué des forces nouvelles pour continuer son œuvre; il l'autorisait à dire, en s'adressant au jeune Khédive: « Tournez les yeux vers Stamboul, car hors du Califat il n'y a pas de salut pour nous! » C'est la vérité même, et l'on peut esperer que le conseil sera suivi par Abbas, qui a déjà donné des preuves de sens politique : entre l'envahisseur qui exploite son royaume et le suzerain qui de loin le protège, son choix ne saurait être douteux. Le résultat que tous les amis désintéressés de l'Égypte appellent de tous leurs Reux est désormais une affaire de temps. (page 4.)

Puis des passages de l'ouvrage de M. A. Lemattre donneront une idée de le façon dont l'auteur envisage le gouvernement de S. M. I. le Sultan Abdul-Hamid, la religion musulmane, les progrès de l'enseignement dans les dooles impériales et enfin les bienfaits de l'accord franco-turc :

Fen étais au début de ma passion pour les choses d'Orient, passion qui depuis n'a Mit que croître et embellir, au point de donner lieu de penser à plus d'un de mes amis **The** je devenais quelque peu monomane.

En dien, dussé-je passer définitivement pour tel, je ne me désendrai pas contre ce waliscatif, car, je l'avoue, certains pays de l'Islam m'attirent de la sorte que le ne me considérerais nullement comme un exilé, si j'étais obligé d'y vivre le reste de mes jours.

Jaime aussi cette religion si simple, si belle, ce Coran, que si peu connnaissent parmi nous, et qui ne prêche que la tolérance, la justice, la charité, tandis qu'on nous le représente parfois comme un code de fanatisme, de haine et de luxure... Aujourd'hui, Cailleurs, un grand revirement se fait. Le Livre des Musulmans, traduit enfin lans parti pris, commenté par de nombreux savants, dégagé du fatras d'erreurs et de mensonges grossiers qui s'accumulaient autour de lui depuis des siècles, commence à paraltre tel qu'il est aux esprits éclairés de toute la chrétiente. (pages 6 et 7.)

Le successeur du Prophète est de taille moyenne, avec un visage sympathique, au'illuminent de grands yeux où rayonne l'intelligence, des yeux noirs très doux, un Deu mélancoliques; le sourire sous la moustache bien noire, est plein de charme; la perole calme et bien posée, attire et captive. Tout en lui respire ce tact exquis, cette bonté qui constituent une inoubliable séduction pour quiconque est admis à l'honneur de l'approcher. Les ambassadeurs disent de lui que c'est « un merveilleux charmeur. »

L'expression n'a rien d'exagéré. Ce qui frappe surtout dans la conversation du Sultan, c'est un art de deviner ce qui peut toucher son interlocuteur, ce qui peut lui être sensible et particulièrement agréable. En un instant il trouve la route du cœur et vous met à l'aise par l'intérêt réel qu'il sait prendre à tout ce qui vous touche. (page 16.)

Accompagnous encore le cheikh dans la tournée qu'il entreprend, et nous voici au Lycée de Galuta. La, plus de sept cents élèves suivent presque à la lettre le programme de nos études, et tous parlent français. Le Cheikh, très satisfait, adressa une petite allocation aux étudiants. « Mes amis, leur dit-il, aujourd'hui, je ne sais pas un mot « de turc, mais je vais me mettre à l'étudier, je vous le promets, et j'ai cinquantes deux ans. Si l'annee prochaine, à mon retour, j'ai fait plus de progrès en turc que \* vous dans les langues européennes, vous me devrez un cadeau, ne l'oubliez pas; mais, si, comme je le pense, l'avantage reste de votre côté, c'est moi qui vous en « ferai un!... » Et tous les auditeurs d'applaudir joyeusement.

Puis, c'est l'Ecole des Arts-et-Metiers, qu'il inspecte dans tous ses détails, et. le soir « même, le Calife apprenant les réflexions élogieuses du Cheikh sur cet établissement, en faisait féliciter le directeur et ordonnait qu'on distribuat des récompenses aux clèves. (page 17.)

Mais du civil nous arrivons au militaire, sans transition. Le cheikh passe en revue les officiers en herbe des écoles d'infanterie et de cavalerie. On fait en son honneur une reprise des exercices les plus difficiles et l'écrivain, à ce moment, regrette de ne pas être homme d'épée. Je crois pourtant qu'il n'irait pas jusqu'a dire : Toute ma science pour un cheval. » Mais il se sent ému et fait aux jeunes gens un discours martial salué par les cris de «tchokyachah » (vive S. M. I.). Ce qui le frappe étrangement, c'est que tous ces futurs galonnés parlent français et l'une des deux langues, Allemande ou russe. Au cours de ses voyages, le Cheikh a déja visité quelques institations similaires, mais il ne se souvient pas d'avoir été témoin d'un résultat pareil.

Le lendemain, il se rend a l'Ecole Navale, puis à l'Ecole maritime de Commerce. Dans l'une, il prend la parole en anglais; dans l'autre, en français, de plus en plus tenné de rencontrer des adolescents polyglottes, des enfants, quelquefois, qui jonglent pans effort avec toutes les difficultés des idiomes enropéens et du slave si compliqué.

Enfin, grace à la toute puissance Impériale, il est reçu jusque dans les écoles de jeunes files où l'on salue son entrée par la marche Hamidieh, jouée à quatre mains. Puis, il écoute des poésies turques, arabes et persanes, commentées d'une saçon charmante; il s'extasie devant des travaux d'aiguille qu'il juge dignes de la main des fées.

Bref. l'infatigable Abou Naddara a parcouru, ou pour mieux dire, examiné en détail toutes les écoles officielles et les nombreuses malsons d'éducation populaire, dues à la vigoureuse initiative d'Abd-ul-Hamid et c'est en vain qu'il a cherché une soulo critique à faire..... (page 18.)

Par moments, Abou Naddara est un peu troublé, et il serait tenté de se demander si tout cela est bien réel..... Mais devant lui, brille, accrochée au mur, la croix de Commandeur-de l'Osmanieh; sur sa table est un superbe bijou en or, une tabatière ornée de son chiffre en diamants que le Sultan lui a fait remettre le matin de son départ.

Il a vu M. Carnot, puis quelques-uns de ses ministres qui, tous, l'ont chaleureusement félicité de l'indiscutable succès de son entreprise. Enfin, il songe encore avec admiration au peuple d'Osman. Il savait bien que l'empire d'Abd-ul-Hamid s'était relevé de ses malheurs; mais il n'aurait pas cru possible qu'en si pen d'années la guérison du colosse Ottoman, nomme avec dédain par les Anglais, l'homme malade, fut 

Et un rapprochement se faisait dans son esprit entre ces deux grandes nations, la

Turquie et la France, sa seconde patrie.

En effet, toutes deux n'avaient-elles pas eu à se désendre contre l'assaut de hordes innombrable. Les ailes noires d'aigles impériales ne s'étaient-elles pas déployées au-dessus de la terre des Osmanlis, comme au-dessus des champs de la vieille Gaule, et ne semblait-il pas aussi de part et d'autre, qu'un siècle suffirait à peine pour effacer du sol ravagé les ornières creusées par la roue des lourds canons ennemis?...(p. 24.)

وهذا هوالسيل الدي رسمه في فكره ومراه أناص المهدية وعداف رعيته مجمعه ولفظه وفالأن يجب عليك فلاح اتماانا ولوبعيد عن الاوطان قلبي كان حاصداً فراد العرمان ودأى مصرمرينه وأعلامها ترفرف من هوا البشر والبهجة وكادنها عروس مجلية وكلكا ومنارها في حالة مرضية. الوب باستا الى سرامة عديدى بعريد سمية وناول الغرمان الشاهاني لعباس فاخذه وقبله ووضعطى رسه تم علماه لمحتودكك شكرى قرأه والكالصفى ويدعو للحليفة بطول العم ويدهبيا بالنصر وبونياء مصديبلوبه المماد • كان حاصرا بالحعلة الغرمانية جميع قدامل حنرالها أن الدول العظيمة. أسوار العلقة مداخو هدرت هدر عدتها مايد وواحد كأمنة للغرمان البلطائي ودقت الموسيقات الدود الحتيبي والدور الحديوي متلتة العل وهم يعيون بالنصرلل لطان المنطان والسعد لعباس عرز مصر . فيحق لرُ معدلون ان شهضوا على ا خدامكم وتدعوا بالعلب واللسان الحالي عن الفش والهات الى صاحب الدولة الحميدية الذي فضله ملأ اقطار الارض طولها والعرض ولها عد الساسة العاسية الذي عزمه ففي على رعيته والمجتدك وحرب فلولهم تحوه بان بطق بقادهما ويعينها على مقاصدها فيعايد الثلطان الدعظم وهدعباس الذكرم لدريب

## PÈLERINAGE DE S. M. I. LE SULTAN AU SANCTUAIRE DE KHIRKAI-CHÉRIF

Illustres poètes arabes, vous qui savez réunir à la fois la noblesse des pensées, la force de l'expression, la douceur et l'harmonie du langage; inspirez-moi, par vos chants sublimes, des accents dignes de décrire l'imposante cérémonie du pèlerinage du Caliphe à Khirkaï-Chérif, le manteau du Prophète.

Sur les ailes de la pensée, me voici transporté à Stamboul. Quel spectacle touchant et splendide s'offre à mes yeux!

Depuis le palais de Yildiz jusqu'au palais de Tap-Capan, les superbes

soldats ottomans forment la haie.

Des milliers d'indigènes et d'étrangers se pressent sur tout le passage du cortège impérial pour admirer et acclamer le Commandeur des croyants.

Des cris de joie et d'allégresse annoncent l'approche de l'Empereur des Ottomans. Il apparaît dans son équipage de gala. Tous les regards

sont tournés vers Lui avec respect et amour.

J'aperçois le héros de Plewna en face de Lui, dans sa voiture impériale, qu'entoure une brillante escorte de maréchaux, de généraux et d'officiers supérieurs à cheval.

Les cris de Vive le Sultan, répétés dans toutes les langues retentissent

de tous les côtés.

Indescriptible est l'enthousiasme de la foule immense,

Chantez, ô chers élèves des écoles turques, grecques, arméniennes et israélites, chantez encore les louanges de votre Souverain magnanime. Et vous, élèves sourds et muets, témoignez, par vos gestes expressifs et joyeux, votre profonde reconnaissance pour les faveurs dont Sa Majesté vous comble sans cesse.

Qu'Allah vous garde du mauvais œil de l'envieux, o grand Vizir, ô Cheikh-ul-Islam! N'étes-vous pas l'objet de la haute bienveillance de votre auguste Maître? Vous avez l'honneur d'être à ses côtés lorsqu'il se rend à l'appartement où est enfermé le Khirkat-Chérif, le manteau du Prophète, et vous êtes les premiers, après Lui, à déposer des baisers respectueux sur la sainte relique.

Ah! pourquoi ne suis-je pas au nombre des bienheureux à qui le grand Abd-ul-Hamid distribue des mouchoirs venant des Lieux Saints, magnifiquement brodés des versets du Coran? Ces précieux présents

ont été mis en contact avec la relique sacrée.

En ce jour solennel, la cassetté impériale a répandu ses largesses à profusion.

Si l'astre du jour rendait splendide le pèlerinage à Khirkal-Chérif, les slambeaux et les lanternes des troupes impériales rendaient sécrique le retour au palais de Yildiz, la nuit.

S. M. I. le Sultan, acclamé et glorissé, et accompagné de vœux, de

souhaits et de bénédictions, rentra à Yildiz.

Quelle ne devait pas être Sa satisfaction d'avoir pu constater durant cette belle et imposante journée, combien le cœur de ses sujets battait à l'unisson du Sien! Oui, Abd-ul-Hamid a pu adresser des actions de grace à Allah qui l'inspire et le fait aimer par toutes ses populations.



## LA CÉRÉMONIE DE LA LECTURE OFFICIELLE DU FIRMAN IMPÉRIAL D'INVESTITURE

Quelle langue pourrait exprimer la satisfaction de l'Ottoman, la joie du Fellah et le dépit de l'Anglais?

Légitime est la satisfaction de l'Ottoman qui, avec l'aide d'Allah, déjoua les desseins persides de l'Anglais, de l'Anglais qui tenta en vain de briser les liens de fraternité qui l'unissent à l'Égyptien.

Sincère est la joie du Fellah qui voit Abbas-Pacha, son prince chéri,

officiellement élu Khédive par le Commandeur des croyants.

Eclatant est le dépit de l'Anglais qui écume de rage et de colère de n'avoir pas réussi à semer la discorde entre le Khédive et son Suzerain. Regardez-les, ô mes frères d'Egypte, et leurs figures vous diront ce qu'éprouvent leurs cœurs.

Louange à Toi, Allah, Maître de l'Univers, qui as exaucé nos vœux en faisant triompher ton Caliphe bien-aimé sur nos ennemis.

Guidé par tes anges, le maréchal Eyoub arriva à Alexandrie, où un train de gala le conduisit au Caire. Là, il fut reçu avec les honneurs dus au Messager d'Amour et de Paix de ton digne Représentant sur la terre.

En vain Salisbury tenta, par sa ruse britannique, de connaître le contenu du firman impérial avant que lecture en fût donnée.

En vain Baring demanda l'ajournement de la lecture officielle du

Hati-Chérif.

S. M. I. le Sultan et S. A. le Khédive en avaient décidé autrement, et le sirman d'investiture a été remis à S. A. Abbas Pacha Hilmi le 17 du mois de Ramadan 1309.

Nos condoléances au Vizir de la Reine et à son Représentant sur les bords du Nil, et nos sincères félicitations à notre Souverain glorieux et à notre vice-roi bien-aimé.

Les temps sont heureusement passés où les ordres de Salisbury et

les caprices de Baring faisaient loi.

Le khédive Abbas a senti qu'il ne serait plus qu'un simple rajah des Indes s'il subordonnait sa volonté à celle du Vizir et de l'Envoyé de la Reine.

Abbas est un prince intelligent; il a fait des études sérieuses, et l'histoire des nations civilisées, la politique des grandes puissances, la diplomatie des éminents hommes d'Etat européens n'ont pas de secrets pour lui. Il a été frappé du jugement porté sur le rôle que l'Angleterre faisait jouer à son père, et il a la ferme résolution de hâter le moment où il pourra gouverner en dehors de toute ingérence étrangère et où il n'aura à reconnaître qu'un suzerain, S. M. I. le sultan Abd-ul-Hamid.

Telle est la ligne de conduite qu'Abbas s'est tracée; il y persévérere pour avoir droit à l'estime des peuples civilisés et à la reconnaissance de ses sujets.

C'est grace à sa fermeté que les enfants du Nil eurent le bonheur d'entendre la lecture du firman d'investiture que leur Caliphe bien-aimé daigna envoyer à leur jeune Vice-Roi.

Exulte donc, o Fellah! Réjouis-toi, o Fils d'Osman! Invoques les saintes bénédictions d'Allah sur le grand Abd-ul-Hamid et sur le jeune Abbas!

Quoiqu'éloigné de ma patrie bien-aimée, mon cœur y reste; il assiste à la cérémonie solennelle de la lecture du firman impérial et mes yeux enchantés contemplent avec bonheur ce spectacle imposant. Me voici au Caire, dans ma ville natale! Que ma cité est belle!

Qu'elle est gracieuse si pavoisée et illuminée!

Voici venir en voiture de gala attelée à quatre chevaux, Eyoub, le

noble Monchir. Il monte le perron du palais d'Abdin et remet au Khédive le firman de son auguste Maitre.

Salut, marquis de Reverseaux! Que tu sois le bienvenu, o amiral Dorlodot des Essarts! Votre présence console les égyptiens du déplaisir qu'ils éprouvent en voyant les sauterelles rouges assister à cette solennité patriotique.

Les tribunes sont bondées de spectateurs qui écoutent attentivement la lecture du sirman. Je reconnais le lecteur, c'est Mahmoud Bey Chaukry, le vaillant Mehmendar.

J'entends les cent et un coups de canon qui tonnent du haut de la citadelle en l'honneur du Commandeur des croyants.

Répétez, répétez encore, à musiques égyptiennes, l'hymne turc es l'hymne khédivial. Ces mélodies nationales me rappellent des beaux jours à Stamboul et à Mesr.

Acclamez! acclamez encore, ô mes frères, votre Sultan et votre Vice-Roi, et faites retentir l'air de vos cris de Padischah tchok yacha! Allah yensor Effendina!

Puisses-tu, ô Egypte chérie, bientôt fêter ta délivrance. Amen!

### ABOU NADDARA A STAMBOUL

 PAR ALFRED LEMAITRE PRÉFACE DE M. ÉDOUARD LE ROY ILLUSTRATIONS DE PÉPIN

Voici comment notre excellent confrère, M. Aug. Meulemans, apprécie cet ouvrage dans sa Revue Diplomatique du 23 avril :

L'Europe se passionne aujourd'hui pour la question de l'investiture, de même qu'elle s'armait au Moyen-Age pour la querelle des Investitures; et vraiment l'Egypte est en ce moment le point de mire de l'attention universelle. Pour nous français, qui n'avons qu'un sept objectif, maintenir la Vallée du Nil sous la protection paternelle de son Suzerain légitime le Sultani, nous suivons ...ec sollicitude tous les incidents qui tendent à rapprocher le Caire de Constantinople. Aussi lira-t-on chez nous avec intérêt et fruit la brochure intitulée: « Abou Naddara à Stamboul » consacrée à notre confrère égyptien

Cet attachant récit a été écrit avec beaucoup de verve et a sprit par un des élèves de prédilection du savant professeur arabe M. Alfred Lemaître; une préface magistrale de M. Edouard Le Roy, député de la

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(16.Année)



الماضى والحال

فدعمكت ما جرى مناحيتية الغرمان المرسول الى اعديدًا عباس باشا من لدن سيادة مولامًا ا ميرالمؤمنِن وما دلفلُ ا بناس من ا لغرح والسرود عند ودوده وسيره حسب دغائبهم والتصارا لخديوي على اصلااده . وفرحهم له محل لانه الأن جا ذي على منهاج الزيعة المحلية والاجنبية ولالهرد عليك هذاالام قصدار بنع نغكث اياه لانك مطرته ورسمته ولشرته في اعدادك ولا استكن انك وادي بشدة اشيّات الناس الى قرارة جرمالك لاسيما اجترا دكت في بت الميصيل واحتمله القلوب وتودد انساس ببعضرا مندنا وعندغيرنا وادعكوك ان نزيد في كيتة الارسالية مخوما لأنه غيركاني ماانت مقدده منالنت نرحتى ان النسخة الواحدة تستقل مراراً الى ايدى عديدة وسيتمآلي قد رايت ما ذكرته لكي كلحنة ان اجمع معفيلات الاورالتي سيبقت الغمان وكادت تسنيت انتظامه وتغسد فوائمه اغا دبكك كريم حميدا ظهر ماكنته الاعداء دقعدت به نقص الكال حتى ترى الأن عميا مطابق عرم الدولة العلية امّا المحبّة فهي تأبية على قرارمكين ولسموان شنة ابن تطابعني على ما رأيت وهوانيانبندى اولا با رمت به آلحكومة الا تكليرية من الدهاء والمكر لمن قرأة الغمان الشاهاني وماسسيس تغورتا م في قبلب عباس ماشنا بالنسبة للباب العالي ، ويخفي على جنابك ان الغيمانات المحتصة بالحديونة المعدية كانت تقارس فيرا سغراء الدول التحالها امضاعى معاهدة سلكه وبعداستحانها نعل إياها برأ وكلاثها بمعد دولة فرنسا وابكلترا وروسيا ويروسيا والغساكتن مع تدادل الايام كثير من الدول اغدكتورة تسا ذلت عن حسقها عن الجحادلة نيه هذا كخصوص حتى ان فرمان تولية المرحوم توليق لم يحفرا لمساقفة Imp Lefebure Pass du Ceire 27-89 Paris.

فيه سوى دولتى فرنيا وانكلرا ولما توفى توفي جنتمكان عزمت الكلرا علىان لايشكلم في فرما ن خديوبة عباس سيواها حيث ان منزحلولها بالدياد المعكرية دفعت فرنسا مرافيتهامنها ولذكك عندا فتضافراسيال الغمان مث الاسنائة لملب سغيرانكلرابها الاطلاح على منطوقه حتجاتيكل فيه كالعادة لكن قد لحرح الباب العالي هذا الطلب في حيزا لاهمال لانه لا يعرف كحلول الانكليز بمقرحقا. وحينتذر قد صاركنا بقالغرمان الشاهابي بالاستانة العلية خالياعن مطلق مارستراي دولة فيه وارساله لى معركا علت وحبثمان الدولة العلية لايترطوخ فكلف خاطره جناب العددالاعظري ماني يوم سغرالغرمان وارس سنخترليس بطريعة كرمية الحالساد فرلسيسى فودوسفيرا فكاترا ماستبول وتما اطلحعله إ أى خيرا مسطر نجالف لغمان توليته المزحوم توفق وهوتخصيص يخنوم معدالحدود المسطرة بغرمان سليميله ومضاف اليعالخرطت ومنطوق فرمان عباسى في تحله ومطابق للخطي لكن ليسبى بان الانكليز لاترتضى بالعدل وغير ذلك الماد بادنومفرته من شهرن قبلًا قدنبذ بسالة عن الطور والعقة التي ما كانت لحارفة بنهن احد واراد بذكك وضمتي في ككرعباس اسا منى بد يلسن تخوه ويعفى بصره عن مولاه الحِليفة واداد بها ايضا الها ؟ الامة عن تعودها من الانكليز وتفيرقلوم اعلى الدّلك. ومساءلة ادادة حبل الطور لركس لحرفط في فرمان ولمولانا الحليفة الحق في عدم كتابسها فجالعمان الحالي وحيثان معرضرعت في وكرًا دادة جبل الطود فكأن من اللزوم التماس مرعالي لاستدامتها بها · والطاعران تعرض لهار باربع بيرلقراة الغرمان هوامرصد دلص الودادة البريطانية حسقام لم حبث لاعجبرا معاملة الباب العالي معسعيرها باستبول بالنسبية عداحلته في شان الفرمان تحضر حيشن السار بادنغ عندا لحذيوي ووره الهدى من الفيلال وتها معن بول الغرمان واستياد عليه بمعنى قسطع السلاقة مع النرك حتى اذا توسيم المولى وحص ذلك تستهز القرصة الكلزاوتسشهرهايتها رسميًّا (بل استبادها) على معر، انما الحديدي

وهو الجرفال العدل العبادق الذي لالعيل ملحد ولسلام منام ب ذباتاً المدونتو المرواء المودنو

اتيا مرسلات عديدة تكررت وذلك في شان جعل المخاطبات التي تكون قائمة بين اتنى متكلمى الحديث بالرسومات بلغة سهله بيت الدارج واللغوي فطيسنا خاطرهم بالاجا بتمعلى مطلومهم ومعذرة الى من يستخسبون لفة الاقوال . والماس سيم هذا العدد وموجه فهوالاخبارا لمباككما لواددة ليا مناليمى ومعدوالهند وبلاد اليونفهمن سنكك الحديث ونظم المخاطبة بين المستربول الانكليج والغزنسالي والمسكوفي والمسكوني منع المسترتبول من صميم النوارس توجعة وفال سركودم يا بلاد الغول فول . يابطنى التقطعت مصاميني . يا الله الكلرّ الرحم ابن بريطانيتكِ العريرة - فعال لدا لمسكونى - ياغلبان يامنتر يول. قبلي علكك، وحبعك ده غيظ مكتوم - وفال له الغرادي ـ يامسكين · آ كمك ده كيد وما خدرتش نفت س فطولها المستربول بالعين الشامتة وقال لهما – بسس بغى يا مباخعين بتعقوا الي صعبان عليم مع انكم بتنسطوا لما بشوفوني اللوكى من عرم ما بي من وج البطن. ومِن هوالبيب في ذه كلف مؤسى أنتم ? ما فيش كلام ، أهر ، يامصاريبي ! مشوا من هنا ... قال المسكوني - بقي احدا حب وجع بطنك ? - قال لدالم يربول -نعم ( لِمْ قَالَ للغرنساوي) مُسْن انت الليكشفت ستري وقلت للتركف الي تبيقت للعظ سن اسلحدومهات من ماحية جده وعدت ومسكات سرفعال لدالعرب وي - الترك ما هشى عاوزن حدّ غرب ينبهم على ما بجرى في مالكهم. وكلاهم فسدوا ملعودك وفضحوا دسايسك وغساكرهم انتعدواعلى القبابل اللي مومتهم عليهم شوف جنبي تلقي العربي مستمر سلاحه لليرا لدي التشماني - في الحسم ولمن في وقال - بامكينه با بطني ياغلبانه مَاحِي الكيد بنَحْدَك ذِي القريع · وانت يامسكوني كان يا وكال البطارح الاستودبتحكن الهندي على اهوجنبك منس رامني يدفع الغرده وتبلاول على چايوشي المسترفلِسِن مع اند زمان كان يبوس رحله - فعال لهمكوفي - ماحد بيسلط وعكيك غير خلطك ومودك . اهل لهند بيموتوا فالجوم بالولوف . اما اخوامك اللي بيروجوا عناك حفايا عراما بيرجعوا بلادهم اغنياد من سلبهم اموال الهنود بني لائي يحبّوك بعد ده كله - فعال للم المستربول -- ومثنى انت كان اللي سلطت على العجي لاجل ما نضعف سلطي في البلاد د؟. شوف الزي شرك الغباك الطهابي مشق مليبي بإخد عباك من الدنكليزي اللي راح هناك وغمل شركه لالترام التماكك لامل مسلاح للملكه وغرها - قال المسكوبي - انتكل ما تدمل بلانتهما تعول مبلاح وعز د و انت كت عاوز تحكرالم إك وتحرم الاهالي من الجاره فيه - فعال العرب اوي - دويتى حيانغس مش أنانيه والمتربول منهوربطيبة القلب- قال متربول- يمغي منح بمغي · وجع بطي كله من تحت داسكت

فدنعطى لضميراله بارنغ ولمرح قوله وقوآه على ذلك سفيرى دولتى فريسا ودوسيا قالاله لانسبى ان كأ لا مكلم امضاء على معاهدة كدرة كذنك لدولنا وان كان البار بارتع بريد تعريض مساءلة علاقصعطالياب العالي فلنا وللنميا ولبروسِيا ايضا التراخل في هذا النشاف والمياواه في مسادلة عبل لطور الدي احدث أوكره الكلرا فصل بوض النقاق بينك وبين الترك . منتا در بذنك نظار والعجام ووكلة والدول بالقاهرة وطب منهم المساعدة في نهو هذا لامر عندها توسطت فرنيا وروسيا لدي مولاما السلطان فعيدرامره لتريث بارسال ادادة سنتاها نيخ بمهمرار ادارة جبل المطور بالحكومة المعدية وكما وصلت الى معدفرح الحذبوي وأهل معبر وجميع الدول الآ دولة الجواد الاحمرسيما وكيلها السيار بادنغ فاند لحقه من العيط والكد ما انحل وبره وكاد ياخذ خبره لاندخاب مقصده والملدوما دبره واعوانه من البيات كذكك لعلوانه من الات فصاعد اداحدت تويم المولى حادثة بعد فالمرحلة فيها وتلون له فقط بل لجيوالدول وقدانكشرت شيوتته وفحيت لوكته واصبحة العلاقات بين معر وسيلطانها المفطم قوية لعرضخة القوائم لايودنر فيرا الكليري ولا بريطاني ومع كل ذلك لم يرجع البار با دنع عن كجاجد في عدم قرأة الغرمان وبما علم مذكك حضرة الماركيد دورقيرسو وزيرفرن بمعد توجدالى باكرا لخا دجيد لحفران باشا والرفع بوفاء وعده لعمن قراة الغمان بدون تاغير وتما بلغالباربادنوه والامربولسطنه فحاسبه طلع من خلقه وتعرض جها رأ لعدم قرآسه لكن م تطابعته الحكومة المعمرية على سعيدالسيئ وحددت يوم الخيس، الربي لعراته بدون التفاق الى حِدّه فالنرمة حيننز انكلران تسهم في هذا الامر وتعظم عيطرا لانهارات عامدا لناس عمد فامت عدرا ولم تجديين الدول من بباعدها على ما اداوان يفعله البار بارتومن فص معد عن المالك الصمّا نية حتى بعبّالها . فالعزمان تلى كا علمت وانستسار منطوقه بجريدة مصرالرسمة وصدقت عليه انكلترا وفرنسا وروسيا. وفدنير من قرامًا لغمان ثلاثة احوال الاول الكلر الدعت بان آرادس عصد ومعدان ونبرمند ضعف تعودها. التالي ان دول اوروبا التي منذعشرسنين لم تيراخل في سياسة مصرتد حلت تايا وبيدها المعاهدات التي كانت تكرترا الكلترا وكمحت موان الخصركان طاماً ان قوته قد بلغت عنان السمأ والطر كبغ تبون حالة الأنتصارعلين هومرجي الغوة والجهمة والعناد الثالث كان ظهرمن فران احوالي الربادنغ اند قد بمكرم لملقاء سيادة الدولت العلية على معرفالان نراه قداعترى بسيادن علم ولحقالها وصارحتها اجهادا يوجب مجادلات قويقعرت فيهذالنان وان شبت الاطلاع على ما حررتم لك بالطويل فدوكك وجريدة الغامد الكسائري وهناكث ترى التفصيلات الوافية الكافية فيهذالتك

Le Russe: Le bonheur et la prospérité du pays? (En riant). Mais cette Société voulait s'emparer du monopole du tabac et réduire à la nisère des milliers de familles qui vivaient de ce commerce.

Le Français: Est-il possible? Mais ce serait de l'égoisme. l'ourtant John Bull est très humanitaire; il aime son prochain comme lui-même. John Bull: Ah! Tu augmentes ma rage en te moquant de moi. Tais-toi, tdi qui es la cause principale du mal qui m'afflige aujourd'hui.

Le Français : Comment cela?

John Bull: N'es-tu pas allé fourrer ton nez dans mes affaires d'Egypte? Ton marquis de Reverseau renversa mon plan. Ah! que je voudrais verser sur lui mon aversion.

Le Français (riant) : Bravo! John Bull!

John Bull: Ne ris pas! Ton rire fais bouillir mon sang. Oui, sans toi je n'aurais pas perdu cette occasion exceptionnnelle du Firman et du Sinal, pour proclamer mon protectorat sur la Vallée du Nil.

Le Français: Tuvoulais, par tes manœuvres et tes intrigues, détacher l'Egypte du reste de l'Empire Ottoman, brouiller le Khédive avec le Sultan, substituer la souveraineté de Sa Gracieuse Majesté à celle du Padischah, le Souverain National de la Terre des Pharaons.

John Bull: C'est pour le bien de l'Egypte que je voudrais remplir

cette sainte mission.

Le Russe: Est-ce aussi pour le bien de l'Egypte que tu as vilement calomnié Moukhtar-Pacha, ce valeureux guerrier qui n'a jamais courbé

la tête devant l'ennemi et a toujours fait son devoir.

Le Français: Mais Sa Majesté Impériale a dédaigné tes calomnies en réitérant à son sidèle soldat les assurances de sa bienveillance souveraine. John Bull veut mettre la dissenssion entre le Haut Commissaire Ottoman et le Khédive qui l'aime et le respecte. Il sera puni par où il a péché. Il a resserré les liens qu'il voulait briser. Regarde, ò John Bull, avec quelle effusion l'Egyptien serre la main à l'Ottoman!

Le Russe: Tous ces échecs ont exaspéré le pauvre John Bull. En vérité, il y a de quoi et je comprends que sa colère comprimée lui tra-

casse les entrailles,

Le Français: Je te plains de tout mon eœur, malheureux John Bull, et je crains que ta rage non assouvie ne puisse mettre sin à tes jours précieux. Il faut soigner ça, mon vieux. J'en ai le remède. Le veux-tu?

John Bull (criant): Je ne veux pas de ton remède. Le remède efficace serait une volée de boxé à vous tous. Il n'y a que ça qui puisse me guérir sur-le-champ.

Le Russe (riant): Mais comme tu ne peux pas te payer ce remède, je te conseille d'employer celui de mon ami, le Français. C'est un habile

médecin.

John Bull: Vite, vite. Dis ton remède.

Le Français : L'évacuation....

John Bull: Plutôt mourir. Ah! La colère! La rage! Je garde tout, je ne veux rien rendre.

#### ABOU NADDARA A STAMBOUL

Sous ce titre, les principaux journaux et revues de Paris et des départements, ont publié des articles bienveillants, dans lesquels ils démontrent la sympathie de la nation française pour les Ottomans et leur admiration pour S. M. I. le Sultan, ami de la civilisation et du progrès, qui ne pense qu'au bonheur et à la prospérité de ses Etats.

En mettant ce numéro sous presse, on nous communique les articles qui viennent de paraître sur L'Orient, le Moniteur des Consulats, l'Echo polyglote, la Souveraineté, le Moniteur des Loteries, la Cocarde, le Pays, le Petit National, l'Akhbar, d'Alger, etc., etc. — Nous reproduisons ici l'article du publiciste bien connu,

M. Ch. Landry, en le remerciant:

Il n'est point besoin d'être Egyptien pour connaître Abou Naddara, l'homme aux lunettes, le cheikh ami de la France et passionné pour son pays qui, depuis trente-cinq ans — il en a cinquante-deux, — lutte pour l'indépendance de l'Egypte, et combat avec ardeur contre l'influence néfaste des Anglais en Orient.

Pas un jour, sa campagne patriotique ne s'est arrêtée. Ni les menaces, ni les saisies, ni les emprisonnements, n'ont empêché la feuille satirique du cheikh James Sanua de se répandre dans l'Egypte entière, malgré

les Anglais, malgré tout.

Tour à tour passionnément ardente et finement railleuse, éclairant de dessins amusants et volontairement naïfs, son texte original et riche, le Journal d'Abou Naddara harcèle, sans repos ni trève, la puissante Angleterre, dont la confiance orgueilleuse est troublée par cet infatigable pampblet.

Il n'est pas de ruse qu'on n'emploie pour le faire pénétrer partout, pour le glisser dans toutes les mains, et il va de ville en ville, de maison en maison, parler à tous pour l'indépendance de l'Egypte et le renvoi

des « sauterelles rouges. »

Aujourd'hui, le Journal d'Abou Naddara, offre en prime à ses innombrables lecteurs, un volume qui est, malgré son modeste format, d'un puissant intérêt pour tous ceux qui ont suivi la campagne du cheikh et la question d'Egypte, si brûlante encore aujourd'hui.

Il est intitulé Abou Naddara à Stamboul, et relate le voyage que sit le célèbre champion de l'indépendance Egyptienne, pour aller voir le calife

Abd-ul-Hamid et s'assurer de ses sympathies.

Ce voyage, accompli tout récemment, a pris, aux yeux des compatriotes du cheikh, l'importance d'une visite à la Mecque, d'une sorte de pèlerinage moitié politique, moitié religieux, qui devait achever de renforcer la résistance de l'Egypte aux menées britanniques en resserrant ses liens avec le calife.

Il fut accompli à la suite d'un rêve, où Abou Naddara entendait le calife lui promettre son appui, et cela dans les termes exacts qu'employa plus tard Abd-ul-Hamid, lorsque le cheikh fut devant lui. Cette circorstance avait vivement frappé l'imagination des Egyptiens.

Nous n'entrerons pas dans le détail de la réception triomphale

qu'Aoon Naddara trouva à Stamboul. Reçu en qualité d'hôte du sultan, fêté, choyé, accueilli partout comme un dignitaire, il remporta de ces quelques semaines de mission patriotique un regain d'honneur, et, ce qui le touchait plus encore, un regain d'espoir pour l'avenir de sa chère Egypte.

Il avait profité de son séjour pour renouer encore, dans une cordiale entrevue avec M. de Montebello, alors notre ambassadeur auprès du sultan, les liens d'amitié et de sympathie qui l'unissent à nous depuis

longtemps.

Abou Naddara, en effet, est presque un des nôtres, par son esprit vif et satirique, sa verve et son bel enthousiasme pour les idées de droit et de liberté. Il écrit notre langue comme nous-mêmes et s'est révélé plus d'une fois poète énergique ou poète délicat.

Pour nous, que ne peut laisser froids la question d'Egypte, tant pour nos intérêts que par la place qu'elle tient dans l'histoire des luttes d'indépendance, l'œuvre d'Abou Nadelara ne saurait passer inapercue.

Quant au livre dont nous parlons, et d'où sortira peut-être un grand progrès pour l'affranchissement de la vallée du Nil, il est déjà dans bien des mains, et l'on voudra lire et relire cette curieuse relation, écrite d'après les lettres et les notes d'Abou Naddara par son ami Alfred Lemaître, et la préface documentée qu'a faite à cette occasion M. Edouard Le Roy, député de la Réunion.

Le dessinateur Pépin a jeté çà et là de curieux et amusants croquis, qui rappellent un peu le faire d'Abou Naddara, et comme tels agrémentent encore cette intéressante brochure, et en font à tous égards.

une œuvre parisienne et française.

CH. LANDRY

مش وكيلك في معرا للي بعرق انتفائي وف ر تدبيري اللي كُنت به رايج استولى على البر ، الكور وامن محكمني عليه كنت افسش غلبلي قيه – فضحك الفرياوي وقال – دبنا حامج كم الفراب – قال لدا لمستربول – مانف ككن الفرياوي وقال – دبنا حامج كم الفراب – قال لدا لمستربول – مانف ككن ضحكك بطِنْوالدَم في راسي ١٠ المث الأس والبلا ملك . ضيعت مني فرصة العزمات محتى الطور اللي بها كانت مصر رجدت مي الكليزيد - فقال لعالغرنيا وي . بعي كان غرضك تفصل معدمن المالك العثمانيه وترجي فتبه بين اللطان والخديوي وتغتى سلطة ملكتك على معد بدل سلطة اميراعومين ملك الامم - فقال له المستربول - معلوم ا فاكنت رج ا جري الماموريط التربيف دي دجل معلاج مصر - قال المسكوني - وكان كعلاج معد تهمت محيًّا رباشًا البطل العشديد – قال الغرنيا وي – لكن السلطان ماسمعنى الكلام ده وداده دفعه دمقام لتمكنه يعدافت وعله بامانته ونرى اليوم وداد العمائي والمصري في أزرياد . وستوى ياستربول بعينك احم الانبن جني بيصافحوا بعضهر وعلامته المحيظى وحوههم - فقال المسكوني - بغى اماًل الحق بيدا لمسترابول بنعاط -ومصارين ككركب وبطنه تورم لان الدواهي جانه من جميه للواجي - قال العرب وي سياكدى عكلت يامتربول اما اما خاين على عرك من الكيد ده اللي ميري في خلك . لازم مداوي نعسك ودواك عندي - معال له المستربول - مانش عاوز دواك ، دواك عندي اما وما الحيب الاعليه وهو الجيائرل عليكمكم بالكيس وبالبونسطى دكتم وافتى خلي فيكر اكده الدواء المؤثر - فلقال له المسكوفي - انما من حيث ان دواك و مستحيل وما يمكنك تتعالما وبتى لصويب انكك تتعالى دوالاالغرنساوي والغرنساوي حكيرشا لحرس فقال المستر بول للغرنسا دي سرقل لي اسم دواكث فاذا عجبني حالدًا على سس فقال له الفرنساوي ــ الدواءُ اللي نطيب عليه هو خروحكي من معد سه فعام المستربول من قرونه وقال سه عندي الموت اهون من خروجي من مصر ، أثو يابطني ، يامصاريني ، ما اترك معرات مست

#### NOS LETTRES DU CAIRE ET DE CONSTANTINOPLE

#### LA SITUATION

Le Caire, 2 mai 1892.

CHER MAITRE,

C'est avec joie que nous avons salué la fin de l'imbroglio qui a accompagné la remise du sirman d'investiture. L'Angleterre avait cru trouver l'occasion favorable pour s'affermir en Egypte; son but était de rompre la tradition qui fait remonter au Padischah de Constantinople la source du pouvoir Khédivial; son second objectif était d'éviter la lecture d'un acte qui eut consacré et réservé les droits de l'Egypte sur les territoires tiont l'abandon lui a été imposé il y a dix ans.

La diplomatie britannique s'est done attachée, simultanément, à exciter les susceptibilités du jeune Khédive, jaloux de sa dignité, et à essayer de ralentir, à Constantinople, la sollicitude et la vigilance du Sultan; un espérait ainsi que le firman ne sortirait pas de Constantinople ou qu'il serait refusé au Caire. Dans ce cas, la vallée du Nil n'eût possédé qu'un prince sans autorité légitime, et qui aurait tenu de Londres sa seule consécration. L'Egypte devenait une nouvelle Bulgarie.

Tout cet échafaudage s'est écroulé. A Constantinople, l'inertie calculée de l'ambassade anglaise a été mise en défaut par l'activité des ambassadeurs de France et de Russie. En même temps, au Caire, les insinuations persides ou comminatoires de sir E. Baring ont été déjouées par la loyauté et l'habileté des représentants de la Russie et de

la France. Mais il est équitable de reconnaître que l'échec des intrigues britanniques est du surtout à la sermeté et à la clairvoyance de S. A. le Khédive Abbas-Pacha. Le jeune souverain a su, fort à propos, s'appuyer sur la France et la Russie pour tendre les mains vers son Suzerain de Constantinople, par-dessus la flotte anglaise. Grâce à cette initiative, la Grande-Bretagne perd le droit de parler seule et de dicter ses lois en Egypte; le concert des grandes Puissances qui avait cessé d'exister en 1882 entre en scène, et l'autorité du Sultan, qu'on tâchait d'éliminer, n'est plus seulement nominale, elle est effective dans tout ce qui intéresse les droits; les intérêts et le territoire du pays.

Aussi avons-nous raison de nous féliciter des évènements qui viennent de s'accomplir : l'Angleterre n'a rien gagné au nouvel état de choses et la question de l'évacuation demeure aussi actuelle, aussi

entière que par le passé.

SADIK.

#### LE BAÏRAM

Constantinople, le 28 avril 1892.

Vénérable Cheikh Abou Naddara,

Nous avons tous regretté ton absence hier; car, si tu avais été ici, tu aurais assisté à la grandiose cérémonie de la sête du Bairam, et tu l'aurais décrite à la grande satisfaction de tes milliers de lecteurs que tu charmes et réjouis par ton style poétique. Tu aurais eu, comme nous, le bonheur de voir le Caliphe se rendant à la mosquée de Sinan-Pacha dans une magnifique voiture de gala, attelée à la Daumon, suivi d'une brillante

escorte de maréchaux, de généraux, d'aides de camp, etc., etc., à cheval, tous en grand uniforme. C'était un beau coup d'œil, qui aurait inspiré des vers charmants à ta Muse, qui aime chanter les louanges du Commandeur de croyants! Au passage de Sa Majesté, on n'entendait que les cris de Vive le Sultan! dans toutes les langues. La foule, composée d'indigènes et d'étrangers, était considérable. Abd-ul-Hamid Khan est sympathique à tout le monde. Il est si bon, si juste et si clément!

Depuis le palais de Yildiz jusqu'à celui de Dolma-Baghtché, nos beaux soldats formaient la haie et acclamaient leur Padischah avec enthousiasme.

Le Souverain, suivi de son Grand Vizir, de ses ministres, maréchaux, généraux, etc., etc., a été reçu, à l'entrée de la mosquée, par S. A. le Cheikh-ul-Islam, au milieu des saints bénédictins des Ulémas et des souhaits sincères des sidèles.

Après la prière, qu'Allah a certainement exaucée, puisqu'elle partait d'ames pieuses, le Sultan, monté sur un magnifique cheval blanc, se dirigea vers le palais de Dolma-Baghtché. Cette fois, le cortège impérial suivait à pied, à l'exception du Grand Vizir, du Cheikh-ul-Islam et des ministres.

Tu aurais été ébloui, Cheikh, si tu avais vu les dignitaires de la Conr et de l'Etat, les maréchaux, les généraux, etc., rassemblés dans la vaste salle de ce palais féerique. C'était réellement beau de voir cette foule, resplendissante d'or, d'argent et de pierreries, se mouvoir dans la magnificence de cette immense pièce que tu connais bien.

Je crains, mon cher Abou Naddara, de ne pas être à la hauteur de la description de la cérémonie du baise-main, je donne donc la parole à un

de tes éminents confrères de Stamboul :

 ✓ Vers sept heures et demie, Sa Majesté est entrée dans la saile du Trône et s'est assise, ayant à côté d'Elle le maréchal Ghazi Osman pacha qui tenait à la main une écharpe brodée d'or, dont le bout était posé sur un des bras du Trône. S. E. Munir pacha, grand-maître des cérémonies, a donné le signal du baise-main. Les premiers qui se sont avancés étaient LL. AA. les princes impériaux, puis est venu S. A. le Grand-Vizir suivi des ministres, des maréchaux, des généraux et des officiers supérieurs ainsi que des fonctionnaires civils.

« Après avoir baisé l'écharpe, tous ces personnages se sont respectueusement inclinés devant le Souverain; puis les militaires se sont rangés en face du Trône. S. A. le Cheik-ul-Islam est entré alors, par une autre porte, dans la salle et s'est directement rendu devant le Souverain, qui s'est levé. Son Altesse s'est prosternée devant Sa Majesté

et a posé les levres sur son manteau.

.« Le Cheik-ul-Islam avait à ses côtés les membres du haut Conseil du Chéri. En ce moment la cérémonie religiense a commencé et Sa Majesté s'est tenue debout jusqu'à la sin des prières à l'issue desquelles Elle s'est rassise et les Ulémas ont désilé devant le Sultan et baisé l'écharpe qu'Osman pacha avait reprise à la main.

« La cérémonie du baise-main a duré environ une heure et

demie.

« Vers neuf heures et demie, le cortège impérial quittait le Palais de Dolma-Baghtché se dirigeant sur celui de Yildiz.

MOUKEBER.



UN REMÈDE EFFICACE

John Bull (se contorsionnant): Goddem! Quelles douleurs atroces! | trioraphé des rebelles qui sirent leur soumission. Regarde de mon Quelles souffrances horribles! O Dieu de la Grande-Bretagne, aies pitié du fils de ton Albion bien-aimée!

Le Russe: Pauvre John Bull! C'est de la colère comprimée. Le Français: Malheureux! C'est de la rage non assouvie!

John Bull: Hypocrites! Yous saites semblant de me plaindre, et, en réalité, vous vous réjouissez en me voyant en proie à ces coliques affreuses. Et qui en est la cause? C'est vous; oui, vous deux, mes ennemis acharnés. Ah! je sens mes entrailles se déchirer. Goddem! allez vous-en....

Le Russe: Nous, la cause de votre mal?

Le Français: Vous êtes injuste.

John Bull (au Français): Oui; c'est toi qui as découvert mes envois d'armes et de munitions par Djeddah, par Perim et par Mascate aux tribus arabes de l'Yemen, et en as informé la Porte.

Le Français: La Sublime-Porte n'a pas besoin d'autrui pour savoir ce qui se passe dans ses Etats. Elle a des représentants sérieux en Arabie qui ont déjoué tes intrigues, et ses valeureux soldats ont côté, et tu verras l'Arabe révolté rendant son cimeterre au général ottoman.

John Bull: Ah! mon pauvre ventre! La rage l'enfie à vue d'œil! (Au Russe). Et toi, mangeur de caviar? Tu excites l'Indien contre moi. Je le vois, là, auprès de toi, refusant de payer ses impôts et désiant le percepteur britannique, dont il baisait naguère les pieds. Il attend son salut de toi.

Le Russe: Ce n'est pas moi qui excite l'Indien; mais c'est toi, toi même, par ton despotisme. Les habitants des Indes meurent de faim par milliers, tandis que les Anglais qui vont, pauvres et misérables, en Hindoustan, retournent dans leur patrie riches et opulents, et ce sont les dépouilles des malheureux Indiens qui font leur fortune. Comment veux-tu donc que ces populations t'aiment?

John Bull (au Russe): Mais n'as-tu pas aussi excité le Persan contre moi, pour combattre mon influence dans ce pays. Regarde! Ce fumeur de Téhéran ne veut pas accepter le tabac des mains de l'Anglais qui a

formé une Société pour le bonheur et la prospérité du pays.



Nº 10 — Paris, le 25 Mai 1892

ولم اجد الى الكفلم سبيلا وكيف الكمّان على ما دهانا من تزول الجراد الأهربوادبنا ومنقط دائسنا ومحل مرماما وسكن اهليا واخواسا واصدقاءنا وعلانا! دهسا الانكليز بدهاها واستولت علىمطائب ارضنا وبناها. سكنت اعلى الاماكن . وقاسمتنا في خبز المواطن . رعوى بانها قاصدة بجلولها الاصلام وحبب التروة للامة والبجاح ومجداعها غوت معظم كيراءنا واستولت على عقول رؤساما ورخرفت لهم إلمحال وأحرجت لهم هدى من صلال ولقد عجيت لهم من توقد فكرهم ورجاحة عقلهم ان يسقادوا لهم بعثا نبين لهم الهم اصحاب الخداع ، واولوالمكروالبداع ، وغستتهم وافع كالنامي. لا يخفى على من له بعن السياسة أ دبي لمس، ومن نَظَرَ فِي صحيفتُهُ القَّفِياءِ تَبْقُرِ بِمَا بَدُرُوهِ مِنَ البِلَايَا • فِي معر المسكينة ، وأوديثها السعيمة ، وعلم عين اليتين ، وظهر لم الصدف بالمكين. وأن سُنتُم فاظهر لهُم ادعا، هم المعاطل في التقدم . وقولهم الباطل في التردم . قالوا ان مجلولهم ويُلمِيم سياستهم ومن مساعيهم واحتها ذهم زادت المصالح. وفلت القبائم. موانيا لونظرمًا في القفايا الجنائية فقط لطهرنا صعم من كذبهم، وذورهم وبعثانهم، واضع بين اعيتم إيها البادات علاصة ما جمعه رُنسس المحاكم البلديّة المصرية من اعداد القيايا الجائية من السيحيوث المختصة بها حتى بن كان شم شَاكًا" في خياتهم فيعلم بان تولي منذ حلولهم الى الأن ليس تعديًا عليهم ولأا غراضًا كغر وانما غيرة على ولهني واهل وطني بقطع اللطرعاء هو متحاليد ومنسب لدمن ملة او دين اوِ دنس او صعلوك ، تنكانت الحلاصات الصادرة من المحاكم البلاية في ستان القضايا الجنائية العثلية في سنة ١٨٨٤

عدَّتها مدى وعارت تنزيد بالدريج حتى بلغت عدتها في الممانة الحامه علاصة. اما القضايًا الجنائية من غير القبل من رقظ وتهب وسلب الحاغيرذكك كانت عدة خلاصاتها العادرة من المحاكم البليغ في سينه ١٨٨١ ريه ١٨ وصارت اليفا تنمو ولتسبع حتى بلغت في سينقله ١٨٥١ عدد١٩٧١ ولهذه هي حسن مساهيهم وحلولهم لحلب لعلام ووضع الامن في النجاع واتساح التروة ، اللن اين هي الثروة . ما الحي تجيع هولاً على التكابهم هذه الامور التبيعة الآالفِقرولاحتياح وعدم امكانهم على حصول ما يعباتون بد. أهَل كنتم سمعون قبل حلول الإنكليز بهذه النون التي يليث لها الحر الجلمور ورفكها الفلب الجحود عسمي الأكبون هذا عبرة لهم ويكفونا من كترة رقيهم بان في مرتبم مص لمعركل الحير وذال عنها كل المفير. الخاتة الانكليرية

وردت لبا جذه الرسالة من احد الأعيان بعد . اعلم ابهالكالمعرزان قطاح الطرق لوادي البنل داد عدوهم وانتنادهم وكترنشره لجرى وفيلى وحيثًا الهم لم يحدوا من ` يقعهم ويقاصهم باليستحقون بمجاسروا وهجواعلى محطت بولاق الكرورالتي كالمهدانها باب العاصمة حيثذ قات العاكرالوطنية وددعتهم وردنهمطا عقابهم خاسئين معتول احدهم ولم تحرك الانكابز لمما ونتهم والطاهران هذا الدمرعين مغويهم حتى بمدّوا زمن ا قامته (بمصر بجة) بعدم الهدو والراحة وانهم ما حكوبعد الألحسم المشكلات المست كلة لذكك مان كاتعلمان قطاح الطربق أؤجدت لوجودهم وبالتفيق على ادراق الباسي طهروا وغرضاً من فضكك الها الأساد ان معرنج هذه الحادثك بي مال تياتري وتريها برسكك العادي حتى تتعكم الادهان وتدوج الافكار بطالعس أونودكدتك بانه بنشاء من هذا الكرنادة

رايني يستوهم. بني عروا كاسكم والمنواوانوبوا بنا في محتوالظام البلدي على سنان انهم بيغدونا بروحهم ويرموا تغسهم في الخطرولهايي لطرد الأشرار دول - فصفوا الكاسات في حلوقهم وزاطوا ودبديو ورقصوا وغنوا. ستوتد وشيخ لبلد داخل عليهم أخلًا راهم في هذه الحالة تعجب وقال لهم - بتى انتم قاعدن هنا عاملين لكم حانه وترقعو وبتديديوا وفرحانين وذايطين والكاش فوق الكاس واحناهاك بنشرب الكاس ونلقى الرصاص وسشّا يغيّ الهوال ، يوم ماجيتم و شغباكم كان انولد فيصشيطان حديد ، نهيم ماليًا واسعينونًا العديد ، دينا ينزل عليكم السخط . قطاعين الطريق دول من ابن حونا إ مش انتراللي جللوهم لنا بسود تدبيركم والسرف والنهب والقِتل كذا نفره المِنْكُرِ? لا الله ونت الهم من حوم العالم وللصلم وظهم اللى فاق الحدود وما سمعوش بم الجدود مش كذا إنتم جيتم هناعى شان مجعلوا في البلاد الدمن والراحة وتكثروا غنى الناس واصحاب النفاوه يتزكواشقا وتهملعدلكم! اهو شفناه ٠ مُشِي كذا إلواحد مشى قادر يسكت. لمن يوم ما دخلتم وشِننا وست كم النحس ما شفنا خيرا بلاً . قطعتم الرزاقيا وجيتم لنا النكد والبلاولي اللي في الدنيا كلها . فقدنا الراحد والطمان المحالوول بل على الادواح ، انتم ما فيش على وجه الادش الملمن كم يخشخط فيه المستربول وقال للم- انت بنجنت والدّايد? اسلَّ حلفك لحَسَن تطير داسك في الهوا وتخسس مِنْ أكبًا فككماتلاقها سُن ا هوا للي حاي لِستفيت بالانكليز يقير والدّ يتذَّل لهم ولتخضُّو ? - فعال لمشيخ البلاعلى سين التخريد به ايرا السيد الحكيل صاحب العضل المتهود. استفيت بقلك الروك مان يرق لنا ويرتى لسود حالنا وننهض بجيتكك الجاريغرسكتك دول الابطال وانت كالاسلاني مغلصهم ونبطش باللي نزلوا حليا بريدوا بهسا وهتك اعراضها فاسعى لمن فضلكك لمحابشا - فقاطعه المدر بولى وقال له - استى لمائيم! واللوس الفلاع بيعل يد إحد قال لدشيخ البلد - الحراميث كمّا روالبوس الفلام سنويه . تعالوا سساعدونا عليهم وحادبوهم سه فسشنئ المستربول وتخروقاني له - مخادبهم ? كوديم المحاديد مش شغلناً . إنتماللي لإنم تحونا مد فظال لدشیخالیلد - بخیر ازای به سخیر وانتماسیم محامینا به تعالوا اسمعوایا ناس ، وبی امال اید انتفایم بی بلاد مَا ? سِ قال لدا حستربول - احنا هِنَا عِلى شَان سَفَادْ مُمَ وسروركم وفرهكم وغناكم ونعلكم الانكليري ولعلم كلكم بروتستان - فعال له منبخ البلامينما خذ-وايد سانك ده توظر كسان الوزومين اللي ما تعرف له راسى من دجلين على داي المش حوذوا مشكاح لريه

ا حنا مكتعيين بلسانيا العربي دُنَّة

قالواالانين ماعليهم قيمه .

تفقدا لدهائي بالاحوال والسلام خام م رج حال ابو نظاره - حيثما اني احب اكون مطيعًا لمطالباهل في الكرم فلم الماضوعي الماضوعي الماضوي مناه على موفويد ونيأ على وكلك قد جعلت قوام الرسم تشخيص حاد ثق محطة بولاق الدكرور والمخاطبة الني وقعت بين المستربول وعسائره وشيخ البلدهكذ فالحددة الداره ،

- قال المستربول - عاوري الي النوت مصر . افوت معد يستي غرب ا رأي افوت بلد حصب ذي دي ا رضها تطرح دهي ! تَقُلُ لَهُمْ فَضُوها . اللي عمري ما اتركها الله منعرفيها ويستني فيها لدند ومحتى فيها طيبه وقاعد فيها ملك وليى افولهات حالاً بجيبوالي مطلوى الخذامين والسادات · ب فقال العسكر الانكلنر والكاس بيرهم - معلوم المستربول ملك وبس يقولهات يجيواله مطلونية فال المتربول والكاس على تمد العرالفر للككر ملكتا فيكطوديا صاحبة النشان اشربوا بناني فحيه وشفطُه كان في محبد الدار بادنغ الحديوي العجم. كوديم في كل محريم ما يخرجن في كل عدويا السود . احبا في ا دخنا المعديد. ما يخرجن من لا بن عفريت ولا إن جنيك . فال العكر والكاس في حمم -معلوم احدًا في ا رضنًا المصريد. ما يخرجنًا مها لا أبي عفريت ولا إن جنيك - فبلوالمستربول الكاس وملاً غيره وقال -المكتوب على جبين مصرمن خير وشو في ضبى اصرف كتفاساً. جيتها وماليها في مدي دي روات ديده) . ات تري بجنيها لي الدهب دواتها وكدادها . بالجنيهات اصحم عبيري وأحركهم رَيَمَا يَعِجِنِي . وعيتُ تَي الهنيّة دي من إن ? من ففاء الامه دي ا اللي غلِّيها الزمان ورماها بحت حكمنا اللي مرطها ونهاها --قال العسكر - الاتم دي اللي غلبها الزمان ودماها . شحست حكمنا اللى مركمنا ونهاها سفتري المستزنول وصاح من مخد وقال - اشربوا بناكان كاس ياحدُعان في محبّ الدولما لكيره البريطانيم وفي تحبة معمرالديكليريد - قال العسكر- في محبة الامدالكيره البربطانيه ومصرا لحمينه والانكليزيد - قال المستربول ما رعاج - ايد د م ما تنوش سا معين طرفعة البلاق من ناهية لولاق الدكرور في طاخ طاخ طاخ ، مالكم وسنتم اميش الميش معلوم ولا الدكرور في الما العسكر معلوم و ول دباهم نهاً به ، يا دهوتنا با دهوتنا يا الكليز ، تعالى لنا يا نينُهُ واهلول بنا ياستجعان احسن بقوافي المحطه وشويد تلغوهم فوق ترويم س قال المستربول - هدو روعكم باجدعان ما تحافوشي . دلوجت تلقوهم أنكسروا وهربوا ري الفراخ واللي رايم يكفينا شوهم مين به العسكرالمعديداني أحنا قاعدين في عماها وشوفواالطباط الأي

« Lorsqu'un croiseur anglais capture un boutre arabe soupconné de faire la traite, les hommes trouvés à bord du bateau ne sont pas rendus à la liberté. On les conduit aux Seychelles, où les Anglais ont établi un dépôt pour recevoir cette marchandise humaine ; de là ils sont dirigés sur les colonies anglaises qui ont besoin de travailleurs (le cap de Bonne-Espérance, Natal, etc., etc.).

« Voilà comment, sous couleur de réprimer la traite, les philanthropes d'Albion savent l'utiliser à leur profit! Il arrive assez souvent que la confiscation a lieu, même quand il n'y a pas de traite. Ceux qui opèrent les captures en retirent d'assez beaux bénéfices, sous forme d'indemnités, pour qu'ils soient tentés de faire du zèle.

« Ces faits sont de notoriété universelle ; il en a été question, je crois,

dans la discussion récente sur la Convention de Bruxelles ». اللي لا دنب له ولااسيم . فوقف الحذيوي وركمن له باللسان وقال له بسفرب الفلاح ده لاي سب ? فتجاسر الانكليزي ورّد على احدثنا وقال له. مشى شنكك . في عليما لباشا والنفت ليا ودمن الياوين الراتبين وراه وامره برمي الملعون البحر وقدحص ياع وتناسيم النبل كملت ليلزا على حبته الطريد عرومه وشبعت من لحمه الملذيذ المستحلي الجبره - قال الحدق - ماتسمعنى الكلام ده - قال تجدم - المادره دي في ثم جميع ا هالي قبلي كمار وصفار حكاها لهم شيخ صعيب كان ماضرها وعمل عليها دورطريف بفنوه هناك اولار ملد وفلاهن وامًا نقلت ومرادي ا وريه للاخوان ٠ دور عال اذا اردناسمعه امًا افل على - قال الحدق - يبقى لك العض - رفعزاً وبيع هكذا على الكري بجيصانه العاحر خالوا الحديوي كان ما در من الانكليزنس لالغرَّاك اذ ہی طریقے شیاف خاجر على خياق ابوقطاف قابض بيده الخيطاف ويقول له اضلك اوارسك فلاح كبيرمن الرصافسه لطوهدين الحطايب لولا الفلاح من محاكمها يسب لكن خماسى الديوى وللطان واحرمه المحل المطابيب ففال له الاميرماكك عكل في فلاحناالصريق ياطالم والشرعل فيكي ذالغلباب ما تری استفطان او ما یم لكن ما لاياك عيم الحاج جيت بلاديا بدفوي لألاح وعاوزكان تاذكالاسكان اكلنبأ للحال وارياح ودَالخين ريحساني شوه هياغلام فيالبحر مُرى هيا غلام القه لانتوان معليون عبره لفيره على وليروف ملت عنزالعلام من رجله شده وداحل انطلام والخيان وقال هذاالباعي ووحمره - فعال له حدي - ضيفاعلى الدور ده البيتين دول ند لكن ما را حا الدّمبالغه له كداسمفا والباسطالون

## IMPORTANT

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six a sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

العصاحم ونعرا نأ المجيدالهادي الحاسيل السعاده الديبا وي والدحرويه (والتغت شيخ الملا دهو في ١ ثناء ذلك فراى البولس البلي شنت شمل الحراميم وقش منهم نغرار فنعرج وفال لمسترلول الطرماً كبر الانكلير كيف فعل دنياعي ما احوجناني لك ولعساكك الاندال ، أدحنا التعرباعلى قطام الطريق وغلباهم وشوف الملي هرمانين . بني سيادت من خليم رضاكم على ما انتم عليه من حنظهم وانسساطهم انما حاجه تكون في علم ان ماكسوش تعرفوها اقول للمعلى . ما يقاش من حمكم الدُنلات ايام وتعيف تسعوا فيهم زيًا لِحُكْرُ وَارْجُو ضَهُمْ وَرَضِعُوا ! وقت الحَلُومَ مَن دُوانَمُ قُرِبُ احنا مطيّدين على المولى ان يقوي خليفت وبطردكم من بلادنا سشهامه عياس

وردت اليا هذه الرسالة من م افندي به المنشي الليب محاطبة بين الحدق ومجدم على فهوة البورمية بعدا لعاهرة -قال الحدق - الحديد بالبلامه ياح، دانتُ وحسَّتنا يا الح زكنت فين الديام دي كلها ما حدّش ت فك والدخوان كانت خايفه عليك مَنْ غَدُرا لَجُرَادا وجمر لانيا بَعْرَفَكَ حُجَّرًا لافكار فَعْلَيَا لاسْتُكُ مجدح ذم المستربول أو بهدل عسكري الكليزي فاخدوه من الدار للنار - قال مجدم ما تخافشي على انا حدق مانيش عبل اكره الجاعم في البالمن امّا في الطاهرامس لهم جوخ والدهلز عليهم واجتم وامتى كادنهم اعزا يصحاب لكن اللي ني التلب في الغلب يأكنيس و يجينا يوم تغشى علنا فيه واليوم ده ماهوش بعيد - قال الحدق - الغرج قريب اذا استمرا لجندي على ما هومن السشهام، وعلوالهمم . امّا آذا طنت للجاعد ومجهلهم شويد الخلاص ستحيل - قال مجدم -الكلام ده ايد إ عباس جديع ربا يحيد نا و بيخلي الدنكليز تشب وتل ، ولدستا دب لبن امه لا يخاف من بارنو ولاساءك في كلامه - قال الحدق - دعنامن الامرده وقل في انت كنت فين المدّه دى كلها - قال فجده سكنت في قبلي ورايت اولاد البلد والعلاحيث في غايد من النشاط ولهمامل كبير في حنديوينا عباس الله المحتفظه وبيعده وفرحانين بالغرمان اللي حاله من مولانا السلطان وبقِلَتُه ولِنْرَه رغماً عن انف الفايرين ، ده اماسمعت منهم فادره غريب عنه ، يا ترى ميها وخلف - قال الحدي - حان أيا مجدح مَنْ نَحَابِعَكِ هَاتَ وسَمَعْنَا النّادرِ اللِّي حكوها لكن في قبلي-قال مجدم - على لعيش والرس باسيد ا نياس با المكيماً لك قال با ا فندم يوم من ذات الايام وهوالبطل فايت راكب على عصاله الكيل ومعدّى على فطرة فطرن فطرن بعينه الحلوه سناف عكري الكليزي من ا يا هم ابهات الغيانين صاب في خناى رحُل فلاح مكتي على باب الله وداهُ مَا دُل بالبونيه طاق طِيق على رأس المسكين

## LE BRIGANDAGE EN ÉGYPTE

Au moment où sir E. Baring annonçait triomphalement à l'Europe que, grâce au protectorat anglais, la sécurité existait dans toute la vallée du Nil, les événements lui infligeaient un démenti éclatant. En effet, nos dépêches du Caire nous annoncent que le dernier jour de Ramajan des brigands ont attaqué la gare de Boulaq-Dakrour, aux portes mêmes du Caire. Fort heureusement la police indigène survint, et, après une bataille acharnée, mit en fuite les bandits.

Du reste, les attentats de ce genre se multiplient avec une effrayante rapidité; on n'a pas oublié le pillage de la maison du nazir des Domaines, près de Bedrischein, et la disparition de ce nazir, sans que les chefs anglais de la police aient pu empècher les déprédations, ni donner des nouvelles du disparn. L'attaque contre la gare de Boulaq-Dakrour est la troisième depuis l'occupation anglaise.

Dans la Haute-Egypte, des attentats contre le personnel des chemins de fer se produisent presque toutes les semaines; des cantonniers out

été tués; plusieurs maisons ont été dévastées.

Tandis que certains journaux égyptiens, à la solde des envahisseurs, célèbrent les bienfaits de l'intrusion anglaise, il est facile de leur faire remarquer que, avant l'occupation, le brigandage n'existait pas et que les faits de violence se produisaient fort rarement. Si ces journaux

tentent de nier cette vérité, nous leur mettrons sous les yeux des chisires, empruntés au rapport du procureur général des tribunaux indigènes.

Nous y lisons ceci:

Jugements en matière de crime.

| discribing on minutes de crime. |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1884                            | <b>28</b> 5 |
| 1887                            | <b>76</b> 0 |
|                                 |             |
| 1890,                           | 1.762       |
| En matière de délits.           |             |
| 1884                            | 4.846       |
| 1884<br>1887                    | 8.203       |
| 1890.,                          | 16.281      |
| 1891                            |             |
| En matière de contraventions.   |             |
| 1884                            | 10,000      |
| 1888.                           |             |
| 1891.                           |             |
| 1                               | · •         |

Voilà des chiffres qui parlent et leur éloquence n'est guère d'accord avec celle de sir E. Baring.



# بيان هذال رسم في منالذة NOS PROTECTEURS LES ANGLAIS عايدة الانكلية (Musique à faire)

Jour Bull, le rerre o la maia :

Riche est le sol égyptien! Je compte y passer ma vie. Je m'y plais tant! J'y suis si bien! Je n'ai qu'à dire: « Apportez-moi »; On m'obéit. Je suis le roi.

LES SOLDATS ANGLAIS, dansant : Il n'a qu'à dire : « Apportez-moi ». On obéit, John Bull est roi.

John Bull, burant :

(bis).

(bis).

Vive la Queen Victoria! Vive! A sa santé, buvons amis. Baring est vraiment Khédive! Goddem à nos noirs ennemis. Nous sommes chez nous, Cette terre Est tout entière à l'Angleterre.

LES SOLDATS ANGLAIS, buvant:

Nous sommes chez nous. Cette terre Appartient toute à l'Angleterre.

John Bull. remplissant son verre:

D'Egypte, en mains, je tiens le sort; Car j'ai l'armée et les finances. J'achète par mes pièces d'or Les Altesses, les Excellences. Ici John Bull vit très joyeux, Grâce à ce peuple malheureux. (bis).

LES SOLDATS ANGLAIS, dansant:

lci nous vivons très joyeux Aux frais du peuple malheureux.

JOHN BULL, burant:

Buvons encor. Hourrah! pour la Grande-Bre-[tagne! Vive l'Egypte anglaise et sablons le champagne.

LES SOLDATS ANGLAIS, buvant:

Buvons toujours. Buvons à la Grande-Bretagne.

Qui nous fait exploiter ce pays de cocagne.

JOHN BULL, inquiet :

Entendez-vous, amis? Du côté de Boulaq Des coups de seu. Pif. Pas. Vous avez tous le trac.

LES SOLDATS ANGLAIS, effrayés:

Oui. Ce sont les brigands. Gare à nous, Anglais! |Gare!

Oh! Lord! Sauve qui peut. Ils attaquent la gare.

John Bull:

Rassurez-vous, enfants. Ces hardis agresseurs Seront battus, chassés par nos bons défenseurs. La police indigène est là. Ses agents intrépides Eloigneront d'ici tous ces brigands pertides. De ces braves fellahs, buyons à la santé; Car ils risquent leur peau pour notre sùreté.

LE FELLAH arrive en courant :

Que vois-je! Vous êtes en fête Tandis que nous sommes au feu. Qu'elle tombe sur votre tête La malédiction de Dieu.

De ces horribles brigandages La cause est votre invasion, Et le massacre et les pillages Sont nés de votre intrusion.

N'est-ce pas pour rétablir l'ordre Que vous nous avez envahis? Pourtant, depuis lors, le désordre Augmente dans tout le pays.

John Bull, menagant:

Ose me dire un mot encore, Et dans le vent tu disparais. On est humble quand on implore L'aide et le secours des Anglais.

LE FELLAH, avec ironic:

Seigneur! Que votre cœur si tendre Prenne pitié de nos malheurs! Venez nous aider à défendre Nos maisons contre les volenes.

JOHN BULL:

Your aider? Et votre police?

LE FELLAH:

Nos gardiens sont très peu nombreux.

John Bull, haussant les épaules : Combattre n'est pas notre office.

Protégez-nous.

LE FELLAH:

Vous, justes cieux!
Les protecteurs de ma patrie?
Vous me prenez pour protecteur?
Que faites-vous donc, je vou; prie,
Dans ce pays, noble seigneur?

John Bull, gravement:

Nous sommes ici pour vous rendre Riches, heureux, gais et contents. L'anglais, nous voulons vous apprendre Et vous faire tous protestants.

LE FELLAH, avec dignité:

Nous n'aimons pas ta langue d'oie, Ton plum-pudding, ton culte vicux : La langue arabe est notre joie Et le Coran nous rend heureux.

Lui montrant les bandits chasses par la police indigene :

Allah nous donna la victoire Sur les brigands sans ton secours. Tu peux donc continuer à boire, A danser, mais pour peu de jours.

Car l'heure de la délivrance Pour nous tous bientôt sonnera. En Dieu nous avons confiance; Son Caliphe nous sauvera. Abou Naddara

## L'ANGLETERRE ESCLAVAGISTE

Voici ce qu'en a dit, devant un auditoire select et nombreux, M. Ed. Le Roy, l'honorable député de la Réunion, dans son intéressante confé-

rence sur Nossi-Bé à la Société Africaine de France, dont il est le viceprésident :

« En ce qui concerne les agissements britanniques dans la mer des Indes et sur la côte d'Afrique, voici ce qui se passe :

يدة الجي نظاره

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(16.Année)



Nº 11 — Paris, le 10 Juin 1892

اساس رسم هذا العدد هوموضوح التلغرافات الواردة لذا من مصر ولسكندرية ولذرة من افتعال تلغراف بولسطة الانكليز بإن الدريق السبودانية هجت على الحدود وحطته وحلت بلاتين تعل لبسكره ومن وصول الحديوي عباس باشا باسكندرية وما صنوله أكراماً وتعظيماً من الرينة المهية واقامت الشمائر الدالة على محيداها في معرسموه العالي وما داخل جنا بدمن السرود والابتهاج من دودية افبال الباس عليه وفرجهم به وقما والديد من اعلى درجاست البنشان البريطاني المحكى بالمسم بات لاعني المحآم كا من طرف مصرة قيكطوريد مككة الجراد الزحمر فيركى في الصحيفة الرابعة من هذا العدد كالعادة وتغسيرا لرسم المذكور السرابة الحذيونة باسكندية مرصفة بجيرانوا و حواهرا لرندة والناس ا مامرا في حبور وبصحون باعلى صويق العزالعر للسلطان عبدالحيدخان وللخديوي على السان وبين هذا العالم تلاتة وهم العمّالي والعرب اوي والمستربول/لمشهورمند قرأنًا ) يتحدثون كالسياتي ومعالراية في مشريس يرى القاري خدلونا عباس وجبيد لبيب افيدي والسار بارنغ راليوم انعلب بلورد) وكين الملكة بمعديتجاكون

كاسياتي آيفًا حمديث الحارب معديث الحارب كلام الغرب وهياة راس وهولتسم - قل في وهياة راس سيدنك فيكطوديه يا متربول أن كان نفنست ك هذه فركا اوبرندياً - فاجابه المستربول وقال له - ودقن ا لملكت الجليلة احلف لكن ما قريسا وي بان ما فات من علقى نقطة برندي هَذَا اليوم · وحياتك ما شردت غيرشِمبانيه – قال ل الفرنسا دي - لكن يااخ الملك طوحت لك لم دستة كاسات منها لاتي اداك وازن ومستوي منالكذبول مهذا Imp Lefebore Pase du Ceire 87-89 Peris.

والرتسة وكله سرفا واعتبارات ومحية لقاصرنا عياس باستساوكذا من سماعي ناسا المصريين في تهليل وتعظيم للحديوي - فانحق العمّالي وفال للسرّبول – يحفى فت ر. الشكندديثا قا حدنا نَاسِنًا. مَا هِذَا الكلام الفارنَة ? . انت مالك شي فيطَ من هذا كله . لالسكندرية ولا فاس مصر ولاخديويهم يخصك منهمي - عندها فإل الفراء وي المستربول - معلوم . ما فيه كلام . ماانت يا انكليري سيدني هذه الديار ، ووالل وسكام لا يعرفون لهمكيرا عيرسلطانهم عبدالحيد خان فاسموشودني وغرل وارض حيث اليت . أما وعدت بان مى تبست آلجديوية بعد وتعوَّت لم كن لك حلول فيها وترص أن وعساكرك وتدكها لاهلها إلى - فقال له المستربول - نو صاد ذكك - فقال له العنماني - حيثما الك احبت هكذا فالأن وعدك يطاليك بوفاء ولاننا نرى الخديونة الأن في غاية القوة والمثانة والبات ولم ليسموالى هذا الوفت بنبات اربكة خديوية على عدقوية سريخة مش خدتونه عباس باشا فهوحين توليته لم يلبث ان اشستهر باحكام العود وبدل الهمة وسيره في لحريق الحبد والاعتراك في حلب المصالى للرعيد طبيعة لا تطبعاً ونطرت اليه الرعسية بعين المحبث فصلا عما اعترفت لنفوذ امره عليها وشهدت له الخاصة والعامة ككال الأي وصن التدبير فعاذا لمتعشون هنا ولاي شي لم تنخفي النامان الحمر وتخلي وادى النيل دهله . - هيه مسنر - فقال لدا لمستربول بشماخير - وجود المسال الديكليربة البريطانية ععدا مرواجب لامحالة لإماك تككك البلار والممنان هولأ العباز على المسهم واموالهم - فقاطهم الفرنية وي وقال له -

هلآس بخن مغرف كلامك الذي لافيش ولاعليش واليم يخيي اللولى وتعلكم لنا عفاديت المهادمة وتحشر الثغراف المركود الذي قال مإلث شرذمة من الدراويش السود انت من مخو سواردة على مدافة ١٠١٠ ميلا من منوب وادي حلفت وصلت ثلاثين نعل بسرة بعدما خطب الحدود . هذا اللَّفراق معلى امره - قال العمَّاني - هذا اللوف معلوم مستواه ومعهوم من الذعد وما هو الدَّ تُصبِّع ومولده بأوصة الباربالع على بد نائب الملكة وواقع الحال بان طاء تفق من الودلين الجاها الجوم والاحتياج نطهورها عندالحدود فاغتنم المومي ليه هذه الغرصة وأشام بتلغرافه هذا بانها نهآبة وقالة وفعلت كذا وتركت كذا وفعده جعل ذكك اساسًا لما دبره بانه لعدالم يعم ايضا سيرجى بتلغراق اكر يذكر فيه بإن هذه الزوعة السيرة المندت والسعت وصادت جيسًا جاراً يفري بدالمن وسنقده للهجوم والفاق على لحدود وما جاوها - قال العرف وي - تعب الانكلير وملاهيهم لافائدة فيها . وعايقولوند أو يفعلونه في لعثوق ولايديهم نعماً لنغيلهما انطع في العقول وسيخ في الاذهاك وما من احد سياسي ماودوما آنة وبعلم غاية الّعِلم ومنيقن غايث اليفين بان ا علاناتهم واقوالهم واشاعاتهم ونصابحهم في الما الكالمعيم ما هي الد زورا" ومهماناً لاغير - عندها طلح خلق المتربول وأثبال وانهد وفال - صابقتموني بكلامكم وعلتموني بنصائحكم. اناهنا في محلى لواتركه وما تفدرون عليه افعلوم

حمديث اللاغل قال عباس باسًا الحالبيب أفندي - حاهو عنه بالنم قابل . تغرُّج يا اخ على هيكله وتمامَل بدقة في منظره ١٠ ضجى شاتخا " لما لحقه من وهرالترفي الدالدجة اللوردية سقال ليب - بلا لوردية بلا موردية . اا ذن لي يا احديثا وانا ا ركك مقامه - قال عباس -رونك واياه انما خليك في الجدّ لاتتعدى الحد - عندها دخل بانغ وسه تميليانه وقال - كود مورنين كديق - فقف لبيب وقال له - بلاكود بلامود . في محلس جناب الخديوي المعظم لسان الوَّد لايفهم. لاكلام هذا الوَ باللغة العربة والتركية والعرب أونتي. فهت يامنز? - فغال بانغ في نغب سكله الجي هذا الغي هذا النعض رفيق المدرسة الذي دامًا بحد عباس عي نفض الانكليد. أما يمكسا ابعاد الغضولي عندج إذا تعسر إخفاه يسر انم النغث الجباس وفال له ﴾ عندي لدوكتم بشرة رضعة يسسرمن الخديوي غاية لرور - فاجابه ليب وقال له معنى ان تكون هذه البشرة الرفيعة التي سِمْ اللورد قدائى برا الى جناب افدينا المجلاكم مِن وادينا . فهذه الجيشرة التي بسرمن الخديوي المعطم - ضرطم بارنغ وكظم عيظه وقال فى ننسه - هذا الولد السعيد للعني من ديني بالفاظم الملعونة الموللة

التي في العظم ، أه ، يا ما عرضي اما وله غس عشرات بكوس ا تكليري في وجهه السفيد . لمول بالك ، ما عليا الجي يوم يكم فيه هذا كلهُ ( تم قال لعباس) حبيبك هذا قصيم ولعبني لمّا يهزير ركن البشرة التي اثيت ا بلفك يهم ذات بال وفوائد سنية لدولتم ولملكم - خمال ليب في نغيد مككم أه با تعلب عرض هذا العصدب يفص عباس عن الدولة العثمانية المجالس عليه ابتلاعم بعدها . ما انت الدّ تمساح ، لكن انت قللم امير يلعب بعشرت مثلك ، ان كن فاتم صحى فهوذُوفهم لاتونز فيه الخذيعة البريطانية ولايغويه التمليق الأحمر - هذا وأقد قال عباس لباريغ - ما هي البشرة الرقيعة التي اليسى بها يا سعادة اللورد - فقال له بالنوسفة صحفة --مادة ملكا الكيرة فيكلورية الجليلة ملكة الكلم اوسه فيقاطمه في الكلام لبيب ويقول لد مقلًا للخند فعند عصوتم-ملكة انكلترا وسلطانة الهند واميرة الترفوة - فتفاقل مالع عما قاله لبيب واستربينول - تكرمت حيلانها بالانعام على دولتكو الحذيوي عباس الثاني بد ويقاطعه لبب ويقول - بنشام العاخر دهو لموق الحجآم من درجة عال العال . هل لاحزري في محله! ففره عباس وفال لوسرا - خليك جد لرتم قال ليالغ ك قد اتريَّ عَاية النَّاتير ما تفضَّلت بدعي من مكادمها ملكك العجيمة -فاخرج بادنغ من جيبه نيتان الملكة وقال - هذا اليت ن هونيتان الثرنى والمجد ومتحربتقيده اعلى ملوك الكرة فما اسعدك ابها الحديدي بعودك بنوال هذا الفي الذي الديعلوعليه علق - فقال له عباس سه الحكوك ياسعادة اللودد بان تعدم تشكري الى مككك العظيمة وتوسّ لها سلامي وتقول لجنابر إبان .... فقاطمه لبيب في الكلام وفال له - قُل لجنابها بان حضرة الحذبوي كان يعير ممتوماً لها ونرداد سروق بنيشانها افا كانت عندما تكرمت عليه بارساله ا صافت لدا مرها العالي بانحيد عساكرها عن وادي اليل- فتسمرعباس باشا وفال للورد بارنغ - ماقال صاحبي الآالواقع لانصا كزا استمرحلول العساكرالبريطانيت يقبطري فنينشأتنم هذا الذي تربدون تطوقوني به ما يكون لي الآطوى الأوكر - فقال لبيب فندي الى بارنع - اعدايه اللورد بان سعارة الحذيوي عباس لا يتقلّد بطوق حمامكم الانكليزي ا تو يوم ركالكم عن مِصر. فدلك اليوم السعيد يوم العيد جمير إنيا معمر يوصلونك انت واخوامك وحبيثك الجآر الحاسفكما المديهة والرجال والصبيان يطبلون امامكم ويزفرون والسنساء والبات يشبعونكم بنهليل وزغا ربط ونرمو احباب كاكنا . فاحفط ياسين هذا النِّيَّان الفاخر عندكك الى يوم الوداء حيثتُ افعينا يتقلدُ بد ويوصِّلك في عربه العافي الى سنا عي البحم والله

liznes dans la perfection; le Mohamed-Ali faisait un grand effet avec les illuminations de ses mats et de ses vergues. Mais le clou de la soirée était le croiseur du service des gardes-côtes, le Nour-el-Bahr, brillamment illuminé de feux rouges, blancs et bleus, et d'où des bouquets de fusées étaient tirés à intervalles pendant que la musique jouait l'hymne khédivial.

A 8 heures, notre bien-aimé Khédive est sorti du palais et a traversé la ville. La foule considérable pressait l'escorte de très près pour contempler le Vice-Roi, qui a su se gagner la respectueuse affection des

Alexandrins.

Quand pourrons-nous donc fêter la délivrance de notre patrie? Réponds-nous, Cheikh. Dis-le nous, vénéré maître.

Ton disciple, S. N.

Mes frères, ayez conflance En Dieu, votre unique Sauveur. El aidera le Commandeur Des Croyants à la délivrance D'Egypte, et l'Angiais sortira, Croyez-en Abou Naddara.

## UNE DÉMONSTRATION ÉLOQUENTE

Sous ce titre, le grand journal politique français, cher aux patriotes égyptiens, Le Sphina, consacre un article remarquable à la réception enthousiate du Khédive par les Alexandrins. En voici les principaux passages:

« La splendide réception que la ville d'Alexandrie vient de faire à Son Altesse, à l'occasion de sa venue ici pour y résider pendant l'été, comme avait coutume de le faire le défunt Khédive, a fourni à tous une preuve on ne peut plus opportune des liens d'affection et de constance qui unissent à son Souverain la population tout entière de la seconde 

Les conseillers habituels du pays, n'ont ni ordonné, ni suggéré, ni contrôlé; à cette occasion, la réception du Khédive leur a été étrangère et ils y sont demeurés étrangers. La ville n'avait que faire des capacités anglaises pour préparer à son nouveau Souverain un accueil digne de Lui et digne d'elle ; elle a montré ce que ce pays appauvri et découragé peut encore faire, et ferait souvent, s'il se trouvait en contact direct avec son Chef, sans immixtion, sans intrusion, sans les obligeants et trop persuasifs intermédiaires que l'on connaît

 Cette démonstration, que nous ne jugions pas quant à nous nécessaire, connaissant le sentiment du pays, aura l'avantage de dessiller les yeux les plus rebelles à la lumière.

S. A. le Khédive Abbas savait déjà et personne ne peut plus l'ignorer qu'il peut compter sur tons, qu'il n'a aucune défiance à craindre, aucune hostilité à redouter.

← Contre qui donc alors, l'Angleterre persiste-t-elle à Le vouloir protéger?

JEAN LEPETIT.

### UN GRAND MARIAGE ORIENTAL

En félicitant, il y a un an et demi, M<sup>mo</sup> Gubbay du mariage de sa charmante fille ainée Flora, aujourd'hui Mme Rueff, nous lui scuhaitames une pareille heureuse union pour sa gracieuse fille cadette. Dieu exauça nos vœux et nous accorda le bonheur d'assister à la bénédiction nuptiale donnée à Mile Mozelle Gubbay, petite fille du Rothschild oriental, sir Albert Sassoon, et à M. Mayer Sassoon, au Temple de la rue de la Victoire.

La jeune mariée était aussi resplendissante que son nom Mozelle (étoile). Qu'Allah la protège contre l'œil de l'envieux et parsème le sen-

tier de l'existence des époux de roses et de jasmins.

Cortège et défilés imposants ou on remarquait les familles Sassoon, Gubbay, Rothschild, Rueff, Salomon, Beer, King, Porges, duchesse de Pomar, marquise de las Marismas, Lambert, Gutmann, Camondo, Goldschmidt, etc., etc.

La réception chez M<sup>me</sup> Gubbay, après la cérémonie religieuse, a été

superbe.

### BIBLIOGRAPHIE

L'Egypte et ses Provinces perdues : ce n'est pas une banale relation de voyage que, sous ce titre, vient de publier le colonel Chaillé-Long-Bey, mais le récit d'aventures vécues, accompagnées de commentaires qui forment un ensemble faisant autant d'honneur à la franchise de l'écrivain

qu'à la bravoure de l'officier.

Tons ceux pour qui l'Orient se compose encore des pays prestigieux par excellence, liront avec un intéret croissant de page en page, ce volume où, hommes et choses de l'Egypte contemporaine sont décrits et jugés avec une surprenante netteté. Ils suivront son auteur dans les régions mystérieuses du continent noir et jugeront, d'après les actes, ce que l'on doit penser de Gordon le mystique et du soi-disant sauveur d'Emin-Pacha, le trop célèbre Stanley, qui, entre autres hableries, se vante d'avoir obtenu la conversion au christianisme du fameux roi Mtésa, conversion qui ne l'empêche pas, afin de montrer son adresse, de trouer d'un coup de carabine la tête d'une de ses femmes.

Mais, je ne veux pas en citer plus, car j'aurai trop à dire, et je renvoie le lecteur à l'œuvre elle-même, qui fait partie de la remarquable collection d'ouvrages édités par la librairie de la Nouvelle Revus.

Alfred LEWAITRE.

Nous ne craignons pas d'être taxés d'exagération en disant que la presse française et étrangère a consacré déjà plus de cinquante articles bibliographiques, à la brochure d'Abou Naddara à Stamboul,

parue à peine depuis un mois. Tous ces critiques consciencieux s'accordent à dire que le récit que M. Alfred Lemattre a fait du voyage du Cheikh est vivant et plein d'attraits, et que la préface de M. Edouard Le Roy, député de la Réunion, qui le précéde, est une page magistrale. Ici, nous n'avons cru devoir publier que deux de ces articles, en remerciant, bien entendu, les auteurs. Nous nous étions promis de ne plus revenir sur ce sujet, afin de ne pas lasser la patience de nos chers lecteurs, lorsque plusieurs de nos compatriotes résidant à Paris nous ont signalé l'article qui suit, en nous priant de le reproduire dans ce numéro. Nous adhérons à leur désir, dût en souffrir la modestie d'Abou Naddara, qui souhaiterait qu'il ne soit plus question de lui ici; mais ce sera pour la dernière fois, quelque pénible que soit pour nous cet engagement.

L'auteur de cet article bienveillant, est M. Marius Butet, professeur de littérature française à l'Association Polytechnique et publiciste distingué, dont les écrits reçoivent le meilleur accueil dans les principaux journaux de la capitale. C'est du grand organe de la finance, le Moniteur des Loteries, que nous reproduisons son article que voici, en

le remerciant au nom du Cheikh:

LA REDACTION.

Disons tout d'abord qu'Abou Naddara est le surnom du savant arabisant Sanua, que lui valut sa myopie légendaire. Abou Naddara signifiant en arabe « l'homme aux lunettes ». Pour peu qu'on appartienne à la république des lettres, on connaît cette sympathique personnalité, au visage franc, à la main cordialement tendue, et qui dans un français très classique, quoique parlé avec un accent exotique qui ne manque pas de saveur, sait y mélanger les métaphores brillantes de l'Orient.

Abou Naddara, à notre époque de scepticisme, nous montre un exemple de ténacité dans ses convictions et de patriotisme que l'on ne saurait trop mettré en relief; né au pays des Pharaons, il n'a pu voir sans protester, cette antique terre de la civilisation, tomber sous le joug britannique; son opposition intransigeante lui valut la haine des enfants d'Albion. Le patriote ardent, pour échapper à ces haines, dut prendre le chemin de l'exil. C'est en France qu'il vint se fixer, à Paris même; vaincu, mais non désarmé, il continua dans sa petite fcuille qui porte son nom, l'Abou Naddara, rédigée partie en arabe, partic en français et illustrée d'humoristiques dessins, les revendi-

cations de l'Egypte contre l'usurpation anglaise.

Cette feuille, malgré l'ostracisme qui l'avait frappée, passant pa ! dessus les frontières, grace à la connivence de milliers de ses compatriotes, constitua un noyau d'opposition contre lequel s'émoussa l'animosité gouvernementale à la solde du Foreign-Office. Tant de persévérance, d'abnégation, rehaussées par une grande dignité, devaient recevoir leur juste récompense. Abou Naddara, puisant dans son immense amour du sol natal le courage nécessaire, entreprit, lui simple citoyen, d'intéresser à sa cause le Commandeur des Croyants, et il partit pour Stamboul, n'ayant pour toute recommandation que son titre de savant et de proscrit. Le Sultan, favorablement prévenu en sa faveur, lui accorda l'éminente et rare faveur d'une entrevue, écouta d'une oreille bienveillante le récit des souffrances de l'Egypte sous la domination anglaise, et, pour sanctionner en quelque sorte l'intérêt que le Cheikh avait su lui inspirer, mit sur sa poitrine la croix de commandeur de l'Osmanich, puis lui donna pour mission de visiter les écoles sur lesquelles s'étend Sa Sollicitude. C'est le récit de ce voyage que M. Alfred Lemaître vient de publier, d'après les lettres d'Abou Naddara, dans une élégante plaquette. Avec une verve et un lyrisme tout oriental, le Cheikh raconte à son ami les incidents de son voyage dans les pages émues, tout imprégnées d'un pur patriotisme. Pas un mot de reproche pour ses inexorables ennemis; seul, y perce l'espoir que, débarrassée de ses oppresseurs, l'Egypte reprendra parmi les peuples libres la grande place due à son génie et à ses traditions.

Le Cheikh Abou Naddara aime la France, et, parmi les nombreuses distinctions honorifiques qui constellent sa poitrine, que ce soit le Médjidieh, l'Osmanieh, l'Ordre Royal du Cambodge, et dix autres décorations, celle qu'il porte avec le plus d'orgueil, c'est la rosette d'Officier de l'Instruction publique, juste récompense des services désintéressés

rendus à la France.

Si l'ancien professeur de l'Ecole polytechnique du Caire préfère l'humble ruban violet et s'en pare, à l'exclusion de tous autres, c'est qu'il sait que cette distinction, dans notre pays, est la suprême glorisi-

cation du mérite modeste et opiniatre.

Pour nous, nous espérons sincèrement que le nouveau Khédive, obéissant aux sentiments d'équité que ses premiers actes nous ont révélés, annulera l'acte inique de bannissement, qui à privé l'Egypte de son plus ardent désenseur, et que, s'arrachant aux sympathies qui l'entourent ici, et malgré les regrets que son départ suscitera parmi nous, il lui sera permis de fouler à nouveau le sol adoré de sa patrie et prendre parmi ses concitoyens le rang éminent auquel il a droit; puisse ce vœu se réaliser bientôt.

MARIUS BUTET.

## AVIS IMPORTANT

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons. 



## المان هذا الرسم في مقالة DE LA SERVITUDE (La scène a lieu à Alexandrie, à l'extérieur et à l'intérieur du palais Khédivial).

#### A L'EXTÉRIEUR

JOHN BULL, LE FRANÇAIS, L'OTTOMAN

Le Français (souriant): Dites-donc, Bubull, êtes-vous ivre de joie ou de brandy?

John Bull: Pas une goutte de brandy ne passa aujourd'hui par mon gosier; je n'ai bu que du champagne!

Le Français: Vous devez en avoir absorbé pas mal de verres?

John Bull: Oh! yes. J'ai trinqué plus de vingt fois à la santé du Khédive. Je suis si heureux de voir notre beau port d'Alexandrie si splendidement illuminé et pavoisé en l'honneur de notre noble pupille, Abbas-Pacha, que notre bon peuple égyptien acclame si chaleureusement.

L'Ottoman (irrité): Notre! Notre! Quel fanfaron! (A John Bull): Rien n'est à vous, ici, monsieur. Le beau port d'Alexanderie, le noble Khédive Abbas et le bon peuple égyptien, ne vous appartiennent pas du tout.

Le Français: C'est juste. Vous n'êtes pas le mattre de ce pays, qui ne reconnaît d'autre autorité que celle de S. M. I. le Sultan Abd-ul-Hamid II. Et vous feriez bien de déménager d'ici, mon vieux. N'aviezvous pas promis de vous retirer avec vos soldats des que le pouvoir du Khédive serait consolidé?

John Bull: Oh! yes.

L'Ottoman : Jamais trône ne fût assis sur des bases plus solides que celui d'Abbas. A peine arrivé au pouvoir, il est devenu populaire; non seulement son autorité est reconnue, mais encore ses sujets lui ont voué une affection presonde: D'où vient donc que vous et vos jaquettes rouges n'avez pas encore disparu de la vallée du Nil?

John Bull (gravement): Notre présence en Egypte importe à la sécurité de ce pays.

Le Français (lui frappant sur le ventre): Biagueur! Vous allez nous exhiber le spectre du Mahdisme, et la dépêche qui dit que les Soudanais ont traversé la frontière et ont tué une trentaine de personnes. Nous la connaissons celle-là;

L'Ottoman: Cette dépêche a été rédigée dans le cabinet de sir Baring, et, dans quelques jours, il en lancera une autre qui dira qu'une armée formidable de derviches a envalii l'Egypte.

Le Français: Les Anglais ont beau dire et beau faire, ils ne donneront pas le change à l'opinion; car, il n'est en Europe aucun homme politique qui ne sache que, dans les affaires d'Egypte, leurs déclarations ont été toujours fausses et leurs actes incorrects.

John Bull (colère): Allez-vous-en; vous m'ennuyez tous deux. J'y

suis, j'y reste.

Le Français: Yous y êtes; mais vous n'y resterez pas.

John Bull: J'y resterai toujours. L'Ottoman: Qui vivra, verra.

## ARRIVÉE DU KHÉDIVE A ALEXANDRIE

Cher Maitre,

Si tes malédictions portent malheur aux tyrans, aux justes, tes bénédictions portent bonheur. Oui, Cheikh, les vœux que tu as faits à l'avénement d'Abbas ont été exaucés, et ses louanges que tu as dignement chantées lui ont attiré l'amour, l'admiration et l'estime de ses sujets. Le refrain de la chanson populaire du jour le prouve assez :

> Abou Naddara, habib Abbas. Lekon oualina Sid ennas Kolou louli oucfélou almas.

(Abou Naddara aime Abbas, car notre Vice-Roi est le meilleur des hommes; ses paroles sont des perles et ses actes sont des diamants).

Depuis hier, le Khédive est notre hôte, et la réception enthousiaste que nous lui avons faite, ainsi que les brillantes fêtes qui ont signalé son arrivée parmi nous, resteront longtemps dans la mémoire des Alexandrins, qui seront heureux d'apprendre que leurs efforts pour lui faire honneur ont été pleinement appréciés par Son Altesse.

Et, maintenant, permets-moi, vénérable Cheikh, de résumer en quel-

ques lignes l'arrivée du Khédive à Alexandrie.

C'est à 1 h. 28 p. m. que Son Altesse arriva à la gare de Maharam-Bey, et a été reçue par LL. EE. Ghazy Mokhtar-Pacha, Mohamed-Pacha Maher et Chakour-Bey, à la tête des conseillers municipaux, des

#### A L'INTÉRIEUR

ABBAS-PACHA, LABIB-EFFENDI, BARING

Abbas (& Labib): Voici venir Baring. Regarde-le marcher! Est-il sier d'être devenu pair d'Angleterre?

Labib: Il ne scra jamais maire du Caire! Abbas: Bravo! Tu as l'esprit parisien.

Labib: Tout ce qui est français me plait; mais...

Abbas: Tais-toi; le bonhomme arrive.

Baring (entrant et salvant) : Good morning! Khédive.

Labib (à Baring): On ne parle qu'arabe, turc et français, à la Cour. Baring (à part) : Il est toujours là, ce camarade de pension qui ouvre le cœur d'Abbas à la haine des Anglais. On ne parviendra donc pas à l'éloigner d'ici? On tâchera de le supprimer. (A Abbas): J'ai une bonne nouvelle, qui fera grand plaisir à Votre Altesse.

Labib (à Baring): Votre Seigneurie va-t-elle nous annoncer l'évacuation de l'Egypte par l'armée britannique? Ah! c'est la seule nouvelle qui ferait plaisir au Khédive.

Baring (à part): Ce garçon m'exaspère. Ah! que je voudrais administrer une douzaine de coups de poing sur cette figure impertinente! Patience! Il me la paiera, et plus tôt qu'il ne le pense. (A Abbas): Votre ami est très spirituel; mais la nouvelle que j'ai à communiquer à Votre Altesse est d'une importance capitale pour Elle et pour sonroyaume.

Labib (à part): Son royaume! Renard! Il voudrait le détacher de l'Empire Ottoman pour l'avaler ensuite. Crocodile! Mais tu as affaire à un prince intelligent. Abbas ne se laissera jamais séduire par toi.

Abbas (à Baring): Et quelle est cette bonne nouvelle, mylord? Baring (avec emphase): Sa Gracieuse Majesté, la Reine Victoria... Labib (l'imitant): Impératrice des Indes et Sultane des pays d'Afrique. Baring (continuant): A daigné conférer au Khédive Abbas II ...

Labib: Le grand cordon de l'ordre du Hamam, du Bain. ( Hiant aux ecluts): J'en étais sûr.

Abbas (à part, à Labib): Tais-toi, je t'en prie. et soyons sérieux. (A Baring): Je suis très sensible à ce témoignage d'estime de la part de votre Illustre souveraine! Baring (tirant de sa poche un grand cordon): Voici cette distinction

honorifique dont les plus puissants rois de la terre seraient flers. Abbas (d. Baring): Veuillez remercier Sa Majesté, et lui dire que... Labib (à Baring): Que la satisfaction de Son Altesse le Khédive aurait été bien plus grande, si la Reine, en lui accordant cette haute dis-

tinction, avait en même temps envoyé l'ordre à ses troupes d'évacuer. Abbas (à Baring): Mon ami a raison; car, si votre occupation de mes Etats était maintenue, ce grand cordon de l'ordre du Bain ne serait

pour moi que le collier de la servitude. Labib (a Baring): Son Altesse le Khédive ne portera donc le grand cordon du Hammam anglais que le jour de votre départ de l'Egypte. Ce jour-là, vous et vos valeureux soldats serez accompagnés triomphalement par les Egyptiens jusqu'à vos grands bateaux.

ulemas, du clergé et de nombreux notables européens et indigènes parmi lesquels les principaux fonctionnaires du Gouvernement à Alexandrie.

Apres avoir serré la main à quelques-unes des personnes présentes, qui avaient l'insigne honneur d'être connues de lui, Son Altesse est montée dans une voiture de gala attelée à la Daumont, accompagnée de S. A. le prince Mohamed-Ali et de LL. EE. Fehmy et Rouchdy Pachas, Quel dommage que parmi les soldats de la police égyptienne à cheval et la garde khédiviale qui précédaient et suivaient la voiture du Vice-Roi, on voyait des Anglais; la présence des jaquettes rouges troublait notre joie, et sans doute, vexait notre Khédive et le Haut-Commissaire de S. M. I. le Sultan. Mais, patience! leur séjour tire à sa fin.

Une salve a été tirée en l'honneur du Khédive, dont le cortège s'est dirigé, au pas, de la gare au palais de Ras-et-Tin. Des acclame cons se faisaient entendre de toutes parts, et les indigènes criaient joyeusement :

Vive le Sultan! Vive le Vice-Roi!

Le soir, la ville présentait un aspect vraiment fécrique, et sa spiendide illumination a eu un succès immense. La Bourse et se Cercle Khédivial étaient magnifiquement payoisés et illuminés. Mais le plus beau coupd'œil était le perron de la Bourse où avaient pris place les jolies et élégantes femmes des banquiers et des notables, souscripteurs aux dépenses de la réception et des fêtes.

Le port était éblouissant. Le yacht khédivial, le Mahroussa, étincelait de mille seux; les rangées de lumières faisaient ressortir ses superbes



(16.Année)



Nº 12 — Paris, le 25 Juin 1892

Directour & Reducteur en Chel

J. SANUA ABOU NADDARA

6. Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Abonnement 26s par An

نم رسمنا بعضا من اهل لرّق بری علیهم الغرج وعلی وحوهم البستوما دا و م شمصشرنا المعلم مستربول بین الغربینی و سندکر نتیجترلخکاره

المستربول في حيرة وخيال ما حص لريس الجهودين من الاستهاب ومحبة الناس اليه وسناخص بيعن الى الغران دوكك ومترايد كده وبرحم بفسيه الحلوة ويقول - ماهذه الرينة التي لم ار شله ي وماهوده الناس الذي فرحهم على على شيخاصهم ي ملة عري ماسمعت بتهليل شهدا . فعلوا ذيادة عن اللازم الأن رئس جمهورية مالد ان يُعظم بهذ العظمات الفائعة الحداحتى في بلادنا لذفي اذا بلغتهم بهذه الثعائريسجنوني ولايصدقونها وملكسا الجللة على تدرعظها عمطا مادات افراحًا نصبت لها مثل تلك ويد فعلنا لها اكرامًا مدة حياتنا ش هذا المقدار على أننا الخيرا الند المجد ومن كثرة محسافها لوسمعنا احداد يكف سيلامها الملوكي ولوعلى لميورة بربرية لرقصنا وقمنا ننتى ولالل. فلدلك مستغرب مبحب من هذا ايعر · المالا بشك في الن المستر كاربوهوجيلجان امير ودللحطى ذلك ان ملكتاتشره غايق الاعباد وادملت له تلغرافين عجة واحدالنة الماضية والاخر النة الجادية وهذا شرف وماكنا تنصوران ولعده ملكة يوظانية الفطى تكأتب وأحد ويَس حمهودية بصفة معادلة له انمالعبار فيكطوريه لكادبودتقيرنا يفا مجتها لمستى مالد مدخل في فواندانكلز العِبقة ومعالجها الدُخلية التي انا فانب عنه روبعد صنه هبانظل) الغكرالفكريا متربول . تامن عن ترى استرحاب الاهابي كارنو وزمارة الغراق دوك له بالنيابة عن التيعره دن العران لفدر انكلرا اوكيف! فكري مرتبك انظيضا افرح انظرها احزن افرح لاني سانف هولا الزكاء اللائد الالماني والنما وي والطالباني لاتعلى وعوهم الكيد والفيظ ماهم داينيه نصب عيونهم فالغراج

حيثًا ان حريدتنا جحرًا صغير فلم محكمًا فوق طاقتها بدرج امودسياسية مها كانت بن مقتصرون على الحوادث المختصة بوادي النق ومتعلقاتها وذدك معلوم ان احتقاصات السيادة السلطانية هي الوساس للقطر المصري لكن حيث ان في هذه الايام اهدتنا ايدى الزمان بطرائف ولمودمهمة مركب عليها قوائم السلم العموي فرانيا من الواحب علينا بلعلى كل فرض يجني للصلي وبأدلف الهدو والراحد ان يستشرها وليسمط احوانه وهي زيارة حضرة المحيوكاربورنس لجهورية يحهة شرقى ونسا وسعى العران دوك فنسطانطين لرمادته بامرفيع رالروسيا ومعابلته اياه مديدة ماسيي والأن فيحق لنا ان تخو قلونا للفرم بنلك الدستارات الدالة على محبة الدهائي لرئسهم واعتبار العنبصريه - سعى الغرائ دوك المومي اليه الى ديارة المؤسو كأدنو بامرالعتيد وقال له ان حباب القيصر بهكيك التحية والاكرام وبودكد لك انه ما دال باقياً على عهده ومحبته لئم وعزمه ثابت ، هذا وما تلاقيه فرنسا من احترام الدول ومجتهم لها فهوف مسلكها وظريف مسعاها في الاستقامة والعدل وحبالأنسانية فهولا العورالتي اعلت فدرها واورتش اللعتم والنجاح ٠ اذا حمت اي امتى بغدرا خرى او اغتصابها اوسيرها على غيرال لطريق الانساني ما اسرم ما ترميد فرنسا بالنهديد لبرندعن سود مسعاه وهذا عماً قريب جرى عقد وكزيد وطريلس الغرب مامن مرة ادادة الكلر اوالطاليا وضع يدها على حباب من اراضي الممالك العمانية الآوفرا تنادي عليها بالوقوف عن البرعن مقاصدها وتداح عن الحتوق السلطانية بعرون التفات الى مقابل . وهذا موجب لناان بخبها وناءلفها وقد رسمنا بالصحيفة الرابعة حضرة ديس الجهورنة ومقابلت بالعران دوك قسطانطين وماحص لدمن الاسترحاب من اهالي الجهات المؤاذة تم رسمنا ايفاً دول التحالف الدلاتي الماني الخفا والطاليا وماحص لهما إذهله وحير فكرح من نواج الميآج والمقابلة

Le Gérant : G LEFEBURE Imp Lefebure Pass du Caire 87-89 Paris

ابلايالي ديها - قال سالم- شغت العبارة دي مرسومه على جِرِيكَ السَّبِحُ اللِّي بسَّطرَقع على قفاء الانكليرَ ، المن ما قعدت لك ماك عس سبت ايام - قال عانم - اما قعدت هناك كير عند عبايي وماسيبوني الدبارور - خال سالم - ويأترى كلام اهل اسكندريه ذي كلاماً بالنسيه للبذي ! - قال عام - شف يا حي اناما استفلشي بالسياسه ابله - قال سالم - يفي ما سمعش ما عدا بدا - قال عام - اهي الناس كانت تنكلم وتنحدث واما ما انجشيش فيها انما بيقولواان الحبذي ولوقت بقى خديوى حقيقي سمي مكن وكل اهل معد اعترفوا باعتباره وكل الدول قرقه على حديويته على مصر - قال سالم - عادف ? كل الدول برايخة بنياشيش اللي لششوفهم على صدره بيلعوا. فِي كلامك س قال عانم س وسنوف الزننات والعظيم والافراح اللي قاموها له رغبه فيه من عبه وى تدل على نهم منتسري بد وعسمهم بانه محصل لهم الرور في ايامه - قال سام - لكن ستوفى . تعرف ده كله حائي له من اين ? والناس ليحنو ولايه! - قال عام - من ايد ! - قال سام - أكمن السلطان راضيه بانه كيون حديوي والأن ظهرا لامر وباك ان الولاية الحذيونة ليسمالة من تعطفات مولانا الحكيفه وصاددة عوجب خطافات شهانية متحملت بانضنت دول الدفرج دكان عادى بإحاج عام بان ان لم للخديوي تعوية اومساعدة لسفيد ا وأمره فلا يستين الدّ بالباب العالي لسن ككومة الدنكليز - قال عام - لكن الماسمعت من الجاعد المجتلزي ال الجندي ما عليهستسي لآ بى بدنع للسلطان الخربير السنويد ويمكنه ملخي ما في كل التروط ويتحمعه مستقلّه سفال سالم والكلام ده ايد فلطكير فاحش دي شروط مدونه بسود العزمانات ومداح وها في سسند ١٨٧٨ - قال عانم - وأن تَايِهِنَ عَنَكَ فَيْنَ لِيهِ مَا عَلَوْشِي مَا ظُرِخًا رَجِيهِ . اقلَّهُ انْتُ احْسَنَ مَلَ حعران باستا انت حافض الساسة كلها على ضهر قلك - قال سالم-انت بنفيطنى ياسيدي إبنى اذا خلت مك كمان شوية كلام من ده تعول على لوي كلتى طب اساء لك عن حاجهان كن تعرفها انتدلك - قالعام - طيب وهي يعدية - قال سالم-كانوايقولوا زمان الخديوي لايج استبول . هيد . تم ايد ! - فال عام- اسمعني اليسمعتد قالواما فيش كلام ان الجندي وعد السلطان انديروح يقابله في استبول بن العيدين حتى يعلم ولانا الخليفة صلاقة الخديوي له-قال سام - لكن يا وليد انت مانتاش عادف ان الجاعط لمريخا فوأمل المالم دى وما ينترمنها فكلا تلقاهم مجتهدين غاية الاجتهاد في عدم غره لاستسول - قال عام - لكن تعرف ان الجندي له حايب صحيح وكل يوم بساءلوه بدوق ويفولوا له الوعد يطالب بالوغآء. نيمول صحير. فيمولوالد ومى فيمول من فريب اله شاالله

التي على غيرخا لمرح والي لتامت فيهم لعدم اصفادهم الى نصائحى الساسة التي ليست لفرض ولا اديد منهم اجل علها . لكن غيرمسوطان دودىتى مُزايد تقويد هذه التركة الحديدة يومًا فيومًا كميانية وليا وروسيا وشركاها ٠٠٠٠ معلوم ٢٠٠٠ وشركاها لان هؤلا التركاما من يوم الدّ ويزداد عددهم ويخذ كميتهم الفارسي والعربي والأفريقي وما اشبه وانظركيف مولا الثلاثة بكادون يطيرون من الغرج كلا داواهذا الاتحاد بزدادني التعفد ديبا كدعنهم تباته ولنتمن هذا الانحاد تعنيم لهجسا وتعطيل نغوزنا واضعاف تبلطناني البلاد النرفية ١٠٠٠ م عيوالمسلمين لايجون الآ ورسساولا بميلون لفرها . لا علم كيف فريسًا حبث في كل حولا الناسس من معاد آلى كياد والدهري من ذلك الطرواكيف حيلت الهاقلون امرُّ المثّارقة حتى خليفتهم الاكتر. حادًا التدير ? وبرّوني يا ناس • ديروني حابر • مايكون العل في وضوا لتقاق بين المي و والاقدي والأن هل في الغرج اوالخزن البشرى اوالتفاوُل جهم بنا الى الخماج نتعالى كم كبايت وسيج فجوز وكنياك شايب لعليا تركيبها الهمع التي احسّ يقبضا على نعسَى . حل ترى هذا النواب يطرد هذه الهموم? أنه وموتي بان لاء

(الوحل يطالب بالوفاء وددت نا هذه المخاطبة من احداثبان انظرفاء المصرية باللغة البلية وطلب منا درجها محروفها فاجنا مطلبه لعلنا بجسئ مفصاع وما راعاه من الياسنة الحسناء ولد الماسنة الغرك

 La démonstration est aujourd'hui faite que le Pouvoir Khédivial ne procède que de la bienveillance souveraine du Sultan des Ottomans, consacrée par des Firmans donnés sous la garantie des Puissances de l'Europe : que c'est à Constantinople et non à Londres que Son Altesse doit trouver l'appui nécessaire à l'exercice de son autorité légitime l'et que ce n'est que dans le concert des Puissances intéressées à l'autonomie égyptienne que le Gouvernement Khédivial trouvera la pondération indispensable pour résister à toute tentative illégale d'usurpation soit ottomane soit britannique.

« C'est donc une erreur flagrante de prétendre, comme on l'a fait dans la presse officieuse anglaise, que moyennant le payement du Tribut, l'Egypte serait libre de s'affranchir de ses autres obligations envers le suzerain, et ce serait une erreur dangereuse, car la sanction de ces obligations est inscrite dans une clause des Firmans dont il a été déjà

fait une application en 1878.

a Or, il est avéré que le Khédive a promis au Sultan d'aller à Constantinople, entre le Bairam et le Courban-Bairam, faire à Sa Majesté Impériale la visite de déférence qui seule témoignera des sentiments de loyalisme dont Son Altesse est animée envers Sa Majesté. Nous savons combien les coryphées de l'Intrusion Anglaise redoutent les conséquences heureuses pour l'Egypte de cette entrevue souveraine; nous savons les efforts qu'ils tentent pour empêcher ou'elle puisse avoir lieu; mais nous sommes trop amis de l'Egypte et de son Khédive, pour ne pas lui dire: « Monseigneur, une parole donnée doit être tenue! A quand le départ de Votre Altesse pour Constantinople? »

JEAN LEGROS.

#### L'ALLIANCE FRANÇAISE

Jeudi 9 juin avait lieu chez Vésour le banquet annuel de l'Alliance pour la propagation de la Langue française; le but de cette société, qui compte aujourd'hui plus de 20,000 adhérents est de développer dans les pays étrangers et spécialement en Orient le goût et la culture de cette belle langue qui, depuis dix siècles, est le langue de la diplomatie et tend de

plus en plus à devenir la langue internationale.

Nous avons suivi avec intérêt les efforts de l'Alliance afin de maintes nir en Egypte la prépondérance des études françaises, malgré lecolères des Anglais qui s'évertuent à la chasser des écoles et des administrations et à leur substituer l'idiome britannique. La Société a créé
on développé de nombreuses écoles dans la vallée du Nil notamment à
Byont et à Louqsor et elle entretient parmi les Egyptiens le souvenir
des savants français qui ont fécondé cette terre de prédilection.

Notre directeur Abou Naddara qui assistait à ce banquet a tenu, bien que nouveau venu dans l'Alliance, à exprimer les sympathies des peuples d'Orient pour la langue française et les idées dont elle est le véhicule. En quelques paroles très chaleureuses, il a rappelé que les populations arabes considèrent la France comme la nation amie et que cette communauté d'affections rend nécessaire une certaine communauté de langage.

M. Jamais, sous-secrétaire d'État aux colonies, dans une allocution très nette et d'une rare élégance, a résumé la situation d'une manière très heureuse en disant qu'aujourd'hui la politique coloniale n'est plus une œuvre de parti ni un terrain de récriminations parlementaires, c'est la volonté même de la nation et la plus constante de ses préoccupations.

M. le général Parmentier, vice-président de l'Alliance et M. Forcin, secrétaire général ont pris la parole au nom de l'association et en ont

fait connaître les résultats déjà considérables.

L'Abou Naddara est heureux de mettre au service de cette noble cause, sa plume, sa parole et ses relations.

## SOUHAITS D'ORIENT

Sous ce titre, nous publions un petit recueil des vers d'Abou Naddara, que M. Letellier, député d'Alger, présente au lecteur français par les aimables lignes qui suivent :

Le Cheikh Abou Naddara me demande de le présenter au lecteur français: voilà certes une précaution bien inutile! Il n'est personne un peu au courant de ce qui se passe en Orient qui ne connaisse cet Egyptien que l'Etranger condamne à vivre loin de son pays et qui a choisi, pour continuer contre l'envahisseur le bon combat, la patrie de

ceux qui n'ont plus de patrie, la France.

Français, Abou Naddara l'était avant même d'avoir vu la France; ègalement versé dans les littératures arabe, italienne, allemande, anglaise et française, c'est à cette dernière qu'il a toujours donné la préférence; pendant vingt ans, au Caire, il a été le propagateur infatigable de notre langue, le merveilleux véhicule de nos idées. A la tête du Cercle des Progressistes et de la Société des Amis des Sciences dont il est le fondateur, dans la presse qu'il anime par sa foi ardente, par ses discours, par ses écrits, il s'efforce de faire connaître nos poètes, nos écrivains, d'inspirer en un mot l'amour de la France.

D'une activité prodigieuse, en arabe, il compose un nombre considérable d'ouvrages dramatiques et les fait jouer lui-même sur un théatre créé par lui, par des acteurs indigènes qu'il a formés. Il est ainsi le créateur du théatre arabe en Egypte et Ismail a pu lui dire un jour :

« Tu es notre Molière ».

Mais sa verve satirique avait le grand tort de s'exercer aux dépens de ceux qui avaient livré l'Egypte à l'étranger, aux dépens des oppresseurs de son pays. Son théâtre a été sermé, ses journaux supprimés et le vaillant champion du Parti national égyptien a du un beau jour prendre le chemin de l'exil.

C'est de l'exil maintenant qu'il envoie chaque semaine son petit journal qui pénètre partout en Egypte, trompant la vigilance de ses geôliers, portant la bonne parole et entretenant les espérances de ceux qui

savent qu'il y a encore une France.....

Mais là ne se borne pas son apostolat. S'il s'efforce de faire connaître la France dans les pays d'Orient, il n'est pas moins infatigable lorsqu'il s'agit de faire connaître l'Orient à la France, de dissiper cette prodigieuse ignorance où nous sommes encore du monde musulman : conférences, discours, toasts dans les banquets, tout lui est bon pour faire pénétrer partout, dans tous les mondes les revendications du patriote et l'espérance dans un avenir de fraternité et de paix universelle qui nous paraît, hélas! bien loin de nous encore.

Ses conférences en Algérie et en Tunisie ont eu un succès prodigieux : missionnaire d'un nouveau genre, il s'est donné la tâche — chose dont on ne s'était guère avisé jusqu'ici — d'expliquer aux indigènes ce que nous sommes, ce que nous voulons, de faire disparaître les malentendus afin d'arriver à cette pacification des esprits qui doit être dans le nord de l'Afrique le but et la récompense de tous nos efforts.

C'est un recueil des vers dont il émaille ses discours que je présente aujourd'hui au lecteur. Il y est souvent question de la France: on ne s'en étonnera pas. Le Cheih Abou Naddara n'aime pas seulement notre pays pour lui-même, il croît encore — et en ceci, il ne nous paraît pas avoir tort — que nous avons un grand rôle à jouer dans les pays de l'Islam. La France, par l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal, est une grande puissance musulmane. À ce titre, l'alliance avec le chef spirituel de l'Islam s'impose à nous et Abou Naddara est un des plus chauds partisans de cette alliance. Dans un voyage récent à Constantinople, il a reçu du Sultan l'accueil le plus flatteur et il en fait remonter tout l'honneur à la campagne qu'il mêne avec une infatigable ardeur contre les Anglais et pour la Puissance amie, ainsi que de grands personnages orientaux appellent la France.

Paris, le 14 juin 1892.

Alfred Letellier,

Député d'Alger.

### LES SAUVETEURS DE FRANCE

Deux diplômes d'honneur et deux médailles. Telles ont été les récompenses des deux discours d'Abou Naddara, au banquet des Sauveteurs de la Marne, le 12 juin, et à celui de la Société Nationale de sauvetage, le 19 juin.

Le premier banquet était présidé par le député Baulard, et le second

par M. Navarre, maire du Perreux.

Le Cheikh nous a dit qu'il a rarement assisté à des fêtes aussi cordiales que celles-ci. Elles ont été charmantes à tous les points, et les nombreux orateurs qui prirent la parole à ces deux agapes fraternelles; ont été chaleuerusement applaudis.

Le peu de place dont nous disposons ne nous permet pas de rendre compte de ces deux magnifiques banquets; nous nous bornerons donc à en féliciter les auteurs, M. Mathias Maternach, président des Sauveteurs de la Marne et M. Caron, président de la Societé Nationale de sauvetage.

Notre ami le commandant Thomas, a prononcé un discours patridtique, et sa proposition de présenter un diplôme d'honneur au Président de la République, a été bien accueillie.

M. Carnot, a dit M. Thomas, mérite nos hommages les plus respectueux et les témoignages les plus sincères de notre amour, de notre dévouement et de notre admiration.

Le journal la Voix des Communes, a dit ceci des discours du Cheikh: « Sidi Abou Naddara a prononcé de si chaleureuses, de si éloquentes paroles en l'honneur de la France, sa patrie d'adoption, patrie de tous les opprimés, qu'il a ému toute l'assistance et obtenu un légitime succès. « M. Meynet a porté un toast à la solidarité des peuples, et à cette terre

d'Egypte que représente si dignement parmi nous un de ses sils les plus nobles et les plus dévoués à la cause de l'humanité, Sidi Abou Naddars.»

#### BIBLIOGRAPHIE

Nous avons lu avec un vif litérêt trois ouvrages remarquables qui viennent de paraître et qui, agés à peine d'un mois, sont déjà à leur cinquième édition; ce sont :

Le Journal d'un vainou, recueilli et publié par Pierre Luno, où notre confrère M. Gromier, raconte d'une façon touchante la guerre civile de

la Commune.

Les Fleurs d'antan et les Frères nouvelles, où notre ami M.A. Tardiveau fait un choix intelligent des pensées les plus sublimes des savants et poètes anciens et modernes. D'ailleurs, nous avons appris avec un grand plaisir que ce livre, qu'on peut appeler un trésor d'esprit, a été couronné par la Société nationale d'encouragement au bien.

L'Antipape, dont chaque passage présente au lecteur une des perles de l'éloquence et de la poésie dont l'auteur, notre cher maître Guy Valvor, est si riche. Il faut lire ces trois précieux volumes auxquels la presse

française et étrangère, a consacré tant d'articles élogieux.

Nous avons dit dans notre dernier numéro, que nous ne reproduirons plus d'articles concernant Abou Naddara à Stamboul. Ceci ne nous empêche pas de remercier sincèrement nos confrères de la Nouvelle Revue de l'Indépendant de Constantine et du Fin de Siècle, qui ont bien voulu faire l'éloge de cette brochure.

C'est à titre d'entresilet gracieux et spirituel que nous publions les

quelques lignes parues au Fin de Siècle du 8 juin; les voici:

" Abou Naddara à Stamboul, sous ce titre ultra-oriental, nous arrive une curieuse plaquette franco-arabe, ou est minutieusement et pompeusement décrit le voyage, à Constantinople, de notre exotique et très parisien confrère Abou Naddara, l'homme aux lunctes, le Rochefort, le Molière proscrit des bords du Nil.

a Abou Naddara est, comme on sait, un fantaisiste polyglotte, en même temps l'ami de M. Carnot, celui du Czar, celui du Sultan et celui du peuple français. Nous dirions volontiers tout le bien que nous pensons de son petit récit de voyage et de sa personne; mais, les grands confrères de Paris ont accaparé toutes les épithètes louangeuses pour parler de l'auteur et de l'œuvre. Il ne reste plus une seule formule admirative pour notre usage personnel. C'est dommage, car Naddara les mérite toutes. Et puis, il déteste tant les Anglais! »

## LE VOYAGE PRÉSIDENTIEL DANS L'EST

En raison du peu de place dont nous disposons, nous sommes ordinairement très avares d'observations sur les incidents de la politique générale; cependant, il n'est pas possible de ne pas parler du plus grand événement actuel, du voyage du Président dans l'Est et de l'entrevue de Nancy.

Pour nous, qui aimons la France comme notre véritable patrie, nous nous associons de grand cœur à la joie et à l'enthousiasme qu'ont provoqués ces incidents. Il semblerait d'ailleurs que l'Allemagne avait prévu que l'excursion de M. Carnot aurait pour elle des conséquences facheuses, et les journaux berlinois s'étaient livrés d'avance à des dintribes facilité et se sociampées

diatribes furibondes et passionnées.

Sans se laisser émouvoir par ces attaques injustifiables, le Président de la République a persévèré dans son intention d'aller porter aux populations de l'Est, les paroles de réconfortement et de conflance patriotiques qui résument la situation actuelle de la France; il s'en est acquitté avec un tact, une sermeté et une noblesse qui ont été reconnus

par les journaux de tous pays.

Ces mémorables journées ont été couronnées par la visite inattendue du Grand duc Constantin, qui, au nom du Czar, est venu complimenter le premier magistrat de la République Française, et l'assurer que l'Empereur de Russie est fidèle à ses amitiés et stable dans ses décisions. Nous savions déjà à quoi nous en tenir sous ce rapport, et l'entrevue de Kiel n'avait provoqué en France ni inquiétude ni jalousie. Mais nous n'en avons pas moins été très heureux de voir que le Czar tenait à donner un démenti public et solennel à tous les commentaires tendancieux que les journaux de la Triple Alliance s'apprétaient à publier.

Cet heureux résultat est la récompense de la politique sage et honnète de la France, que nous avons toujours trouvée dans la route du bon

droit, de la justice et de l'humanité. Partout où une iniquité se commet, partout où les droits d'une nation sont violés ou méconnus, on est toujours sûr que la voix de la France se lève pour protester contre les spoliateurs, c'est ce qui s'est passé en Egypte, en Crète, en Tripolitaine. Chaque fois que l'Angleterre ou l'Italie ont tenté de porter la main sur une portion de l'Empire Ottoman, on a vu les deux gardiennes immuables de la justice internationale, la France et la Russie, crier : « Halte-là ! » et soutenir avec un incontestable désintéressement les droits légitimes de S. M. I. le Sultan.

Anjourd'hui, la Bulgarie, assolée par M. Stambouloss, est l'objet des excitations de la Triple Alliance qui veut rompre tout lien de su-zeraineté entre la principauté et le gouvernement Ottoman; c'est encore l'union franco-russe qui déjoue ces tentatives et empêche la consomma-

tion de ce méfait.

Si la conduite loyale de la France lui a valu l'éclatante démonstration de Nancy, on doit reconnaître que cette honnêteté du pays est merveil-leusement incarnée dans la personne de M. Carnot, the right man in the right place. Bien qu'absolument fidèle à ses habitudes de réserve constitutionnelle, le Président exerce cependant un ascendant incontestable par l'autorité de son caractère, par la dignité de sa vie et le tact impeccable de son langage. Assurément les hautes qualités personnelles de M. Carnot ont été pour quelque chose dans le succès des combinaisons qui, depuis Cronstadt, ont placé entre les mains du groupe franco-russe le levier de la paix générale, et par suite lui ont assuré la prépondérance en Europe.

C'est un grand bonheur pour la France de posséder un président comme M. Carnot, qui saché inspirer aux souverains étrangers l'estime et la sympathie et qui est, pour tous, comme le symbole et le garant

de la sincérité et de la loyauté de la politique française.



John Bull, profondément étonné de l'accueil enthousiaste que les populations françaises de l'Est font au Président de la République, fixe un regard curieux sur le Grand Duc Constantin, et, de plus en plus perplexe, murmure entre ses longues dents:

Quelle fête, by Jove! On n'a pas idée de cela sur les bords de la Tamise. Non! Cent fois non! Jamais Sa Gracieuse Majesté n'a entendu de pareilles acclamations. Pourtant, nous l'aimons, notre reine, nous la vénérons et nous nous découvrons tous comme un seul homme aux accents du "God save the Queen", fût-il joué par un vulgaire orgue de Barbarie! G'est étrange, vraiment! Bien étrange!

Il est vrai que ce Mister Carnott est un parfait gentleman; cela est prouvé par l'estime que notre Victoria lui a si souvent témoigné; mais cette estime, cette amitié même, si l'on veut, n'ont rien à faire avec les intérêts de la Vieille Angleterre, que je représente si loyalement!

Voyons, réfléchissons: Cette réception, et surtout cette visite russe, menacent-elles, oui ou non, nos intérêts? That is the question.

D'un côté, la bruyante a Triplice » est profondément vexée et j'en suis on ne peut plus satisfait, car ces trois associés disparates se refurent absolument à écouter mes conseils politiques, toujours si désintéressés pourtant!

D'autre part, je suis fort mécontent de voir se consolider chaque jour cette nouvelle raison sociale: France, Russie et Compagnie; oui, et Compagnie, je dis bien; car en sus du Slave, les Persans et les Africains ne se tiennent pas de joie en constatant l'affermissement d'une alliance qui porte une atteinte réelle à notre prestige en Orient!

Alas! on n'en peut douter; tous les musulmans aiment la 1 rance, qui a su se faire bien voir de leurs princes et surtout de leur Kalife!

Que penser! que penser, good ford!...

Allons au bar voisin, queiques verres de bon scotch whisky dissiperent peut-être l'inquiétude pénible qui commence à m'envahir, mais je crains bien que non l....

### LES DÉBUTS DU NOUVEAU REGNÈ

C'est le titre de l'article de fond du journal Le Sphine du 5 juin, dont voici les principaux passages que nos nombreux lecteurs ottomans et français apprécieront, sans doute, autant que les patriotes égyptiens qui tiennent Le Sphine en grande estime:

S. A. Abbas Pacha Hilmi est autoprd'hui le Khédive légal de l'E-

gypte; il a reçu les hommages de tous les Egyptiens; toutes les Puissances l'ont reconnu dans sa nouvelle dignité; la plupart d'entr'elles lui ont donné des marques non équivoques d'une haute déférence, et les fêtes qui ont salué son arrivée dans sa seconde Capitale ont complété pour Son Altesse les témoignages publics de la confiance que tous les habitants du territoire Egyptien mettent dans l'avenir de son règne

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA (16:Année)

مسريب دُنَّ الجي نَسْطًا كُنْ الجي المسريب دُنَّ الجي نَسْطًا كُنْ الجي المستقال ال



Nº 13 — Paris, le 10 Juillet 1892.

زمة الانكلير

فيه من المعقول بن احد الالباء اولى السياسة بن له كال الرباسة وبعد المحروسة بمفظم المولى مناجيع الدراء المنحوسته وسيالنا درحركم بحروض فلاعلما حيها من الحكم والتصريدولي الهم اجبنا دعيه وسطرناها بجروفر إرمانمة فيرا النبيد وهي هذه. كلاهل هلال اهدانا إلزمان بعجائب لميسمع بكترها في غارالادمان ولم تخطر بعقل السان ولكن بالبت شعري هل لتقلباته اعتبار للسادات ولتموهاته مرجع للفادات وترجع الحانف وافيق من غيها ولتنى عليه بنفقهه لها وتسمدني قصهام من رماها بالو في صفة الاصلاح . والغساد بكيفية الرباح، ولكني آدى الرمان مع ما هوفيه من الحوادِث . والنظم ار والدوآرس . كاد ند بصرب في حديد بادر لاتوكى لوعظه خلوب ولاتصفى لنصبحته اسمام ادوب بن الميون سُسَا خصة والافتدة بِالملاهي رافعة . فيا ايه الدخوان الم يكن لئم وعظا و تنبه من ذلك ، أو انتهافلون دون الممالك ? تادملوا مادملو . تيقطوا تيقطوا لوادر الايام وامعنواالبطرني ذمتما لاكليز ومسلكهم الذي صار ابنئ منظم واوم من على البعدت ما في كناب منطى بساقه لي جناح القطاء ومنة احتطت عمًّا عا انطوت عليه الانكليزكن حيثًا ان دكرالكل يطيل لترح فاددت أذكر نبذة وال كانت لاتحفيطي لدادلى لب وني وطنه ا قل منه وهي ، قال . ان من البدا اهذا القرين السادي والجيل الجاري عكيت مفرات الانكليز بان عجهم من البلاد في أوروبا دبي بين الدولَ الافريخية ولم يكن لهم فوة ولا باس منذ ضاعت منهما مريكا وكان لهم فيها افطار واراضي خصبة ومعادن ذهب تحرموان ذا كله لخبث أطوتيهم وسود ذمتهم واصبحوا بين الدول قليلين العدد ضعيفين المعدد لابراح لهم ولا تقدم ومهما دبروه

حاله تردم وإن فاموا أخعدوهم وان طادوا وتقلوا خلهم ومرطوع، وإن تقولوا اضعفوهم وإن استحيط أما توهم معهن عندها عاموا وقعدوا ونيقظوا ورقدوا وهموا وردانو وعظماءهم وكداءهم وحباهبرهم المعول عليهرالحيل والعقد وفردواعليهم ماهمه وماهم لاقيناه من المسكله والضعف لين وقرائهم فقالوا باسادة بالإختصاراً. مالنا سلوك بين الاحرار . وماليا الدا تحاد الحيل ولخلية والمكرمنها" ولالنا في الصلاح فلاح . ولا في التقوى نجاح . اناحيلًا لاتنظى على لافرخ لانهم خابرون ا مودناً وداديون • احتراضًا. ولاسيل الى تلاعبنا معهم. ولاطريق الى موالسًا في ميداتهم والأى الصائب. والعقل لشاقيد التا تتحدر الى من لايعرف دوليساً. ولم يكشف مطاوياً . وهي العالم الثرقى لانه لم يدرس علوم الخذاج وهواحق نية واحلي طوية عاسواه . حين ذر نرم الهدى من الصلال وترخرف لهالمحال نطمقته بالابيعن والوحمر فلعليانغل في عرمنا. وتربح في حرمنا، ونعتوض ما فقد منا في امريكا وتعيرلنا اسيا وافريقا هذا وبعداستصوابهم هذا الراى الخبيس، وسلوك مه ابلس ١٠ ستعدوً الجميع ما يدمهم من الاداوات . لسهولة نغوذ الحين والخديعات وانحذقوا بخوالدنارائدسية والافريقية واحتذوا يستعاون دهاءهم ويرمون الناس بشرهم وبلاهم وصدايه بالحصول على ما دبروه واستيفاإ لما مسغوه ليتولواعلى لاقطار فراوااحسن ما يمكنهم من مقاصدهم تكيل الدهالي بالدبون وتقييدا لدعالي بالزهون واذا ابضروا العفة منهما حتالواعلى رجية الدسانس لوفوه التغاق بنهم ثم يدخلون بصفة المصلحين وماا صلحوا قط بحيري في البقاه نعما المالمة حتى يهتدي القوم ويغويهم الوفاق ومتى حلوا فكاءنهم بقعة سودا في توب البض لا تزول الد بالقطع ومفاد ذكك الاستيلاعلىكل موض وضعوا رحبله فيد فيظهرون في مباديهم فأسأ

طراحا اعل المانية ومعاد ادب ودعا اوروا في بعض الدحيا فاسخا خاذا تنكثوامن قطراستعبدوا اهله واستقلوا بالمطائب وتوكولهم النواشف والعطائب وزاعوا الكلى في ارزاقها بل لم يتكوالها الد دون الطنيعة . لاعدل لديهم ولانصيف . وهكذ ابنسجون عيد امورهم على منوال خبش وقدوره ولم يكن للناس عند رود يتهم سكوى الجرمان . وما فيهم حرمان . ودانما يدعون ال يوجو وهم يجلب الامان ، معانهم لأذ مترلهم ولاعهد ولأحسان . نعلوا ذكك بالمصبن والهند والأقطا را لافريقية البودانية وكبن في قلبطمعهم الاستشلاعلى مانتى من النزدالسير في تلك الجهات الناتيسريهم والحاص الداولي التشبيه شبهوهم ببواقي جذور عتيقة ودؤلتهم مكليالبحرى الذي ماذال طانغا يحوم حول شؤلجي المين ليثلقط ما يقفذني البحرمن الاوساخ والرمم وسترآث اتباح اثار النن السائرة يترقب ما يُطرح من الجيف ليبتلعها. ولو أمكنه الحصول على كل جيفة ما تركها وما قصر وحيشة فعيثة الانكليز ملتقطة من نكدا يوم مّارّه من وقوع لم في التّعّاق واحرى من نرول المصائب بها. وأعجب من ذلك ان مسيهم مع الدول كالتربك المفادب الذي له في المكسب ولابعرَف بالخنائر وبقدَد له حقا بدون حق وبطاب له مطالبة عنيغة وهوكيتحق ١٠ نما لكل بانه يمصره ولكل دوحه مغروسة بغيرحت متلو فلاغروة عاهم فيه من المقدرت والقوة والتمكك فأغاما آمهلهم المولحا لآلياء حدهم

فدنسرينا بقدوم احد تلاملاننا القدام المعدية بباليس مصل بتقيد الهوا والتغرج عنى تكك الدماكن البديعة السامية الرفيعة ولقدمام للجب الصحبة العدمة واتى يزودني منكرته على مفاصده وخالص محبته وانعمعنى بالإخبار بالحوادث الواقعة بمصر ومأهي عليه وان كنت لإاجهل غالبها من الالملاح على لحرائد الدحنبية وليعبيه التي هي ليان الملك ومنطق الحقيقة ويوجوده سياخت الى الصيف جريدة حود عملة من الاخبار الانكليرية الواقعة بلندرة الحاك فلمالبث ان فصيت عليه ماسطره قلم الرمان وما دمت به حوادث الايام واخذا لحديث منهجه واستطال ويعدانها والمجلس سالنجان ادرج في هذا العدد ما وخ بيسًا مما شرد من طرون الاحوال وعجائب الدهرسوا كان خبرٌ اوخراً مسك او مكدرًا منعًا اومبحلاً فاجبته على مطلبه ولايمخى ان هذا الامرفضلاً عن مطلبهم عوائداهل الجائد حيثاله سيجيزني لشرما برونه مستخنآ دمافعاً لاهل العرفان والمخاطبة انتي وقعت بينا عكدا مطوقها باللفة الدادمة - قال - كيف حالك يا وخ . بنى لما زمان ماسعا

بعضا ولا النسنا بالمحادثة اللي ما فيها تكليت ولا عدى ولا مك ولا بإشا ولا مؤيو ولامتر وكتسنور الدّ انا وانت سه فلت سه وحياتك يااهجا كلااشون وإحدس بلدنا بنشوه صدري وافرح كان لقيت لقية . وانت اذبك ، عادى بنى نا محسسا شرسنه مَاشَعْنَا بِعِضَ وَسَنُّونَى فِي المدَّه دى قد ايد تقليات فاتت على مصر المسكينه - قال - يا ما حصل فيها سنيل وحعد ونغرى وتوليه وتعلبت عليها ناس حمروبيض واحنا اللي صايعين بينهم. ايكاتك انت فاكران معر ذي ماكانت اول. ضكك ولعب وتستليه في الجنايين والليالي المغرصه لا الناس ما بقاش فيهم قابليه لحاجه ذي دي. استووا . حتى اذا كان فيديعض عشيرُمن اللي نسسمعه بالغرج فكلما تكم المثامات الحروالغياتين إم فتصيصه تكره الدنيا دما عليها - قلت - ما عليهني، كل شي له أخر وكلا اشتدا لكرب حان والفرح نور وعن قرب تری الخیر وتزول دا لنده به فال حقاد سکت کنت احکیک نجالقوم وابعتها لک فی وابوداندگیرک . بی ندزم یکون عدک اخبا د من ناس ثقد حتی ا نکی بشکلم كدا من عير توقيف - قلت - معلى مستبشرلان الوالي الجديد ذوعقل وإن كانت الانكليز بتحوم حوله على شان تضلك عن الطيق المستقيركن هوبيسايرهم وما بيعلش الداللي في باله ورايخ تنون ان عن قرنيب شحص الزياح وتنقوى القلوب وعندا لرجوح بحصل السرودلكل الناس ، ما اقول لكش زياده عن كدا والحدف يفهم الباجي - قال - طيب ، على المولى ويا ترى عندكش خير طعيمن جهة للذي - قلت - اين امال عارف ان فيه تحديد البطان الدنكليزي والتحاب اعضا وتانين غيرالقلام - قال -طيب وفيها ايم دي كان ان كانوا يغيرُوا والدّ ببركوا. اما باساء لك عن حاجبه تخص مصرب قلت سده ايد ده ، طبب ودی ما هي تخص معر وحلامن معران سٽ المولئ ساهو سن هنا - قال - من هنا - وايشى ديمل الإبيض في الاحمر - قلت – طیب · ماهوشوی ماحم پنتخبوااعضادا لبارلمان وهناکث فيه حزبين الكولزفا لمور والليرال بعنى المحافظين وليوحراس فاللودد سسالبودي اللى وزارتعا لحآلية مكوّنهمن الكولزفا لمود ودول هم المعاندت ومش عاوزن يوكوا مصر ولابعطوا لايرلانده حريبها وعلادسون هواللى حزيدا لاحزار واذا ساعدته المقادير وعص عدد التحاب حزيد ذياده عن الثانين فتكون لوالوزاره وحيشة يحص الحير - قال - وحص الانتخاب والدك ال مكت - شوى اللخاب تقريبا حصل اغا الحباعد دول اللي اسمهم م المحافظين عاورتن ياخدوها بالدراج . سنوى عدرسنون كان مارر قرموه بطويد في وجهه خضرتن ومندبواكان ست مراه

forte unie à un grand dévouement.

M. le Ministre de la Marine ajoute qu'il est heureux de pouvoir annoncer que la mesure qui considérait M. le lieutenant de vaisseau Mizon comme hors cadre pendant toute la durée de sa mission, vient d'être rapportée.

Cette déclaration ministérielle soulève d'unanimes applaudissements. A son tour, M. Jamais, sous-secrétaire d'Etat aux Colonies, est venu dire combien il était sier de cette sête et du héros modeste en l'honneur

duquel elle était donnée.

Le plus grand enseignement qu'on puisse en tirer, a ajoute M. le Sous-Secrétaire d'Etat, c'est que la France, jusqu'alors réfractaire aux idées coloniales, semble comprendre aujourd'hui ce que l'on veut faire pour elle.

M. Jamais salue la mémoire des disparus : Crampel, Maynard, Flatters, qui sont morts en représentant au loin la France, et rappelle en terminant, ces deux vers du poète, parlant de la patrie :

A genoux pour l'aimer, Debout pour la défendre.

Après M. Jamais, MM. le prince d'Arenberg, Cheysson, Meurand, Tharel, l'amiral Vallon, Opportun, Crepy, président de la Société de Géographie de Lille, Champoudry, Enpert-Bezançon ont pris successivement la parole.

Ensin, M. Jules Ferry, bien que n'étant pas inscrit au nombre des orateurs, s'est vu, sur le désir exprimé par la réunion toute entière. dans la nécessité de prononcer quelques paroles pour clore la série des

toasts portés à M. Mizon.

M. Jules Ferry a rendu hommage au grand citoven et au grand explorateur qui, héros pacifique, représente l'élite de l'humanité au milieu de tant de gens qui ne croient à rien, alors qu'eux ont la foi

dans la patrie et dans la France. Ce n'est qu'à une heure très avancée dans la nuit qu'a pris sin le banquet offert à M. Mizon et, en se retirant, chacun des convives a pris rendez-vous pour dimanche prochain, jour sixé pour la réception de

l'explorateur, dans l'amphithéatre de la Sorbonne.

#### A Monsieur le Lieutenant de Vaisseau Mizon

#### TOAST

Muse, quitte ta Pyramide, Trop chaude dans cette saison, Et viens saluer l'intrépide Explorateur Sidi Mizon.

Contemple son noble visage,
Rayonnant de gloire et d'honneur!
Au nom de la paix, rends hommage
A ce vaillant explorateur.

Chante Mizon, Muse chérie; Dans ta langue, dis-lui: Bravo! Car il apporte à sa patrie, En don, tout un pays nouveau.

Et cet immense territoire Est, pour le commerce, un trésor. Le nom de ce héros, l'histoire Devra l'inscrire en lettres d'or.

Par la paix, il sit sa conquête, Sans tirer un coup de canon, Les peuples qui lui sirent sête, L'ont surnommé Mizon-le-Bon!

Que le Grand Vizir d'Angleterre Ne dise plus que le Français Porte au continent noir la guerre; Non. Sa douceur fait son succès.

Mizon est la preuve éclatante Qu'on réussit par la douceur Mieux que par la guerre sanglante, Qui remplit le monde d'horreur.

Je bois au héros pacifique, Mizon, le brave lieutenant! A la France! à la République! A Carnot! le grand Président!

varient! abou Naddard
VARIÉTES

Dans sa conférence à l'Athénœum d'Alexandrie, le 17 juin, M. Georges Zananiri a fait plusieurs citations de poëmes arabes; nous en avons promis une à nos lecteurs; voici la perle que nous détachons du collier, à leur intention:

« J'ai vu la belle venir, une rose sur la joue et habillée de rose, ondulant sa taille svelte et gracieuse. Elle ne s'est pas contentée des meurtres que cette taille, comme la lance, a faits, mais elle voulut encore se vétir du sang de ses amants.

« Je lui ai dit:

« — Vous êtes comme l'astre qui a sa place au plus haut des cieux et que ma main est impuissante à saisir. Mais j'attendrai jusqu'à ce que j'aie touché votre cœur et jusqu'à ce que ma coupe d'amertume se soit changée en un doux breuvage.

« Elle me répondit :

« — Certes, je suis un astre inconnu au soleil, car si le soleil me voyait, il scrait condamné à une éclipse éternelle. Tu veux attendre, tu attendras en vain, car tous ceux qui ont convoité mes charmes sont morts dans leur désespoir sans même oser proférer le plus petit aveu.

34

« Et elle m'a quitté en s'écriant :

« — Voyez comment la gazelle sait vaincre le lion. « Et je l'ai vue s'éloigner avec sa robe rose, qu'elle avait tissée du sang de ses amants.

« Peu de temps après, elle s'informa de moi, et, ayant appris que j'étais mort d'amour pour elle, elle frappa ses petites mains l'une contre l'autre en signe de regret et laissa tomber du lys de ses yeux une pluie de perles qui vint baigner les roses de ses joues et, mordant la fraise de ses lèvres avec la grêle blanche de ses dents, elle murmura :

« — Pourtant, je l'avais aimé!

« A cette parole, mes cendres tressaillirent de bonheur, et, dans le rêve de mon sommeil éternel, j'ai vu mon sang augmenter la roseur de sa rohe de corail. »

وإحدمن حزب الاحرار وتذلك شبخص الخرعودوا عينه وهوفي خطموته اغا الاجرار زاد عددهم تمانيا شوعن الدول - قال - كنت يومم لنا المرّة دي حالة الجاعد دول - قلت - فكرك موافق فكري . أدي رسم الوقيعد . سنوف العجون دي اللي محرها مليان طوب هي الكلترا اغا لفيها المعروفه به في الديبا البيون وده اللي في يك المحام ولتحدف على غلارسون وحزيه ده المستربول والاثين اللي يحوثوه عن الحدي هما الفلاح والادلاندي . وشايف الجوزه الشمطاء دي ارّاى موش مخلصها حويثى ابنها المستربول . وعارف دول بيتكل كلام - قال - مانيت سلم عاجه يا أخ · بيقولوا ايه ? - قلت - ستوفي اليون الشيطاء بنقول لاسرة المتعوط - اضرب اصرب بالعوى ما إبنى الخساء الاحرار دول. م لتسنت على لرس والطاهران نيسًا لي صاب - معالت لبيون فقت على الحوزره ، ادى له على ناصيه ره عاوز يدي لادلانده استقلالها وتخلى مصردها وعلىاب المستربول يمحيد عن اذاء الاحرار وقال له- طيب اصريا خلوس. دلوصى املق مك ودانك - وقيض الادلاندي على بدا المستربول المعي وفال له - سنى عجب ، حتى لسن ماله احترام عندك ، ما تحتيث ترمع يذك التجسم على ولحدصاحب مقام ولعنبا رومحترم ري غلاكون - معالت اليون للفلاح ولاديدي - ما تتوس عاورن بقى لسيبوا ابني بول! ، بقول لئم ميتوه وأند اوركم التفل اراى - فقال له العلام -التي وانك لسناهلوا لفري بالحريد - فقالت لهما اليون -سيبوه يفربه. حلوه بهلكهم. دول قالوا نهم يجلوا مصرارا التعموار يحلوها ? دوسى حيان . وصفارعايلاتنا والسابله والاندال والمعالم بوعدًا اللي ما همتى والحين في بلارمًا لِعِلَوا يُعلِي اما دلوت عَلَيْلُ حال نبرسهم في وادي البل يجيبواليا الفيايم · بقى نترك مصر

#### LE FIGARO STAMBOUL

A l'occasion de l'inauguration de la ligne Moudania-Brown, le Figaro a envoyé un de ses réflacteurs, M. Emile Berr, à Constantinople. C'est avec une grande joie que nous avons lu, dans les colonnes de notre illustre confrère parisien, les spirituelles et sensées correspondances de

M. Emile Berr sur la Turquie et sur son souverain.

Alors que certains journaux, qui ne connaissent le Bosphore que par des couplets d'opérette, ou qui jugent le Sultan d'après les récits perfides de quelques maîtres chanteurs interiopes, n'ont pas craint d'accueillir sans contrôle des lettres d'Orient plus ou moins authentiques, nous avons plaisir à voir un journal important et bien renseigné faire justice de toûtes ces calomnies fort peu désintéressées et opposer à ces racontars d'une vilaine fantaisie, le témoignage irrécusable d'un écrivain habile qui a pris la peine d'étudier les choses de près et de les voir de ses propres yeux.

Dans sa settre du 18 juin, M. Emile Berr constate fort justement que le Sultan se désse beaucoup des tendances envahissantes des Anglais, et qu'il est disposé à accorder aux français la préférence, pourvu qu'ils se donnent la peine de ne pas déserter la lutte, sous prétexte que " leurs

affaires vont mal en Turquie ".

C'est là un préjugé funeste et absurde que le rédacteur du Figaro s'applique à dissiper par des arguments logiques et des exemples pratiques. Si les Allemands, si les Anglais ont conquis en Orient certaines portions d'influence, ces résultats ne sauraient être imputés à une prédilection du souverain, mais bien plutôt à la négligence des français. à leur politique indécise et incohérente.

M. Berr rappelle le nom de tous les Français qui occupent de hautes situations à Constantinople; il cite l'exemple du général Lecoq Pacha, qui défend vaillamment la réputation de l'influence militaire française contre les nombreux officiers allemands dont M. de Bismark a voulu encombrer l'état-major ottoman.

Pourquoi M. Berr ne parle-t-il pas également du commandant Berger, qui a contribué si largement à affermir et à développer le prestige de la France, aussi bien dans les cercles militaires que dans le monde indus-

triel et financier?

Le Figaro parle avec reconnaissance de ce bean Lycée de Galata Serdi qui maintient dans le pays le culte de la langue, des savants et des littérateurs de la France. Si le français est la langue dominante en Orient, on doit en remercier le bel établissement que dirige si habilement M. d'Hollys.

Dans une autre lettre, M. Berr raconte sa réception au Palais Impérial; en présence de ces chambellans, de ces secrétaires, tous absorbés par les devoirs de leurs fonctions et leur sentiment de dévouement pour leur maître, il se plait à reconnaître que le Sultan est " le plus laborieux des monarques. A toute heure, il entend que son armée de fonctionnaires soit là, sous sa main, prête à répondre et à agir. Un officier d'ordonnance de Djevad Pacha, le Grand-Vizir, assurait que son maître n'a pas, depuis son avènement au Vizirat, dormi plus de trois heures par nuit."

Le Sultan a sait remercier le Figaro d'avoir marqué, par l'envoi d'un de ses rédacteurs, son désir de lui être agréable, et il a exprimé l'espoir que le grand journal parisien emploiera son crédit à éclairer l'opinion publique sur la situation réelle de la Turquie et de son souverain.

C'est une mission de confiance que le Figaro remplira, soyons-en sur, d'une manière aussi efficace qu'habile, et qui trouvera un écho favorable

dans la population française



# MANŒUVRES ÉLECTORALES

La mère Albion, à son fils John Bull: Tape, mon fils! tape fort sur ces scélérats de libéraux! Vise bien à la tête...

John Bull (lançant une pierre à Gladstone): Je crois, en esset, que

j'ai atteint la tête...

La mère Albion: Bravo, mon fils; ne ménage pas le vieux grand homme qui veut donner à l'Irlande le Home rule, et parle d'évacuer l'Egypte.

Un Fellah (voulant arrêter John Bull): Attends, polisson, je vais te tirer les oreilles! Veux-tu bien finir?

Un Irlandais (de même): Ce drôle ne respecte pas même l'âge et la vénérabilité de Gladstone, ce grand citoyen, cet homme honnéte par excellence.

La mère Albion: Voulez-vous laisser tranquille mon fils John Bull. Laissez-le, vous dis-je!

Le Fellah: Mais, il mériterait les verges!...

La mère Albion: Il a raison, vous dis-je; il veut détruire ces libéraux qui ont promis d'évacuer l'Egypte. Que deviendront, alors, mes cadets de famille, mes fruits-secs, mes ratés, tous ces gens qui vont aujourd'hui s'enrichir dans la vallée du Nil?

L'Irlandais : Je te reconnais là, mère Albion, avec lon égoïsme féroce

et sans scrupules.

La mère Albion: Tais-toi, Paddy; je sais que tu sympathises avec ces odieux libéraux; mais prends garde aux lois de coercition. J'enverrai

Balfour pour te punir de ton audace.

Le Fellah et l'Irlandais: Tu as beau crier et tempêter, vieille mégère non apprivoisée, il viendra un jour où les opprimés seront délivrés, où l'Irlande retrouvera sa liberté et l'Egypte son indépendance. Le noble peuple anglais, peuple libéral entre tous, est fatigué de tes façons d'agir; il saura te mettre à la raison et réparer tes injustices, qui révoltent la conscience de l'Europe.

### NOS AMIS LES ANGLAIS

On lit dans l'Ere nouvelle du 26 juin 1892:

L'Angleterre, depuis longtemps, est une puissance asiatique et le peu qui reste d'elle sur notre continent flotte sur tous les rivages, comme le requin qui, à l'entrée des ports ou sous le sillage des navires, guette la chute des cadavres. L'Angleterre vit des fautes ou des malheurs des nations ou bien, parasite effréné de la politique, elle réclame avec insolence sa part dans des travaux et des gloires dans lesquels elle n'a apporté que sa cupidité.

## On lit dans le Sphinx du 26 juin :

Depuis la suppression illégale du contrôle à deux, jusqu'à la nomination de M. J. Scott; depuis l'absorption à l'anglaise des Ministères des Finances et de la Justice, jusqu'à la présence imposée des Conseillers Anglais au Conseil des Ministres et à la participation abusivement prépondérante de ces Conseillers aux délibérations des Conseils du khédive, on ne rencontre que violations d'engagements formels et exercices de pouvoirs non légalement conférés, ni librement acceptés.

On pourrait dire que la caractéristique des mesures gouvernementales de ces dix dernières années, est presque toujours une sorte de mépris de la légalité, pour tout ce qui gene les vues britanniques.

#### LE BANQUET MIZON

Nous avons assisté à ce grand banquet, de plus de 400 couverts. offert à M. le lieutenant de vaisseau Mizon, et M. Etienne, qui le présidait, nous fit l'honneur de nous présenter au héros de la fete.

M. Mizon recut avec un aimable sourire notre toast en vers qu'on lira plus loin) que nous lui avons offert au nom de nos frères d'Afrique, que nous représentons officieusement en France.

Voici le résumé des éloquents discours qui ont été prononcés :

M. Etienne, qui a pris le premier la parole, au moment des toasts, après avoir rappelé qu'il y a quelques jours, on fétait le retour de Nebout, le vaillant lieutenant survivant du glorieux Crampel, a porté tout d'abord la santé de M. le Président de la République et celle de son représentant, M. le lieutenant-colonel Chamoin.

Après avoir rendu hommage à Monteil, à Binger et à Brazza, M. Etienne retrace l'œuvre accomplie par Mizon et fait un tableau saisissant des difficultés de toutes sortes contre lesquelles notre compatriote a dù lutter pour mener à bonne sin cette merveilleuse exploration, dont le récit tient presque du roman.

M. le lieutenant de vaisseau Mizon prononce à son tour quelques

paroles de remerciements.

Au vaillant explorateur succède M. le Ministre de la Marine, qui constate que l'exemple donné par le jeune officier-explorateur, au

## LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(1**6**.Année)



Nº 14 - Paris, le 25 Juillet 1892

سبوداني قال والفلاح والايرلاندي واقفاقي مقام الدعاء وإلابسال وطلب النعد لغلادستون ليى لها با وعدها من أيخلأ المساكركو عن وطن الاول واعطاء الثاني ورقة العناقة . والثاني مرسوم فيه سالبودي مطروحاعلى الثري وقدا نقضى ومضى والغلاح والايرلاندي كلاهما يجزب غلادستون من ذراح لطلب وفاء ما وعدهما بدوللحاورة

التي وفعت بين الجيع هكذا منطوق الرسم الاول

قال الملاح لفلادستون - عسلى ان يخرق سن دمحك الحاد قلب هذا الجاحدالفاسى الذي لارحمة فيد ولاشفقة ترجى منه ونرتاح من مراسيله التي مسترة على امتهاص دماء احوالى المعديين ب فال الايرىدندي لغلادسون - ابطش بد وازل العذاب بهذا الومسشى العُيش الغدار وخلص ايردنه الحضاء من مخالسه الناشغة - خالب العلاج - عسى ربنا الذي لا يمى نظلم احد ان محلك بعوة مسية كالاسد حتى تعدم هذا النمرالعنيدها وحدالارض -- قال الايرلاندي - اجتهد والفديس باتركك حامي ايردندا يكون معك على هلاكه لذنك تحامي عن الدنسانية والحنى والعدل - فقبل غلادسون وجنة الغلام والايردندي وقال لهما - لعل المولى يستجيب دعاء كما وينفخوا يدني مداح عن مفوق صحيحة مقرسة - فقال الغلاج والارلاسي -امين - فقال لهما غلارسنون - يا اعزاء بنما امّا آ لماعن هذا النّعي ا كلبوا لي من المولى بان يعوَّيني حتى اقهقر اعدائى الذينهم عدا كأكذلك - فعال لدالعلام - طيب آذا استجاب دعاء ما وتعرك ماذا يكون مكافاتك لنا واي شي تجارينا به - فقال غلادستون - اجادكا بجيما تطلبانه احاديك ابها الغلاج المصري تنحلة ولحنك من عبارنا ولايكون لناعليه سلطة وانت يا بادى يا ايريدندي اجازيك بهبتك حكم نعسك ب فعال له العلاح والديرددندي - الحن تصدق كلامك وتعبقد في دفاء وعدك وقلدًا معك . ادعوبنا المولى لنصرة عكاد ون

يبدك ألجب نبط اكده ..

قد ذكرما في ما مرمن عدد جرفياله الأخيران تحديد انتحاب البرلمان الانكليزي واقع وعدد حزب الأحرار المرويس بغلادستون أخذني الزيادة وقادم على ليمام والبوم تم وبلغ النهاية وازداد عن حرب المحافظين ادبعين عضوا تعربا وعيرحاتي ان الودادة الحادي فعلها الأن هي وذارة المحافظين ودنسها اللورد سالبودي فالان كان ماكان وأنقير علادسون الاحسار لبمو حربه ولم يحتب لزيادة عن تعدم ارجم المضاحين له بالطوب والقوقع وانواج الحصى. كلن انظروا دوج النبات الكاكمتم سسمعنم او رابنم من ذلک

من العادة انه اذا لاء عدد المفاصدين لاي وزارة قائمة فيجب عليها الاستعماء واقامة احرى معامها من له العلة والزيادة لكن مَى الأن ان اللودد سالبودي يردد الاستمرار بالتبات وليول لايسارل عنهاحتى يغولوا لداعفا البرلمان نواب الامد لانريكك حينتك أقال انديسي عنها وهل بعد لطبيق العوانين والقواعد قول ? اذا ذاد نعر واحد فقط فلصاحب الخزب الاستثلاث فكيف بما ينوف عن ادبعين تقليم هل بعد ذلك قول اواستفهام! وهل الاموات بعد ما اخذوا تعيبهم من الدنيا يربدون يشتادكون الاحياء مرة أخرى في معابسهم ا و\_ تنحونهمنها ويجلسون محيلهم برأهل بعد ذلك عجب لمن يعقل أفابعاط يا ا وكى الانباب ، ومع ذكك اني قابع للتوالقديم الذي يقول ، عااخا المرتكى لإتفرح لمن بروح حتى تنظرمن بجي · فلت اعتقد في امرمن الاود بعدما حكتيني نجاديب آلرمان وتعلبات الاحيان الدعتى ادى بعيى فلاعمدة بالقول أنما العمدة على الغيل، هذا وسرت مع العاكل الحباب الدار وصورت من الهيئة الاحتماعية رسمين يراها الباصر في ذيل هذا المدد منقوشين على اطراف ريشن الطاويسن فالاول اسمه فبل النصرة والنّاني بعدها . في الدول مرسوم غلارسنون وسالبوري الانسان ما دراك في حيدان المجاولة والطعان وبيدكل مينها رمع

(فيكثان على دكيبها وستمان على لتيل والدعاء ما تطاعِن غلادستون وسالبورى) نفال غلاكتون الى سالبودي - د د نكث واللمعان يا لودد ابلات فقال له سالبودي - ابداد انت يامستر السن للمعتمم - قال علادسنون وهويتسم - الاذرعة التي سيعادتك سسلحم بحصا وفشر قوقر كانت غير سنديدة فكان بجب عكيك ال تجدلك بعقا من سيدنا واود عقاومة طلاليلنا الاحرار - قال سالبور \_ ييمسى شرف من هومذكود بالكتب المفدسة · خذ الحرص لنفسك والتي ما حالك من الطعنات ياقرم ياهرم واحى نغسك ان كان باقي لك شي من المتوة والبسالة - قال غلادستون - اتى وان كن مسا فالعب بالرجح واستخفاء بيدي كترما تستخف انت القلم الذي تسطرب القيآح والدياسة - قال سالبوري - انت إلذي بفيك ولسانك تغشّى العالم تربهم الك تريدلهم الغلاح والحرية مع الك تعرَهم - فال غلادستون - كلامك هلس كل الماس تعرف بالى قضيت عمرى في حب الحرية والتشارها-فال سالبوري – انت تفرًا لايرلائدي بغولك له بان نبلط ستقلال حكمنسد مع انك لوفعلت ذلك لغدوت الاتحادا لانكليي سفال عَلادستون - دعى وشائى - قال سالبودى - وتفرّالعلاح بتعرُّيكك اياً • بالك تحلى له وادي الن مع ان هذا لسى في ضميرك فعله ولا إلمنك تدك مصرفط - فال غلادسون - بعي انت سناكك في قولي ? حرضً على خلف ك والطرمن تقى ( وطعنه في صدره ا خرج السلام يلمون ظهره / فوقع سالبوري على الذى وقال - يا محافظون استكبواالعات . ترون رَسَسْمَ مات ، من لئم من بعدي ? يا حسرتي عليكم ما ا مراء انكلترا وبالوردات الروسيسي شهقة تدهق فيها روحم)

منطوق الرسم التالي . فاضي . هنتی عيد الدول بنصرتي علی ضدي – قال العلام – لک الحديا مولاي يا متعالي قد نصرت محيريا – قال العبر لاندي – عفادم عليك يا قديسا يا يانزيك حبث اعتني بنصرة حاييا حتى بنع من خصعه المناز – قال العلام لعلاكون المحتني بنصرة حاييا حتى بنع من خصعه المناز – قال العلام لعلاكون على المحتنية المحتنية المحتنية العبر لاندي - وهن افض على هذه البدالت بيدة التي صرعت العدار عدو ابرلالد مالالبر – قال الهما غلاكتون – مشكر لفضلكا يا احباى دعى شكر – قال العلام – قال الهما غلاكتون – قال الابرلالدي بالوعك ما ما فقال لهما غلادستون – بعاية المحتنية – قال العلام – هل تا دن المحتنية بناوي بيلوعك ما تتحص لنا بالدول ملك منى تريد تحليا مصد – فتعب غلاكتون وقال – ماذ بيول هذا ! – قال الوبرلاندي – تحن من غير مقاطعة في التحص بعرك على حريثنا وحائف الوبرلاندي – الما وعدينا إن .... فقاطعه ما نتول – فقال له الابرلاندي – الما وعدينا إن .... فقاطعه غلاكتون في الكلام وقال له – افا ? وعديك ? اي نتي ! لت فاكرا "

الأراني بغيث بيسن هذالكرحتى فقيت حافظتى وما بغى ليصغطية ولوسالتى عا أكلته هذا الصباح لدا ذكره . وعذري واضم - فقال الفلاح ملويرلدندي فينعس ولحد- معلوم · وعدتنا - قال غلاكتون -- مَن تكومان 1- قال المادح والدير لأندي - كيث إلا تعرفها ? - قال عند كتون - إنا ? معلوم لا مزاني بغيث في سن هذا لكبر حتى صاريطري ضعيفاً لاا ميزيد الدهرمن الدبيض - قال له الفلاح - انت وعدتنا من غيركلام بأنك تخليم عرمن عداكك - قال له الابرلاندي - والما الأخر وعذتني بان تلكني حكرنفسى - فقال لس غلادستون ـ هد عد ماذا تقول سمع قل تكمّ بالقوى-مصاح العلام وقال له - خلومعد- خسرت الايرلاندني من فرونه وقال له - ويمن ايرلانده من حكم نفسها - فقال لها غلاك فون-ما اما سامع ولاكلة – تراني بغيث في سن هذا الكرحتى صرت بنالسم ا اعدراني يأ ا حوتى فذهاب حافظتى وقلة نظري وتقل سمعي عنبكا فيعلى هرمي كركبيني - ففضب الفلاح والابرلاندي وقالاله سبقى لحقك العارض في دقيقة وبقيت اهبل واعمى والمرش مع أنك قبيلا قلت لك قتيل كنت تسكلم منامل العرف ، بلاجج فارغة . قُل الك فنحت ونقضت عهدك ووعدك والبلام - قال غلاكتون - حقيقة حود الناس ضايقوني . طهقت منهم في سيوني بني الريدان تتقوان على دل هرمسكين ضعيف مثلي ( مُرينسك منهن انشعرة من العجاني ويهز) - قال العلام الى الدرلاري بقى هذا الديكليزي يتلاعب بنا هكذا? - قال له الابرلاندي - يا الحجي ا نت دلائن ما تعرف الانكليزي مثلي اسمع منطفي الدنيا المرش من الانكليب المذي لا يريدليسمو: سمندا لمعروف بركا هي الحيصفى مناها مني هورلي ولالسال عن مقالغير وسيم الامتالغرنيا ويت

ماذالت الامة الغرفاوية المتركة بعهدها المستدد. وحافظة على اجاز مومها النوي في الميعاد المحدد. منذ سنين عديدة والعوامديدة المعلقة باذيال هذا الموسم ( موم ۱۲ شهر لوليو) في جميع الافطار والبلاد ايما حلت وبانت. وفي اي حديثة غرست فيها دوحة معلنها واستكانت. سواكان ذكك في موالمنها او في موالمن غيرها لسندكار المعيظة حبل مجاحها. وفي طريق الحرية والمساواة والاموة شريع حدها العافل النبل. ومن ارتفى الى درجة الاربابية ومحامعالم حدها العافل النبل. ومن ارتفى الى درجة الاربابية ومحامعالم ولناس وقماعلى سلوكها واعانها على تمين هذا الاساس ولقد والنب ولقد وص البنا حابرنا من وطنا العريز مصر عائفت اليدعلوهة دولو عباس باشا والها وحديوبها هذا الععد الذي سلكه الطريق المالية وناسي بحاس المربع والله الموصوفة عيدا الذي سلكه الطريق المالية وناسي بحاس المعربة من والله الموصوفة عيدا الني مقاليد حديقة الاربكية بين (يدي من اقام من الغريس بالعاصمة المعدية وحقية كما

impérial quittait le palais de Dolma-Baghtché se dirigeant sur Yildiz. Après la cérémonie, les ministres, les dignitaires, les maréchaux, les généraux, etc., se sont rendus à Yildiz pour les félicitations du Courban-Bairam.

La chancellerie impériale a reçu des dépêches de félicitations des chefs d'Etats étrangers, du Khédive d'Egypte, de l'émir de la Mecque, du haut commissaire impérial en Egypte, des représentants de Turquie à l'étranger, des gouverneurs généraux, des mutessarifs indépendants et des archeveques des différentes communautés en province.

## LE 14 JUILLET CHEZ ABOU NADDARA

Voici ce qu'a dit le Cheikh au dessert du dîner où il a réuni quelquesuns de ses amis turcs et arabes, pour célébrer la Fête nationale francaise:

Au nom de la devise sublime de la glorieuse nation, dont je suis l'hôte reconnaissant, je vous souhaite, à mes frères d'Orient, la bienvenue dans mon humble demeure et vous remercie de l'honneur que vous faites à mon modeste repas par votre présence.

Qu'Allah, aux yeux duquel trouvent grace, la liberté, l'égalité et la fraternité, rende indissolubles les liens d'amitié sincère qui nous unissent aux fils généreux de cette terre hospitalière et nous conserve l'amour paternel du Commandeur des Croyants, et la haute bienveillance du Président de la République.

Nous ne sommes pas nombreux autour de cette table frugale, et pourtant nous représentons les pays où la France est aimée, admirée et respectée : la Turquie, la Perse, la Syrie, l'Arabie, l'Egypte, la Tunisie et l'Algérie.

La joie et l'enthousiasme avec lesquels la Fête nationale du 14 Juillet est célébrée dans nos villes d'Orient, démontrent combien les nobles descendants des héros de 89 nous sont chers.

Peut-on connaître les français sans les aimer? Non. Ils sont si bons, si affables, si courtois! Ils traitent en frère tout le genre humain sans distinction de race ni de culte, et serrent la main des sidèles de Mahomet, de Jésus et de Moise avec la même cordialité que celle des boudibstes et disciples de Brahma. Voici pourquoi nous nous associons sincèrement à leur sête et saisons des vœux ardents pour leur bonheur et leur prospérité.

Que le Maître de l'Univers protège la France, bénisse ses chers en-

fants et conserve leur illustre Chef d'Etat! Amen.

#### RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE

Nous sommes heureux d'annoncer à nos frères d'Orient que notre excellent ami M. Aly Ferroukh Bey, le sympathique secrétaire de l'Ambassade impériale Ottomane de Paris, a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

Notre nouveau légionnaire est Commandeur d'Osmanieh et Gilicier de Medjidieh, d'Académie, du Lion et du Soleil, etc., etc. Il est aussi diplôme de l'École des Science politiques de France. Ecrivain distingué en français et poète exquis en turc.

Toutes nos sincères félicitations.

#### Le Journal l'ORIENT

Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs un excellent journal, FOrient, publié à Paris, par notre distingué confrère M. Nicolaides. L'Orient s'adresse surtout aux populations chrétiennes placées sous la protection paternelle et tolérante de S.M. I. le Sultan; if défend l'intégrité de la Turquie et les droits du glorieux Khalife de l'Islam.

Nous ne pouvons donc que sympathiser avec un journal qui a pour but, comme le nôtre, de lutter contre les intrigues et les entreprises de certaines puissances européennes en Orient, et nous lui envoyons tous

nos souhaits de succès.

Nous lisons dans la Nouvelle Revue Internationale du 15 Juillet:

Abou Naddara à Stamboul. - Nous recommandons vivement à nos lecteurs une élégante brochure intitulée Abou Naddara à Stamboul. C'est le récit succinct du voyage que fit, dans la capitale de l'Empire Ottoman, le célèbre patriote Egyptien, exilé depuis treize ans chez nous. Monsieur Alfred Lemaître, l'auteur de cette intéressante brochure, est censé avoir recu de son ami le cheikh de longues lettres dont il détache quelques pages auxquelles il a su donner la redondance si chère aux écrivains d'Orient. C'est là un essai très curieux et très réussi de l'artifice littéraire employé jadis par Prosper Mérimée dans son Thédire de Clara Gazul, qui, vers 1830, obtint un réel succès.

M. Le Roy, député de la Réunion, a écrit pour cet opuscule une éloquente préface que l'on ne devra pas non plus négliger.

R. DE BELFORT.

Tous nos remerciements.

L'Argus de la Presse. Nos lecteurs connaissent cette Agence, 155, rue Montmartre; nous leur en avons parlé l'année dernière. Eh blen, elle vient de nous rendre un grand service, pour lequel nous lui sommes très reconnaissants. Elle a fait distribuer un millier d'exemplaires de la brochure du cheikh Abou Naddara, intitulée : Souhaits d'Orient, aux principaux journaux de Paris et de la province et nous a envoyé une centaine de notes bibliographiques parue dans la presse française.

L'Argus de la Presse est une Agence très utile aux artistes, littérateurs, savants, hommes politique, car on lit journellement dans ses bureaux 5,000 journaux dissérents et elle adresse à ses clients tout ce qui y paraît sur leur compte, à raison de 30 centimes par article.

Dans notre prochain numéro nous publierons quelques-uns des articles bienveillants dont nos confrères français ont gratifié la brochure, en vers, Souhaits d'Orient, que le Cheikh a publiée à l'occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet. En attendant, nous en remercions sincèrement les aimables auteurs. LA RÉD.

من اجل موسم المعروف على الرحب والسعة والمفاخرة هذالك وخرسوا في تلك المحديقة البهية من الافراح والسرور الادهار. وجمعوا فيها من انواه الموسيقات والطرب أساا دهش جميع من حسنه واعجب . لعلم بان نعان الالحان حان · ووقت التقاحر بالاغان مان . هنالك هومت الى الدلشام بهرا فساسا "للافراج الفادم. وخياره السادة . وهذه المساعي البهية . قدجرت الصا بتغرا لاسكندله · بالحديقة الجيلة الزهية. اععروب ي والتعظيّ من الصَدَى . ما دمت بد الصيّدى . مريحت بدالغركة. فَذَرُتُه فِي سِاعات مرجة بين جعيات مختلفة . والتأمان مواتِلفة وكونته كتامًا صفيرًا الموقعدة بدان يكول لددن المحدة بشيرا . وسميته تنيات سرفية ، وتوضعات حبينه وحليته بمقدمة تغضل بها على جناب الموسيو ليثليه ناثب الخاب بدار الندوة العرب اوية · وعند الاطلام على هذا الكتب وما فيه . والنشاف الشهدمن فيه . يقف القادي على العلاف خ الودّين الحارية بين فرنسا والدولة العلية . ولقد صينى الراين عديدة . واستحامات فريدة . من ول البهم ذكك الكايب من الوزدا والعلما والدهيان ومحردي الجرائد والدموان الذيت قدرهر خطير . اسما المعنا دون على حضورهم عدي بالماذية السنونة بلاا همال ولا ماخير. فانهم قدا لرو، عندمانليت عليهم هذه النهات وصاروا بدعون للدولين بدوام العز والمسكِّرَة . في القاري في القسرا لعرنسا وي من هذا العلا الحطبة التحالفين على المنين سنسراقوا تلك اعاديه محضورهم الفالي . ونساله تعالى استمرار الوفق بن حكومة الجمهورية والباب العالى . ودوام المحبة والوداد والصدق بين اهالي ونيا والله الزق . ولعلما معاشر المصريين . تعتقرس

مير - لصيق المجال لم يكنا درج المراسلات الول دة لينامن القاهرة في حذالصباح ولملنا باذنه تعاتى درجها بجوفها في عددنا العابل



SCÈNE I. - Avant la Victoire.

(Fantaisie Orientale)

SCÈNE II. - Après la victoire.

Le Fellah (à Gladstone): Que la pointe acérée de ta lance, ô vénérable Cheikh Gladstone perce le cœur sec et froid de cet infidèle dont les envoyés sucent le sang de mes frères.

L'Irlandais (à Gladstone) Courage, vénérable champion! puisses-tu délivrer le Verte Erin des griffes des léopards anglais qui nous ont fait tant de mal.

Le Fellah (à Gladstone): Qu'Allah clément et miséricordieux te donne la force du lion pour terrasser ce tigre!

L'Irlandais (à Gladstone): Que saint Patrick t'accorde la victoire, à toi qui combats pour l'humanité, le droit et la justice.

Gladstone (embrassant le Feltah et l'Irlandais): Que le Ciel exauce vos vœux pour le triomphe des causes justes et saintes que je défends!

Le Fellah et l'Irlandais: Amen!
Gladstone: Pendant que je combattrai le bon combat, intercédez auprès du Très-Haut, afin qu'il me donne la victoire sur mes ennemis, qui sont aussi les vôtres, mes bons amis, mes chers amis!

Le Fellah: Et si grace a nos prières tu triomphes, que feras-tu pour nous?

Gladstone: Tout ce que vous désirez. A toi, Egyptien, je te rendrai ta patrie libre et indépendante: à toi, Paddy, tu auras le Home rule. Le Fellah et l'Irlandais: Nous avons soi en ta promesse et nos

cœurs sont avec toi. Prions pour Gladstone.

(Tous deux s'agenouillent pendant que les deux adversaires échangent le

salut des armes).

Gladatone (à Saliebumi): A rione Mulend

Gladstone (à Salisbury): A vous, Mylord. Salisbury (à Gladstone): A vous l'honneur.

Gladstone: Les bras que Votre Seigneurie a armés de pierres et de coquilles d'huîtres contre moi et mes amis, n'étaient pas assez vigoureux; il vous fallait d'autres David pour abattre les Goliath libéraux.

Salisbury: Ne profanez pas les Saintes Ecritures; en garde, s'il vous plait, et défendez-vous si vous en avez encore la force.

Gladstone: Malgré mon âge, je manie plus facilement ma lance que Votre Seigneurie sa plume perfide.

Salisbury: C'est vous qui essayez de tromper le peuple en lui persuadant que vous voulez son bonheur et sa liberté.

Gladstone: Toute ma vie a été vouée au libéralisme....

Salisbury: Vous trompez l'Irlandais en lui promettant le Home rule, qui serait la ruine de l'Unité Anglaise.

Gladstone: Laissez faire.

Salisbury: Vous trompez le Fellah en lui faisant espérer l'évacuation de l'Egypte, que vous n'avez pas l'intention de quitter.

Gladstone: Doutez-vous de ma parole? En garde, Monsieur, et faites votre testament. (Il frappe Salisbury).

Salisbury (tombant): Conservateurs, pleurez votre chef! c'en est fait de la vieille aristocratie anglaise!

Gladstone (vainqueur, reçoit les félicitations des diverses puissances): Quel succès!

Le Fellah: Louange à Dieu, maître de l'Univers! Notre champion est vainqueur!

L'Irlandais : Que saint Patrick soit glorissé. Le désenseur de la Verte Erin triomphe!

Le Fellah: Permets moi d'embrasser respectueusement ta vénérable barbe.

L'Irlandais: Un vigoureux shakehand: Hurrah! hurrah!

Gladstone: Merci, mes amis, merci. Le Fellah: Reçois nos félicitations. L'Irlandais: Accepte nos compliments. Gladstone: Mais certainement, avec plaisir.

Le Fellah: Peut-on vous demander quand vous comptez évacuer l'Egypte?

Gladstone: Que dit-il?

L'Irlandais: Nous allons bientôt avoir le Home rule.

Gladstone: Je ne comprends pas.....

Le Fellah et l'Irlandais: Mais, tu nous as promis.....

Gladstone: Moi... J'ai promis, quoi? Je ne me rappelle pas... Je suis si vieux, que j'ai perdu la mémoire... Excusez-moi.

Le Fellah et l'Irlandais: Oui, tu nous as promis, à moi, Paddy, et à moi, Fellah....

Gladstone: Quels sont ces gens?

Le Fellah et l'Irlandais: Ne nous reconnais-tu pas?

Gladstone: Moi... si... non..... je suis si vieux, que j'ai la vue très basse.

Le Fellah: A moi, tu as promis l'évacuation de l'Egypte!

Gladstone: Hein?

L'Irlandais: A moi, tu as promis le Home rule. Gladstone: Hein? Je n'entends pas; parlez plus fort. Le Fellah (s'égosillant): L'évacuation de l'Egypte!!

L'Irlandais (de même): Le Home rule!!

Gladstone: Je n'entends pas un mot... Je suis si vieux, que j'ai l'orcille un peu dure! Il ne faut pas m'en vouloir.

Le Fellah, l'Irlandais (le prenant chacun par un bras): Voudrais-tu manquer à tes promesses?

Gladstone: Vraiment, ces gens sont insupportables. Laissez-moi, vous dis-je! Voulez-vous violenter un pauvre vieillard. (Il sort.)

Le Fellah: Est-ce que cet Anglais se serait joué de moi?

L'Irlandais: Pauvre ami, tu ne les connais pas encore comme moi; tu sauras qu'il n'y a pire sourd qu'un Anglais qui ne veux pas entendre. Leur device est: " Dieu et mon droit", c'est-à-dire: " Mon droit est mon Dieu... et je me moque pas mal du droit des autres!"

(Si Gladstone fait évacuer l'Egypte, Abou Naddara chantera ses louanges).

### LE COURBAN-BAÏRAM A CONSTANTINOPLE

Comme tous les ans, les heureuses fêtes du Courban-Baïram ont été splendides, et la cérémonie religieuse très imposante.

C'était un spectacle vraiment admirable celui du cortège impérial, partant du palais de Yildiz et se dirigeant vers celui de Dolma-Baghtché, au milieu des troupes impériales qui formaient la haie.

S. M. I. le Sultan était dans une magnifique voiture attelée à la Daumont, ayant en face de lui Ghazi Osman pacha, grand maréchal de la Cour. L'équipage du Souverain était entouré et suivi des maréchaux, des généraux, des officiers de sa maison militaire, des chambellans, secrétaires, etc.

Le Commandeur des Croyants a été reçu à la porte de la mosquée au son de l'hymne impérial α Hamidié », par S. A. le Grand Vizir et les ministres.

Après la prière, Sa Majesté s'est rendue, sur un superbe cheval blanc, au palais de Dolma-Baghtché, précédée par des aides de camp qui ouvraient la marche, et suivie par les officiers supérieurs de sa maison militaire, les ministres, les maréchaux et les dignitaires de l'Etat, tous sur des montures richement harnachées.

Le Souverain portait l'uniforme militaire.

A son arrivée au l'alais de Dolma-Baghtché, un fonctionnaire de la Cour a présenté à S. M. I. le Sultan, sur un plateau d'or, un couteau dont le Sultan à légèrement touché le cou du bélier destiné au sacrifice. Aussitôt, un dignitaire du l'alais a pris le couteau et immolé le bélier au milieu des prières d'usage. Plusieurs autres béliers ont été en même

temps immolés dans ce palais. Puis, Sa Majesté s'est rendue dans ses appartements et, après un repos de quelques moments, elle est entrée dans la salle du Trône. A côté de Sa Majesté se tenait debout Ghazi Osman pacha, grand maréchal de la Cour, tenant dans sa main le bout d'une écharpe brodée d'or adhérente au trône.

S. E. Munir pacha, grand maître des cérémonies du Divan impérial, a donné le signal et la cérémonie du baise-main a commence au son de la manieur impérial.

la musique impériale. Les premiers qui avancèrent furent les princes impériaux, puis LL. AA. le Grand Vizir, Ismail pacha, ex-Khédive d'Egypte, les ministres en

activité et en disponibilité, les maréchaux, les généraux et les colonels. Après avoir baisé l'écharpe, les militaires se sont alignés devant le trône. Ensuite ce fut le tour des fonctionnaires civils; ceux-ci baisaient l'écharpe et quittaient la salle.

S. A. le Cheikh ul-Islam entra alors par une autre porte et avança directement devant le Souverain, qui se leva. Son Altesse se prosterna devant Sa Majesté et appuya ses levres sur son manteau. A ce moment les aumôniers de la Cour récitèrent des prières que le Souverain écouta debout jusqu'à la fin. A l'issue de cette cérémonie religieuse les ulémas entrèrent un à un et baisèrent l'écharpe. Puis après un court repos dans un salon attenant à la salle du Trône, le Souverain reçut les dighitaires et fonctionnaires de Palais.

La cérémonie du baise-main a duré environ deux heures. Le Sultan rentra alors dans ses appartements et, une demi-heure après, le cortège

he Getant: G.LEFEBURE Imp Lefebure Pass du Carre 87-89 Paris

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(16.Année)



Nº 15 - Paris, le 10 Août 1892

عدد ۱۰ بادلسی فی ۱۰ اغسطی سسنق۱۸۹۶

عندها انخفى الفير البريطاني حيث ان الامود ما طابعت ما موله والرأن يعفى في الكلام ويهدد بتهديد الانفير الفنار المعروف الأن لدى كل الناس فغال له مولاي الحن افعروان كان في بدك معروخ افلنه والحق ماهلك و ملايلفنا هذه الاخيار وطرئت عليا تلك النواود استحيا وضعها في قالب منظري عسى تمرا فادقه ويوثر في العقول يقتد به اولوالنحوة والجرأة وقسمته على ثلاثة مناظر ورسمت الواقسعة والترخاص على وسعب فالمنظرالا ول من على ما وقوم من الحديث بين مولاي الحق ووثيره م

المنظرالأول

سساءل مولاي الحن وزيرة عما الى له به من الإخبار المسورة خاجا بعالودير بقوله. قدانيت ايها المعطى المعظم ماخيا دلركل حبيب وككيدكلعدو - فقال له مولاي الحن - شنف الذاني باخيارك الومحة السعدة ب فعال له الوزير من عد والتي كتاب من ما ظرا لحاد حيد مكرفيه بان عساكرناتى قلق عظيمما يرونه من بغي العصاء وملجين على فوادّهم بالت يمحوا لهم بالاذن ليهجوا عليهم وبرد وهرعلى عقابهم مقهقرن ويردعوهم -فقال مولاي الحسن - أسساءل المونى جل وعلى ان بهب لنا النعير والكفر جكلمن يريد ليا السبور ويمينا بالزود والبهان وان يفوى عساكرما بقواه الشَّاع ولايشمت بنا الدعداد انه قريبُ مجيب - فائنُ الوزيملى دعاء مولاه - فساال مولاي الحسن - إيها الوزير ما اصول وسب هيجان سسكان عبرة . اخبرني بها ان كان عندك علمهذ والكياب ١٠ خبريالعدق ولك الامان - قال الوزير - ايها السيد لحليل دام لك الملك والفطيم، اسباب هذا الهجان ما بم من مركامت ودسائس دمى بها الباراية ان سميث مرسول الانكليز - خال مولاي الحسن - هذا هوالذي طرق بنرهني وإنى لعلى يعين بان ما غدالها من الدلحة والمهان ماجالتهم الدّمن قبل الدولة البريطانية -

الاسدالافرنعي الاحدق النم لانكلرى لادرف

بيدة الجي نظاك،

حل دانيم اوسمعتم في الوارخ الماضية والدول العاصية بسبات وسنساعة وسفاه المطمئنة على نعسما وعيالها واموالها فتعسد اصلاحها وتشتت استماعها وتديي بالهاتسعي لمساعي للحسنة ببث الراحة وتبيب المن فغيدولجي إبها العقلة ما راحة وما امن رابغوه صدرمن هذه الامة التي لافحية ولامعزة ولامودة لهامن اي دولة اوامة وكل يوم لم تهل حرارا بخوالرف والغرب لرجي الدسائس وغرضها ليستثلوه على جميع ملاد الدنيا بدون استثاء فا داديم وما اجابتكم في هذا المعنى إكنا نطن كما ظهرلنا بانها كانت ما لمرة من زمان بعينها اللماعة الى مصر تراها ما طوة الى احرى الضامً الى الغرب الجوالي واليوم اخرجت ماكان كينا في بطنها وخفيا في قليلا ارسلت سغيل من طرفها يشبي لسارايقان سميث بحكة طلب امضاءمولاي الحنعى معاهدة تجادبته دترتيها واحكمت خبش فبها والمقصدانها بنجعلها مبادي لوضع تكك الافطارتحت بدها لكن لم بنجر في مسعاها وانظرواكيف خبش الذي هو فاعدة مطردة لرا . قبل رسال ما ديرته القت الدسائس الموجبة للهجربين رعية مولاي الحن ثم الحاسفيرها المومى اليدعندا لاضطاب العظيم زعماً ببلوغه ماربد في ثالث اللحظة لكن جناب مولاي الحن لحبرت عواقع الدهور وتقل الحوادث لم بخف عليه حيلهم ولم تنفل له داخلة من ملاعبهم فاراد دفعما بلطف وإنانة وماديارفهم ياخذوالهم راجع من انعبهم ورندكوا ولكانة وماديار فلم أخذن في البان ومستمرز على اللجاج ويطلبون طلباء كإيطلب السيدمن خادم فردهم دداستن جنس فعلهم وفال بست اأبي ارتباط علاقة تجارية من اي دولة كانت ان ظهر الي من فحوها الاصلاح والصلاح لدولتي والانصاف وابعاء غام شرقي لي وسيادتي الحالية لكن لا ارتضى لااما ولا اي عاقل حكم يدالتجارب بالسوى حبست فلدهم لحفرة السغيرفيا قصده ولاضرو ولاضرارعى لغيقان

اتي لمتذكرما جرى من مدة عشرسنين جعرما فعلمه الانكليرمن لحيل وللكر لحلولها بها واركي الها تريد تصنع هذا ما صنعته بوادي النيل ومخصت فيه — قال الوزير-، ولذلك جناب مولانا لم يود ربط اي علاقة معهم - فال الغرب وي - قداصاب حبابه ١٠ ما نحن ومن له معرفة بطم لانكليزالعالق الحد فنعلم على اليقين بان الانكليز من زمن مديد في زعهم وضع عطعته على الفرد الدقعى - قال الوزيرللفرن اوي - هل لك معرفية بالى نطارة -فال العرب وي - نعم هذا رجل حبيب العرسيس والترك - قال مولاي الحسن مع وهو حبيبنا الصائد قال الوزير - هذا من مدة سنيان ولصف قفش جاعة يبلغ عدده ملاتبن شخصًا من دوسا ضباط حبل طارق لانكليز وهم بالخذون مساحة أدوائر لمنحة كحة الصيد - قال الغرب اوي - لكنهم لم يُجدوا الوسس الذي الواني طله . قدا طلمت على ذلك في جانيل بايسس - قال مولاي الحسن - وكن قرائما ذلك في جريك إلى نظارة العربية - قال الوزير - من ثلك المده ونخب محتصون ومنتبهون لكل حَرِيْدَ تَصِدر مَهِم - قال العرب وي - را يك مصيب لكن انظرهاهو السازا يقان سميث الرسول الانكليزي عائد الحالجا عنى طلبه - قال مولاي الحسن - اليانم بدفائده فيم - شمخرم العرب و سودي المنظر لتالث

مولاي لحسن ووزيره والسارالقائهميت دحل البادايقان سميث وبيده ودفة وقال - باسيدي ماعندي نيمن افرغه ولافضاءامطله ، رمني مغوّم بذهب، حاجي المعاهدة · تريل تمضي الما ولا احبب ربعا"- قال الوزر- المهذا لحظة حتى مفراد عذا التعهد وندرى ماخيد وندبرني مواقعه ونكتارفيه لانهتي يخص سعته نطاف مجرمًا متجريبًا ذك ب قال الدارايقان سمين - انت غرضك تتقل عدا بالصد مارنا مدة طويلة ولانخص على نهوهذا المر- قال مولاي الحن- ابالا مضي على - فضحك السار ايقان سمت وفال-هذه سنورة العرب وي كك - فقال لهمولا عالحسن - لاتشكاري حق إحباي - قال البارابقان ميث - بعى مَا بِي طلبالي ? الطر اكما ترى مؤكبًا الحريبة الفاتك الهجامة امامك بجبل طارق ? في ساعين زمنيني ترى علم بريطا نية العظمئ يرخرُف على سرايتك بطنجة. اما اذ ١ أقبلت وامضبت على معاهدينا فنخ انمجى لككا هجان عنجرة الذي بخسى على ملكك منه- قال مولاي الحسن- كلامك هذا لابهز لي شعرة ولت محتاجًا لكن ولا لدولتك في عقاب الطفاة . امش . اخرج من قلمي - فخرج البادايقان سيت وهويقول - ستراني قبلانتيل مجئي والعربس والترك والموكون ابضاً لايمكنهم يمنعون من وضع بدناعلى بلادلف-قال الوزير ما افشرهذا الانكليري - قال مولاي الحسن - ما والما المولى معى ومعيناً لى فلالغنى اي دولة تكون - فقال عامل الشعبية -الول للنموالانكليري الاذرق من الاسدالافريقي الاحدقب

قال الوزير وفعدم بقوم الرعية على مولاما تهديدا مخويفاً عنى يرول لهم فرصة يتلكونها للحنطول على امضاء اليادة على ما دبرًوه على خدر عقولهمن المعاهدة المنجرية التي لاصلاح لاحد فيها سواهم - قال مودي الحسن – حل تطن الانكليز اني انطوى لفعالهم والمخدج لمعالهم والون كالشمعة التي تحرق نغسها لتنوّر على غيرها واتما ذل عن حوائد بلادي ومعاش رعيي بلانكلير ? - قال الوزير - يدعجب من اصابة هذا الأى التّاقب لان مولانًا معدن التدبير ومجرا لمعرفة انالعم الجاكب عا مدحته دجال سباسة المشرق والمغرب على صادف عممه وثبات داديه لاستفرن والكل فائم في مقام الرور با الحق متحسن سياستك وتصرفك بالامور وكيف لم تلاخل عكيك عيل الانكليز-قال مولاي الحسن - قُل لي ايها الوزير ما داني الدول في هذا التيم خصوصًا دولة ون مقال الوزر - انظركف العدف الت بعرساوي وصاحو قادم - قال مولاي الحسن - انا استلطف العرب ا ويت - قال الوزير - لك الحق لان عندهمين أنتر من غيرهم للسلين وبنهم وبين الدولة العمّانية مودة والفدّ نابتة . وألحن أن هذا السواط المناوي المقادم أئ ليواكد لنااستمرار صداقة دولته لنا ومحبتهم اليناس فقال مولاي الحسن - ادند من متي المهدل احترامي للولت -

مولاي محسن ووزيره والعرساوي فاخذ الوزير بيد الغرب وي وادناه من مويده وقال له- سيدي هذا عب صادف لدولسا والشرف بقريد من الرعشاب الشريعة - في كالمراوي سخية الملوك وقال – سيدي اغران فرنيا مع جنايك بالجسم والروح \_ قال مولاي الحن - كل محب لنا ولرعبتنا ربنا يجازيه على حبط الحير قُل لي ما ترى في مرسول الكلترا - قال العرب وي - رجل ما هرفي سياسته وما ادآه فهوا ما التريه من حكومته - قال الوثيرللعوليا وي سعولي الحن يعلم ان هذا المرسول ماهوائد اكة انما جميم ما هو مجدف من الخوم لوضع امضاء مولاناعلى معاهدته النجارية فهوىدون غرة المتحالمية التي ستارح فرالست ماسين بقام مولانا ولا بصال رعيته حد قال الفريادي - قالوا وتي عاقلام افانا استير على مولاي الحسن مان بإخذا لحذر من لانكليز ويحتب وضع امضاه على ي معاهدة بينم دينه حال مولاي الحن - داكيك في محله - قال الغرف وي -وأعرابا سيدي مان دولتي ما ذالت باقية على عهدها ومراعاة صلاح جانك السامي - فال مولاي الحسن - مصل سختي الى ادباب الدولة الجيبة وانباءها الكلع حبما تعود الى وكمكك العريرسالكا عاما بعد سباحنك في افطارنا المحوسة - قال الوزير للغزب وي حولامًا الجلس خارا توكليز و دهاهم والمحاهم م الدهرا لتى تخذونها عندما يربدون الدسنسكة على جهة من الجهانت - قال كموتوي الحسن -

#### SCRNB II. - LE FRANÇAIS ET LES PRÉCÉDENTS.

Le Vizir (présentant le Français au Sultan du Maroc): C'est un ami sincère et loyal que j'ai l'honneur de présenter à mon Grand Maître.

Le Français (saluant): La France est avec toi d'âme et decœur. Moulay-al-Hassan: Qu'Allah la récompense de l'amitié qu'elle té-

moigne au Maroc!

Le Vigir: Les Français sont les vaillants soldats de l'humanité et les défenseurs intrépides des peuples opprimés; voici pourquoi le Seigneur sait de leur patrie la demeure du bonheur et de la prospérité. Que le nom du Très-Haut soit béni!

Moulay-al-Hassan: Que penses-tu, o brave Français, de sir Evan

Smith?

Le Français: C'est un diplomate habile qui remplit scrupuleusement

la mission dont son gouvernement l'a chargé.

Le Vizir: Sa Majesté sait que cet envoyé britannique n'est qu'un instrument. Mais les tentatives qu'il vient de faire pour amener Moulay-al-Hassan à signer son traité sont infructueuses; car ses propositions sont incompatibles avec la dignité de Sa Majesté et avec les intérêts de son Empire.

Le Français: J'engage Moulay-al-Hassan à se tenir sur ses gardes,

1 ne signer aucun traité.....

Moulay-al-Hassan: Sans consulter la France, la Puissance amie. Le Fraçnais: Très bien; car la France n'abandonnera jamais ta Majesté. Moulay-al-Hassan: Remercie tes compatriotes de ma part.

Lie Vizir: Sa Majesté connaît bien les anglais et leur manière de

procéder quand ils veulent s'emparer d'un pays.

Moulay-al-Hassan: Je me souviens de ce qui s'est passé en Egypte, il y a dix ans, et je m'aperçois que les anglais veulent jouer au Maroc le jeu qui leur a si bien réussi dans le Vallée du Nil.

Le Vizir: Voici pourquoi Moulay-al-Hassan ne veut avoir aucune

relation avec eux.

Le Français: Et il a raison; d'ailleurs pour nous et pour tous ceux qui connaissent l'ambition démesurée des anglais, nous savons qu'ils visent depuis longtemps à établir leur suprématie sur le Maroc.

Le Vizir (au français): Connais-tu le Cheikh Abou Naddara?
Le Français: Très bien; il est l'ami de la Turquie et de la France.

Moulay-al-Hassan: Il est le nôtre aussi.

Le Vizir: Eh bien, il y a deux ans et demi, il a surpris une trentaine d'officiers de l'état-major anglais de Gibraltar, prenant des plans topographiques dans les environs de Tanger où ils étaient venus, disaient-ils, faire une partie de chasse.

Le Français: Sans trouver l'animal qu'ile voulaient chasser. J'ai lu

cela dans les journaux de Paris.

Moulay-al-Hassan: Moi, je l'ai lu dans le journal arabe d'Abou Naddara,

Le Vizir: Depuis cette époque nous avons ouvert les yeux, et nous

surveillons leurs moindres mouvements.

Le Français: Vous faites bien. Mais voici Sir Evan Smith; il revient

à la charge (le Français salut et sort).

Moulay-al-Hassan: Visite inutile.

#### SCÈNE III. — SIR EVAN SMITH ET LES PRÉCÉDENTS

Sir Evant Smith (entrant une feuille à la main): Sire, je ne n'ai pas de temps à perdre: time is money. Voici le traité. Veux-tu le signer, yes or not! Réponds vite!

Le Vizir: Accorde-nous le temps de relire ce traité, d'y réfléchir et de le discuter; car la prospérité de notre commerce et du tien en dépend. Sir Evan Smith: Vous abusez de notre patience; nous sommes ici

depuis longtemps déjà sans arriver à rien conclure.

Moulay-al-Hassan: Je ne signe pas. Sir Evan Smith: C'est le français qui t'a donné ce conseil (il rit).

Moulay-al-Hassan: Respecte mes amis.

Sir Evan Smith: Donc, tu rejettes mes propositions. Tu as tort. Regarde! Ne vois-tu pas notre flotte formidable à Gibraltar? Dans deux heures le drapeau de la Grande-Bretagne flottera sur ton palais à Tanger. Tandis que si tu acceptes notre traité, nous étoufferons la révolte des Angherras qui menace ton empire.

Moulay-el-Hassan: Je ne vous crains pas; et je n'ai pas besoin de

vous pour chatier les rebelles. Va-t'en.

Sir Evan Smith: Tu me reverras plus tôt que tu ne le penses, et la France, la Turquie et même la Russie, ne pourront nous empêcher de proclamer chez toi notre protectorat (il sort).

Le Virir: Quel fanfaron!

Moulay-al-Hassan: Allah est mon bouclier. Tant que sa main me défendra, je ne craindrai aucune puissance.

Le porteur de parasol : Le lion africain défie le léopard britanique.

#### ABOU NADDARA GRAND CROIX

Aux nombrenses croix de commandeur et d'officier dont la France, ia Turquie, la Perse et les princes musulmans d'Asie et d'Afrique, ont constellé la poitrine du cheikh Abou Naddara, vient se joindre aujour-d'hui la Triple Etoile, qui est le grade le plus élevé de l'ordre royal des Nedjourn d'Indjezidjeh et correspond au grade de Grand Croix des ordres européens, ainsi que le dit, dans sa lettre au cheikh, l'honorable M. Papinaud, gouverneur général de Mayotte et représentant du protectorat français aux lies Comores.

Son Excellence informe le cheikh que S. H. Sald Ali, sultan de la Grande Comore, pour lui témoigner son estime et sa sympathie, a tenu à écrire de sa main royale le brevet de cette haute distinction honorifique que Sa Hautesse daigne conférer à Abou Naddara comme juste récompense de la campagne qu'il mêne vaillamment, depuis hientôt 35 ans, en faveur des Musulmans, en faisant connaître aux fils de l'Occident leur tolérante religion, leurs vertus sublimes et leurs bonnes mœurs.

Nous remercions sincèrement nos confrères français et étrangers de l'empressement qu'ils ont mis à mentionner cette nouvelle distinction de notre directeur et rédacteur en chef, et des félicitations qu'ils ont en la gracieuseté de lui adresser.

LA RÉDACTION.

## دولةابجزيجيز

في العام الماضي كنا المهرنا فض السيدعلي سيلطان المجريحة بن المرحوم السيد عرسسلطان حنروان وماله من المائر وصن الاستقا والسعى الجيل واحامة الفسيط بين الرعية ولامل تمكين معرفته وميم صفته دسمنا مبودنه دهي في وصف عميل ولائم عليها الشجاعة والغروسية والذكاء والأن فدعنمنا على حملة سياسية مرفومة فى وجداحد عكد الجرائل العرب ويدّ عاستحسا الاتيان بملحص في هذا العددحتى نري لاخوانيا الفراء ان الجرائد الافريخية متى رأت فضائل ونشاط وعدل ظهرمن احد فلا تناءح عن لنشرتلك الخصال الخيق مسى يقترى بنورها من كان متا وخراً عن سل الحفيارة والتمدن ووضع تجيع الخلف في كفدا لميران الصادق ولا يميرس فِقِدا وعي من آئي دِن او ملة فالحلق كلها اخوان فى مناقب هذا الإمرالهادف في سيره وقبل الد لايسع ذكرهاهنا وانما نعول بعضها وصفه بكيال الصورة واعتدال الهيئة وحدة الطروسعة اليال الى غيرذلك تم ذكما اجراه في بلاده من ابطال السيخة والعونة ولعطاء الرعية حريشها في مشراً الاملاك وبيمها ولمنداد دائرة المتحرولسسهيله ومالشيه. وصفه بالسلوك على المنهم القوم ومحبته الصادقة لفرنسا وأولادها. وقال الجرمال المذكوران لحسن استقامته قد حارًا محضرة دنسى المجهودية العربيا وية بادسال البشان المشهور باسبم لجون دونورخلاص اليه دعلم بما لمؤسو بايينو والي ما بوط كانب الدولة العرب اوية فلعتدله بل ولمحدة عميوا لرعية والحران فدا تعقديوم مشهور حضرفيه هذا الجيمن امل وروس ورسيس ووطنين فى ساحة عظيمة الاتسام بجوجة وعلى رؤس الاشهاد قلده بذلك النشان العالي والاقراح دائرة والالحاكات شمة وكان يومًا ماله من يوم . ثم بعد ذلك الى الحرنال محلة محرَّنة وهواك السيدعروالدالبلطان المذكورقدانتغلالى دحة ديد في اعظم الاقطه وابرك الساعات في شهر رمضان المعظم عندا فامة المصلاة فهذا دليل على خدّام السعادة ومّام الخير. تم انعقدت جنا رته فحضرهام المصال مالاتفكرمن امراء وعمد ودوسساء الى غير ذلك. فنفري جباي ولده المحفوظ السيدعلي ونطلب له البقاء والاستقامة ولاشكك من انه خلف صلل ومن خلف مثله مامأن ووالده المزموم وان كانت الابصار حرُمِت من مستاهده طلعته البهية ورويمة السنية فلم يزل متخيلا "في مركة الافكار وهذه سنته المولى في خلقه المولى في خلقه

Notre prochain numéro sera consacré à l'heureux anniversaire de l'avènement au trône de S. M. I. Abd-ul-Hamid.

## S. A. DJEWAD PACHA, LE GRAND VIZIR DE S. M. I. LE SULTAN

Voici une dépêche de Constantinople, que nous empruntons au Figaro, qui va certes remplir de joie les cœurs de nos amis d'Egypte et de tristesse les âmes de nos ennemis les Anglais:

Constantinople, 1" août.

La diplomatic anglaise, qui n'a jamais perdu l'espoir de voir Kiamil pacha revenir au pouvoir, vient d'avoir une nouvelle déception. Le

Sultan a conféré au grand vizir actuel la décoration du Nichan Iftikar, enrichie de brillants. Cette décoration, qui est la plus haute distinction honorifique de Turquie, n'est accordée qu'à des personnes ayant rendu de grands services au pays. Abd-ul-Hamid'a voulu démontrer ainsi que Djewad pacha continue à jouir de sa pleine confiance et couper court à tous les bruits qui ont couru dernièrement et qui ont pu faire croire que la situation du grand vizir est ébranlée.

### CE QU'ON PENSE DU KHÉDIVE ABBAS EN ÉGYPTE

Nous espérons que nos lecteurs européens nous sauront gré de leur donner in extenso la lettre que Lockman, notre correspondant impartial, nous écrit du Caire; elle est, selon nous, l'expression de l'opinion publique dans la Vallée du Nil.

Caire, 2 août 1892.

#### VÉNÉRABLE CHEIKH,

La vitalité extraordinaire du téméraire homme d'État anglais qui, peur la satisfaction de son orgueil sénile, a remporté une victoire douteuse sur les conservateurs, s'émoussera, finalement, espérons-le, avant que de nouvelles calamités internationales ne fondent sur l'Egypte. M. Gladstone, l'auteur de la situation actuelle de notre malheureux pays, n'a aucune sympathie dans le cœur pour la nation nilotique.

Je ne parle pas de la presse. Elle ne compte pas. Les journaux livrent bataille au Caire ou à Alexandrie, nul ne s'en préoccupe. Jusqu'aujourd'hui, leur œuvre a été celle de la mouche essayant de pousser le coche d'un maître qui n'est pas toujours Egyptien.

Vous dirai-je quelque chose du successeur de Tewfik? J'hésite. Attendons. Ce jeune Khédive, vraiment sympathique à chacun, n'a encore rien fait qui vaille la peine d'être mentionné; Abbas a du caractère, il le montre, c'est un excellent point. S. A. le Khédive, à peine installé, étudie le terrain. Tâtonner ne signifie pas reculer, ni manquer d'initiative..... c'est pourquoi je dis, attendons. Nous espérons tous en lui. Le Vice-Roi tient à l'étiquette et il a raison; cela prouve qu'il entend ne pas jouer, chez lui, le rôle de roi soliveau. Musulman correct, il abhorre les buveurs, et c'est à ce péché vulgaire que le gouverneur d'Alexandrie, Osman Orfy, doit sa démission.

Ce fonctionnaire est l'homme qui s'était chargé de faire empoisonner Arabi et Abdellal-Pacha, décédé l'an dernier à Ceylan, il détestait les fellahs et les traitait comme des bêtes de somme. Néanmoins, et peut-être pour cela, fut-il désigné par les Anglais pour le gouvernorat d'Alexandrie, qu'il garda, à leur satisfaction, pendant plusieurs années. Abbas s'occupe avec ardeur de sa ferme de Kubbeh. La campagne lui

plait. Il serait à souhaiter que l'agriculture attirât son attention. Peutêtre cela viendra-t-il.

Dans les allures du jeune Khédive, il y a quelque chose d'autrichien, du meilleur ton, bien entendu. Il est affable et point dur au peuple, mais reste boutonné et réservé. Abbas est sobre, et ce qu'on appelle en anglais: A total abstainrer. Lord Evelyn Baring le couve des yeux.

Je ne crains qu'une chose, c'est que le mai de famille, l'embonpoint, ne le gagne. S'il n'y prend garde, l'énorme circonférence de son grand oncle, Said Pacha, le menace.

Peu encourageantes sont les affaires commerciales en Egypte. Le régime des prodigalités et des concussions cessant, ne laissait de place que pour un état normal d'autant plus maigre, que les participants européens sont trop nombreux pour se contenter de la portion congrue. Ils sont passés ces beaux jours de l'Egypte où le Fellah, battu et contant, suait l'or dont s'enrichissait l'étranger.

Vous m'en croirez à peine quand je vous dirai que la communauté grecque dont les drains intelligents, amenèrent une grande portion des eaux du Pactole, à leur moulin, en est réduite à jouer aux Bourses du Caire et d'Alexandrie, sur les cotons des Etats-Unis d'Amérique, manie ou mode qui a coûté des sommes considérables à ces Messieurs, trop à l'étroit maintenant dans un pays peu à peu rentré dans des conditions normales.

Alexandrie a l'air de vouloir diminuer d'importance, jusqu'à extinction commerciale complète. Cette mort éventuelle dépend des moyens de communications à établir entre l'entre le point extrême du Canal sur la reste de l'Egypte. Il est évident que le point extrême du Canal sur la Méditerranée est infiniment plus pratique qu'Alexandrie enfouie dans les marais du Mareotis et le désert. Port-Saïd est à la portée naturelle de la navigation. Mais, il y a un mais, le sol sur lequel la ville est construite, et s'étendra, est flévreux et malsain.

Espérons que le Khédive Abbas ne laissera pas péricliter Alexandrie, la ville historique, aimée de son arrière-grand-père, Mohamed-Ali.

Le port doit en être mieux soigné, et les passes dangereuses qui y conduisent, sont un regrettable anachronisme, après tant de millions de livres sterlings jetés dans la poche des entrepreneurs anglais.

LOKMAN.



بيان هذا الرسم في مقالن الاسرا وذيعي الاحدق الح

## le lion africain défie le léopard britannique

SCÈNE PREMIÈRE. — MOULAY-AL-HASSAN ET SON VIZIR.

Moulay-al-Hassan: Quelles nouvelles m'apportes-tu ce matin, moulidèle Vizir?

Le Vizir : Heureuses sont les nouvelles dont ton humble esclave est le porteur.

Moulay-al-Hassan: Dis-les moi, et charmes les oreilles de ton maître. Le Vizir: Ton Ministre des Affaires étrangères, à puissant monarque, m'écrit que tes troupes impériales sont furieuses contre les rebelles et demandent à tes généraux d'ordonner l'attaque sans retard.

Moulay-al-Hassan: Qu'Allah, Tout-puissant, protège nos valeureux guerriers et leur accorde la victoire sur nos ennemis!

Le Vizir : Amen!

Moulay-al-Hassan: Mais quelle est la véritable cause de la révolte de mes sujets d'Anghera? Dis-la moi, si tu la connais. Parle, homme; ne crains rien.

Le Visir: J'obéis. Cette révolte a été assurément provoquée par les menées souterraines de sir Evan Smith, l'envoyé de la Grande-Bretagne.

Moulay-al-Hassan: C'est mon opinion, et je suis sûr que ce sont les Anglais qui ont fourni aux rebelles les armes pour nous com-

Le Vizir: Et cela pour intimider ta Majesté et la faire signer le traité de commerce...

Moulay-al-Hassan: Que je n'accepte pas, parce que je ne veux pas sacrifier les intérêts de mon Empire à ceux de la Grande-Bretagne. Le Vizir: Sache, o glorieux Moulay-al-Hassan, que l'Orient et

l'Occident admirent ta fermeté et font des vœux pour ton triomphe.

Moulay-al-Hassan: Je voudrais consulter un français à ce sujet;
un fils loyal de la Puissance amie me dira franchement ce qu'il pense de cette question.

Le Vizir: La fortune est ta servante dévouée. A peine exprimes-tu un désir, qu'elle le réalise sur-le-champ.

Moulay-al-Hassan: Louange à Aliah, maître de l'Univers. Voici un français qui vient vers nous. Les enfauts de la France me sont si sympathiques!

Le Vizir: Parce qu'ils aiment l'Islam. Leur illustre Chef d'État et le Commandeur des Croyants sont liés par une amitié sincère. Ce digne voyageur de la Puissance amie vient sans doute assurer ta Majesté que les liens fraternels qui unissent les Marocains et les Français sont plus solides que jamais.

Moulay-al-Hassan: Présente le moi: je lui réserve un accueil gracieux.

Le Gérant G.LEFEBURE

# LE JOURNAL D'ABOU NADDARA

(16'Année)



ابرا العبد المحتفوف بالسيادة الملوكية · والعادة الابدية · المقرح فدوم للقلوب الجيلية · ومستبط للهرالعلية · اعدي اليك سيلامًا عالمرا وتخيرة ذاكية وريجاناً فاخراً . يغوج في جميع البلاد . ويلوع بين كل العباد . لانسساكك الى ما حب العزال اي . والرأى السديل. الناجي- من وتمنعت المرعية في اعلى الرفاهية . وتمنعت بالهدواولومة في عصره. السلطان عبد الحدجان عاري عزى صره ابها العيدما اسعد قدومك ، وأدك ودودك ، قد انعث منا الادواح زولجت النعوس بالأزاع. فياي مبنة احكى واحبدك وبا ي حلية الشي ما عبد بمرتف بومك متعان اللائفة بذك الحال. حبت اند منبع الافرام والومال . وفيد ترج على الاعاب ما يليق لامن انواع الاحترامات . ونطلب من المولى الجامد الدعوات . التي طايما سادلاها ما الليل والمواق النرار والمالة بعا صاحب السيادة والم ملكم عي مرا لاعصاد. والقام البركة والبحام والبعد في بلاده وبين يعاما . المعدورين اولاده مجيف لا وهوسلفة المونى في ارضه واستعلى خلقه. قد مشمي هذا اليوم اع لايام. لانه مذكرً لجلوس المولى المعظم على كرسي الحلافة ودانة اباد الفحام ومؤكد بان لناظهرا وعايد عليه فالاستانة العلية ولا يحب من فتحارماً موقد ككره الموسوف. وتبعظه بالامور المحهول منها والمعروف. والتعاقيه الى وقائمًا ومساديم! وصن قصرفه بها ولمجاديه لان ما تره لانكر ومحامده الشهرين الم تذكر . حاشاه النابخي عنا فيط . اوحاستاما الن بجهل قدرمولامًا المدللونين في اي طميف وخط. فهومفط لملولي عبيب المصرين وقد وضعوا المالهم فيد للخاوم من رق العالمين. تمسدوما شهمروما بسيرالودد ايهمى الحالب الجليل صاحبه سلطان للمين . وخافان المحرن عبد الميدعادي عرنصره وفكال بالفرعصر . من خص لعبيم المسلم باوروبا وسباو فريقه وتمكي

يوم بهم عبد كر ترفيناه في معاده السعد . وزادان ودهل هلاله وسلم جماله . وتريّنت لاقامة شعائره الاقطار . ودعت لعباحبه جميع المسلين على المنابر في الامصار وسيادت المبيه النهيئات س جميم الافاق تمنطى بخيرا لاسواق. وما دة تختف الغرب والترق مسرعة على جنعة البرق. وحيتما ان قهيئة كل الهان على قدره . فخصيت هذا المعدد بها الى جناب اميرالمؤين عزلفره وفيه دسمت الاستانة المعلية وماحوت مالرايات والمساجدالبهية ودجوت ان تكون تلك التهشة دياحسة رحرى ومعلها نصب عبنى وأشها لمول دهرى المافيها من دوياد الناس عما ما يقل معرمن الوداد الطبي والمحبة الغريرية الحجناب صاحب المجدالشانج والبعادة الالهية . مولامًا البلطان أبن لبلطان عبدالخيلهات خلدالمولى ملكه وفي محور الطفراحري فلكه وقيع سطرنا ماتحلت به الافطارالعمّانة من الاصلاحات البريعة والشطيمات الرقيعة والني المرها جنابه مراديد الشاف مجمل المقانه المنعاف . مند حلوله على كرسي الحلافة وكم الهجها ووضوامورها في كاس الطرافة حذا وفدا عكت تسطيره باللغة الغرناوبة لعلى الما هج البارية في محالجها رّالدول وحارية في المحام لعلمية والسياسية البثكن انكل معرفية فدد بحبة الحلق للسكلان عبد الحيد . الذي لم يؤل جهذا في تقديم المعارف والفنون وعلم من قديم وحديد وتسهيل الاسباب لموسعة لسطاف التحارة . وهذاشي من أعظم للعم لاسيما وقوف الناس على والدالمدن. والمعنارة . النابح من المعلم المري سبل الاستقامة والنصارة ، وأعشاماً لتستوف العاري العربي ولعرفة ماحواه الجرو العربسا وي الادلى .

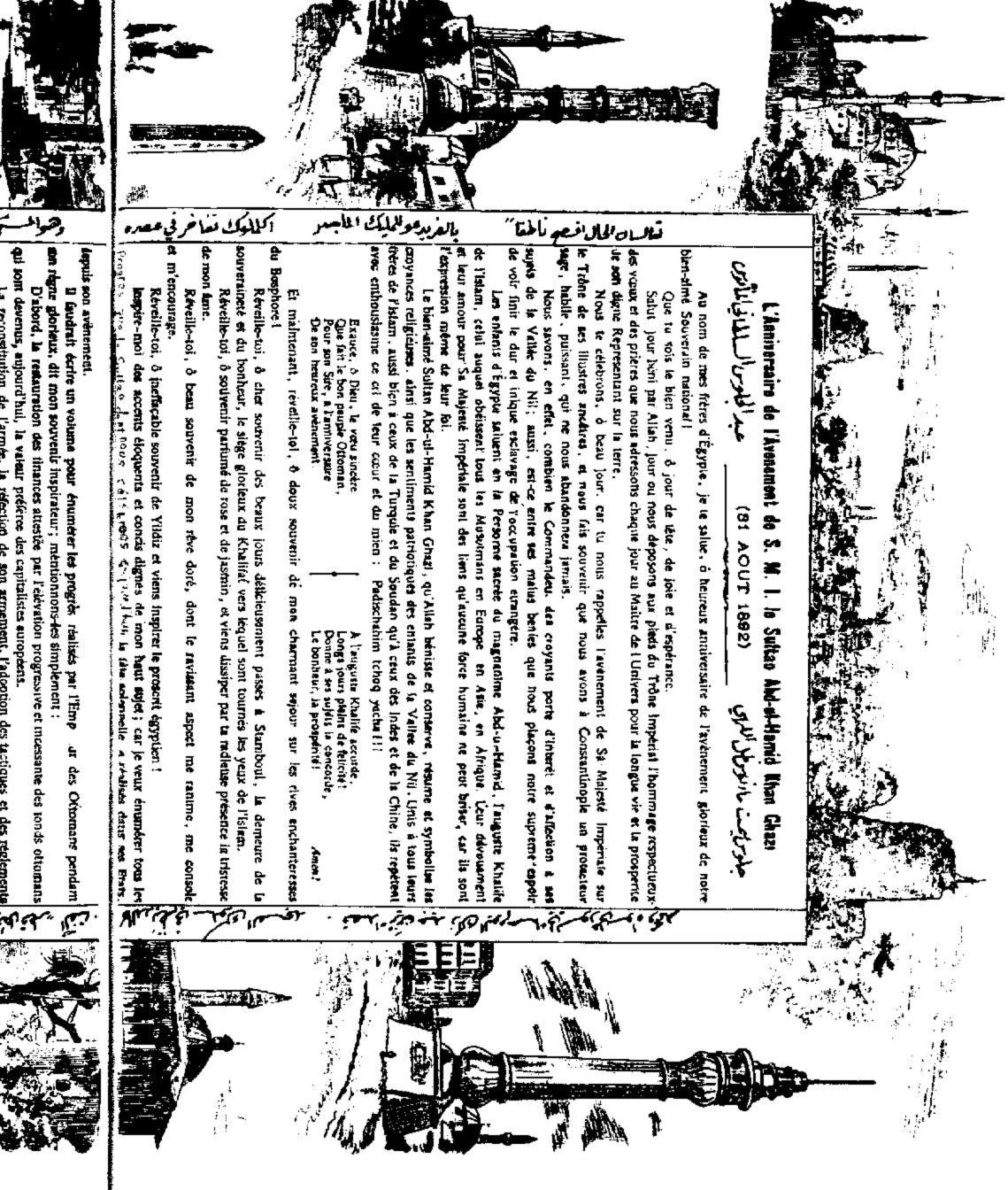

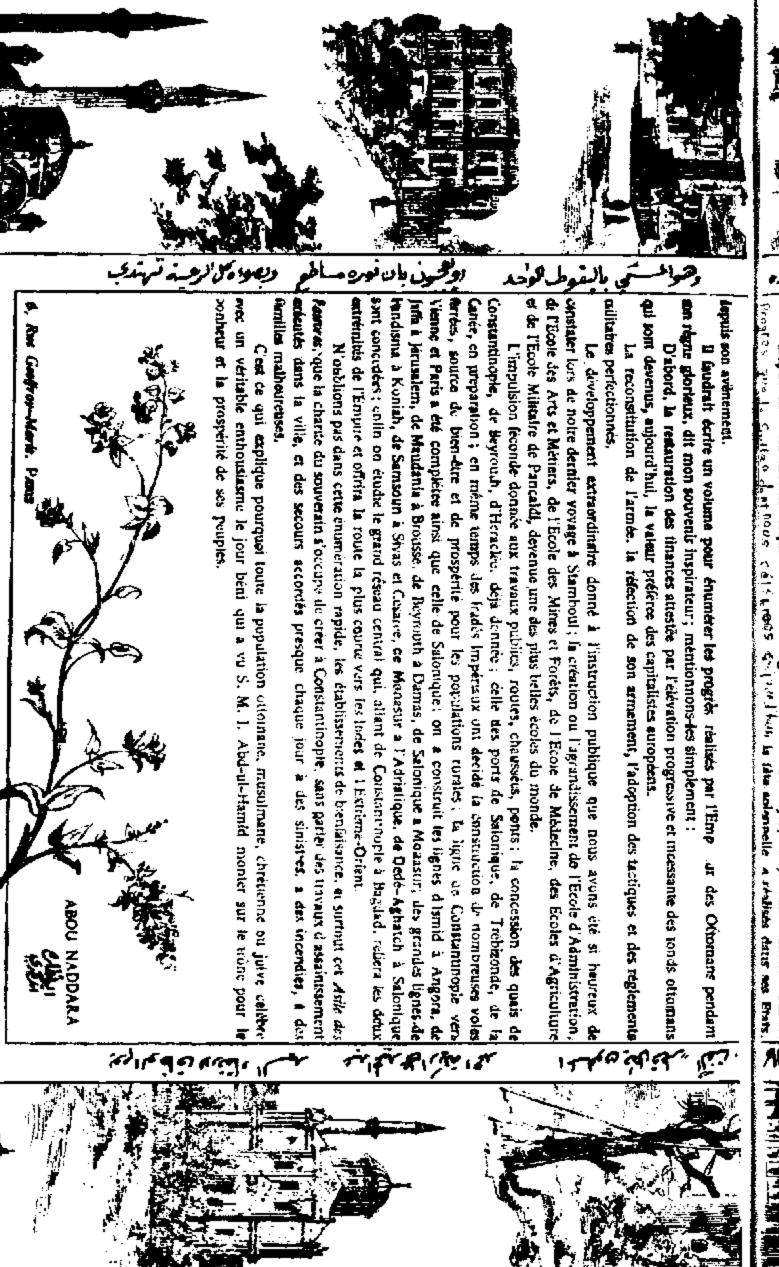

وتستكوا بعروة و منينة لابكن انعصامها ماي لحريقة وانباء وأدي النبل. عند قدوم هذا اليوم الجيل. قامت بنشاطيه عام. وفرجهام وماحت من قلباسليم. بلسان- فويم وقالت ربي ألجل بقاء فديا عدالخدخان حاي وأدبا الهمة الحيدية

فدرابا حيان الصدق سيقت السابني في هذا العدد حامة الذكر مضمون يوم عبد الجلوس السلطاني الن ندكر بفعة من محامد حياب الخليفة المفظم مزنصره لذكرى لدعماً بان له يدون مثله بتوايخ الفرون الماخية وما لاحد فحار علوكها مثل أل عمّان الطافعة التديدة القويد المديدة بهمة موادها العلىالذي ما من يوم يمر الد ولد فيد اوامرا صلاحية ولدابير حدّية محق لكت ان ترونق صحفرا بمحاسس ونزن مادنها بدانع وتحتاج الاذان ان تستنف لبسماع احاديها وموافع ترتيم والعبون آجدد منان تده طرفي بروية ما صنعه س النظام الراي حنيذ تغروبذو فرح إ وسرودها من تلك الصفات البالغة درجة الكمال المستوية في امكن مكين . مقرِّعا مَّابت صادد بعد كال التروي وملك المسَّافي متوالية وامورا حكاماتها غيرسوانية وعندا لاطلاع عليل بتري بالبلاهة ان هذا لايعدر الأمن ككميوفد وعقل قادر خبير بالامور العدمة والجديدة. والجلديث مصرها وعكل اللهان عن وسعل زواهر وبدائع واحكامات واصلاحات وكانت كمينة في معادم ا فاحرحها اليدي الرمان عى بد صاحد الاوان السلطان الملطان عبدالجيدهان ودكرما هذا للك الجيدال التي استقرم دون غيره وحلت له كلفيب باسم فحيى الدولة العثمانية هوابغام سب اهتمام عميوالخلق بالنريين والتحلي باعظرا لملكس وانعقاد المادب فصلا بالاجتمام وحلسالرور ولافراح تعطيما ليوم وعاق مبلوى هذا الامعرعلى ا ومكة الحلاف نه

من الاصلاح النا مالية دولته العجيمة المبحث في درجة عالمية ما كانت نظن. ارتفعت الاوداق العثمانية الى اسعارجيرة متى مارت اعل الاموال ترفيها عنفرها واحتى جنابد السامي بالحراديه فوصما في درمة الكال وحدد استحرا وتحدقرا س العلمان كل جديد ومن السليمان كل سديد حتى مرادت في عاية الاعباد وقوتها من اعظر القوى المعدّة وسُيداناها وداد حده مهماتها ولم يرل مهامي اخذ التدبير المحسند ولافكار المعلية ، ووسَّم نطاق المعادف والعلوم والعنون والصنائع. وأو عدة المدارس في جميع مالكه وجلب الراجليع ما تخلعه من الاول المسهلة للتقدم المقربة للتعلم والآن تري فيها المعارى عد محرق والمنون قد قررت والصبائع فخد دونت اما العلوم فانشارها

وانساعها بين الصعار والكاد لايكي مني رايته بعبى لانقلهعن غيريد اما ما عومعلى بالاشفال العمومية فشي وليسع هذا تدوين اومافه . قدم من السكك الحديدية في الانطار العنافية وماتبى سها خالیا، عن دلک نیاری العل فید وعن قرب بری الحراف جمیع ملک ا المألك ويدة من بعضها بسب العربات البخادية . وكم من لمريق فتح المرسعة الدعه ومينة قواها واحكم وحضمًا ونكك لانخف من اعظم اللهالل المسهلة للمنج ومفرته لاسبابه ولنجرهو دوم ادم ومعرف البجول ومفم الشعود الى بعض عمام امة اتسع منجوها الواتسشرت فوترا ورادسعودها ورماح إ وصارت محبومة تفيها ومن الذي لويغب ذلك او رونع عند روابنه اجماع أجاس مختلفة في محفل وحد ! وهذا متستردواما بلان العمانية وكله من صن التفاق مولاماً البلطان وليخنت الحيآم بالكال بهذه الفصيرة اكتركسية جلوس معنت ما نوس طل اللهى

حفائسك كممل برزور تحب كمعمى چووبرادلدی سد دلورمدم برشویی وشیلا رنی بلاق عرت دعم ما مه لله مول ا بكرم د کل سیستر ایک ان برندایی زیاری علامه بخدارسات عمرادلريدادل ومهرج بهائده دارمی طرمساله مرکونده کی سعادی ب مِوْمُومِ مِعدت بجوبِ المِلمُومِ عِعد في بجوبِ المِلمُومِيمِ في ملیعة بمرت معو بالد علافی بوردر عدل دراد ده شرنوفوع بولمعيم ريانزد ادلدى ععدد ومتومى عدالمن امتمرارمتم كرائ ما كأرسى ا مَا مَنْهُ آ تَدَى مِمَلَدُ رِظَاهِمَ \* المهرواجِمَ عميقة المعدر ، جعع وديلطاندر طا نندی درویاده مستنده کی میابی سيرة ادلانيم سروره الكلانقدى مفصدم

ا د كل مقل اى كول عظيمدر عباشي معقدسان ، مدك مكاساء فالقسي اد تا جدار احمل ، او معمشرىعى جماره مارم بمهايم مصائل عبدلهم یرایی شانی سمنان اودر می تعمین مبارك اليمويع خدا احشاه ردزاكرمهم مزید اجسوملامرہ بر رور ایلاسعا دی معروشمکیلا ادبور کمای عزایل تسلابود مرفقتن خوكت

(16.Année)





# المحكمة الكرى المصرية

نتلت الياصحف الاخيارمامن سشادنه البعرللاقدالبعير بجرنهن الحوادث فى هذه الايام ان المسترغلادسون رئس الوذارة الانكليزية الحالية بيغاصو اكنذني نزهته بين الرباض اذ بيعرة صغرا اشبه البعرسفولمنطة دبعر فانقضت عليه ولطمنه بقرونها الطوال في ديره فالقنه طريجا على وحدالترى ووطئت بارجلها انما لم تعسى عليه كاءنها تفرب كمه مثلا اوموعظة لعله بعتبر ويسبلك الطميق المستقيمة ويعي بإيجار وعدم من القوة الحالِفعل من اخلاً وادي النيل. ولا ديب ان قراد ما متذكرون ماكان من ذكرما للبغرة فيماسى وتشبيها بمهروفوليا بان الانكليزمن سشدة الطمعلي المن حليها ليلاً وتهاراً مقتوها ولركوا بهاالضعف وتقييضها للمسترغلادستون ووقوعها معه بهذاالغعلن خدوى الاتفاق الذي لم يجدبه الزمان الى هذا الحيث وان كان تبادر لاذهان الامكليزغيرذتك . وداينا وضع هذه الناددة في سلوب رسي وسميناه بالمحكمة الكبرى المعربة احضرفا في الفيف القوم من كان سياسي تغييرهوال ولحنا العرير من البادة الى العبودية من المستر علادستون واللودد سالبودى والبادشاليس ديكك والباراد وأدو ماليت والامرال يمور والجزال وولسيلى وطالحلة البغة الملكح عما بمصر بعيفة الهمسرقوها من مولاها وأركوامها النحول. والرئس للك المحكفة والقامني لأمودها ابونظائ فاستغررهولأ فاعترفوا بجنايتهم حيماسموا نطق البغرة بكلام فصيح وداوا ونيها يتلويا ت كصروف الدهر . ومامص في هذه الجلة فيد افارة مامد لمن يريدا لوتوف على الحوارث التي كانت مببأتي حلول لانكليز بوادياء وهكذا انعفاد الجلمة العالية العقدت الجلت واجتمع الاخصام وحان وقت سوالهم وومباعلى العاي الاستمام من قل ما حضر عابقك ا ولا بالكلام مع المستد علادستون ومال له-

الهم المن المنيخ - قال علادسون - دينن الهومن - قال العامي - دي

سببا - فحلك غلادسون دبره ولاحت على وجهد علومان الهادلوال

- نطعتى عذه البقرة هنا في تخوم طهري فلذ لاستطيع التحرك من مكاني - نطعتى عذه البقرة هنا في تخوم طهري ما سنتك - قال غلاد ستون - حقال القاضي - ابق في محلك وإخبرني ما سنتك - قال علاد ستون -عرت من نوح - قال القامي وصنعك ? قال غلادستون - هرم كبير ووطنى صادق واعظم سبكف عندالحاجة على دولتى وعلى ماقى الدول -قال القاصى - انت مُدَى عليك بانك اختلت هذه البغرة (وأشار الحالبقرة فهرت البعرة وإسها بالاثبان) ثم قال له - والك حرفب داها بدافوشرمكك الامرال سيمور - فقال علادسنون المستملى ... لت متذكرا رشياءٌ ومع ذيك هذه البقرة بهيمة لاتحن مأتفعك - قال القاضي - ماخلاها بهيمة غير حورتم وعدوانكم واحترافكم انا على كالبس هذا موضوه الكلام . هوانت في استعداد ودها نصيراً اوكيف - فعند دلك استهل غلادستون وقال -مستحيل الحواد على سولك . هذا شي متعلق بالشمى والقروالهوا الصغر وبنرويج اسعار البطاطس- فالحق عليدالعامي وقال له - نقطني بالماتك انت خرفت لما كبرسكتك رُح ا قعدعني - فعال علاد ستون - ها اما قاعد - نم النفت القاضي الى اللودد سالبودي وفال له- قرم - قالب سالسوري - حاانًا - قال القامي - جناب البقرة المفرية تقول الك حنس واصعفتها وامتصنها واصتفت فيها انواع العذاب واحرم من العلف ورفعها انهائل انت سببه - فعال اللودرسالبوري-عذه تهمة فاحدة. كيف اصنع ذلك وانا من اعضاد جمعية المحامي عن البهائم - فعال له القامني - من المحاجي عن البهائم الانكليرية لا المصرية وانت وعدت برد البقوة الحامن لع الحق في استنادها. ون الوفاء - قال سالبوري - نعم وعدت لكن الوعد غير الوفاء والوماء غيرلوعد فهاشيات بينها نبائن عظيم ومع ذلك فذمام البعزة ليس بيري لل بيلا عسر غلام سون وعيشن منعلمان ووها من شادنه - فقال لعالقاضي - رمع اقعد - قال سالبوري - اقعد بجانب غلاكتون ? هذاشي لا مِثالَمًا • المِنى اولُامن عَلَادُولُا

Il a déjà dit quelque chose de semblable à un repas où assistaient un certain nombre d'Orientaux venus à propos de l'Exposition.

> Frères, il faut aimer la France Et l'acclamer avec ardeur; C'est le pays par excellence, Où regnent la vertu, l'honneur.

Et il laisse errer dans tout le reste du recueil sa verve intarissable et son enjouement légendaire; aux dames françaises, il décoche un madrigal que n'eût pas désavoué Boufflers; à M. Bourreiff, le sympathique fondateur de la Bouchée de pain, il sait, dans quelques vers émus, payer le tribut de reconnaissance que tout homme doit à un bienfaiteur des pauvres, et, quand il voit de près l'intrépide explorateur Mizon, il invite la Muse à descendre de sa pyramide pour saluer le hardi pionnier de la civilisation.

Nous ne connaissions Abou Naddara que comme un grand patriote doublé d'un savant; nous avons acquis la conviction, grace à son recueil, que le penseur, dans sa gravité, sait parfois se distraire avec les pipeaux du poète.

MARIUS BUTET.

P. S. - En mettant sous presse, on nous communique l'Etoile de l'Ariège, dont l'article de fonds est intitulé: Souhaits d'Orient. Ce grand journal départemental fait trop d'honneur aux humbles vers français d'Abou Naddara, qui ne sera jamais Abou de reconnaissance envers see aimables confrères, les fils magnanimes de sa seconde patrie. la France.

L'Etoile de l'Ariège termine ses éloges par ces mots :

« Nous ne résistons pas à la tentation de reproduire la préface remarquable de ces Souhaits d'Orient, dont la poésse simple nous a vivement ėmus. 🔊

Suit la préface que M. Alfred Letellier, l'honorable député d'Alger, a

faite à la brochure du Cheikh.

Nos sincères remerciements à l'auteur de l'article

هذه البقرة المعدية التي ما تحلب الدستها س قال العامى - بادندتعالى تسسحي ذمامها من يدلم وليحشى مدافعك ولإكللك التيتغيربقولهم بُم بُم. الزم علك . فألى باحبرال لويلى كيف الك انت من اعلى وجو دوسا عكرالانكليز ومعك حسبة وثلاثين الف من الطالترفكيفالغين عسكري معدين بفديوكم ويقهقروكم اقال وولى م هكذا العاده في بلادنا عشرة يطلعون لمقاتلة والمد. وغيرذتك كان القصد نذك العائق يرسى من درجة الخرالية الى المارشالية - فقال لعالمي -والعاده عندم الفاكلما الكرم ادواوشوف كالدا انت كلاكنت نسهم والعاده عندم الفاكلة الكرم وبعلون دنبك - كال دويلى - ونعربي لتل الكيرلسيس - قال القاضي - نصرتك بالذهب وفعتم ضيراً مبالغ - قال وويلى - مبالغ في غاية الصيانة والحفظ والامانة ليمل لما من حسون في الماية فايق في كل سنة - قال القامني - مالكرتملة على الكاني الخبث والمآخ فقط ستي يكون لئم فيه ربم ما كثم النفت الحالبغرة المعرية صاحبة القضية وسادرها عن سمها ولقيها فقالت للى ما قرق ما تسيني ابالطاق البت اما البعرة المصرية التي طللا تعذيت بالباني? لكئ عذرك على عدم معرقك لي لان في زمك كنت في عاية من السمن والعومية عوس المنظر والقلام بالالبان انما هولأ انحلوا حسني تخطوا لبني فلذيك لتغييره والي البهمت عليك خلمتعضى - قال القامني - تعرفيك بعلاماتك انت البعرة المعربة الا تيانسي- قالت البقرة - أه بيحق لي الباكس لاني لا إرى احدايه فاكراس في خلقي - ظال القاضي - كيف لم تري احداد فاكراد في خلاصكك وسيكيف مير المؤمين ما دال يندَرِكِ وساع في انعاذِك من يدغا صبيلي وعند نطوعك الحاموطنك واستأماكي عخاضك بهتمني دداحوالك الى ماكانت عليهن العظم والهامحة فسائلي من مَاني مال ما تنتي .

ومسعه في السجن وردعلي وطبغتي التي كنت فيها عندها اددا لبعرة تغسك من الاوزار ولرصحيفتك متحوناة بالحيامات وغيرذلك التغت القاصى الى البارا دوادوماليت قبص حدال ا مكلر اسابقا بعدومال له - اقترب مي ختقدم حالت وفال - بخت ا مرك ماتويد – فقال له القاضى - باللعي إنت حدث السن حتى تبعد د شكث امود دَمِيمَتُ عَلَى هذه ١٠ رَضِ اصابعك عن ا نفك ورَدُعتَى - فانتحب مالت ولكى كالاطفال وقال - جيد، جيد. جيد انامالي مس اماً. دي وراث خارجية بلادنا اللي امرتني بالخِبتُ ده - هِيه .. جسم ... جسم وأما مالى - فال القاضى - رعنا من لي بالصدق - فجدد حالت بكاء والتحابد وقال - ما بعيت العلى ماجه دي دي ابدار ابدار . هيد ... جيد ... جعيد واما مالي - فقال القاضي - هذا الولد لديعوًل على موره . خذوه من قدا في والمحرموه من اكل الغشار والشّنارق والجمص وحب العرّر شهراً - ثم قال للسارشارين ديكك - قرُ الهضهل قدامك - فنهض ديكك وقال - هاانا - فقال لما لعاضى - انت الأخرمن الذن اشتركوا في سرقة البعرة المعردة وحرثوا دوارها وهذا المرتخل مك زيارة عن قُرَاك لانك مدي كالالشرف وعام الاتسانية عنهم- قال ديكك - هذا صحير ، اناعادن على سيرقة البقرة اغاكمان ذلك ملعوب ابترعتكم انا واللورد عرانيل متى نضايق به غلاكتون حيث كنائراه يسنا وم وهو مدروش مع نعنسه قال القاضى – والحال انى الأكت من وفحتها صميت لفلاكسون مَا بِعَا وخادماً "ن قال ديكك - ماذا أفول لك . علاكتون دجل لدنغوذ تامة ويده قابصة على دمام اليمور قامًا الزَّحراتبع داءعاً الرابع ـ قال القاضي - لا يلحقني من أذكلت ادلى استغراب وذكك لولم تكن مع الرايج فلا تفدا مكليما "في و مماليفت الى الدميرال معور وقال لله قف على قدميك - فعام الوميرال وقال-مستعكيري الخواد عى ما نسالني عليه غير آنى ارموك ان لاتطبل وراي تطبق بلد - قال القامي - مثل اسكندرية التي ما تركت في عرفك أي خبث تصسمه فيها من ضرب الكلل لهدمها مصدم قلاعها وافناء الوفى من انباس وكنت سباس في تسهل نهب تكك المدنية ذات التروة والانتظام- قال الاميرال - ما تقول ? واي ذب لي ? هذه طوفتي الهدم والطبيق- قالوا لي طبق واحرف طبفت وحرقت وهكك الادولج

françaises au nom des dames turques, dont il a fait l'éloge, en insistant sur la sollicitude que témoigne le Sultan au progrès de l'instruction chez

les jeunes filles ottomanes.

D'autres toasts ont été portés par M. le baron de Ravisi, président de Congrès des Orientalistes; le marquis de Crozier, délégué au Centenaire de Christophe Colomb; M<sup>mo</sup> Elisa Bloch, la célèbre statuaire; Diran Bey et l'émir Chekib Arslan, au nom des jeunes Turcs, en mission d'études à Paris.

Des pièces de vers ont été récitées par Mile de Logand, Mile Ménard, etc.; M. Rondeau a chanté avec un goût exquis la romance du Lais; citons encore Mile Mestre, Miss W. Birch, cantatrice australienne, Mile J. Meynard, MM. Leguay, du Vaudeville, M. Gerès, de

l'Odéon, etc.

On a dansé ensuite jusqu'au lever du soleil.

Le 31, le cheikh Abou Naddara réunissait chez lui, à la campagne, dans un déjeuner pastoral, les Egyptiens présents à Paris. Il ne pouvait être question, dans cette réception toute intime, de rivaliser avec la splendide sète de la veille. On s'est contenté, après avoir fait honneur à quelques plats nationaux, de boire à la santé de S. M. I. le Sultan et de renouveler au Souverain Ottoman l'expression de la sympathie filiale et de la confiance immuable de ses enfants de la Vallée du Nil.

Au dessert, des bouquets attachés par des rubans aux conleurs ottomanes ont été offerts aux invités par les deux charmants enfants du cheikh Abou Naddara, le jeune Abd-ul-Hamid, qui porte le nom du glorieux Souverain de la Turquie, et la petite Louli, si remarquables

tous deux par l'éclat de leur type oriental.

Puis, on s'est séparé en se donnant rendez-vous, suivant une tradition constante chez Abou Naddara, pour l'anniversaire de la naissance de

S. M. I. Abd-ul-Hamid, au mois de mars prochain.

### LE KHÉDIVE ABBAS PACHA S. E. Naoum Pacha

Nous recevons d'Alexandrie quelques lettres qui contiennent des critiques assez amères sur l'attitude du jeune Khédive et sur sa conduite privée. Nous nous refusons à entrer dans ce geure de personnalités auxquelles nous préférons ne pas croire.

Nous n'avons marchandé au nouveau Vice-Roi ni les encouragements ni les éloges; la preuve que nous avons eu raison, c'est que S. M. I. le Sultan vient de lui conférer le grand cordon de l'Osmanie.

Cette haute distinction démontre, à notre avis, qu'on doit se tromper en présentant le Khédive comme un adversaire de la France et de la Turquic.

Une autre nouvelle que nous enregistrons avec plaisir, c'est celle de l'envoi du grand cordon à S. E. Naoum Pacha, nouveau gouverneur du Liban. Il y a deux mois, dans une lettre que nous lui adressions, nous prédisions à Naoum Esfendi les dignités dont il est comblé aujourd'hui; nous sommes heureux de voir ainsi se réaliser notre prophétie.

### L'ORIENT A PARIS

Sous ce titre, le Gil Blas, le grand journal parisien que l'on connaît, publie, à l'occasion de l'anniversaire de S. M. I. le Sultan, un article remarquable auquel nous empruntons les passages suivants:

La France est particulièrement aimée dans tout l'Orient, et doit s'associer aux manifestations qui s'élèvent en Turquie vers le sultan Abd-ul-Hamid, à l'occasion du dix-septième anniversaire de son avènement au trônc.

L'œuvre accomplic par le Sultan est considérable; il a trouvé son peuple démoralisé, le trésor épuisé, l'armée insuffisante; la guerre

malheureuse de 1878 augmenta les difficultés de sa tâche.

Il est arrivé, à force de sagesse, de prudence et de volonté, à reconstituer son empire, et la Turquie est aujourd'hui dans un état plus florissant que la plupart des monarchies européennes.

Mais ce qui doit nous intéresser plus directement, c'est l'énergie avec laquelle il a reponssé les intrigues antifrançaises, et s'est toujours

montré le sidèle ami de la France.

Il y a quelques semaines encore, il a refusé de se prêter aux intrigues de la Triple-Alliance et de lord Salisbury. On voulait le pousser à une guerre contre la Russie; il a répondu nettement :

France avant tout!

C'est cette loyauté, cette franche amitié que nous saluons aujourd'hui. Et, de grand cœur, nous nous associons aux sujets du Sultan pour fêter l'anniversaire de son avenement.

L'auteur de cet article, M. le vicomte de Constantin, dont le nom semble prédestiné à s'allier avec Constantinople, est un turcophile ardent, enthousiaste admirateur de S. M. I. Abd-ul-Hamid, et depuis six ans il s'est fait le champion de la Turquie dans de nombreuses feuilles politiques et littéraires.

#### ABOU NADDARA AU PERREUX

(201º DISCOURS)

Depuis cinq ans, notre directeur et rédacteur en cher passe l'été au Perreux, sur les rives enchanteresses de la Marne, qui l'inspirent et lui rappellent les bords de son Nil bien-aimé. M. Navarre, l'honorable maire, les conseillers municipaux et les notables de la ville lui témoignent beaucoup de sympathie et l'invitent à tous leurs banquets, réunions et fêtes pour l'entendre parler de l'amour des Orientaux pour les fils généreux de la France. D'ailleurs, les habitants l'ont surnommé : Le Turc du Perreux.

Il a été gracieusement invité, le mois dernier, à assister à la distribution des prix des écoles du Perreux et à y prendre la parole.

La Voix des Communes, grande seuille républicaine du département, a fait un magnifique compte re idu de cette sête de l'enseignement qui a eu lieu au préau des écoles des garçons, en présence d'un millier d'invités; elle a parlé très élogieusement du discours remarquable de M. le Maire. de l'allocution magistrale de M. Petit, directeur des écoles, et du speach d'Abou Naddara, et a dit que les trois orateurs ont été très applaudis,

Voici les principaux passages du discours du Cheik: « Salut! France; chère patrie de la Liberté, siège vénéré de l'Egalité

et paisible foyer de la Fraternité!

« Salut! Français, défenseurs des opprimés, amis de l'humanité et apôtres de la civilisation!

« Salut! Françaises, femmes angéliques, épouses modèles et mères

affectueuses!

« Et vous, vaillants élèves, objets de nos compliments, de nos applaudissements et de nos acclamations, recevez mon salut paternel, salut accompagné d'un baiser aussi tendre que celui que les chers auteurs de vos jours précieux impriment amoureusement soir et matin sur vos fronts candides et sur vos joues de rose!

« Regardez, ô mes jeunes amis, regardez l'honorable M. Navarre, qui n'est avare pour vous ni d'affection ni de sollicitude! Regardez vos respectables directeurs et vos habiles professeurs dont les lumières vous guident dans l'apre sentier de l'instruction! Regardez vos bons parents, dont vous êtes le seul amour! Regardez cette nombreuse assemblée. ces dames ravissantes et ces aimables messieurs, tous venus pour vous admirer et vous féliciter! Regardez-nous tous, mes enfants bien-aimés et vous verrez que nos visages brillent d'un bonheur céleste. Ce bonheur, c'est à vous que nous le devons.

« En effet, peut-on voir des gentils garçons et des charmantes jeunes filles les mains chargées de prix et les têtes couronnées de fleurs, récompenses méritées de travail assidu et de conduite exemplaire, et ne

pas se sentir le cœur transporté de joie?

« Mais nous ne sommes pas les seuls à qui votre succès fait éprouver un plaisir immense. La France républicaine, son illustre Chef d'Etat et l'intelligent Ministre de son Instruction publique, que M. le Maire représente dignement ici, partagent notre joie et vous envoient sur les ailes du zéphir un baiser parfumé de contentement et de satisfaction.

« N'êtes-vous pas l'avenir et l'espoir de votre glorieuse patrie? N'êtes-vous pas les futurs défenseurs de la France, les futurs champions de la République et les futurs propagateurs de la science?

« Oui, mes chers amis, vous êtes tout cela. Suivez donc les sages conseils de vos maîtres et apprenez, apprenez, car le savoir est le fils immortel de l'homme; il vous tiendra lieu d'ancêtres. « Certes, dit le poète arabe, l'homme est celui qui peut dire: Voilà ce que je suis; l'homme n'est pas celui qui dit : Mon père a été. » La science est la vie des cœurs et le flambeau des yeux.

« Mais, je n'ai pas besoin de vous faire l'éloge de l'instruction, vous en connaissez l'inappréciable valeur, et les progrès que vous y avez faits, et qui vous ont acquis ces beaux prix, en sont les meilleures preuves. »

Ici, Abou Naddara a fait ressortir les bienfaits de l'instruction obligatoire que la France impose à ses enfants. Il parla ensuite du développement extraordinaire que S. M. I. le Sultan donne à l'instruction publique dans ses Etats, et termina son discours par un salut, en vers, au nom des étudiants Ottomans à leurs collègues Français.

Notre cher maître, M. Wogue, l'éminent et spirituel rédacteur en chef de l'Univers, dit ceci, à propos de la dernière distinction honorifique du Cheikh:

« Décidément notre ami Abou Naddara n'est plus, ainsi que signifie son nom « l'Homme aux Luncttes, » mais l'homme aux décorations, et il ne saura plus bientôt où se les piquer, si ce n'est dans le dos. Ne le voilà-t-il pas décoré, par le Sultan de la Grande-Comore, de la Triple-Etoile -- quelque chose comme notre grade de Grand-Croix -- et cela en récompense de la campagne qu'il mêne, depuis plus de trente ans, en faveur des Musulmans, « en faisant connaître aux fils de l'Occident leur tolérance, leurs vertus et leurs bonnes mœurs. »

..... Allah prodigne ses biens A ceux qui font vœu d'être siens. Nos sincères remerciements.

### SOUHAITS D'ORIENT

Ce ne sont pas seulement les grandes feuilles politiques et littéraires, dont nous avons parlé dans notre numéro du 25 juillet, qui ont consacré de beaux articles aux Souhaits d'Orient, mais les journaux financiers aussi, comme le Moniteur des Loteries. le Petit Capitaliste et le Monde des Affaires, dont nous reproduisons l'article suivant, dù à la plume d'or de notre excellent confrère M. Marius Butet, que nos lecteurs connaissent bien. C'est un écrivain de talent, au cour patriotique, à l'âme noble et belle. Nous le remercions des appréciations flatteuses dont il honore les poésies françaises du Cheikh.

Voici son aimable article:

Notre ami, le cheikh Abou Naddara, que nous avons eu le plaisir, il y a quelque temps, de présenter à nos lecteurs, vient de réunir, dans une élégante plaquette portant pour titre: Souhaits d'Orient, les divers toasts et pièces de vers composés par lui dans notre langue.

Ce recueil nous a paru fort intéressant en ce sens que l'on peut y voir un exemple très curieux de ce que peut être la langue française asservie par un esprit oriental. La grace des images ne le cède qu'à la parfaite connaissance des rouages de notre prosodie, et l'on n'est pas peu surpris de voir à quel travail prodigieux a dû se livrer l'éminent arabisant pour manier la langue de Corneille avec tant de virtuosité.

Ainsi que le dit excellemment, dans sa superbe préface, M. Letellier, l'éminent député d'Alger, le nom de la France revient très fréquemment dans ses vers; nous le comprenons sans peine : le noble proscrit veut payer sa dette de reconnaissance à notre pays qui l'a recueilli, réconforté, et où ses habitants ont tout mis en œuvre pour lui faire oublier l'exil dans une tiède atmosphère de sympathie.

Aussi salue-t-il le 14 Juillet par une œuvre dont, faute de place, je ne

peux citer que la dernière strophe ;

Vis prospere, ô France chérie! Heureux ton people sous ta loi! Quand pourrai-je voir ma patrie. L'Egypte, aussi libre que toi?

Le renversement de M. Gladstone par la vache nous inspira cette illustration et sa légende. L'admiration, l'estime et la sympathie que nous avons pour le Great Old Man nous obligent de lui dire que cet accident qui vient de lui arriver est un avertissement céleste, il lui dit : « La conservation de la Vache Egyptienne par les anglais te portera malheur! Rends-la donc à son Auguste Maître qui saura lui faire oublier les dix années d'esclavage britannique. » Abou Naddara.



المحكمة الكبرى المعديسة بيان حذا لرسم في معالسة HAUTE COUR DE JUSTICE NILOTIQUE Juge-Président, Abou Naddura, - Prévenus, M. Gladstone, Lord Salisbury, Sir Charles Dilke, Sir Edward Malet, Ameral Seymour et Général

Le Président (à M. Gladstone) : Levez-vous. Gladstone: Cela m'est impossible.

Le Président : Pourquoi cela?

Gladstone (se frottant le bas des reins) : Vous ne lisez donc pas les journaux. L'autre jour, à la promenade, j'ai reçu tant de coups de ce cruel animal (montrant du doigt la vache égyptienne), que je me sens encore tout endolori.

Le Président: Alors, restez assis. Votre age?

Gladstone: 850 ans, comme Mathusalem. Le Président : Votre profession?

Gladstone: Great old man — le plus grand patriote des temps modernes — à l'occasion, distributeur d'eau bénite à l'usage de mes électeurs et des cours étrangères.

Le Président: Vous êtes accusé d'avoir dérobé cet animal (la vache égyptienne remue la tête en signe d'assentiment) et d'avoir fait incendier son domicile par votre complice l'amiral Seymour.

Gladstone: Attendez.... Je ne me rappelle plus, -- j'ai oublié -- d'abord cette vache est

enragée!

Le Président: De la vache enragée! — vous confondez avec la nourriture que vous avez laissé à nos pauvres fellahs.

Gladstone: Ils n'aiment pas le beefsteack

anglais.

Le Président : Et, dites-moi ; êtes-vous disposé à rendre cet animal à son légitime propriétaire?

Gladstone: Impossible de répondre à cette question - cela dépend du soleil, de la lune, du choléra morbus et du prix des pommes de terre.

Le Président: Aliez vous asseoir. Gladstone: Mais j'y suis assis....

Le Président: Alors, restez-y, (à Lora Salisbury), Levez-vous.

Lord Salisbury: Me voici,

Le Président: On vous reproche d'avoir exercé des sévices et des mauvais traitements contre l'animal (montrant la vache), que le précédent témoin a dérobé! Vous lui avez refusé la nourriture; vous avez tari le lait de ses mamelles; bref, c'est grace à vous qu'elle est réduite à cet état de maigreur effrayante.

\* Lord Salisbury: C'est une calomnie; d'abord je suis membre de la Société protectrice des

animaux!

Le Président: Des animaux anglais, sans doute. Vous aviez promis de restituer cette vache à qui de droit.

Lord Salisbury: Ah, oui! J'avais promis; mais promettre et tenir sont deux, et puis maintenant c'est Gladstone qui a repris la vache; c'est lui que cela regarde.

Wolesley. - Témoin à charge, la Vache égyptienne.

Le Président : Allez vous asseoir.

Lord Salisbury: Moi, m'asseoir à côté de Gladstone! Jamais. Débarrassez-moi de Gladstone; mettez-le en prison et rendez-moi mon portefeuille; alors, je restituerai aussitôt cette bonne vache et je lui assurerai une provision suffisante de foin et de carottes. (Il veut flatter la vache qui riposte par un coup de corne).

Le Président: Nous connaissons la valeur de vos promesses... Vous avez déjà six condamnations à votre casier judiciaire... A un autre. Sir Edward Malet, approchez.

Sir Ed. Malet: Voilà mon Président.

Le Président: Vous êtes bien jeune, mon petit ami, pour commettre de pareilles indélicatesses — ne mettez pas les doigts dans votre nez et répondez.

Sir Ed. Malet (pleurant): Hi! hi! hi! Ce n'est pas moi... C'est le Foreign Office qui me

l'a dit. Hi! Hi!

Le Président : Ne pleurez pas et expliquezvous.

Sir Ed. Malet: Je ne le ferai plus! Hi! Hi! Le Président: Cet enfant n'est pas responsable de ses actes; qu'on l'emmène et qu'on le prive de plumb-pudding pendant un mois. Sir Charles Dilke, levez-vous.

Sir Ch. Dilke (se lève): Me voici debout et à l'ordre.

Le Président: Vous êtes aussi de ceux qui ont participé au vol de la vache et à l'incendie de la ferme. Cela est d'autant plus mal à vous que vous affectez de grands airs d'intégrité et de philantropie,

Sir Ch. Dilke : Il est vrai que j'ai aidé à voler la vache, mais c'est une farce que j'avais imaginée avec Granville, dans le but d'ennuyer Gladstone qui s'endormait en s'écoutant parler.

Le Président : Et cependant, depuis lors vous êtes devenu le partisan et le serviteur de ce même Gladstone.

Sir Ch. Dilke: Que voulez-vous, Gladstone est puissant, il tient aujourd'hui la queue de la poèle; je suis toujours du côté du manche (entre l'amiral Seymour).

Le President (à l'amiral): C'est vous qui avez încendié la ville d'Alexandrie; vous avez causé la mort de plusieurs milliers de personnes et facilité le pillage d'une cité riche et commerçante.

L'amiral Seymour: Qu'es'que v' dites, scrognieugneu! J'sais pas moi. On m'a dit d'bombarder, j' bombardé moi! — la consigne, j' connais qu' cu!

Le Président : Ce mésait a du reste servi à votre avancement; vous avez reçu le titre de

Lord et la pairie.

L'amiral Seymour : L'avanc'ment! gnia qu' ça! faut bombarder... boum! j'bombarde... et aussitôt j'suis bombardé... Lord Alcester. - Scrognieugeu. - Vieux marin! Old England! Gnia qu'ça... boum! boum!

Le Président (à Lord Wolesley): Veuillez me répondre, général. Comment, vous, un des plus illustres officiers de l'Angleterre, avezvous pu avec plus de 35 mille hommes, aller yous faire battre pur deux mille vétérans de l'armée égyptienne?

Le général Wolesley: C'est l'usage en Angleterre de se mettre dix contre un - d'ailleurs je voulais gagner les épaulettes de maréchal.

Le Président: Il est vrai que plus vous avez essuyé de défaites, plus vous avez été comblé d'honneurs.

Le général Wolesley: Et la victoire de Telel-Kebir!!

Le Président: C'est ce qu'on appelle une victoire chèrement achetée.

Le général Wolesley: Mais qui nous a rapporté gras.... Voilà comment nous comprenons la gloire en Angleterre!

Le Président : C'est de l'orgueil bien placé!... à 50 %. Faites avancer le témoin à charge (la vache egyptienne s'avance).

Le Président: Vos noms? Vos prénoms? Le Témoin : Et quoi, tu ne me reconnais pas? Je suis bien changée, en effet! Toi qui m'as connue grasse et heureuse, tu vois à quel état de maigreur et d'épuisement m'ont réduite tous

ces gens! Le Président: Oui, je te reconnais, maintenant; tu es la vache égyptienne. Ne désespère

pas...

Le Témoin: Et qui pense à moi?

Le Président: Ton ancien maître, ton vrai maltre, celui qui habite Constantinople, le Souverain national de ta vallée. Il ne t'a pas oubliée et lorsque tu seras rentrée en sa possession, il te soignera si bien que tu retrouveras bien vite ta beauté et la santé d'autrefois. Patience, pauvre bonne vache. Bien mal acquis ne profite jamais.

## LE 17<sup>m</sup>° ANNIVERSAIRE DE S. M. I. LE SULTAN ABD-UL-HAMID KHAN II

La sête du 31 août a été célébrée avec onthousiasme dans tout l'Empire Ottoman, en Turquie, en Egypte, en Tripolitaine. Partout où existent des colonies musulmanes, des adresses ont été envoyées à l'auguste Khalife de l'Islam; en ce moment même deux Imams chinois sont à Constantinople pour apporter au Padischah les hommages de leurs corréligionnaires chinois, dont le nombre s'accroit rapidement.

A Paris, il y a eu deux setes importantes données : l'une par M. Nicolaïdès et l'autre par Abou Naddara. Le 30 août, c'était le directeur du journal l'Orient, M. Nicolaïdès, qui réunissait dans un banquet, suivi d'un concert et d'un bal, les membres de la colonie ottomane et les amis de la Turquie, au nombre d'une centaine environ.

Pendant le diner, qui a en lieu au restaurant Bonvalet, un orchestre a exécuté une fort belle cantate en l'honneur de Sa Majesté, composée exprès pour la circonstance. Après le toast de M. Nicolaïdes à S. M. I. le Sultan, la musique de la Lyre du Commerce a attaqué la « Marche Hamidiè », que tous les assistants ont écoutée debout et saluée d'acclamations répétées.

M<sup>me</sup> Nicolaidès, qui faisait avec une grâce exquise les honrieurs des salons, brillamment décorés, a porté un toast au Président de la

République et à M<sup>me</sup> Carnot.

Notre directeur, Abou Naddara, s'est levé, alors, et, faisant une gracieuse allusion à Mere Nicolaidès, il a proposé la santé des dames

Le Gerant : GLEFEBYRE

Imp Lefebore Pase du Caire 87-89 Paris.

(16.Année)



ان يحسدوني عاني غيرلائم - قبلي من الناسل الفل عرفه والمعلى معمدولو لخريا وفد تحربي بطرف وسباني بلطف وفضلت الفاطه عن ترتم لبلال وصدح الهذار المفنى بذوقه عن ذِوق الشهد ومُصَى بلانطان والغرائم بكوابك المعنوبة عن تلؤلؤا لكواكسا لحسية تناولته إيدي المسري والقيدامام ابصارمن حفرمن البادات والفادات تم والر في سلك مطام جميع اهل لطن فعلوا ما ظهرمند وبطن متى أيى معارج السراعات فكفه العامى منط والدان بعنى الالعدسهي من مطالعته والوثوف على ماحواه من النصائح والمقال المتعقق على مبادن الاستقبال ومن سنوون لا الاعادة الحيرية الحبيق على اص السعادة الوطنية وكلاكان يُنكى في جلة اومادبة ينادي الجمو ونظه محسته وبعول مى يُردَلنا من قدحُ مِنا روِيته مصحاعليه حسيعترسنة وهوفي نغى وابعاد . هكدكني ذلك عقاباله في مقابل كلة دد هاعلى ن اغتصب اموال إلولن والقاء في حاله الوس ولم تكنى مند سوى الظلم والافسار وهجيًا كيف لايخشى دب العباد. لكن واسفاه . اذ أن متولي الدمر والرياسة محوية عن عمل مأكان من لك الصياح لما حال بين إوبين داعيراً من الحولي التي لا ترى لا صلاح انفسرا ولم ترث الثاكم اقداح. واذا تسبت ساق الحديث يطول الرَّح ولم يُدُوك إخره فنكتني باسم به الحال في هذا المال الدي لافرح فيد ليا ولالكم و دول في موضوح احر لعليا تترقع بدعا داح منا من المن المنصرم وانشرح بنا الصدرفيما ابديد لكن من المضوم الحين. مبى موامك كأن على انجلا الدنكليز من وادنيا ولا ا ددي كميف تكون حاكة آنبادالطن وسرورهم ذا تحققِت احالك وبلغت مقاصكك فيحذاات فلداري عيلا يقاوم ذكك اليوم وَلَكِكُ الْلِحُظَةُ ابِدِينَ إِيهَا الْاَفِي مَعَالِكُ إِن الْاِ سُكَان الْمِلانَ في الونكلية معلومة لديك وتربيرالوقوى على را اهل الاربيان في ذلك

اداء اهل ربف مصرفی الانکلیز

كمن مرّة وصلت اليبا جوامات وكتب نشعر بالمدح في مدير الحريدة لسطارية لكن هذه الدفعة لم نعدك مأتي ماحل البناس الرسائل من احد الانجاب حبث عمرنا بجائله بوتوفناعلى مرطالما جهت العالم حقيقته وهوراي عامة الادياف في الطائعة الانكليزية وتصرفها 'بالقطرا لمصري ولحلب درج رسالته مجروخ فامتثلنا لمطلبه ودمجناها كماترى وكأن تاريخ ٤٥ صغرالخيرسسنة ١٤١٠

ادس اليك ايهاالاح الغرز مطين سمينها عيني الحقيقة عسياها يصادفات جالساعى شالمي بهرالبن اغرجرتمت مخلواليال ورلحة البدن وهدوالرانيا بمناها لك قلبكل حرالون المانطات مل يحى المترجولات الدنياء والتعربارغد عيشها الهي ? نعملانك جوالمؤمنين أتدمين وحامل لؤا المجدامام خليشهم المفطرع زنصره ولك الحق ايضا في الادتعاء الى ددج المعالي والكثرف الجدكك في اعلا فدر الشيعة الملهرة القدسية ولاتنها دك كلام الحق وعيك في النالعلون تعض بعض وعندك سندعظيم مغروي في فالس مصوى اتى يد الكتاب العرزان كلّا بجازى عالمى سوادكان خير اوشر بلإاستشاء ولاتينرولوكان ممن صباء فلا يكئ عندك شكك في اتّابتك على جميع ما خعلته من الصلاح لاسيما وانت مواكن بالخالق ووقور لابساء وملافهمن الضعيف وعجب الناس فيالتحا ويوسله في تحوالغياد المخامر للافكار ومخارج لاولى الريغ والاستكبار للفي سباحة في بحاد الديجور وملطَّق لطَّباح اهل النَّفُور عا تَلْقيخُلِهم من الاشعاد والمنثود ومجتهد في مًا ميل سباب الحقد يحسم لل كالممر على ملك المساجي الحسباء ولا بإخدك في الخيرلومة لائم ومن رمى بكلة الصفى في مغيدة فاذاك الآمن الغيرة والحيدوق وقالهم

حينك تنكرت فيماصنع لامضكصن هذاالتان فلمالبق التسحيت جريدتى واخذن استى تخوالقرى والكفور المتلام مقصدك ودرس في ستهين من على الصعيد الى اولى البحيرة وفي اتناً هذه المدة ماذلت انخص على جرمالك اللخبي في زمند وافرق على جيومن صارف بدون انقطاع ولوان الانكليز شديدة الحرص على حجيد وكلى منعه مِن وموله آلى هذه الديار ولكن عاكان انيانه على يدالاحباد قاكان يجد مسمرها ، أما رأي اهل البلاد الفلاحين في الفائرين على مولمنهم فهوا مرتفيهم من كلين معناها ا نهم يجبون ال يكونوا بخت ولاية معدي ظام ولا إلكليزي عادل . وأن رمت عالسستهد بدعلى ما فهته فاحتز الى ما اللفك به من احبها دهم في ا حَامَة سَعارُ عيد الحاليفة السنوي. ساقتى التقادير الى العبود من كنو ابو.. وإنت الباس في فرح وسرور ضجة عجبود ضاءلت عن هذا لخفي فاخبروني انهم مجدون في الميأ عيدالسلطان وان الحاج م "ال" ستنج البلدالذي انافي فصدة هوالمتوتئ لفعل هذه المائز الحيلية ولما مدن عنده ملقاني على الرحب والسعة واذا هو عاقد مادنتم فاخرة بديعة جلية جميلة مشهية لمريد فسأولت الطعام ممن حضرمن الحلائق العديدة ويعد الاسطء نهض امام القرية ومه التيخ معطفي تمدح واطب في النا والسكر لحذا والسلطان المعظروا لحاقل المنوس نطلب لدانطعز والعموا لمديدمولانا الخليفة عبدالخيدالذي لم زل امالنا منعلقة باذبال تيقظك والمزاف همته بالخلعص من عل ببلادنا واستولى على معاشها وادراقها بان يتقدما منه وتحرنا من عدر وطمعم ، ثماتي على والي مصرعباس باستًا وعلى همته عست التفاتد واعتباله بدقائق الامور ولمس مقاصده بعلواهل فطع وترقيهم وجلب المنفعة لهم ودخم المفرة عنهم وما حوفيه منالعثل وحسن الرماسة ومعرفة لتبضي ومام الاموا وقيادها طبق. المرغوب واتم مقاله باللطاء للبطان وللخلوى عندها لحقنا الأكراب والهيام ما اختلحام قلونان كلامه الذي كاءنه لؤلؤ نظم في سكك من ذهب دير من سماعه وديك من حديثه والنيا عليه واغتبطناه عا العظي من الفصاحة وسهولة المنطق وعذوبة الالفاظ ثم انتقلنا الى قاعة عظمة البنيان مشيرة الاركان ما كنت اتصورانه يوجدمثلها فياش هذه الكفود الصعيرة لكن ماخطر يبالي فهوالحق. هذه دار قديمة البنيان تابتة الاركان ولوكانت من الاور المنفولة لطوقوها الانكليز بسلسله متحلى المرافئ يغ الولوروسا قوها الى انسكانة لندش رهذا وقد حفروا الينا بالقهوة والدخان فاخذنا حظنا من ذكك واخذالحديث مجاله وجرى كل نسان في ميانه على خدر فروسيته وعصانه وكل ذلك كان مدار وجبراً فيما يخص بصلاح الطن وما فيه

اهله الحال من الكبل بطوى عبودية الحرر وبسما بخن فيا ابديت ١ ذ بطابق التصب على هيئة الملاعب التياترية وليست تياترية الما هي نوج من القراجوز ولئ رابية سنخصوا ا مامنا نلات لعب واللبية فللعون الدّانهم كانوا في عابة المهارة تارة يظهرون في شكل النسا ومارة في شكل الرحال وليكونون مرّة بهيئة العمّاني وفرى مُسِالِستربول وَدَاكُ الدَحْيركان انيه دفقاء م عاهوفيه من اغولما بو سانه وتعليده د فعة بالعياد واخرى بالعاشق اويين مدات في اشكال محتلفة جيكي خدّام ومااشبه . اريدان احيكك علىًا با جرى في تلك الملاعب وآذا صفيت الى مقالي وياء ملت في اخبارى تقف على ما في ضهرالعلامين ومقاصدهم نحوالطاء لفة الانكنيزية والتئ اليك هذا عى سبيل دمال لاالتفصيل تماتي أسم لك اشكال اللعب الذي جرى بطريقة تعربية لا تحكيمة وأرحوك دروسطوري هذه مجرود كي عددك العابل كذا وضوهذه الرسوم بعدا حكامها في قالب الانتظام حتى اذا انسترهذاالعدد وراه الغلاجون بسبحون اموره على منواله ويقتدون بد ويقودون تلك العوائدا لحسنة التي ما لمنط سوى المنفعة والتسفيط والتفقه والتبه والتبقط لماعسى المنجم ماله ، جرى في هذا السنخص ثلاث ملاعب اسرالاولى الصياد والتانية العاشق والثّالثة العالم :

لعبةالصاد

متوكه المحل كاءند العدية احدال عيان وعدفي المستربول كادنه داخل في ملكه يرم في كما يشاء وبصناد بماهوم كي يصحاب يكاب الملك من فراخ واراث ووثر وحمام حبث حضرته وجد ذلك الصيدا خف وآسهل واقرب ما فيهالمرية لكن واسفاه يا فرحة ما تمت . بينما هو وخان منفوخ وإن كان ملخومًا فيما هو حامله على كنفه وبايديد اذ باتنين مرارعين قبضا عليه وقالاله بمسانحههم ايش دماك هذا باغاير . دُخلت غبطنا خبقت ذرعنا برحكيك المشومة . قبريلك . بني انت عن ان هذا مالوش صاحب مقل ببرودتك فراق وحمام وتخش كوشيل وطالوكداكاء نكري في بيت البوك المخفوس مطرح مأنبش ورفد . فبرح المتربول بالكوة يمويلا الفول ومااستب وطارإ لشررمن احداقت وطلوا لأبدعلى اشداقه والاونيك منهز فلكه احدها في صدره والاخرقيض لخلى حلقه وقالاله، لاتنتقل شهناحتى تكعُنى ما اللغت وفتلته . فاترلهما على حيويد باند معلس . فقالالد بطنك تخييد وتخنها ده كله جنيها ت سرقها من بلادنا. نون بعضتيمن وعمَراحها ذوده فسنرح كالخنرير والغيمسلغد فتركت الجنيرات تنصب من بوذه وصنعت هذه اللعبة مبعرفة مامد من اللواب النارنجية حتى عزب

Si cette humble lettre de ton ancien disciple, cher mattre, trouve grace à tes yeux, daigne la publier dans ton estimable journal en l'honorant d'une illustration représentant les trois tableaux, dont je prends la liberté de t'envoyer ci-inclus un petit croquis.

Et, maintenant, permets-moi de te résumer les trois petites scènes :

TABLEAU I. — Le Chasseur. — John Bull entre comme chez lui dans une propriété particulière, fait un massacre des animaux de la ferme, trouvant ce gibier plus facile à chasser que celui en liberté. Au moment d'emporter son butin, il est surpris par les fermiers, deux robustes fellahs, qui l'arrêtent. Naturellement, il résiste et répond par des injures aux reproches des arabes, qui lui montrent qu'il a tout saccagé, piétiné sur les futures récoltes, détruit des bêtes qu'ils avaient eu tant de peine à élever, et lui déclarent qu'il ne partira pas sans avoir payé tout ce dégat; John Bull réplique qu'il n'a pas un penny et montre ses poches vides : « Mais tu as le ventre plein de l'or de notre pays, lui disent les fermiers, et, comme il veut fuir, ils le saisissent à la gorge, en criant: Crache, o fils de chien, un peu de l'argent que tu as soustrait au Trésor égyptien. » L'Anglais, forcé d'ouvrir la bouche, il s'en échappe des pièces d'or qui, par un artifice assez adroit, semblent réellement sortir de son corps, ce qui met en grande joie les spectateurs.

Tableau 2. — L'Amoureux. — Scène plus courte que la précédente, mais exprimant plus vivement encore la haine contre l'envahisseur. Trois personnages: une paysanne agée, sa jeune fille et encore John Bull, gracieux et plein de prétentions. Il a daigné remarquer la beauté de la jeune fille et vient pour la chercher, en offrant à sa mère, pour la dédommager, une bourse pleine de guinées; mais la fille ne veut pas le suivre et la mère refuse avec mépris l'argent que l'Anglais veut lui faire accepter pour ce honteux marché. « Vas-t'en, s'écrie-t-elle! Tous mes maux viennent de toi. Mes deux fils sont morts au Soudan. C'est par toi que mon mari a été forcé de vendre le peu de bien que nous avions, et, depuis que fu es ici, nous sommes plongés dans la misère. Ma fille est le seul bien qui me reste, et plutôt que de te la livrer, je l'étranglerais de mes mains.

Ce tableau si court devait sans doute frapper juste, car tout l'auditoire frémissait d'indignation et semblait partager l'angoisse de cette pauvre iemme.

Tableau 3. — L'Imposteur. — Ce tableau exprime encore plus énergiquement avec quelle impatience les paysans égyptiens subissent le joug étranger, et, dans sa nalveté même, il ne laisse aucun doute sur les sentiments de nos campagnards que l'on veut faire passer pour très satisfaits de leur sort actuel. La scène est des plus simple. Un pauvre vieux seilah s'adressant à John Bull qui cherche en vain à le saire taire, lui énumère longuement tous les mésaits des Anglais pendant les dix années de leur occupation. Nous avons tous reconnu dans cette véhémente apostrophe des accents empruntés à ton journal. « Et, maintenant, dit le vicillard, ne comprends tu pas, 5 John Bull, que tu dois 'en aller. Que faudra-t-il donc pour que tu t'y décides? — Oue tu me donnes tout ce que tu possèdes. » Le fellah aussitôt lui donne ses vêtements et sa chèvre, toute sa fortune, et tout en se chargeant l'Anglais dit : « Et maintenant, quand il n'y aura plus rien, je partirai. » Mais au moment où il veut sortir, survient l'Ottoman, qui lui dit : « Non; tu n'achèveras pas ton œuvre de ruine. Les jours de ta présence ici sont comptés. Le peuple égyptien n'est pas aussi abandonné que tu le crois, car nous sommes là. »

L'assistance, émue et oppressée jusqu'à ce moment, éclata en exclamations de joie en entendant ces paroles d'espérance, et l'on se sépara

en disant : « Qu'Allah side notre sauveur! »

#### DU 22 SEPTEMBRE

Convié par M. Navarre, maire du Perreux, à l'inauguration solennelle d'un buste en marbre de la République offert par M. Bourgeois, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, le Cheikh Abou Naddara a saisi avec empressement cette occasion d'affirmer une fois de plus ses sentiments. Après le discours magistral de M. le Maire, le Cheikh a pris la parole. Voici les principaux passages de son discours (202°) :

#### Mesdames, Messieurs,

Dans ce beau jour de sête et de réjoulssance, où l'hérosque nation française, don je suis l'hôte, célèbre avec enthousiasme le glorieux contenaire de sa République bien-aimée, il m'est doux et agréable de témoigner à la France, ma reconnaissance, mon amour et mon estime et de la saluer au nom de mes frères d'Orient que je

représente officieusement ici.

Oui, mes amis, dans ce jour solennel qui rappelle les victoires éclatantes remportées par les intrépides désenseurs de la patrie pour l'indépendance nationale et pour le triomphe de la République, je salue avec bonheur la France au nom des bons Ottomans qui l'appellent : « La Puissance Amie », à cause de l'entente cordiale qui règne entre elle et la Turquie, le parfait accord qui existe entre la Sublime-Porte et le Couvernement de la République, la sympathie réciproque du Sultan Abd-ul-Hamid et du Président Carnet et les liens de fraternité qui unissent les deux nations sœurs.

Dans ce jour, cher aux amis de la liberté, de la liberté dont votre beau pays est le phare lumineux, et vous, Messieurs, les valeureux champions, avec joie aussi je salue la France au nom de mes frères d'Afrique et d'Asie qui l'appellent : « Mère affectueuse »; car, par son gouvernement juste et équitable et par son protectorat efficace et bienfaisant, elle leur assure la paix et la prospérité.

Elle est légitime l'admiration sincère qu'ont pour vous, à mes frères français, les peuples de l'Orient et de l'Occident. En effet, quelle est la nation qui peut se vanter d'avoir une histoire moderne aussi glorieuse que la votre? Vos ancêtres, vos aïeux. vos pères et vous-mêmes, vous vous êtes battus comme les lions de mon désert pour l'affranchissement de la France, et vous voici aujourd'hui aussi libres que votre Densée.

La France a repris sa place parmi les grandes puissances du monde, et son illustre Ches d'Etat est estimé, considéré et admiré par les monarques de l'Orient et par les

souverains de l'Occident.

M'Auguste Michel, sculpteur, auteur du buste a été vivement félicité

الجيهذا المنظرالذي ماكان يصورني شهده المؤضو واستبشرت الماس بخفريون المستربول وتعده ومساح الكل بالعفارم على العلامين

لعيدا خصرماسبغت ابّدانها استدايفام واقوى بيان على نمك الملاحين بذل العفة وكراهتهم في الانكليز . ثلاثة لشخاص فلاحد مستنة وبنترا والمستراثول لكثه في هذه اللعبة متحامجها المياب ومترجي العياقة والعثق للكك الصبية وكأن الفراء ذاديه وأخذمنه عقله فالجااء الحاك بتجاسر ويطلب منام لدافقهمدة اقامته بالصعيد وناولط في مقابل ذلك كيسًا ملنانا بالذهب، فالنت عندما سمعت ذبك تغرت منه وسبته بكل ليان والام رمته مكيسه في وجهه وستخطت فيه وقالت له ب امتي من هذا . كل معايبي منك يأغاثر ، احرمتي من ولادي ليس انقضيت علئ ذي الغراب خطفتهم ودميهم في الودان لعبلههاك وما اكتفتيت بده كيله حتى جبرت داجلي لعلي بيع ما بعي لهام الادض لا ليدلك الدن اللي دكيته على أثنافه . بني هي اللي بقت حيلتي من دارالدنيا . ادتها لك سن بنطكه . اختعها احسن ولاتستوف تنعرك منها مفددكك ادنعش جميو الحامدين وكادتهم مكربوالبسهم لمصيبة هذه المؤتج واخذوا بلعنون المكلة وستحطون عليهم ويطلون من المولى خلوصنا منهم وشحهمن بلاددا

يطهرمن تعده اللعبة مان اهل الادماف في فلق عظير من وجود الانك يبلادهم وتنفذ صبرح ومالتي لهم طاقة على يحملكم المستناق منهموا يظهر من ذلك تكذب ما استيوعن الانكليز مان العلامين في اصبحواتى راحة وامن والمشان. وموضوه هذه اللعبةب رجلة مسناسن الغلامين اكفذيقص على المستربول ويعدد للهجميع ما فعلوه الامكليزمنالسؤ والغياد والنثربي الديارا لمعميب ذمن حلولهم والعشوسنين والمستربول محتهد في اسكاته ولم يجد. وكادن الغلام فى كلامه صغة من حرىدتك التي بارلة علي قفاء وخترالعلام كلامه بقوله له ١٠ يه اللي برخسك ومُسْتِيمِن هذا ويُحِمّاً من حبكك حبكك الغول? فقال له المستربول لما صارًا ماكل انت عنده في بيت مناه انت - عنها الى له العلاج بصندوقه الذي به خلقانه عرب معربه وهذا كان جميو ما بقي يتلكه الفلاج . لكن بيما كان الانكلرى محق تلك العفشة خابك ايام اقامتك بمعدمعدودة و لانطن المعين متروكين بخي صا - حيثت وعندسماع الحاضرين معال العنمالي ا خذهم الطرب وحكوا يارب عين حامينا والصرة

#### L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

La revue qui termine les grandes manœuvres est maintenant la plus importante fête patriotique de la France, celle qui résume, en quelque sorte, les espérances et l'énergie du pays. La revue de Montmorillon a été particulièrement brillante, et la présence de M. Carnot et des principaux ministres lui donnait un éclat exceptionnel.

C'est avec un vif enthousiasme, avec un profond sentiment de conflance, et, disons-le, de reconnaissance que les populations ont accueilli le Président de la République. Elles n'ont pas ménagé non plus leurs ovations à M. de Freycinct, qui a tant contribué à organiser la belle armée française, et à M. Burdeau, l'habile ministre, auquel incombe la

tache glorieuse d'être le Freycinet de la flotte.

Par une singulière coıncidence, en même temps que s'accomplissait cette grande démonstration militaire, le problème de l'alliance francorusse se posait de nouveau devant l'opinion publique. Nous comprenons aisément l'impatience que manifestent certains esprits de connaître exactement la situation; mais il faut se garder de déployer trop de précipitation ni de montrer un empressement qui serait peu compatible avec la dignité et la force réelle de la France. Ce ne sont pas les stimulants prodigués par les journaux qui peuvent engager les deux gouvernements à devancer le moment psychologique ni à découvrir prématurément ce qui doit être tenu secret.

Toutefois, on ne saurait douter « qu'il y ait quelque chose de fait » déjà dans le sens d'une alliance franco-russe, et nous pensons être en mesure de dire que, au mois de septembre 1891, une convention militaire a été signée entre la France et la Russie; elle avait été préparée de longue main par le général Vannowski et le général de Boisdeffre. Il est probable qu'on ne s'en est pas tenu là, et le voyage de M. de Giers en France, celui du général de Boisdeffre à Saint-Pétersbourg, ainsi que l'entrevue de Nancy nous permettent d'augurer que la convention mili-

taire a été le prélude d'une alliance plus étroite.

Un journal prétend même que la Turquie serait entrée dans la nouvelle combinaison. Nous croyons que le Sultan n'est pas disposé à s'écarter de la politique de stricte neutralité qui lui réussit si bien et qu'il pratique avec une si merveilleuse habileté. Mais il est certain que la création d'un groupe aussi puissant que le groupe franco-russe augmente la sécurité et l'indépendance de la Turquie, en neutra-

lisant les essais de pression ou d'intimidation auxquels se livrent parfois, à Constantinople, les gens de la Triple-Alliance.

En Turquie, on sait, à n'en plus douter, que désormais l'amitié de la France n'est pas inefficace, et comme on connaît ses traditions de loyauté, de sincérité et de désintéressement, il est certain que, le cas échéant, le Gouvernement turc saura de quel côté il doit se tourner. Nous pouvons nous en rapporter à lui sur ce point.

Mais les gens qui doivent être bien déçus et dépités, ce sont les germanophiles de Constantinople qui, depuis plusieurs années, prétendaient que la France était épuisée, déchirée par les dissensions politiques et incapable de jouer un rôle prépondérant en Europe.

Cronstadt lui avait déjà donné un joli démenti, il semble que Gênes

complète la démonstration d'une manière assez éloquente!

### LES FÈTES DE GÊNES

Personnellement, nous avons toujours eu une vive affection pour l'Italie, aussi est-ce avec chagrin que nous avons vu les Crispi, Rudini et tutti quanti s'acharner à semer les malentendus entre la France et son alliée naturelle " la nation sœur ", pour jeter celle-ci dans les bras, ou plus exactement aux pieds de l'Allemagne.

Les fêtes magnifiques qui viennent d'avoir lieu à Gênes nous ont

donc comblé de joie.

La chaleureuse réception faite à l'amiral Rieunier et aux marins français par le peuple italien, l'estime toute spéciale témoignée par S. M. le roi Humbert et la gracieuse reine Marguerite, la visite à bord du Formidable, les discours échangés, et surtout le grand courant d'enthousiasme et de sympathie qui a signalé ces démonstrations; tous ces faits accumulés nous ont démontré que l'œuvre néfaste de Crispi ne serait pas durable et que le cœur des Italiens n'était pas à jamais aliéne aux français. Assurément les traités qui ont institué la Triplice ne sont pas déchirés pour cela, mais le peuple Italien atteste qu'il est dégoûté de la politique fausse et funeste que lui a fait suivre le ministre sicilien, en entassant mensonges sur mensonges.

Ce qui prouve, d'ailleurs, que nous ne nous trompons pas en donnant cette signification aux fêtes de Genes, c'est la colère que témoignent si naivement les journaux de Berlin et de Vienne. Ces bons Austro-Allemands s'étaient donc figuré qu'ils étaient aimés pour eux-mêmes!



## CE QU'ON PENSE DES ANGLAIS DANS LES CAMPAGNES EN ÉGYPTE

L'explication de ce dessin se trouve dans la curieuse lettre qui suit, adressée à Abou Naddara par un nationaliste égyptien : Le Caire, 15 septembre 1892.

#### CHER FRÈRE,

Puissent ces lignes, filles respectueuses de la vérité, te trouver, sur les bords fleuris de la Seine, jouissant du calme de l'esprit, de la tranquillité du cœur et de la sérénité de l'âme que te souhaitent ardemment les patriotes nilotiques! Amen.

Tu mérites, ô Abou Naddara, les délices terrestres et les joies célestes; car tu es l'ami dévoué des fidèles croyants et le glorificateur de notre Caliphe bien-aimé. Oui, Cheikh, tu es digne des saintes bénédictions du Très-Haut, car tu chantes les louanges de sa loi divine, tu célèbres son livre sacré et tu fais aimer les Musulmans par les fils de l'Occident.

Allah a dit dans son Coran que tous ceux qui font le bien sur la terre, fussent-ils même idolâtres, auront leur récompense au ciel. Tu crois en Dieu, tu respectes ses prophètes, tu défends l'opprimé, tu préches la fraternité et tu combats les préjugés, les dissensions et les haînes. Tu auras donc ta place au séjour des élus. Tel est le vœu des amis de la liberté, dont tu es le champion. Que ce vœu soit exaucé par le Maître de l'Univers.

Ta lettre affectueuse, aux accents plus mélodieux que le chant du rossignol, plus doux que le miel et plus brillants que les étoiles vint réjouir tes partisans. Elle sit le tour de toute la capitale. On l'a lue aux palais somptueux des princes et aux modestes demeures des indigènes,

et tout le monde en la lisant et en l'écoutant, s'écriait : « Quand nous rendra-t-on notre cher proscrit? Quinze ans d'exil ne sont-ils pas un châtiment suffisant pour celui dont le crime fut de lever la voix centre les despotes et de prouer la liberté dans sa patrie? »

Mais, hélas! le cri du peuple n'arrive jamais à l'oreille des grands de la terre; les courtisans l'étoussent dans la gorge de ceux qui le poussent.

Ah! assez sur ce triste sujet, et parlons de choses gaies, puisque ta lettre nous parle de l'évacuation de notre pays par les intrus.

Si Allah réalisait ta prédiction, quelle joie, quelle sête pour les malheureux enfants de la Vallée du Nil!

« L'opinion publique dans les villes, je la connais parfaitement, nous

dis-tu, dans ton cher écrit; mais celle dans les campagnes, je l'ignore. Que ne ferais-je, me suis-je écrié en lisant cette phrase, pour contenter le Cheikh! Et, aussitôt, j'ai pris le baton du pèlerin et j'ai parcouru, en deux mois, les principaux villages de la Haute et de la Basse-Egypte, en distribuant partout, en dépit de la surveillance anglaise, ton journal patriotique, que nos amis me faisaient parvenir régulièrement.

Eh bien, veux-tu savoir ce que pensent les fellahs des envahisseurs? « Nous préférons, disent-ils, être gouvernés par un Tyran égyptien que par un Juste anglais. »

D'ailleurs, le compte rendu que je vais te faire de la fête du Sultan dans le village de A., te renseignera sur l'opinion des paysans.

Hadj-M-el-S...i, chef de ce village, dont j'étais l'hôte, a voulu célébrer l'anniversaire de l'avènement du glorieux Caliphe par un diner et une soirée où il invita ses amis intimes.

Le repas fut animé et les convives firent honneur aux quatre agneaux embrochés et aux autres mets qui sigurent dans les grandes setes.

A la sin du repas, l'Imam du village se leva et sit l'éloge du grand Abd-ul-Hamid, le Souverain National de l'Egypte, qu'Allah aidera à la délivrer des mains immondes des Anglais. Il parla ensuite d'Abbas, de sa sermeté et de son patriotisme, et termina son petit mais éloquent discours par des vœux et des souhaits pour la longue vie et le bonheur du Sultan et du Khédive.

Inutile de te dire que l'Imam orateur, fut vivement félicité par nous. Nous passames alors dans une autre grande pièce pour boire le casé savoureux et fumer les longues et parfumées pipes de jasmin.

C'est ici que j'ai besoin de toute ton attention, ô Abou Naddara, pour te décrire le spectacle auquel j'ai assisté et qui démontre clairement ce qu'on pense des Anglais dans les campagnes, en Egypte.

Moi qui ai vu ton théâtre arabe au Caire, je n'ose pas appeler scènes théâtrales les trois petites pièces jouées devant nons par des villageois. déguisés en femmes, en fellahs, en John Bull et en ottomans. Nous les appelerons donc « trois tableaux. »

Ces acteurs, à la façon du Karagoz turc et d'Ibn Rabïa égyptien, nous ont vraiment amusés. Celui qui eut le plus grand succès, ce fut celui qui jouait le rôle de John Bull.

Le Gerent : G.LEFESVRE

Imp Lefebure Pass du Ceire & 89 Paris.

(16.Année)



Nº 19. — Paris, le 10 Octobre 1892

# غلارستون

رمت اليا صدف الايام بغراب مغروغة في قال عجب لشكل سطرها بعض لان سعة جرنالنا تضيق من بدرها فيها والمقطوف هوهكذا ا با نظارة اسم وم ما العيم على ذا ذكرى واسم بتفوقه الى منابك . قد سافت اليها عرب الميان رحل من الدكابر الفحام فادرة وهره ووجيد عصره له في الغراسة بام وانت اعرف الناس لى الأسيرعلى لتشهرة حتى \_ اعاين بعيني وارى برالي . هذا الزص كغينه في معرفة اخلاق المر وعاللة مميره بطرة الى وجهه فيخده با قصده . دهست اليه مواحداً ليموان لاختبارها مإيس عند. واضركل مناضيل ولما مُتلنابين بديه وبطراليا اخبركل ولعدما با اخفاه ودادما شياد اخريان كشغنا عن اخلاق بعضا العبيمة والمليحة فعمرنا نظرالى بعضا ونفحك قال لصاحبي اللي ممكن منه غاية العكين وقال لي الاعتما لا اغالك ننسى. وكان ذلك هو الوقع. عندها اخرمها للمسوّل كانت في جيسًا علما تامل واحكم الطره فيل انبأنا يجيوما نعرده في ادبابها من خصال ومساجي . فغلت في نعنسي المنه لو راى صورة غلادسون لدحرما عاانطون عليه مقاصده وحسنت محققاطى وترك عدا شبوهات الطنون . لكن مينما الي دايسها في حراس عديدة وإحداها لا تشبه الأخرى اخذتي الحيرة وقلت ليت شعري باي صورة افتدي وانسبيعلى وجهها اختياري كمكنوناته فابتدربعض الفوان وقال لاحبرة سنى تويكون اخف مند وهوان تولو الرجاء الى الى نطاح ليرم لم عين حقيقتها والهنداخيرالياس بد ومصورته فنبدي الى جبنا بكني محيط اراءما ونرموك ان متيهم لمنا حقيقتها فيارقويعلا وان كان ترسمها هذه الدفعة يحرمناس تفكمة العِيادنا برسوما تكي العادية وترقح ادواحسا بتغاسيها المرضية وعيكل حال ان لهلك في ذلك مشقة او ازديا د مكليف على حضرتكم.

ولمآكان جل مقاحدنا واعظمساعيا ارضاء اولاد ولمنسأا لعرزوموه المدد بترجمة جواب دفعناه الحاصاحبها مكتوب بالانكليري وجمأ بجوي العرلى وأخرالعرنيا وي والقعيد نذكك ان يكون منطوقه فيعلم اهل لرَّى والفرد وسجيسًا عدم التكارخفية وخفيسًا هذا لجوابي بغلادستون دون الملكة فيكطورية لانه هوا لمقول عليم لان في الملكة الالكلينة وبيره العقد دالحق، وتركبا السفري منهومه للعابي برند بعقله كايرى . ولنالدي راسلنا رجا نان يكلعنا على ما يعدر من هذا العالم من الاقوال والديضا عات التي يبدير عند دوينه هذه الصورة بدون تراجى متى تطلع قرا حريدتنا على مواهرها مواد إلى تطارة الى المسترغلاد تون

امرمهم المعيد الى جهرة وس الوزرة البيطانية الها الوديرالاعظر قداشته عنك بانك مضيت حياتك المديدة منسكا بعروة لثرن ومرشك للى صراط العدل ودافعًا لوادا لحرية. وحامن امة ظلمك اوجود قامين المالك اله وكنت المحامي والمدافع عن الصعيف ومحاج ومرافع القوى . فلذكك ا وجدا مالي في جنابك ميعنا بان تبلغني ما ركي بالنسبة لقطرحل فيدانباد حنسك بدون استحقاقا ولاق وستمين المكن فيه ولم ببالوا بشريعة ولاقانون وتقضوا ماعاهدوا عليه جناب مولاما الخليفة المعظرودول اوروبا ولابدان مثلك تكون كلنه ومذهبه مطابعين لنزأن حياته وتعضى عكيك ذمتك بان تعبرمن اعظم ما يجي عكيك دد مصرالي هلها وسيها امير للمؤمين وكمن مرة عاتبوا ألامد الانكليرية على عدم التراثها بجنوق الناسس والانبانية والفك بالعهوراذا صادفت الاموراخيطا معطلح واعتقادي بانك ليث من هول الانكليز بليل ان جميع الدمم قد تهللت قرمًا وروا لعودتك للجلوس على رياسة الحكومة البيطانية

سلوكك ما سبق جرحه وتمجي السياؤت الماضية بالحسنات القابلة وترد معد الى الها ونبسط يدك محوالدولة العثمانية والعرب بغلب صادق ووداد صافي وهذا مما يتوج صحف سيرتك بنغيس الحوهر الدنسانية المخلاة على مدى الدهور والدحصار وهذه اعظ سيمة تدكر بها بعد حياتك مانك مانك مانك مسبقي معد وإيرلاندا من العبودية وفي هذا كفاية لناقد المعين المعين المعين المعين المعين

# محاطمة

بين إلى نظاره وبين نجيب افسندى المسصري

الجيب يد من على الى نظاره ويقول له - ارجب ياع وطَلَ من الي عجب . أدحنا بااساذ تعابلًا بعد خستاشرسنة. ا هوا بوخيمة زرقًا وتوليا الولي وجه وردقيا بطاريف النعرفقك ده بجث النيز وركبت سكته الخديدوبقكم وابودالبحرووصلنا بالبلامتر لمادسيليا . ما المرخ كا بلد . وهناك دايت كتيمن اولار بلادما شولم ومطاروة وخزا يرلية وتوانسه ومفاربة وكلهم فرحوا بنا واكرمونا ومعي لك منهرعي سلام . دول جميع انباد العرب يجبوك بالساد ايشي حالك يالخ ، انت أحشتى قوي ، انت عادف اما مين والدنسيني ياسى لنبي اما صاحبك بخيب الله يرحم ايامنا السعيدة والليالي لحلوة اللي كنا نعديها عندالباشاوات الله يرحمهم ويستكنهم جنة النعيم تربف وراً غب وعبد الله ١٠ وول كانواامر وضحيمش ري باستاوات اليوم الليهذوا قاوَق ويسحوا جون للحرولا. دول رضى الله عنهم كانتهنهم عزيرة بعى عرضى يأبو مطارة - فاخده ابولطاخ بالاحضان وباسة وقال له - كيف ما اعفكش ? اهي صورتك معلقة قدامي . خذلك كري باافني ولعلس ولذمامى باخبادك المعدية وانتحالحال يا هل ترى الاهالي مبسوطين من خديويهم - خال بخيب - الشهارة للعالجيع لطيف وكبن اخلاقه يعيب الناس فيله . امّا الحسآد كتير باسي لشيخ وماً احدمنا خالي من الاعادي – قال ابونطارة – طيب وعباس بآستا على ايد ددي ومنصر متى ان يتى له عدوين - قال نجيب - بيفولوا انه ماله في لالدولة العلية ولالغران - ابونطارة - ده كلام خارج عاحكن يسعه . لوكان يا مبارك عباس باشا ضدا لترك ما كانشى مولاه اميرالمودمين بخصف باعظم والحرنياشينه ١٠ مابلغني من بثق به ماك السلطان الله يحفظه راضي على الخديوي وضام ركة كل الخير كماً يروح يزوده في اسلام ول - بخيب - ده ي اما اسيادنا الحريد اليسم الخبية بيمنعوه عن البغر- فال ابونظارة - وحياتك بسافر ويخرق عيونهم. ماقلت لي وانت داخل علي مان فعل دنيا عجب فهو اللي قدرك يانجيب وخلاك بجي وتغري نريادتك هوتنقدنا على لحروبعين عباسنا ويحيه ولوله بالسلامة الى الاستانة وليسره بروية خليغته المعظم و... و... مستقيل

وقالوا هذا محفط لاستعامة الدول وأمها وامتلأت سكان رودندا ووادي النيل املا بانكه ستجتر ماكتره غيرك وتنسيهم كبن اخعالكو قبائه من سيلن . وانت اشرف من بخيب امالهم فيك لاسيما بالنسبة للمصرين لانك في الوقع انتألميه الألجي في انكائبهم ميت في سابق دياسكك مصلت الغارة على مصر والملاق المدافوعلى سكندرينه وحرقها متخررة الحِلَى لملكاً وعدوامًا بالتل لكير وما اعطيت من الزدائة مرشرف النعنس بكرهو تكئ على اعترافك بأنك اخطات في تلك الميرة باذبك بي اجل هذه العِور وحيسنذ فن الدنيانية الن تعلِماكنت براماً في تلفه وان كان عندك شك ما بدى من البلف فها هي سائح تلك الياسة البئة ندلك ونعنعك ولقدامين المسالط لمية سبا في تعكير خواطر الدول ونعلعل فكارهم وص ملول سنة، ١٨٠ كانت عميولام في هدو وراحة دوفق قام م في المصر دمنذ قيض الانكليز على عنانها مص تغيرات مامت في عميم لموافع والاهوال وفي الواقع الجافومة الانكليرية مست خاطرموبونا السلطان حيث جلبت الحرب بقطولسه اليادة عليه وتسببت في خرابه وتفقيره وكذلك ا وحبت فرانسا ان سى الطن فيها لعدم وفاء ها بواعيدها المخدرة يوم فيوم بنان الدنجاد عن مصرمتى ترى الدنكل وعد "من الكلتر تلاعيا وعادان يعدرمتل ذيكي من امة معتبرة . تم كدّرت مفوطرهم والاسلام شرقا وغرماء لمتر يدها مخوعهمة من نسس مواهرانياج العثماني امضرك هكد تاامل فيما هومتراكع على حكومك من الحقد والقيط من قلوب الياسي من إ زمان مديدة ? وإما انت فلقدم شمت الاود وزدت التروربياليفك الكتابين الملقين بهوأى البلفاروددوك المدايح ومترحت فيها ببغضك للتركص لمجيولسلين معان دولة بريطانية العظميها في ممالكها الهندي ما يسوف عن تمانين مليونا ما للسلين ولندة مضايعتهم وتنقي كهولهم بالمناق والجورف وشخصوا بايعاهم بخوالروسيا ينتظرون نجا وعلى يدلها وكذا الاخرى حست ضعارهما مجدت في الزمف رويك رويدا والأن مشرفة على مديدها لمصافحتهم من اعلى حبال يامير . وفي نوا في الإفطار الأسية وكذا في الإقطار الافريقية فيهما ممن يكره الكلذا من المسلمان لما يبلغهم في سود معاملتها مع مبنسهم. وإن كنت في درجة من العقل أخاخيش المسلمين بدنهم مازالوا في الدوديا ديمًا قيومًا ويد بدان كيون ذكك فجاعلك ان مادمود دسى من الانكليز مترَّجعى دوِّس الوسشيط و بان منذخمين منة الى الأن خد دخل في دين الاسلام من سكان افريعا الوُلطي سنون مليوماً وعميع هولاً المسلون من افريعاً وأسسيا كاكمرون بأعيشهمالى الاسانة العلية بطرفحية ووقار وكلجا تسسئ به الملكة العمّانية بزيد عميوهولا حقداً عكيك وكرها في حكومك. فالأن فدسافت كك العدف مجالدٌ تعى فيد وهوان تداوي بسن

# ماهوالقابل

هذا سوال وجهدا لينا بعض الفوان المصربين يروم بد معرف ترما يؤول من حالة الوزارة البريطانية وسالنا المضاء ان يكون الجواب بالغاط مديحة لارمزضها ولاتعقد فنعول له بان ما يعلما لغيب الآ ماحب الغيب ا ماكل شي له شواهد ودنونل وكلك يرى ما يلوم للمس مِا مارس من التجارب وعلى كل حال فنبدي لهِ ما هو متراكى نيا مَن سياسة ملك الودارة التي كترفيها القال والقيل وكل انسان دهب في لمرتق وفهم فهم دامًا مما يطلّع عليه من فحوالفاظ الجرائد اوتبعًا للشهرة والصيت · اما كن تمن فرح بتغيير اللودد سالسبودي بونه كان قوي الراس مصمعى عدم التكلم في ترك وادي النيل. حين في شما كان صناك عشرياعد على الما مؤل . امّا علادستون فانه قبل لسيلاه على وظيفية لأناسة الولادة البريطانية مترّح في خطبه وكتاباته بانه ان تولی هذا المنصب لابدس وفاد ما وعدید هو وغیره من تلكين ابرلاندا من حربتها وتخلية مصردهلها هذا وقددكيعلى كرسي الوزادة . وعندها استبشرت الباس لعلها باندسريف القول حافظ العهد . نعمهم الحق فيما تخيل مهم لكن هذا الامريخيّا به لنمن وأللما كمنت ان حيما يقبض على دمام الموريقول مصر للمصريين واهالي ا برلاندا حرَى بجتمل ان مقصده هكذا لولم يكن امامه ناس ومعانين باخرونيه عن سرعة النهو وعجلة التقدم . مجد الأن في مساءلة أبرلاندا لاعطاء اهلها حربتهم واقامة حاكم عليهم مهم. لكن واسفاه طبع للوردن دامرادا مكلترا) تستخير دونهم ومفاملتهم كالأماء فاذا تنكتوين حريتهم صرعصالح اللوددات . حينتُكُ تعل ليرا دائهم ويحرَمون من استحدامهم اماع كالعادة وبالعقل والقانون نوى انه لتعسي مشكلين في التعطيم بداء بواحد فاداتم يبتدى في الخفر وهي كل حال فهذا المتراى لما قادة يطابق وتارة ديعيارى وفي الحقيقة النالاك لاينبي لاحد الن يسبى ولا بعيد فخامِرِما تعلى بْلَكِي المساءلة حيث ان غَلَاكِون لم يَرَوْالْحَالِانَ بي محل بت العورولم تغتير دار الندوي ا فتتاحًا رسمياً للطرفي اعسائل فاذا شعوا في المعوال فما فعلوه حكفابه والماكتابساله الجواب اعلاء تذكارا المعلى ما دوَّناكُ فيد من لبح ونسيم عسى ان يكون له تفكراً اذا السنه لهجة الرباسة ، فاصبروا بنا آبطًا قبيلاً وبنه تعالى بحص الغرج قربب من ا المولى الحيد . هناكل اذا عَسْكَى بعوائد اولاد عمد وسسكك طريق من سلغه في الما كملة بركب خلفه رجال صنا ديد ككرهوند على ا رجيا و المعديين بتخلید و لمهنم بهم ترکساً وفرنساً وروسیاً الذیکلیز الذیکلیز الدیکلیز النین بهم صلا محل ایجلد الدیکلیز

خديوي مصرعيل وبهج بشرط انه مايسمعنى كلام الملقين وللوادين اما فرسا عباس يحبها فوي وبعر اولادها ويحترم رسالها والفرساوية لهالي وحكومة بريدوا له الخير وجرانيلهم داعًا غدحه لان فرنسا حبيبة الدولة العماية - قال بخيب - دعامن ده كله وقل لي يا أن عندكش اخبار ف حبهة صاحبنات خالعرب الما مانسيته وماذال في ككري ، قال فترمين المان على الله في سبيلان ومعروق اليوم بستاي عربي باشار فال ابونطاق - ريت الامرده في جانبل فريخية من لم شهر وبعدها رايت في الحرائيل بداتها جواب من عرابي باشا الى صديعت المكيونين السيي يكذّب الاخيار دى اللي كلها ذورفي ذوراختروها لكنرنرن وإبي المسكين فظهرالحق فيلتاجيج الناس ان عرابي كلي كفيه عمد مغربته . واليومين دول المستر بلونيث الانكليزي حبيب اولاد مصراللي سعي بالنفس اليغيسى وخلص شيخالعرب واخواندمن مخاليب الحراللكامكت قطعة معالة عال العال في أعظم حرابيل لندرق وبها يا افدم دافع على عرابي ونزل على دمان الجلعة طاق طبق باحفيظ - قال مجيب في والغرض في المقالة دي ايه? -قال بونطارة - اولاً اظهار برأة عرابي باشا وحبولوطنه وعدم خيانته وان قعاده في سبيلان الجهنية ده حرام- قال بخيب س مأسّاالله . بقي امآل الا تكليزفيهم ماس ملاح - قال الونطارة -معلوم . هي اصابعك كلها ذي نعفها يا آبني . اله مسكين ياعرالي اهو في جريرة سسيلان على حدقول العال العرلي ... حرجها من الدبيا وتحن من اهدها عائخن بالدهياء فيها ولا بالمولي اذاماا ماما ذائر مستغمت فرمنا وفلناجاء هذامن الديها ومع ذلك اهوعرالي واحواته مسابرين على قصائد نعالى ولاهول ولاقوة الأبالله اهى مضت عيهم عنوسنين في الجزيرة الملعونة دى وهر يجوعوا بها مرارة الصبر ويترقبوا فيها ما يترقبه كل محب لولمنه من النجاح والعلام متى ضعفت قوتهم وفترت همتهم وضعف بطرهم وطل سمصم والآل بعيدوالكرب شديد والومود عركوبية والعهود غلادستونية وكاءنهم ماهمين اولاد الرجال حركهم الليعرفوا كيف يزودوا عن حوضهم ويكدوا اعاديهم ويذبوا عن سترخهم واستقلالهم فبكي البخيب وقال سر اله يا بونظارة ا که و صادت المعور في ايدي رجال دينهم دواتبهم وفيهم وظايمتهم والكل مولى لا يبدوا حراكاً . وانت يا غريري تعرف الباقي لان الحدق بفهم. بقي عا خني عن التطوي سر قال بو نظارة - الحق بيدك خضوصا "ان السيرة دي تخزَّن قلبي - انما ديك كريم وهوعلى لشيّ قدير . بقي هويتب رعاء المعديين وينعدخليغته المفظم كمحا لحرالغائرين ويطردهمن وادنيا اللي صبخوه عدم وندم - قال بخيب - حقايعها يركمواكل اولاد مصر اللي في العَرِيدُ لوطنهم وانت ياسكانيخ معهم - قال ابونظار امين

## M. GLADSTONE

Un de nos amis d'Egypte nous écrit ce qui suit :

« Mets de côté, pour une fois, à Abou Naddara, ton crayon satyrique et ta verve humouristique, donne-nous le portrait de M. Gladstone, qui dirige maintenant la politique anglaise.

« Nous avons ici un cheikh très érudit et étonnamment perspicace, qui lit couramment sur les visages, et même sur les portraits et photographies. C'est un physionomiste habile, à qui il suffit d'un coup d'œil pour reconnaître, dans les traits du visage, les aspirations de l'âme et les sentiments du cœur. Ce cheikh vénéré pourra donc nous dire ainsi ce que pense le grand homme d'Etat anglais au sujet de l'Egypte. ». . . . AHMED-BL-F...I.

Nous déférons au désir de notre compatriote et, profitant de cette occasion, nous encadrons le portrait de M. Gladstone dans une lettre que nous lui adressons et qui, nous osons le dire, est l'expression fidèle de l'opinion publique en Egypte :

### AU RIGHT HONOURABLE W. E. GLADSTONE, PREMIER MINISTRE DE LA GRANDE-BRETAGNE

Pendant tout le cours de votre vie longue et honorée, vous vous étes fait l'apôtre des idées de justice et de liberté. Toutes les fois qu'un peuple a été opprimé, toutes les fois qu'une iniquité internationale a été commise. votre parole s'est élevée pour défendre les faibles et pour protester contre la violence ct l'usurpation. C'est donc avec confiance que je m'adresse à vous en faveur d'un pays que vos compatriotes ont envahi contre toute justice, qu'ils détiennent au mépris de tous les droits et en violation de promesses solennelles faites au Sultan et à l'Europe. Votre vie si honorable doit être jusqu'à la fin en harmonie avec vos paroles et vos principes; vous devez donc considérer comme le premier de vos devoirs, vis-à-vis de votre conscience, de rendre l'Egypte aux Egyptiens, sous la suzeraineté paternelle du Sultan, son souverain légitime.

Bien des fois on a reproché à la nation anglaise de ne respecter ni le droit des gens, ni l'humanité, ni même la parole donnée, lorsqu'il s'agissait de ses intérêts; vous n'êtes pas de ces Anglais-là, et c'est pour cela que tous les peuples ont salué avec joie votre retour aux affaires; il leur semblait que l'honnéteté internationale retrouvait en vous sa sauvegarde. En Irlande. comme sur les bords du Nil, on a espéré que vous scriez le réparateur des iniquités commises, vous vous

devez à vous-même de ne

pas tromper cet espoir. Vous le devez d'autant plus à l'Egypte que, en définitive, c'est vous qui êtes la cause de ses infortunes; c'est sous votre précédent ministère qu'a eu lieu l'invasion de l'Egypte, l'odieux bombardement d'Alexandrie, la boucherie de Tell-el-Kébir. Vous avez l'esprit trop juste et le cœur trop haut pour ne pas reconnuître que vous vous êtes trompé à cette époque, et pour ne pas vouloir réparer le mal dont vous avez été l'initiateur.

Aussi bien, les conséquences de cette politique funeste sont là pour vous éclairer et vous convaincre, s'il vous reste encore quelques doutes. La question égyptienne est devenue une cause de trouble et d'inquiétude pour toute l'Europe; avant 1882, tous les Etats vivaient dans



la plus parfaite entente, dans une étroite harmonie, lorsqu'il s'agissait de la Vailée du Nil. Depuis que les Anglaisse sont histallès dans la Vice-Royauté, tout a changé; la Grande-Bretagne a froissé profondément le Sultan en portant la guerre, la désolation et la ruine dans une contrée qui est placée sous sa suzeraineté; elle a blessé la France, qui en est arrivée à considérer ces promesses répétées d'évacuation comme des duperies indignes d'un grand peuple. Elle a mécontenté les Musulmans de tous les pays en portant la main sur un des plus riches joyaux qui ornent la couronne du Khalife de Constantinople.

Songez à toutes les rancunes, à toutes les colères qui s'accumulent depuis des années contre le gouvernement anglais. Vous-même, en écrivant les Horreurs Bulgares et les Leçons de Massacre, vous avez augmenté ces haines en révélant votre parti-pris contre la Turquie et le monde musulman. Cependant, la Grande-Bretagne a plus de 80 millions de Mahométans dans son Empire des Indes; aujourd'hui, ceux-ci sont tellement exaspérés contre votre gouvernement, qu'ils tournent leurs regards vers la Russie qui, peu à peu, vient leur tendre la main par-dessus les montagnes du Pamir. Dans le reste de l'Asie, en Afrique, il y a encore des millions de Musulmans qui détestent l'Angleterre; un de vos missionaires a reconnu publiquement que le Coran a fait, depuis cinquante ans,

plus de 60 millions de prosélytes dans l'Afrique centrale. Tous ces Musulmans, aussi bien que ceux d'Asie, ont leurs yeux fixés sur Constantinople, et tout ce que vous faites contre la Turquie a un

éche douloureux dans ces millions de conscience.

Vous avez donc un grand rôle à jouer, ô très honorable Gladstone, celui de réparer, d'effacer les iniquités passées, de rendre l'Egypte à elle-même et de tendre la main loyalement à la Turquie et à la France. Ce serait le magnifique couronnement de votre carrière, et comme l'apothéose de cette honnêteté politique qui impose le respect à vos adversaires. Le plus beau titre de gloire que vous accordera la postérité sera celui de « Libérateur de l'Egypte et de l'Irlande. » ABOU NADDARA.

### CONSTANTINOPLE

L'Agence Havas a publié ces derniers jours des dépêches et des correspondances datées de Constantinople, évidemment apocryphes au

sujet du renvoi des softas (étudiants en théologie).

Ces télégrammes tendancieux avaient pour but de laisser croire au public que cette mesure avait été prise à la suite de la découverte d'une conspiration ourdie par les softas; mais ils omettaient de préciser le point essentiel, c'est-à-dire d'indiquer le motif qui aurait pu engager ces jeunes gens à conspirer contre leur souverain et chef religieux. Pour inventer de pareilles absurdités, il ne faut avoir aucune idée de l'étroite solidarité qui unit tous les fidèles de l'Islam et de la vénération immense qui entoure le Khalise.

En réalité, il y a eu là une mesure sanitaire qui est une conséquence des précautions minutieuses et intelligentes que prend le Sultan pour empêcher le choléra de pénétrer dans l'Europe centrale par la Turquie.

On conçoit les dangers que pouvait présenter au point de vue de la salubrité publique la présence à Constantinople de plusieurs milliers de jeunes gens, venus de tous les points de l'Orient, la plupart sans ressources, vivant dans des conditions d'hygiène déplorable et cantonnés dans des kans, encombrés et mal tenus.

Il y avait déjà longtemps que le Sultan avait annoncé son intention de renvoyer ces étudiants dans leur famille; asin d'éviter entre eux toute jalousie, il s'est décidé à réaliser cette mesure d'une manière générale, sans exception. Chaque softa a reçu, au moment du départ,

ses frais de route et d'entretien, plus un cadeau en espèces que leur a fait distribuer le généreux Souverain.

Quant à l'histoire grotesque du gendarme-dénonciateur mis à la torture, qu'a racontée certaine feuille turcophobe, il est facile de voir à simple lecture, que ce récit mélodramatique a été forgé par elle.

- Nous n'avons jamais cessé de répéter que le voyage de M. Stambouloff à Constantinople ne devait porter aucun ombrage à la France et à la Russie; et nous savions d'avance que le turbulent ministre bulgare, après une réception correcte et courtoise, s'en retournerait sans avoir obtenu aucune promesse du Sultan. Il paraît que M. Stambouloss a voulu payer d'audace et à tenté de faire croire que son suzerain avait paru disposé à reconnaître le duc de Cobourg comme roi de Bulgarie; ses affirmations ont pris même un tel caractère que la Russie a cru devoir en référer au Sultan lui-même. La Porte va répondre par une note déclarant positivement que M. Stambouloss a été accueilli courtoisement en sa qualité de premier ministre d'une nation vassale; qu'il à reçu des cadeaux de bienvenue, ainsi que le Sultan, toujours généreux, a l'habitude de le faire pour tous les personnages marquants qui viennent à Constantinople, mais que le Ministre bulgare aurait tort de se targuci de promesses qui ne lui ont jamais été faites.

Nous n'en avions jamais douté!

Imp Lefehvre Pass du Coire 81-89 Paris. Le Gérent : G.LEFESVRE

(16.Année)



مدبرالجريدة وفررها الاولى الشيخ مج سانوا ابونظا ره نمن دوحوفروا ما دى بايس فيمة الاشتراك فيكت كل سنه

عدد ۲۰ بادِس في مه ۱ وكتوبرسنة ١٨٩٠

N° 20. — Paris, le 25 Octobre 1892

الانحلك

وددت لنا هذه الرسالة من نتى به من احد مراسلنا بالاسنانة العلمة وهي

يبدة الجي نظا ك

ان تلغراف ارسل من قينا الحاحد الحرائي المعوّل على المدرة وفطوقه الناحد المحلاء الدنكليز قريباً عن معدقد العظت الحرب الولمني العربي لما يراه من حداثة سن عباس ولما هومقتقد بانه ليس ثاناً في ولايته الوبارة باسناد جيش الانكليزله وان هذا الحرب منامل بخلع عباس عندخلوالوادي من العباكر البريطانية

وقول المرس بان هذا السلغراف مخترع وان كلنت الجائد الانكليب انها بهذه الاقاول توافقها الدراء العامة باوروباعلى استدادها اقامة جيس إ بعد فقد الخطئة . اولاً لانرى مطلق علامة اضطرية عصرتوكدلهذا الخبر الذي اطنت في لستره جرتس لندره . تابياً العوم المصري في غاية الهدومن حذا العبيل ولايوح عليه سوى انه يكون مَسْلاً ومطيعًا لخديويه ماامكن بعد انجلاً الانكلير لما يعهدونه من ان توليت من قبل السلطان المفظم لمبق العوائين والترائع فبناء على ذلك لايتصوران يحصهجان اوقيامات بعدا نخلا الانكليز وحيننت فلملكن سوى الناهل معرمنقا دون تحبن مسككهم لمساعدة الدولة العلية والحليفة المعظ لصلم الهم محتهدون بخصيله لهم على النموية من الحلوص والصلاح والعلام. ومن المعلوم أن لا عدمتل مولامًا الحليفة برغب اعادة مصرالى نووتها كاكانت ولايترك منياة يكون سأ لتراض الدول في احوالها . وحيمًا ال هذه المساعي صادت اليوم اوهج من الشمى لدى جميع المناس وان اهل مصرماً من يوم الوّوتغيم الجبة بهدوها على من عرم واستقامتر الخليك عني جانس للردم تقاول ودمي تفكيرات ونسطر مخاوى تفاياتها فما بحى احدليعترف

منرط سنياة . حذد ونعول نحن طان ويخفى اعمية هذه الرسالة على حديما حوته من

ابصاع ما لجناب امد المؤمن من القطفاق الشاهانية نحونا والواقع انه در تخوله وطناستمر المخلية على عملاء على مصروان جنابه الله يمستمر على معد وان جنابه الله المناء وطناالغيز على معد منا الى انباء وطناالغيز منا الى انباء وطناالغيز المناء مدا الله انباء وطناالغيز المناء الم

المنظين سيلاته من استلجول .
الحذيوي عباس الثاني والنسر الإسود الالمالجي قدا غتنها الاحة الغرصة باهداء الامبراطورخلوم الثاني المحضمة الحذيوي عباس بالنبثان السامي المستى بالنسرالاسود لاباحة ما الحذيوي عباس بالنبثان السامي المستى بالنسرالاسود لاباحة ما

الحذيوي عباس بالنينان البامي المستى بالنسران و لاباحة ما نراه من ضمائر عباس باشا واللورد بادنع وي الحكومة لبيطانية في المساءلة المعدية وافرغنا ذلك في قالب تياتري كالعادة فحرشناه

على تلائة فصول المن المنادم ا

العصل الأول عباس باشا بغروه

عباس يحدَّث نف ويقول - م ا درِ اي حكيم قال آن الان الانسن بادس بالمنا الكتاب والحليس والاختلال بالكتاب يادتس بجادته من حفر وبالاختلال بجادته نف ومتّا وقراً وم لمعنا فالنوعان الاولان ليس لهما عندب مترلة رفيعة لان في الكتاب ادى اخبار ناس ذات بطش قوي ومطوة شديدة سعوا وهمّوا بهمة برعالية في عتى مولمنه من ايدي من غار عليم وضع قدمه في اراضرا وذك يحتى بي اللدر لمناسبة عدم مقدرتي لاقدي الحقر بحن سجايا هر وبديع مروته ونحوتهم الدية حتى اخلص مطنى موني من انياب الدناب الحر، ومع الجليس لا ادى الا منافعاً السحارة على المنافقاً السحارة على المنافقاً السحارة ي المنافقاً المن

ذلك يشهمني اكاذيب قصدام بفرري والقاف برجى حيشنة فأفأ االَفَ الاحتلاءُ والوحدة ومحادثة تعسى عا يتراى في من الافكار لان قلييبي روجي بانجس وروفي تنيئه باتغكر فتم بعد ذلك يتنفس الحذيوي الصعداء ويتول - ان الدماني والدعلام تضليل واسفاه. كان كمنى خلاف ما صادفت . كنت المن ان العيث الحذيوبة هنية وكان متراى لي الها حديقة معروسة بالاذهار الفياحة لكن مأ ادى فيها سوى شوك شوك وفلائل مقلقلة وطيورها جراد احمر. اجهدت في حن المساعي وفعل ما يرضي الحاص والدون والملاطفة بالصغير والكدركي تكون سيرتي مقبولة لكن ادى عميو ما صنعته كلا سَنى . بعض الناس ينسب لي النكبر والأخرينسب لي ذيادة لولفله الذي ددلي المقامي ومأكفاهم ولكك حتى ادتقوا الحان ليشتمشما في احوالي الخاصة بننسى الى لادخل لها في الولاية ويجمعوا على ا بالملامة في ا مورمن شادنها ترويج النفس كادتهم ينطنون الن الحذيويليس مِل مثلهم حتى في تعفى الاحيان تغيض بي الأور واغرق فيها لتستوي فالسخط على الزمان والمكان وأه هذه الاعوال عرضي قيمة ا بام التدريس بالمدرسة . ماكان المعدها من ايام. كان ضها البال خالي من جميع ثلك الشوض والتعلقلات والاكلار فوسنى عليها يالينها دامت. نظاري المصريون منه عينهم مساعدتي على خلوم البرلكن ايديهم مربطة . وانا . ا ه . من ذي الحالة كل احكرها اذوب. مالي من الخديوية الدّ اسمها والحذبوي الحقيق ها هوالذي قابل على عاي يخبرني تحيوما فعلته وما صدرمني مَن قول وغيره إمن ٠ امّا فحيّاط بيصاصة ومولسيس

بادنع حين دخوله على عباس يتول له - ما فخرهيئة الحديوي وما البهاجها · كان صدرك سعاد زبرجد رصّعت بالكواكب من كثرة النيائين التي تخلّى بها - قال عباس في نفسه - ما كثر نفا قك واستد ملاهنك - قال بارنغ - ما اكتسبت هذا الشرق وما تمكنت من هذه البيائين اللاكرة الكولحين صلقك الخوملك المعظمة المعين المعقبرة الجليلة وعمرا لك فحبة الوبنية الوبائين العائد وعمرا لك فحبة الوبنية الوبائين المعظمة المعين المعقبرة الجليلة وعمرا لك فحبة الوبنية الوبائين العائد وعمرا لك فحبة الوبنية الوبائين المعظمة المعين عباس عاملي البيه - فري واسعاس وقال - انا عاملها كذبك إكت المن اني عال فقط من في مولانا فلاحرم عليك وترفي خيائي أن في مال فقط من في في المناف فلاحرم عليك وترفي خيائي الله المناف المانت وما بين عالى مؤل الخليفة فلاحرم عليك وترفي خيائي المناف المحلة على وعبرا لي لاتفاخر والتحرياني عالى مؤل الخليفة على مع الحيالي المعالم المناف المناف المحمد ومؤثر في ما ذكرند في من الحيث إلى المناف ملكتك على وعبرا في على معرا لي مع مع المنافي والمنافي والمنافي والمنافي المحترا في معرا في معرا لي المناف ملكتك على وعبرا في عالى من الحيث المنافي المناف المن

كالوالدة لكن السلطان بعربي كولده واقام لي الجية على ذلك بسر قال بالع - بالياشين الدلماس التي تبرق على صدرك - قال عباس -ليس ذلك الدين على محبة امير المودمين في ولوستى . الدين هواجهاده في نجانيا - قال بارنع - ا ما فاحم . محط مقصِل هو امجلادنا . أه لوعلت بإسبري عافي المصآلح مضولها هنا لعارضت كل من يريدخروجنا لان يوم ما نتركت وادي اليل تحلَّه قرنيا - قال عياس - حاشا وكلاليس بعكرها حذا الافراض فونسا تبغي ان تكون معدمفهوج بالنروة متمتعة بعدم الحرج جا ديةنحت طوع مولاداً السلطان - قال بادنغ - ا ذا فرن لا تعقبنا مختعفها الدولة العمّانية هنا - قال عباس - الدولة العلية ليخمل خلص بيتًا لها المحرُّفُ لاميرا لموامنين حينندر فلاحاجة لحلول جيؤتها في قطرهو قطعيض م ككرها - قال بإرنغ - فرضاان ديكل بعد نا بمعر لافرنسيس ولاثرك اكفن ان رعينك حيناترى وادبها قدعلى منا اكلا تحولتحدث لرا تورة كالتحصت ? العناه والطاعة ليسوا فليلن بعد عنى منهمن ارباب دوللك منترت ما يصدقون جيسا حتي يتحدوا بالج ا دينه وللتولوا على محلك وليشهروا السلطة على مصر فضحك عباس وقال - هذه اخفات احلام ا مكلزية كلني دستوه لعيني اوفنن دموها بيني دبيهم لا يجديهم نفعا" في تخول فلوديم عني. لكن يكفيك من هذا النان الأن نغل بي هذا المعرض اخرى أوا فنعك بان انجلاكم للم فيه فوائد وصلاح وبقادكم بمعرموجب المسلين بان يبفضوكم لاسيما ولئم بالهند خانينا ليؤا منهم - قال بانع - لعلك اطلعت على عواب خرافات سطره الكيل ابو نظاره الى غلادتون وزيرنا ومن بعن كم ضحك عليه والعث أنك لاتستاديني في اعادة هذا الرص الى هنا - فال عباس - لاحرم في رجوعه ولا لاسنادان غيري فيه حاجة ١٠ نطرها هو فنص حبرال المانيا ۔ قال با دنع۔ اوباس ، انی حامل البک نبتان النشرا تی ودالہة الرضية على يكني البقاء هذا ? - قال عباس - لاما نو - وقال فيلمه

> الفصل النالث قنص جنرال المانيا والمذكورين

قال الفص - مباح الخيرايها الخديوي المعظم - قال عباس - شوني المعظم المعلق المعل

Cadoption, que vous étes un peu le consin germain de l'Empereur. Abbas: C'est aller un pen vite en besogne; il y a une autre famille à laquelle j'appartiens avant tout, à laquelle je me dois et je venx me consacrer...

Le Consul général : C'est...

Abbas: C'est la grande famille musulmane dont le chef est à Constantinople. Mais laissons cette question pour laquelle vous n'étes pas compétents : où sont les insignes que m'apporte M. le Consul. Le Consul général (cherchant dans toutes ses poches): Où ai-je donc bien pu mettre ce grand Cordon prussien?

Baring: Vous l'aurait-on volé en route? Je vais laver la tête à ma

police anglo-égyptienne!

Le Consul général (tirant le grand Cordon de sa poche de derrière): Le voilà... mais Monseigneur où allez-vous le placer? Votre poitrine est tellement converte de décorations que je ne vois pas le moyen... Baring: Oui; il y a surtout ces trois décorations de Turquie, de

France et de Russie qui occupent tant de place sur sa poitrine. Le Consul général : Est-ce que Monseigneur serait partisan de cette nouvelle Triplice?

Abbas: J'observe fidèlement la ligne politique de mon suzerain, le Sultan, et je pratique la neutralité absolue...

Baring: Envers toutes les puissances?

Abbas: Sauf vis-à-vis de celle qui détient illégalement mon pays. Le Consul général: Mais Votre Altesse a mis le Cordon d'Autriche bien loin de la plaque d'Italie : si l'un avait été près de l'autre, j'aurais prié Monseigneur de placer mon Aigle-Noir entre les deux; mais, je ne vois pas comment placer dignement notre décoration allemande.

Baring: Mais à côté de la nôtre... (examinant la poitrine d'Abbas).

Que vois-je? vous ne portez pas votre décoration anglaise.

Abbas (la sortant de sa poche gauche) : Je ne savais pas, Milord, que vous viendriez me voir ce matin; aussi je ne l'ai pas mise. Car je ne la porte que lorsque vous me rendez visite, et je la loge alors à côté de celle de votre amie l'Italie.

(Au Consul général): J'en agirai de même pour la vôtre. Chaque fois que vous viendrez me voir, je sortirai aussitôt votre Grand Cordon et je le poserai à côté de celui de l'Autriche. Vous devez être contents, Messieurs; vous vous trouverez ainsi toujours dans la société qui vous platt. (Il met les deux décorations dans la poche de sa tunique).

Le Consul général (à part) : Ce jeune prince a trop d'esprit pour subir longtemps le rôle que lui fait jouer l'Angleterre.

Baring (vewe, a part): Il me paiera cher cet affront!

## ABOU NADDARA AU PALAIS DE LA SORBONNE

(203 discours). Comment exprimer notre reconnaissance envers nos confrères parisiens qui profitent de toutes les occasions pour complimenter et féliciter notre directeur Abou Naddara de ses discours patriotiques? Nous pouvons le faire en arabe, mais en français cela nous est un peu difficile. Nous leur dirons donc : « Chers collègues, l'amour sincère d'Abou Naddara pour la France, son dévouement désintéressé pour la République et son affection fraternelle pour les Français sont l'effet de l'hospitalite large, libre, franche et prespère qu'il trouve dans votre beau pays de France depuis quatorze ans, hospitalité qui lui fait trouver moins amer le pain de l'exil. Nous vous remercions donc d'avoir mentionné très élogieusement son nom dans les colonnes précieuses de vos journaux accrédités en rendant compte de la distribution solennelle des récompenses de l'Association Nationale de Topographie qui a eu lieu le re octobre au palais de la Sorbonne sous la présidence de Son Excellence le général Riu. Il est vrai que, comme vous l'avez dit, le discours du cheikh a eu un grand succès, mais il en fait remonter tout l'honneur aux allocutions des orateurs éminents et aux vers des charmants poètes qui l'ont précédé, car ce sont eux qui l'ont inspiré par la noblesse de leurs pensées, la force de leurs expressions, l'éclat de leurs figures, la hardiesse de leurs tours, la donceur et l'harmonie de leur langage. Et puis, n'oubliez pas, chers confrères parisiens, qu'il y avait de ravissantes dames parmi les centaines d'auditeurs, les muses inspiratrices ne manquaient donc pas à notre Cheikh galant. Voici pourquoi il a su mieux que jamais chanter les louanges de la Turquie et de la France, les deux puissances amies, et déclarer à ses aimables auditeurs l'amitié cordiale que professent pour eux les fils de l'Orient. C'est donc an général Riu, qui daigna souhaiter la bienvenue en termes affectueux an Cheikh, dont il a dit le dévouement à la France et qu'il salua à la façon orientale; à M. Paul Vibert, président de l'Association et à M. Dannaux, vice-président; qui l'ont touché jusqu'aux larmes par leurs discours patriotiques, à M. Jean Dybowsky, le célèbre explorateur de l'Afrique Centrale, dont la conférence l'a vivement intéressé, et aux poètes français Raoul Bonnery et Raoul Burlot, qui l'ont ému par leurs vers exquis, que notre Cheikh Abou Naddara doit son succès à la tribune imposante de la Sorbonne, ce sanctuaire de la science où les voix les plus autorisées se font toujours entendre. Oni, ce sont ces maîtres de l'art oratoire, ces bardes aimés des Muses, ces houris parisiennes, surtout, qui ont fait du Cheikh, dimanche dernier, un orateur, un poète, et lui ont attiré les applandissements de l'auditoire et vos éloges, chers confrères français, dont il tachera de se rendre digne.

### LES DERNIERS ÉCHOS DE LA FÊTE DU 22 SEPTEMBRE

Nous ne sommes donc pas les seuls à estimer, à vénérer, à admirer M. Bourgeois, l'intelligent ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts; M. Marius Butet est aussi enthousiaste que nous du jeune grand homme d'Etat que les populations françaises acclament et gloriflent. Qu'on en juge par ce que dit de Son Excellence ce publiciste bien connu, ce prosateur éloquent, ce charmant poète, dans les principaux journaux locaux dont il enchante les lecteurs par ses gracieux articles. Comme tous ses confrères de la presse parisienne et départementale, M. Marins Butet a donné un compte rendu de l'inauguration du buste de la Republique au Perreux. Voici les lignes aimables qu'il a publiées à ce

sujet dans les grands journaux financiers.

Le 22 septembre, la ville du Perreux était en liesse: on procédait à l'inauguration d'un buste de la République, magistrale œuvre d'art de M. Gustave Michel, offerte par M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

La population entière a acclamé le nom de M. Bourgeois, qui, malgré les écrasantes occupations du double ministère dont il a assumé la responsabilité, trouve le temps de s'occuper de cette population suburbaine si dédaignée autrefois, et dont la fidélité à la République ne s'est jamais démentie. En voyant incessamment sous les yeux cette preuve de la sollicitude ministérielle, les habitants du Perreux reporteront naturellement leur reconnaissance vers l'habile et infatigable ministre, et, le jour venu où ils auront à exercer leurs droits électoraux, ils s'inspireront de la noble image de la liberté érigée en leur ville pour saire leur devoir de bons citoyens en confiant à des hommes intègres et foncièrement républicains, les intérêts de leur cité.

Notre ami, le Cheikh Abou Naddara ne pouvait manquer une si belle occasion de faire l'éloge de la liberté et d'exprimer ses sentiments de reconnaissance attendrie pour la vieille France si douce aux vaincus de tous pays. Avec cette saveur orientale et ce lyrisme qu'il a rapportés du pays du soleil, il a prononcé un discours vibrant où nous relevons les

passages suivants:

seur.

Et notre confrère, après avoir reproduit les extraits du discours du Cheikh, termine son article ainsi:

Des centaines de mains ont souligné ces patriotiques accents. Nous sommes heureux d'y joindre nos applaudissements chaleureux. MARIUS BUTET.

La Voix des Communes consacre à ce discours d'Abou Naddara un long article dont nous détachons cette phrase en remerciant notre confrère

de ce grand journal départemental : !!! Ah Cheikh, nous ne sommes nullement surpris de ton émotion; nous avons vu briller dans tes yeux les larmes de l'espérance, de voir bientôt, par l'union du peuple égyptien (comme autrefois les Français se sont unis) disparaître du sol qui t'a vu naître les traces de l'oppres-

ولترح له سروري بنيشانه الفاخر - خال القفل - سمعا وطاعة واستسعد بان اضع بين يديك النشان بحضراللود ومندوب الملكة جدة مولدى -قال بادنغ - بعي هذه هداية العالمة الحابعة العالمة عال عباس - امرغريب الى الأن ما كنت اعرف اني من عائلة ملكة الانكليز اومن عائلة المبطوراتكان - قال بارنع - مك الحق بذلك لكن حيثما الك صرت ابن ملكما المتخذ فلهذه الماسبة تعتبران عما ملطور المانياحفيدها- قال عباس - دويل دويدا بالورد لا ترج هذا أرم. لكن كه عليك بان لي عاملة مرتبط بها ولها العصل عتى واليغني في مجتراً وهي العائلة العلى لاسلامية التي متعرك ها الملك ١٠ انما دعنا من هذه المساولة واعطى يا حضرة العصل الجيرال البت ان - قال الفيل - هاهوياسيدي . لكن ارئ صدرك كله مفطى النشامات ولم مبيل في تعليقه - قال طارنع - خصوصاً هولاً اللائة نياشين السمان التركي والعرباوي والمسكوبي المستولية على مفلم مدرق - قال الفيصل - هل وكالخديوي من غرب التحالف البلاقي الجديد ? - قال عباس - امامت كى بعروة الحيادة الطلقة كسين السلطان عن جميع الدول ماعد الدولة التي قابضة بيدها ذمام لدي بدون عق -قال العنص - ارى ديشان اوسريا بعيدا عن المنطان الطاليا فلوكانا مجاوين ك ادلت الحديوي ان يخطها بالنساي ود - قال بانغ - نصح نيت امك بجاب نيانا ليطاني . اعالت الده بين هونداليات بدر عدها وجد عباس من جيبه وقال له -هاهو . ماكان في علي زيارتك لي والدُّكن تربيت بد لاني بداعلقه على صدري الدَّ ساعة مغابلتك واسكنه هنا بجغ انبشان ايطاليا مجونتكم. وهكذا يضاً با حضرة القنطل افعل بنيا نكي الفخر وقمّا يسلفوني بغدومك لزيارني اضعة مجوار نيثان اورتريا زعيمتم وبهذا الفعل عمضمل دوله بحييزا - فقال القصل فيانسه ان كمنت الانكليزان هذا الت بعثمار تلاعبت به قداخطت . لا. هذا عقل ا ان يركهم يرفحون اوبستغفلونه . وكسنغه لبانغ اما مي اعدل شاهدعلى دهاه- قال مارتغ في نعسه والعيظ بشائرين وجهه - لوعلت باعباس عا سبثاتى لك في نظير سغني احام مندوب مغيدمككتي لما يخرنت عى فعله ١ صبرياعم

## L'ÉVACUATION

Un de nos correspondants les plus autorisés nous écrit de Constantinople:

« D'après une dépêche de Vienne adressée à un grand journal de Londres, les bruits d'évacuation prochaine de l'Egypte par les Anglais auraient fait relever la tête au parti national arabe. Ce parti, considérant la jeunesse du khédive et persuadé qu'il ne se soutient que par les bayonnettes anglaises, nourrirait sérieusement l'espoir de le renverser des que les troupes britanniques quitteraient la Vallée du Nil.

« Ces craintes ne sont nullement justifiées et la presse anglaise se trompe si elle croit par là préparer l'opinion publique européenne à un séjour prolongé du corps d'occupation en Egypte. Tout d'abord, on ne remarque aucun symptôme de l'état d'esprit dont parle la dépêche de Vienne. Le peuple égyptien est parfaitement tranquille et il paraît bien décidé à obéir au khédive qui a été régulièrement investi par le Sultan et Khalife. Personne n'est donc fondé à parler d'insurrection ou de

SCÈNE I. - ABBAS seul.

troubles suivant le départ des troupes anglaises. Tout ce qui reste à faire aux égyptiens, - et ils s'y appliquent avec constance - c'est de seconder par leur sagesse les efforts de la Turquie et de leur suzerain, Abdul-Hamid II, dont l'activité vise précisément à leur obtenir la situation qu'ils appellent de leurs vœux.

« Nul, plus que le sultan, ne désire le retour des conditions normales pouvant faire le bonheur de l'Egypte, tout en ne donnant aux puissances aucun motif d'intervenir. Ces intentions étant aujourd'hui connues et le peuple égyptien donnant journellement des preuves de sa résolution d'être correct et sage, la presse de Londres devrait vraiment cesser d'agiter de pareils épouvantails, car elle ne trompe personne ».

L'importance de cette note, qui donne sous une forme bien précise le sentiment même du souverain de la Turquie, n'échappera à personne. On voit que le sultan n'a jamais songé à abandonner ses vassaux de la Vallée du Nil et qu'il travaille avec persévérance à l'œuvre de leur indépendance. C'est une honne nouvelle pour nos compatriotes qui attendent leur salut de Constantinople.

## LE KHÉDIVE ABBAS ET L'AIGLE NOIR



بيان هذا الرسم في النصل الناك من معالة الخديوي عباس النّاني ولنسرك وداذاتي

d'hui, et vous ne devez rien crainnistres égyptiens sont animés de dre de ce côté-là. bonne volonté; ils veulent m'aider Abbas: Mais on ne craint jamais à sauver le pays, mais ils ont les mains liées. Et moi? Ah non! Je

un ami. Je suis fier d'être le premier vassal du sultan. Je suis très sensible à l'amitié de votre Reine qui a pour moi, dites-vous, une affection maternelle; mais l'Empereur des Ottomans a pour moi un amour paternel, et il me le prouve par....

Baring: Vos prédécesseurs l'é-

taient, mais vous êtes libre aujour-

Baring: Par des plaques enrichies de diamants (il rit).

Abbas: Ne riez pas, Milord, le Sultan prouve son amour pour moi et mon peuple en pensant à notre salut et à notre délivrance.

Baring: Je vois où vous voulez arriver. A l'évacuation, n'est-ce pas? Ah! si vous connaissiez votre intérêt, vous devriez vous opposer à notre évacuation, car le jour où nous quitterons l'Egypte, la France nous remplacera.

Abbas: Non, Milord, non. La France ne songe et ne songera jamais à occuper l'Egypte; elle veut la voir libre et prospère sous la suzeraineté paternelle du Sultan, notre.....

Baring: Souverain légitime. Je connais la formule! Mais, si la France ne nous succède pas, c'est la Turquie qui nous remplacera.

Abbas: La Turquie connaît le dévouement des égyptiens envers elle et leur vénération pour le Commandeur des Croyants; elle n'a donc nul besoin d'occuper un pays qui est fier d'être sous.....

Baring: Sous sa hante protection... Je connais cette autre formule aussi. Eh bien, admettons que ni la Turquie, ni la France ne veulent occuper l'Egypte. Ne craignez-vous pas que votre peuple; en nous voyant partis, ne fasse pas une seconde révolution arabiste. Les dictateurs ne manqueront pas. Vous en aurez memo dans votre entourage qui profiteront de notre absence, auront l'armée pour eux, vous jetteront & bas, et se déclareront roi de la Vallée du Nil.

Abbas (riant aux éclats) : Ce sont des rèves britanniques. Malgré tout le mal que mes ennemis disent de moi à mon peuple, mes sujets m'aiment. Mais assez, Milord, sur ce sujet pour le moment; nous le reprendrons une autre

fois, et j'espère vous convaincre qu'il y va de votre intérêt d'évacuer l'Egypte, car cette occupation vous rend anthipathiques au monde musulman, dont une grande partie habite votre Empire des Indes.

Baring: Votre Altesse a lu la lettre stupide que cet imbécile d'Abou Naddara a adressé à Gladstone qui doit bien s'être amusé en la lisant. J'espère que vous n'allez pas me demander une autorisation pour sa rentrée en Egypte.

Abbas: Il est libre de rentrer. Ceci ne regarde que moi seul. Mais voici le Consul général d'Allemagne. On m'a annoncé sa visite.

Baring: Oh! yes. Il est porteur du Grand Cordon de l'Aigle noir. Me permettez-vous d'assister à cette remise de distinction honorifique?

Abbas: Restez (à part): Je m'en vais bien le vexer.

SCÈNE III. - ABBAS, BARING, et le Consul général d'Alle-MAGNE.

(Notre dessin représente cette scène)

Le Consul général : Votre Altesse daigne m'accorder un instant d'audience.

Abbas (au Consul général): Vous êtes le bien venu.

Baring: Vous apportez à Son Altesse une bonne nouvelle. Le Khédive vous attendait, et comme vous voyez, il vous reçoit habillé en tenue de gala. Les distinctions honorifiques pleuvent sur lui comme la rosée des saintes bénédictions d'Allah.

Abbas (à part, à Baring): C'est une phrase d'Abou Naddara. Votre Seigneurie lit donc aussi son journal et l'apprend par cœur!

Le Consul général : Mon Auguste Maitre, l'Empereur Guillaume II, me fait un insigne honcur en me chargeant de remettre à Son Altesse le Khédive le Grand Cordon de l'Aigle noir, pour hi temoigner sa profonde affection et sa haute estime.

Abbas: Veuillez, Monsieur le Consul général, exprimer à S. M. l'Empereur, ma reconnaissance pour cette insigne faveur.

Le Consul général : Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir remettre les insignes à Votre Altesse en présence de Son Exc. lord Baring, représentant l'Auguste Grand'mère de notre souversin.

Baring: En effet, cela va avoir tout à fait l'air d'une sête de famille !

Abbas: Pardon, Milord, je ne fais pas que je sache partie de la famille royale ou impériale...

Baring: C'est vrai, Monseigneur, mais Sa Majesté, notre gracieuse Reine est tellement habituée 🛦 vous considérer comme son fils

SCENE II. LORD BARING BT ABBAS. Baring: Vous êtes superbe, Monseigneur. La poitrine de Votre Altesse est comme une belle nuit d'été d'Orient, resplendissante d'étoiles!

les antres. Il y a des moments où

je suis tenté d'envoyer tout au

diable. Oh! mes beaux jours de

collège et d'université, où êtes-

vous? J'étais heureux alors! point

de chagrin et de soucis. Mes mi-

frémis en y pensant! Je n'ai de

khédive que le titre. Le vrai khé-

dive, le voici. Il va me dire tout ce

que j'ai sait hier. Je suis entouré

de mouchards et d'espions...

Abbas (& part): Vil flatteur! Baring: Et tous ces grands cordons et grandes croix, vous les devez à votre dévouement envers Sa Gracieuse Majesté la Reine et à l'affection maternelle qu'elle porte à Votre Altesse. Oui, vous êtes très sympathique à Notre Souveraine qui vous appelle son bien aimé vassal Abbas.

Abbas (souriant): Je suis done son vassal aussi; je croyais être le le vassal du sultan seulement.

(1**6**.Année)



Nº 21. — Paris, le 10 Novembre 1892

ترى لستُ ا هلاُ للحوال ام كيف ? - قال غلاُ كرتون - بخى معائز الانكليز لانرد السلام الاعلى من نعرفيه ، اخير لي من انت وإنا الجيبك وعدمت حا فطلك - فقال له دوزسرى - لاتُّعَل ذلك فورسِعادة الملكة الاعظم له نظر وسماء وحافظة مسية - فقال العلام -ولماذا بتجهلني موانه قد رائي سنخع وسمع صوتى غير مرة روهولون الباس لى - قال غلادسون - خضرينى العكرة وتذكر فكسعب لكك متعيهب على - فقال العلام - إنا العلام ابوشا دوف الدي مضى على عنوسنوات وإنا ازرح واقلم كم ما الكليز- فقال له دويري - تزدم لنفسك ولناسك إمائحن بالكلية ماليا المني بمعر للعلاهة - قال العلام - مالكم المعنى . وهذا صحير لكن جميوما تخرجه اداضينا من الذهب تلتقفه افواه صنا ديتكم الحديد اول باول-قال رودبري - نضعه في صناديقنا لكن ليس ليا بل لنسد و به ما انتخليل بعرس الديون - قال العلاح - طيب بحياتك مضرا لالعول ذيون. فلوكتم في سدادها ما كانت تزداديومًا فيومًا كل موال بلادنا التي لا نجهل ألة بعد تعب وعرف جبين لانعرف لها اول من ائض وايخة بينكم وبين موظفيكرالوادين يومياً من بلادكم- فقال له دوزيري المطعق الانكليز التي نهديم لهم تحكومتنا ما هم الوكا لتمكينكم لتُروتكم- قال الفلاح رِ فَصَهَا يَكِفِينَا فَلِمُوا لَكُلِيرِي ، لوكانوا لتْكِينَا لَى نُووَتَنَا مَا نُوا ولا تركوا بلادهم. بالمستحادثا . بخن عارفون الانكليزمن صفيركتبرما يقصدون مصرات للله والعويط- طائر غلاكتون من مطابعة العلاح لزوربري وقال في نغسه ساشوب يا دوزبيري من هذانكلا ودق الطع، ما أنبهك يا فلاح - فعال العلاح لروديري - سف الحق يعلو وديعومليه. انفطفت حجة البالمل وما بقى له لسان بحبيب - شم فال لفلاد كون - هيد ١٠ لأن عرشي ياسي فلاد كون ام ما دال ؟ - فقال له علاكتون - اوُماسى ، نعم الأن عرفتك ، اهلاً وسهلاً

للفاري مروهم لافكاره ويستفيدا فادة لالتعربقبس بيمًا تصغير الحرائد الانكليرية اذ يصرنا بين اسطرها جلة تعرب نيا بتقريب سافة المجلاد الانكليز عن مصرلكن بطريًا من خلال منطوق منهوا يستبعر سلاغب وامتلاد الحلول ومضمون هذه الجلة ان علاكتون ليس الورارة البيطانية الحالية في عرمه حقيقة الوقاء با وعده هو ومن لغه كتصحب عساكر دولتصن واديالنس اغا وزيرا لخارجية اللورو دوبيري قاعدله بالمرصاد ومتقصده لانهعى مائس رص رباوي وله علاقة مَامَةً وَثُوالًا عُرِيرَةً فِي نِنُوكَةُ لَدُرَةً وَبِعَالَى لَعِي البورصة وخروج الانكليرمن مصربحات منه تزول اسعادالبونات المبصدية التي مفكركم بده ويدا قارب وأصحابه فلدلك متحذالطرق التي تلكنه من امدار حلول جيوشه بولمشاقلل الحطروهو وان كان عضوار من إعضا وزارة غلادستون اِلدِّانه اكبر عدوا "له ولهذه المناسبة قدصورنا ه فيهذا العدد بصفة نبكير ولبردنا مكنون افكاره في المساللة المعدية والرسم يتضمن المسترغلاكتون واللورد رورسرى والعلاح ومبحا المحاورهلهم با رحل العلاج حوس دوس في ديوان غلادمتون توحده مع الكودو تعذیری قدید، برجله وقال- سیلام. سیلام سیلام! برطالهم المحترم وديرا لطايفة الغايرة ب فالنف اليد دودنيري وقال - ولاف عايرة الإمن قال عايرة إطابعسا ليست بعايرة بل قائحة - فطحك العلام صحكة رطلين وقال له - فاتحة ي هيه فاتحة إ بالعبائر الجنبهات والوسخة الذهبية - عندها طاطا دوزبري على غلاكتون وفال له في اذنه - انظرخبائة من تريد ترني لحالهم خصوصا هذا الرص - فعال له غلا رسون - انت تدعوهذه لفياته الا هذه بلاغة – قال العلام لفلاكسون – مالي الأك لابجيبي على يحيي

بانهم بهايم لايدرون شيادٌ حتى لايطحوا يكونوا مفدمين فقلا ومع ذلك مانسيمونهم الآ يدعون بان عمرالهندسة ماخوذعهم وانهم بعرفون كل سنى بالدقيقة والدائق أدالجية والسهم ولايخفى عنهم في الحاب لافليل ولاكتير. ما اخترهم. فقال غلاكتون للفلام - انت حامش ذيا ده على ولاد بلادنا - فقالله - فيضان اليوهن المرقعة اظهرلنا حميرتهم في ملكن اشفالهم وكان سيا" في ذيارة خلل شرخهر منى الأن الم يعتبرهم احد ولا ليقول على اشفالهم محلوق - مملئى دوزبيرى على كتف الغلاح وقال له -لا تفضيُّ . نعم لك جميع ما برضيك . نفيرلك المهندسين الفشيم بهندسين اهل مفرفت وخبرة وعلم ضطيب خياطرك وأدمع الى بلاكان فركم الموالك بهذا الخراسر المفال له الفلام -انت سخسبني ولذا يرصفيل نضحك على بش هذا الكلام وتعول لي رُح فرَج احوالك بهذا الخيرالمسرَدِ احواني ليسوا في انتظار هذا الخراكذي لامعنى له ولاحذى ، احواني ينظرون خبر انجلادكم من واديبا الذي حضرة الوزير غلاكتون طائب على خالحث فعلط ليوم بلغدا - فقال دوربري في نعسه لانك المانجلاً عن وادي السل طائب على خاطره لانه ما رفى درجة الوزارة الكرى الدِّبَاتِهَا ص بالفرم على لانخلام - قال الفلام لروردرى - اي رضا في حسامك الانخلاد انطق بالحق لانحاول - فعال له دوديرى - منى با ذنبا البوندهك رس لانبا السيخساع أكرنا من بكركم يقيموعليا دعوى - فصاح العلام وفال- ابن هم هوك البوندهَلدرس ير اروبي اياهم يا ناس ١٠ روبي هوك اللمام اعِداد بدي حتى فلق دما غهم ببولى • ترى هم بدُو واتوحفز عسكروالة تترج عاذا يتعضون للايخيلة عن واديباج واعطي اوفائدة لهم في حراياً وصمحاداً بتسلط المستربول وشوكاه! مُمْ الْحَذَفُ عِلَى رُورِيرِي وَقِبْضُ اذْنُهُ وَقَالُ لَهُ بِالْحَنَاقُ - دُدُعِلِيُّ مالعي والدّ تراني ا وحشى من الضبع وأغض من النمر- مقال غلاد كتون في نعسه وهولسلل فرها - أمّا منظر عجيب ، ياسلام تعالوا تغرقوا على دودس الذي يرجف كالورقة على السبح وهجيه ينقط صفار- فقبض الفلاح على ذراح دوزيري وهزه وقال كه - قل لى من يكون هوك البوندهلديس وما يصلهون غيّال له غلّدرستون – ا لبوندهكدرس هم المدايني لمصرمن ببدهم الصكوك المعدية البالغ قدرها ماية منون من الجيرات ومال رودبدي - وما المناتهم على ديونهم الا مجلوليا بواديكم واذا تركيامصر جيم اموالهم تضيع حتى لا تلح صلون على الفايظ - فاعرض الفلاح عن روزيري فضف في علاكتون وقال له بجرية - لامحة لهذا التول ولا يغقدون لاصل ولافصل لادلسمال ولوفايط ليستاهل معرطلين

شرف بلادما - قال الفلاح - متشكر. وهل تعرف لما ذا تُوكت غيطي ودرمتى وانيت الى هذا ٦ آتيت لاستعلمان جناب الوريرمتى يكون عزفه بالوفاء با رعده حين انتهار على سابعة عدونا سالبوري - فال غلاكتون للفلاح - حالة يوم قاريخه اذا كان الامرلى وحدى . تيقى اني مستعد لسيجب عساكرنا من مصر ودوها الى علها - قال الملاح - ومن يعارمنك في اجراد هذا العلى لحن ? - فطاطاعليه عدكتون وقال ليراس هذا هوا لمعارض اللورد روزبري -فعّال العلام لفلاكتون في اذنه - هيد . الرل عليه بنبوهي المذ حبره وهي بزرته ? - فانزع غلادستون وقال له - كوديم الي تغيى ذيك اعتى وخليك سياسي . هذا فالمرخا رجيتنا والحسن تعوّل نا طرماليسًا – خيال دوزيري غلاكينون وقال له - ما ڏا بدردش لك هذا في اذنك إ قال غلاكتون - سالني من جنابك فعرفته بحفرتك تم ترهاني ان اشرفه بتقديما ليك فاوما روزبيري براست وفال - يسرني ان اتعرف بالعلاح النبلي- فعال له العلام - وانا كذلك اتِّرَى عِقرفة جنابك واملي لا الكيمنوالسابق عليك سالبودي لل مكون من يعى في الصلاح ويحب احراء الخير على ين - فعال غلاد سون سرات للفلاح - كن جسورا وتكام بهمة وتبان . لكتى شياءً - فعال لم العلاج في ا ذنه سر تاء كَ سُرى مايسرك من العلام الذي بهرون به ويطنون انديح - قال رويين للعلاح - قُل لِي يَا مترفلام ما الى بك الى لندخ أ- قال العلام-جيت آطل اعرافعة لستان وطي سيئ الحط- قال دودبيري -وطنك لسيئ الحط- فطرق الغلاج بنبوطه على الارض وقال له \_ انعدل في تولك والدّ احرن - فطاطا غلادتون على دوبري وقال له - لا تواخذه على كلام العليط. هويدُ الوموش يعدرون على كبيرة . استعلى معدالعبر - فقال دوزسرى في نغسه عصفيه مع هذا الدي الره محركى عيبه وللجلقها في ويميفنى بيديه التي كالمداري ونبوطه الذي كاءنه صازي - تم لطف كلامه موالفلاح وفال له - وطنك عموم ما وردت عليد سعادة مثل الدي هوممنع بهاالأن ومنذحلولنابه ولسيسى اموق وتروسناعلى مصالحه ودوائره وهو عام في بحرالفني- خهذالعلام راسم بنصف وقال - اهُ ، حقیقة فرلمنی عدیم البخت عایم فی تحرادون . لکن ای کرا السی می النون عامل الدی فاض کی میرا در النون فاض کی طوفان مجرا لین الدی فاض کی طوفان مجرا لین کا تعنول ، وطنی عایم فی طوفان مجرا لین الدی فاض وقبطع الجسورانتي لم تلتغت الى الدعلنا وفي تلكن مهندسيم ونول يكرك على الغيطان والعرى والكفور فجعلها بركا". هذا هوالغنى الذى عوقواا لانكلر وكمنى فيد بحياتك اخنى لي اسم مهندسكم الدقيش المعرفة بلامعرفة التي السلتم حكومتك المقطانفكاذ مرتبات بالسلة وديعرفون وما لمحاها. المخن رابيا ننعلم مخفقا

Le Fellah: Si tu ne jures pas, je.....; tu sens mon étreinte.

Rosebery (criant): Je jure. Je jure.

Le Fellah: Dis tout haut le serment; autrement mon pouce et mon index se rencontrerent.

Rosebery : Je jure de ne pas m'opposer à l'évacuation de l'Egypte

après le paiement du prochain coupon.

Le Fellah (le lachant et l'embrassant tendrement) : Très bien. Je cours porter cette bonne nouvelle à mes frères (il met son bonnet magique sur sa tête et disparait à la grande surprise des deux hommes d'état).

Rosebery : Ouf. Je respire. Gladstone (tristement): Pauvre Fellah! Sa joie est si grande qu'elle l'a empêchée de remarquer l'équivoque de cet engagement. Rosebery a promis de ne pas s'opposer à l'évacuation.... Ses bons collègues s'y opposeront pour lui.

#### DEUX BONNES NOUVELLES

S. R. Munir Bey, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères pour la correspondance Turque, vient de recevoir la médaille d'or du Lichat (mérite), haute distinction qui ne se consère généralement qu'aux ministres, maréchaux ou vizirs. S.M. I. le Sultan s'est plu ainsi à reconnaître et à récompenser la sidélité et l'intelligence d'un fonctionnaire dont le Souverain a pu, en tant de circonstances, apprécier le dévouement.

S. R. Noury Bey, directeur général de la statistique, a été nommé secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, pour la correspondance étrangère, en remplacement de S. E. Naoum Pacha, nommé Gouverneur général du Liban. Noury Bey a fait de brillantes études à l'Institut Agronomique de Paris; il a recu l'année dernière la croix d'officier de la Légion d'honneur. Fonctionnaire intelligent, laborieux et actif, il ne pouvait manquer d'être distingué par son Souverain.

P. S. — En mettant sous presse, on nous communique deux autres

bonnes nouvelles que nous publions avec plaisir.

Nos chers amis Djemal Bey et Hassib Bey, 1er et 2e secrétaires de l'Ambassade impériale Ottomane à Paris, viennent d'être l'objet de hautes distinctions honorifiques de la part de leur Auguste Maître, S. M. L le Sultan. Djemal Bey est décoré grand officier du Medjidieh, et

Nos sincères félicitations. しいカーノン

حادي تلحيث ونشذه بمصر اوصله ليا مودلغه السيدا ل ۴۰۰۰ مخن اند قاعد دایم من لدالیاده ولامسان تنجليزي سشايعند خايم دكره يجي لدالامرالعايم بكره يجي لدالامرالعايم وعلى على عمالك ف يقول له جده لم عرالك ونبي عمك وابن خالك وقولهم غريانيان باحرال غريمى مرماح ولك المحى ورافع التان وتقووله المالك في لكلام وبالرها ديمام فوفة تفغر ولرها وتخليه وال لنجلزجيكها معروفة ان دخلت مدينة محوفة وفيالخوليا بوقع لسبها اقامة لنجلر دي اعربرا كله وحيده لكن وجما جموالمؤنث مأيدخلن لجلامرة تابيةنقبلتم وشرفونا يانجليشيان بوم المغرف المنال في من من المنال المنال في ا

بعصون عهودهم وديعون لهم · هذا العرهوطبع الانكلير الدي ما وحوا قط مطلقًا بعهد ١٠ بخن معاش أ لمعين عمريًا ما ما كلما وفو التوتحفاقات والكوبي مات في لحظامًا لبس في زمتكم فعط بن فيامة يوم لنحس حيث لهشا فعالصقورة الانكليرية . فهي يا اخسّار (- فارتعدت وانسَ غلاكسون وقال للفلاح - انا فاهك اعا دوزسرى هوالري لوريد يعهك - فترك العلام علاكتون ووضه المافره في فعا روزبري وقرَط عليه وقال له - العيب منك ، انت العطل فلادران مكون من البونه في لارس - فقال غلاكتون للفلاه ساله - هو مختر - فعال لفلاج لروديدي - ادى مكتوماً على جبينك أنكى سيخ البوندهدرين وكاانك أخذنا من بركن الى التغليس وفي عزمه اكل اموال العالم- فعال دوري للفلاح - سبني . كِدتِ تختفى با لما فرك التي مش الكلبين ، دعنى وافا اعِدَك بأن اتكلم في حقك بالطيب مع البوندُ هلدُرس واحبتهد بان اصع في بالهم حمّال المجلد ماعن وادي النيل، خلي سي لوهت رضي --فعال له العلاح - حدد في يوم الخلاكم وأنا اعتقك - فسنى دوزىرى وقال بصوب بمحوج - الحقوني . كدن اموت - فقال سراً علا كتون للنابع - لا تزد عليه العيار . ل انه خرج الحاضره - وقال لروزيري - طلك متى بكنا تخلية معد لالها? - قال روزبيري - بعدعنوسني - معال له العلاح - بعد عشرسين ? واين تكون انت ؟ تكون الدنيا واهلها ادمّاعوا من شغا و تك طول هذه المدة ويؤن المولى رحمها من العدور المعاند وإرهنا منه - عندها قال له غلاكرتون - هدي روعك وطيب خاطك · ما ترى الدِّما يرضيك · ستمل عساكرمًا من بلادَك بعد دقع كوليك ستهرماي القادم ، ما فيد غيرسية الشهر ، وسنة الشهر ترجيحة عين ، مضى على مثلها ماية كانبعون مرَّه كادنهم خيال - فقال الغلاج لروزيري - آنقِدني وعدا سميا سمخلويلادي فهذا الميعاد ? - قال روزيري - اعدك به -قال العلاج ما فسنمى ترلس ملكنك وبدقى ولي عهدها- قال دوربري -ليست هذه عادة لدينا بان نحلف برئس الملكة ورفنها - فضحك فيوكون وقال - عري ما رايت لملكتباً رفن - فاتحق الفلاح وقال لروزيري - ا دَلم بخلف فانت اعلما بناتى لك من قبضتي - فعرج دوزيري وقال - في عرضك احلف احلف - فقال الملاح - قل الحلف بمامه ولو رى ابها في مع ست هدي يتقابلان مع بعضهاً – فقال دودبيري - اقسه بالي لا اتعرَض لانجلاء ناعن معربعد دفع الكولون القابل - عندها حَلَّ الْعُلاحِ الْمَسِعِيمَ عَن رَقِيْمُ وَقِيلَهُ تَعِيلُ الْمُحِينُرُومَالُ له - حالاً اجري وأبلغ احوالي بهذا الخبراسر ووضع طاقية الحفا على راسه وأحتى بنها فأزهلا وتعيامن ذلك فعال غلادتون في نغسب وهو مُنصقب - واسفاه على الغلاج . مما لحقد من الغرج لم بلتفت الى ما الطوى عليه وعد دوربري من الرهاء والمكر. فال اند لا بتقرض للانجلا عولا يتقرض انما يوسَي غيره بالتعرض (قال الحذف المصري) هذا هو وفأ جحد

## PROMESSE FALLACIEUSE

(Fantaisie orientale)

M. GLADSTONE, LORD ROSEBERY et le Fellaii,

Le Fellah (à Gladstone): Salut, vénérable vizir de la nation envahissante!

Rosebery: Envahissante, non; mais conquérante.

Le Fellah: Conquérante, peutêtre. Mais quels soldats! Des banquiers. Et quelles armes! Les banknotes.

Rosebery (à part, à Gladstone): Est-il méchant, cet homme-là!

Gladstone (à part, à Roschery): Méchant, non: mais spirituel.

Le Fellah (à Gladstone): Tu ne daignes donc pas répondre à mon salut.

Gladstone: J'y répondrai avec plaisir quand vous me direz qui vous êtes.

Le Fellah: Pauvre vieillard! Tu as donc perdu la vue et la mémoire!

Rosebery: Mais non. Le premier Ministre de Sa Gracieuse Majesté a de très bons yeux et une mémoire excellente.

Le Fellah: Comment se fait-il donc qu'il ne me reconnaisse pas? Il m'a déjà vu et entendu.

Gladstone: C'est vrai. Votre figure et votre voix ne me sont pas étrangères.

Le Fellah: Je suis le Fellah, le paysan égyptien qui, depuis dix ans, travaille pour vous, Anglais.

Rosebery: Pour nous? Non. Nous n'avons pas de terrains en Egypte.

Le Fellah: Vous n'êtes pas propriétaires, cela est vrai; mais l'or que rendent les produits de nos terrains entre tout dans vos coffreforts.

Rosebery: Pour payer vos dettes Le Fellah: Ne dis pas de bêtises. La richesse de notre pays, fruit de la sueur de nos fronts, vous ne l'employez pas à éteindre nes dettes, puisqu'elles augmentent tous les jours, mais à payer les appointements fabuleux des hauts et des bas fonctionnaires anglais que ton gouvernement nous envoie sans interruption.

Rosebery: Pour faire votre prospérité.

Le Fellah : Dis plutôt pour faire la leur.

faire la leur.

Gladstone (gaiement, à part):

Attronog es milere Co Fallab

Attrapez ça, milord. Ce Fellah n'est pas bête.

Le Fellah (à Rosebery): Te voilà confus et honteux, ô frère de John Bull. (A Gladstone): Tu me reconnais donc, Sidi Gladstone?

Gladstone: Yes! Je vous reconnais parfaitement et vous souhaite la bienvenue dans notre capitale.

Le Fellah: Merci. Mais quand donc vas-tu te décider à remplir les promesses sacrées que tu m'as faites le jour mémorable de l'éclatante victoire que tu remportas sur Salisbury, notre ennemi commun?

Gladstone: Aujourd'hui même, mon ami, si cela ne dépendait que de moi. Je suis disposé à retirer nos troupes et à rendre l'Egypte aux Egyptiens.

Le Fellah: Eh bien! qui t'empêche de faire cette louable action?
Gladstone (à part, au Fellah):

C'est ce seigneur-là.

Le Fellah (à part, à Gladstone):
Faut-il l'assommer d'un coup de mon grand naboutt (bâton)?

Gladstone (à part, au Fellah): Goddem, non! ne faites pas ceia. Soyez diplomate. Ce seigneur est notre Ministre des Affaires étrangères, ou, pour mieux dire, des Finances.

Rosebery (à Gladstone) : Que vous dit-il à l'oreille?

Gladstone: Il a voulu savoir à qui il avait l'honneur de parler et m'a prié de le présenter à Votre Seigneurie.

Rosebery (s'inclinant): Je suis heureux de faire la connaissance du Fellah nilotique.

Le Fellah: Et moi aussi, je suis content de te connaître. Nous allons voir si tu es bon ou méchant comme ton prédécesseur.

Gladstone (à part, au Fellah) : Parlez avec courage, énergie et fermeté. Ne craignez rien.

Le Fellah (à part, à Gladstone): Le Fellah est plus gaillard qu'on ne le croit.

Rosebery: Dites-nous, mister

Ne parlons pas des prétendus ingénieurs anglais que ton gouvernement nous envoie pour leur faire octroyer un gros traitement par notre Khédive. Nous les avons vus à l'œuvre ces braves gens et nous avons constaté qu'ils sont des dnes; ils sont incapables de remplir utilement même l'emploi de simples surveillants de travaux, et pourtant à les entendre, ils sont tous des génies; ils voient tout, prévoient tout, calculent tout. Quels fansarons!

Gladstone (au Fellah): Vous êtes très sévère pour nos compatriotes.

Le Fellah: La dernière crue du Nil a démontré le déplorable

PERPETUAL OCCUPATION

BANK

EGYPTIAN

FUNDS

PUNDS

Fellah, qu'êtes-vous venu faire à Londres?

Le Fellah: Je suis venu pour plaider la sainte cause de ma très malbeureuse patrie.

Rosebery: Mais ta patrie n'est pas malheureuse.

Le Fellah (frappant le sol de son bâton): Ne dis pas de bêtises, ou je me fâche.

Gladstone (à part, à Rosebery): Milord, pardonnez-lui son langage grossier. Ces sauvages sont capables de tout; il faut user de patience envers eux.

Rosebery (à part): Surtout envers celui-ci, dont le regard furieux et le geste menaçant m'épouvantent. (Au Fellah, avec douceur): Votre patrie, cher ami, n'a jamais été si heureuse; elle nage dans l'opulence depuis qu'elle est gouvernée et administrée par nous.

Le Fellah (secouant tristement la tête): Ah, oui! Ma malheureuse patrie nage actuellement, non pas dans l'opulence, comme tu dis, mais dans les flots envahissants du Nil qui, grâce à l'incurie de tes ingénieurs, ont rompu nos digues négligées et inondé nos champs et nos villages. Ah, non! par Allah!

état de certains de leurs travaux et a ébranlé leur crédit.

Rosebery (au Fellah): Nous allons vous changer ces mauvais ingénieurs par des bons pour vous prouver que nous tenons à vous contenter. Vous pouvez retourner en Egypte et réjouir vos frères par cette bonne nouvelle.

Le Fellah: En vérité, tu me prends pour un enfant. Ce n'est pas cette nouvelle insignifiante que mes frères attendent; mais la nouvelle de l'évacuation à laquelle sidi Gladstone est favorable.

Rosebery (à part): Je crois bien qu'il est favorable à l'évacuation; elle a été sa plateforme électorale. Le Fellah (à Rosebery): Quand

Rosebery: Aussitöt que les bondholders nous le permettront; car si nous retirions nos troupes de votre pays, ils protesteraient

Le Fellah (criant): Où sont ces bondholders? Montrez-les moi, ô mes amis. Montrez-moi ces cruels ennemis de ma patrie afin que je leur écrase le crâne avec mon naboutt. Sont-ils des civils? Sont-ils des militaires? Pourquoi s'oppo-

contre nous.

sent-ils à l'évacuation de ma Vallée du Nil? Quel intérêt ont-ils de nous voir ruinés et désolés par John Bull et Cio? (à Roseberry): Réponds-moi, toi, ou je deviens plus féroce que la hyène, plus cruel que le tigre.

Gladstone (à part, se frottant les les mains avec satisfaction): Quelle scène dramatique! Rosebery tremble comme une feuille. Est-il pâle!

Le Fellah (saisissant Rosebery par le bras et le secouant fort: Dismoi qui sont ces bondholders et ce qu'ils font?

Gladstone (au Fellah): Les bondholders sont les créanciers de l'Egypte. C'est à eux que ton pays doit cent millions de livres sterling.

Rosebery: L'occupation anglaise est leur seule garantie. Si nous quittons les bords du Nil, ils perdront tout leur argent; ils n'en auront pas même l'intérêt.

Le Fellah (lache Rosebery et attrape Gladstone): C'est faux. C'est faux. Ils ne perdront ni le capital, ni l'intérêt. Nous avons toujours fait honneur à nos engagements, pas comme les anglais qui n'ont jamais tenu les leurs. Nous avons ponctuellement payé les coupons de la dette égyptienne avant le jour fatal où notre contrée fut envahie par les vautours britanniques. Comprends-tu, ô vieillard?

Gladstone (effrayé): Moi, je comprends; mais c'est Rosebery qui ne veut pas comprendre.

Rosebery): C'est donc toi qui ne veux pas comprendre. Tu dois être aussi un bonholder.

Gladstone (à part, au Fellah): Il est le chef des bondholders.

Le Fellah (à Rosebery): Je vois écrit sur ton front que tu es le chef des bondholders. Tu nous prends donc pour des banqueroutiers décidés à ne plus payer nos dettes.

Rosebery (au Fellah): Vous m'étranglez. Lachez-moi et je vous promets de parler hautement de vous et de votre honnêteté aux bondholders. Je tacherai même de les hahituer à l'idée de notre prochain départ de l'Egypte. Lachez-moi. Vous me tordez le cou.

Le Fellah: Fixe-moi la date de l'évacuation et je te lacherai.

Rosebery (suffoqué): Ahi! je meurs. Au secours!

Gladstone (à part, au Fellah):
Ne le serrez pas si fort. Ne yoyezvous pas sa langue jusqu'à la
racine hors de sa bouche? (à Rosebery). Quand pensez-vous que
nous pourrons quitter l'Egypte?
Rosebery: Dans dix ans.

Le Fellah: Dans dix ans? Mais il y aura dix ans que tu auras évacué ce mondé de ta présence nuisible, car Allah finira par avoir pitié de nous et nous débarrassers de nos fiers ennemis.

Gladstone: Calme-toi, mon cher Fellah; nous retirerons nos troupes de l'Egypte après le paiement du coupon de mai 1893, c'est à dire dans six mois. Six mois sont vite écoulés: j'en ai vu passer plus de mille.

Le Fellah (à Rosebery): Promets-tu solennellement de quitter la Vallée du Nil à l'époque fixée par Sidi Gladstone?

Rosebery: Je te le promets. Le Fellah: Eh bien; jure-le par la tête de ta Reine et par la barbe de ton futur roi.

Rosebery: Ce n'est pas l'usage chez nous de jurer par la tête et la barbe de la Reine.

Gladstone (riant): Sa Gracieuse majesté n'a pas de barbe, Dieu merci.

Le Gérant : G.LEFEBYRE

Imp Lefebure Pass du Caire 81-89 Peris.

(16.Année)



N° 22. — Paris, le 25 Novembre 1892

Directeur & Réducteur en Chef

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy Marie, PARIS

Abunnement 26° par An

irage justifie 15000 exemp

معذرة الحا لاخوان - لضيق المجال في هذه الدفعة قد منغرنا حجر الكابة وددنا اعداد السطور حتى تنضمن الغدر المعتاد

عدد ۲۰ مارسی ۵۰ نوهدسسه ۱۸۹۲

بربانزين والفلاح الديرا

فتنزل باهلها الغياد وعدم الاحة . والغرض الاستسلام على مايل لها من الضعيف. ومن يرتب فيما نهيه فليراجو صحائف الديام وهي انياد اعلام : من السسواهد القاء الانكليز الفتن في هذه الديام دسا" بين ابها تزن ملك الداهوبي وفرنها ولمداده باسلحة وتعفد جيبت بفيباط الرتحدة وأغواه بنقض العهود المنفق عليها بيبه وس تلكك الدولة جارته باستجمارتها فكان نصحه لهشوم أغبرخلف له التطار والاكون الحا الغرار وتزك ملاوه بعد السيادلة وهذا والجهم وحابثا ينسواعوائدهم. ايطنون انها نغفل عنهما ويحتهل غيثهم? كلا • المريمى لم رَلُ الْحَالِدِيلَ لَهُمْ بِالمُصارِ وَتَعْفِيمُ قَيَالْمُحُهُمْ بِانْ الْعَيَادَا. واللِّيبُ تُكُفِّيه اشتاره يشائر اذا نطزنى الرسوم وكابن فيالكيظورا عثملها هذا العدد وفد فسمنا الرسماتنين يتيني ولساري فمفهوم البساري وقعة الحال فبل الانهرام واليمنى بعد انتصارات ومركب من استخاص نهويّة لملك بهانزين والمستربول والعلاج • والكلام الواقع بينهم هكذا ف القسيم الساري . دخل المستربول على بهانزن وتمني وادي تحية الملوك وقال كم أنت الملك الكير والشجام الغرر الذي لايقهره في الحرب فاحر ولامثيله في الفروسية ماهرب فنيل الفلاح دعى راسه طاقية الخفام وقال في تفسه - هل ترى ما فائدة المستربول من سيح الجوت والمداهنة ?--عدبهانزين بيره للسنربول باسرها وفإل- مرحباً بالمنزبول ما دا اليت تهاديني به ?- قال المتربول - اتبتك بينادق لتصلار بها القباط العرسيس ومدافع ليصعق حيوتهم مل - فعال العلاح - مراخب هوااللين - قال المستربول كها دين - ثواريلاً ، جاهرا ليرسس ما كحرب ولكني اعتدعليك في اراحة العالم سم- وقال في نعب - بهده الكيفية لأخطرعلي - خال بهائرين - وما الحاك الحاجدة المشورة بالمحاربة معهم? - قال المنول-لأراحة اللهومين من شرهم وارتداد ما احذ ملك من بلديك كوتونوا ويورتوقو- قال الغلام ﴿ قَلَ رَجُكُ ذَلَكَ لَيْمًا تَرْغُطُهُمَا لَنُوسِيِّم استعارتك بلاعوس بهاب قال بهائرن للستربول- فاددا "انت عليه ذلك حبيب - قال المتربول- الستاما الحيلدافوهن الافريسان ? - فرفو الفلاح موته وقال - ما البحك يا كداب ما وقال - المعمون متكارولا ارى ستخصد لعلد عفريت جدنى غيزا . غريب ، بخن دبخنا

المامين عبد الباقين لعله يهتدي - فرفع الفلام طاقية الخفارس على راسه وقال بهائرن - على دسنك ما جلاد ما سفاك الدماء المالية بعغريث حيرك كالرجمت بل الي رحل من خلق ديدًا الذي حرَّم فوال البسر. وارتكاب النواحش والفظائع مابطن منرع وماظهر سرخلي المنديول الخبال وقال سر كودتم . هذا هو الفلام الذي بيده خاتم الملكك بخفيه عن الهين الباس ويوله حيث الاد – وقال فى نغبه – ما دال لخذا الشيطان ما بعني ابن حلت كفساد مقاصدى واكتفاف سترى - فقال بهانون للعلاج -صحير عندك ما ترمسحوري بعى اباه - قال العلاو - لا ينفعك فعظر خاصيته للؤمنين الذين يعتقدون فيه لخالق الدى المحدهم تتحاتون لا بساغضون - فقال المتربول لمبها نزن - لاتصفى لقاله فان قصده غسشك -- قال العلاح - تواقصل غشك يا مهاتون بل ديسا دكسي واعلمان المولى لايعطى النصراتة للسنفير ولاتعترر با اباك بعالمنز بول أن المدافع والبيادة وما استاع من الضياط فغرنيا على كلما لسكون لها الغلبة عكك لانك لبسوء ا فعاكك من المنوش ومن المغنى لغيرعق حتيت عرض الدنسانية - قال المستربول - هيد ، اما نظري في محله ? بربد يصدَّك عَمَا تخذا كاك وإحدادك من العوللرالتي فالوام النصروالجد. ما منفعة الدسيادى بسياحتك ان لم تعتلهم ? اليس ننزك في دوا بالعبيد ما تعومبطيل لاي ? وات مذبحها كواهي في ليوالرضي - قال أنفلاح لهائرين - اذا سسكك لمريق هذا الانكلرى تيقن تحصول العذاب الاليم وضياحهه والعرب فعال بهانزي في تعب منايعني هذا الرحل بواعظه أفاما لا آهيا من ماسى يده خالية هاهوالمتربول قدماني بنادق ومدافور وقال الكينريول - هيا يا نديم بامنزلنل ننر، فرازه روم ونزك الكاس في انهرام اعداء باالفريسي وستري أشب وارقصوري مرينة بمحاجمهمي كأفا المقدلة والوفي محل تختى - فقال العلاج لهانين - وتسنى ما د أنذنك به - قال بهانزن - لامتحة لد لاك كهنتى وعدوني بالنصر - قال لغلام -كبهنتك دجابون دعلمهم بالفيب ولديعتما لغيب الآربيا ينجرلخق وتخزل الكل فيصرالعربس وكتكري - قال المنتزبول - هيأ بنا عاملك نسكر ونخلى واتك بناهنراالعلام الولى .:

القسم الابن المنافع والابنام والمائن والموفارر من المرسي المرسي المرسي المرسي المرسي المرسي المرسي المرسي المنافع المنا

Puissent les peuples de ces magnifiques contrées, demeurer toujours sidèles à Celui qui est ici-bas leur Père et leur souverain si populaire, pour eux encore l'ombre de Dieu même!

Puissent-ils, en gardant la mémoire vénérée d'Osman et d'Abd-ul-Medjid, rester intimement unis autour du trône qu'occupe Abd-ul-Hamid Khan II, qui leur assure dans le présent, comme dans l'avenir, le

respect des nations et les bienfaits de la paix.

Puisse ensin l'Être Suprême conserver longtemps les jours précieux de Celui dont les destinées sont si étroitement liées au bonheur de ses peuples, — de ses peuples qui le respectent et le vénèrent, et auxquels nous nous joignons pour lui envoyer de la terre de France notre tribut d'admiration.

Tous nos vœux pour que l'œuvre de M. Blancard soit agréée par le Sultan et les vrais amis de son empire, plusieurs fois séculaires, pour emprunter son expression.

### MORT DE M. MASSICAULT

Ministre Résident général de France en Tunisie

Des que nous avons reçu la triste nouvelle de la mort prématurée de ce digne représentant de la puissance amie auprès de S. A. le Bey qui règne à Tunis-la-Blanche, nous avons envoyé une dépêche à notre cher et honoré ami, M. le général Valensi, le sympathique premier interprète de Son Altesse, en le priant de vouloir bien présenter nos sincères condoléances à Mme Massicault, et de lui dire sa part que nous prenons à sa douleur. Son Excellence a daigné se charger de remettre notre télégramme, avec cette obligeance qu'il montre chaque fois qu'il s'agit d'être utile à des Français ou à la France.

Nous n'avons pas la prétention de retracer ici tous les services que M. Massicault a rendus à son pays dans cette belle Tunisie, au milieu de l'affliction que nous a causé sa mort; nous ne pouvions oublier que c'est à son haut patronnage que nous devons le succès de notre conférence à Tunis, en 1890, où, devant plus de deux mille auditeurs, nous avons fait l'éloge de la France et démontré par des preuves irréfutables ses

sympathies et son respect pour l'Islam et les Musulmans.

Aussi avons nous été heureux, alors, d'entendre l'éloge de l'illustre défunt de la bouche même de LL. AA. le Bey de Tunis, du prince Taïeb, son frère, du prince Al Hady, son fils, ainsi que de ses éminents ministres.

Quant aux sentiments de la population tunisienne à l'égard de M. Massicault, nous en donnerons la mesure en disant que plus de 50,000 personnes accompagnaient son cercueil jusqu'à la Cathédrale, où a eu lieu le service funébre.

Qu'Allah clément et miséricordieux répande sur sa veuve et son

orphelin qui le pleurent, le trésor de ses consolations.

Que le Maître de l'Univers accueille parmi ses élus, dans les célestes parvis, l'ame pure de ce mort illustre, qui y priera pour la grandeur et la gloire de la France et la prospérité de ses enfants! Amen.

### M. CHARLES ROUVIER

Nouveau Ministre Résident général de France en Tunisie

Pour remplacer le regretté M. Massicault, comme Ministre Résident général en Tunisie, le Gouvernement français a choisi M. Charles Ronvier, ministre de France à Buenos-Ayres; cette nomination a été ratifiée par toute la presse, qui reconnaît, à l'unanimité, combien M. Charles Rouvier semble qualifié pour continuer les heureuses traditions de son prédécesseur.

M. Charles Rouvier compte douze ans de service dans l'Amérique du Sud; il est dépuis dix ans ministre plénipotentiaire à Buenos-Ayres. On sait quel est l'importance de l'émigration française dans la République Argentine, M. Rouvier, est donc familiarisé depuis longtemps avec toutes les questions de colonisation, et ses compatriotes se féli-

citent hautement de la manière dont il a compris sa tâche.

M. Charles Rouvier trouvera d'ailleurs en Tunisie un peuple bon, honnête, paisible, ami du progrès et de l'instruction, tout à la fois croyant convaincu et très tolérant, et qui apprécie sincèrement les bienfaits de la protection française. S. A. le Bey et les princes de sa famille n'ont d'autre désir que de consolider les liens qui les unissent à la « Puissance Amie », ainsi qu'ils appellent la France; les ministres de sa cour, et note ament le général Valensi, ainsi que les hauts fonctionnaires de l'administration continueront à lui donner leur concours pour accomplir sa mission qui est destinée à assurer le progrès industriel et économique et le développement intellectuel du pays.

M. Charles Rouvier n'aura qu'à se louer de ses relations avec ces hauts personnages tunisiens dont on vante, à juste titre, la courtoisie,

les manières exquises et l'élévation d'esprit.

Nous avons donc l'assurance qu'il parviendra à maintenir l'heureuse entente qui existe entre les Français et les Tunisiens, en déjouant les misérables et obscures intrigues que les adversaires de la France fomentent parfois au sein d'une population qui ne les écoute plus.

Nous sommes heureux d'apprendre que notre distingué confrère, M. Nicolas Nicolaïdes, directeur du journal l'Orient à Paris, vient d'être décoré de la croix de Commandeur de l'Osmanië.

M. Nicolaïdès est actuellement à Constantinople, où il est allé porter à S. M. I. le Sultan l'expression de ses hommages respectueux et dévoués. Sa Majesté a tenu à temoigner sa haute bienveillance à un fidèle serviteur qui remplit avec tant de zèle son devoir envers son souverain et son pays.

Nous sommes heureux d'apprendre que notre ami et confrère E. Chesnel vient d'être décoré par Sa Hautesse Saïd-Ali, Sultan de la Grande Comore, de la croix de Chevalier de la Double Etoile (consmandeur) dans l'ordre royal des Comores. M. Chesnel, qui s'occupe spécialement des questions orientales et coloniales, a publié, ces derniers temps, dans Le Voltaire, des articles sur les Comores qui ont été justement remarqués.

المسيربول - ما كان في على ان المرسى لون الوقى ا ما لا يكلك تنكرنوه بنادتي ومداحى- قال بهآنزن - واي شى فادني من مدافعك • فرخنا الهاقتك دكرخابط فرنساوي لكن افاقتل عندي معظم نودي وفقدت نخنى ومملكى ومديدني عالة برفئ البها وكل ذلك من سماعي مشورتك وافتراي بهانحكت الخسيفة وفلاسموا ستربول منه هذا الكلام نول عليه الحزي وتوكه وهرب - قال المندح - على لا اندرتك بجيودكك ? - فال بهانزين - نعر لكن كان كلدمك لي في الدنسانية والعدالة والني وكتابه الفرز فمن ابن لي فيم عموذلك? - قال العلام - نعركنت فاح فعظ كلام المستربول الذي ماكان يشير غليك الد بالسلب وفتن النفوس لملاً وغدوانا "- فال بهانين - هذه في شرائعنا - قال العلاج \_ لميب - هذه الرُّالِوُ الأن بطلت والعوائد الذميمة بسفك دما والالوف الكي بس لهم نصير قد اندس بعدوم العرب لتمدن هذه الافطار الوهشية - قال بهارين - سني تحيب وابن ذهب صديق المستربول عالى لااراه - قال الفلاح - وعلى المفغلين السادم . المستربول بعدما دماك بلهاء وكلك وطلب مستعمرية لأعوص فيهن مشكرا منا بواول من امركد . اندرى باي سنى مستفلالان ? - قال بهارن - لا - قال الغلاح - الأن مستفل سنة بديع المنطق ليهني بدا لجنزال الغرنيا وي على نصره عليك - فوقع بهانزي على الارض من طوله وقال ما اختى الانكليزي خانني وتخليعني وَلا إرى سواك امنا فلاتدكى - قالالعلام - لابدليمن الموم لمصرحتي استرها إحالا بانتصارالعربس ا حيادة ا - قال بهازي - وعاد المحبونهم كل هذه المحية ?-قال العلاج - لانهم مدق الباس واعتهم الى علينتنا المفظرال لمطان عيدهما - قال بهانين - هل ومعون ? - قال الفلاح - لا ، ولكنهم يختمون اكتوا وبوقرونه ومحتهدون عابد الحتما وجى تعفدالمؤمين لفلم مان سويعثنا المطهرة حادت بابطال الغطائوالوسنة مس اكل لحوم الناس وذعلم قرطاما وعلى امرنخالف العوائد الانسانية. ودين اكتلامهوا لذي انفذسكان افريقام علمان الجهل التخاكات منفرة بي بحورها وحيثما النالليس حل فصدهم تنورغغول ادمم الوحشية المنتية بحايتهم محتدون فياتوسيع نطاق هذا الديل والان بلؤعدة الدّلام في افريقًا حمين ملومًا "- قال مهانزن - وفي طبك ان رعابي المقلقة عنى سيد في من الدلام! - قال الفلام - المن ذلك واملي التحصل لانديصيرميلاح لهم وتعترج حميوادم بعدما كانت تحتقرهم وكتسون من الطائفة المحديث العظيمة برعائه فرنسا لهمالرعائة الابوية ولماعنراف يخلفة مولاما السلطان عبد الخيد - فتنهديها نرما وفال - اله ماليتني كنت البعث بعيا تحيك وميفين لحن منودتك - قال العلاح - المتربول العيم هو الدي قل دما غك ولذك تحن معاشرا دويتان لانعدق له حول . جيرات ملوك الادلعا والودنو والساكولوكانوا اخترتديدا أمكك لانهما بطيماه شورة الانكلز ومنعوا ماكندوي اكسواح المشكهر من عبوده ولستكث افته بلادهم. ولكن لما اتوهم مبياط العربيس المؤسوميرون ويوسل وبجيرويوه لزا دتهم والسياحة بمالكهم قابلوحم والتقوح احسن ملىق ضعرعتى ما اراه من حالكك واطلب لك الهداية وان اهتديت مجيت ر وودعم وانعدف من حمة والأنزن هرب من حمة) | | ひりりりりりりりりりりりりりりしし

### AVIS IMPORTANT

Le cheikh Abou Naddara reçoit ses confrères de la presse française et étrangère, ainsi que les personnes qui désirent lui demander des leçons, des traductions ou des rédactions en français, anglais, italien et arabe, tous les lundis, mercredis et vendredis de une à deux heures, et de six à sept heures du soir, dans son domicile de la rue Geoffroy-Marie, nº 6.

Par sa nouvelle méthode, fruit de trente-cinq ans de profession, le cheikh Abou Naddara s'engage à faire parler et comprendre l'arabe, quel que soit le dialecte, en 30 leçons.

miséricordieux, Il accordera la victoire à la nation magnanime et généreuse qui aime ses fidèles croyants et leur Caliphe, son auguste Représentant sur la terre. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre, eh bien, avant le 22, vous aurez des nouvelles qui vous réjouiront, c'est la Muse d'Egypte qui vous le prédit, veuillez donc l'écouter. »

Pourques mon ame est ai joyeuse? Pourquoi mon cœur est si content? Parce qu'elle est victorieuse, Votre France que j'aime tant.

Oui, la France aura la victoire. Par son armée, au Dahomey; Ira flotter sur Abomey.

Son drapeau, rayonnant de gloire,

Elic gagnera la campagne En depit du jaloux voisin; Et l'Angleterre et l'Allemagne Ne sauveront pas Behanzin.

Des guerriers français, le courage, L'intrepidité . la valeur, Font trembler de peur et de rage Plus d'un roi, plus d'un empereur.

الدولة العمّانية المحتة بادرا

في تريين هذا العدد سم صورى

سن الدهمئت من ملاعته ادماب

البادات. وتعركان من سناته

انه في خلال العرك الدي ال

بين الذك والروس كان والياً

Avec leur bienveillance habituelle à l'égard de notre directeur, les nombreux journaux qui ont rendu compte de cette importante séance ont dit l'accueil chalcureux fait par l'auditoire au discours du Cheikh et. surtout, à ces quelques vers, dont la prédiction s'est trouvée si promptement réalisée.



Nous donnons aujourd'hui le portrait de S. E. Saïd Pacha, Ministre des Affaires étrangères de Turquie.

Saïd Pacha est une personnalité essentiellement sympathique; le tour parisien et enjoué de son esprit, la distinction et l'aménité de ses manières, la bonté qui se dégage de toute sa personne lui gagnent tous les cœurs.

S. E. Said Pacha appartient, depuis l'age de seize ans, à la carrière

administrative. Pendant la guerre russo-turque, il défendit la place de Tirnovo, dont il était gouverneur, avec 8,000 hommes de la province équipés et armés par ses soins.

Il a été délégué de la Turquie à la Conférence de Berlin, puis ambassadeur dans cette ville ; il a déjà été appelé trois fois au Ministère des Affaires étrangères par la confiance du Sultan, qui tient Saïd Pacha en haute estime.

### COUP D'ŒIL SUR L'EMPIRE OTTOMAN

Nous avons lu et reiu avec un vis intérêt et un plaisir réel l'ouvrage de M. Alexandre-Joseph Blancard, avocat de Marseille, dont nous reproduisons ici les extraits suivants qui démontrent, malgré tout ce qu'en disent les envieux et les adversaires, que ses convictions se sont formées aux sources les plus pures du travail, et que S. M. I. le Sultan Abd-ul-Hamid est tel que nous le représentons toujours, l'ami de l'humanité, du progrès et de la civilisation.

Fort heureusement pour la Turquie, un Padischah, que la postérité décorera du titre de « Grand », en dehors de ceux que ses éminentes qualités lui ont déjà fait décerner, règne dans la capitale de l'Orient. An palais d'Yldiz aux trois enceintes, s'élève le trône du Sultan, proclamé le premier septembre mil huit cent soixante-seize. Sa Majesté, dont la sagesse rayonne sur loutes les parties de ses Etats Impériaux, dont les merveilleuses aptitudes et les idées géniales étonnent qui l'entoure, est instruite et énergique : Elle est d'une bienveillance également prodigieuse, sachant écouter et usant fréquemment de cette précieuse qualité essentielle à tous les chefs, spécialement aux Chefs d'Etats, d'une modestie qu'égale seule sa générosité. Elle est pénétrée des devoirs qu'impose l'occupation d'un trône sondé par Osman, immortalisé par l'Histotre et les actes grandioses qui couronnèrent ce règne si glorieux.

Le Sultan Abd-ul-Hamid est encore épris du juste et du vrai : Il les recherche avec une persévérance telle qu'il est résolu à régénérer son Empire par toutes les voies. Son amour pour le travail est tellement accentué qu'il examine tout depuis son arrivée au trône, contrôle tout par Lui-même et ce n'est qu'après que suit l'exécution.

Au si la marche en avant de ses peuples, décidée des le début, n'est plus latente: Elle gagne au grand jour toutes les branches de l'administration. Dès à présent, les routes sont ouvertes, agrandies ou entretenues; les chemins de fer et leurs réseaux sont doublés; les industries encouragées; l'établissement des quais et leur outillage consié à un ancien ministre de France, placé à la tête d'une grande compagnie.

Tous ces travaux rendent plus intimes les rapports et le contact de l'étranger qui, à son tour, y trouve son compte. Le commerce se développe tous les jours davantage et son extension, à Constantinople surtout, est des plus sensible et cette source de bien-être, alimentée par l'encouragement que lui imprime le Sultan, est l'héritage dont incessamment jouiront ses sujets dont la vitalité ne saurait faire doute.

Mais toute la bonne volonté du Chef temporel et spirituel des Croyants ne se borne pas à la diffusion des bienfaits très sommairement rappelés. L'instruction, l'ordre, le progrès vrai, réel qui ne consiste nullement à renverser la pyramide, sont encore des facteurs, des agents qui contribuent à doter le pays, à le fertiliser par cette somme d'amélioration physique et morale, autres sources du bien-être général.

Des aspirations d'une nature si noble et si élevée de la part de Sa Majesté, seront-elles couronnées par les évènements, et, devant des résultats acquis, mettra-t-on toujours en avant une prétendue décadence pour masquer des trames insensées?

Et maintenant, voici la conclusion de cet ouvrage juste et imparțial dont nous recommandons la lecture aux vrais amis de l'Empire Ottoman. Elle sera instructive à beaucoup, qui l'ignorent dans ce siècle, dit de lumière cependant.

En terminant, qu'il nous soit permis d'émettre les vœux que nous formons, en toute sincérité, pour la Grandeur de l'Empire Ottoman.



Après la défaite Avant la défaite

John Bull: Salut, puissant roi, invincible héros!

Le Fellah (invisible): Eh! Eh! Quel intérêt John Bull peut-il avoir pour flatter Behanzin?

Behanzin (donnant son poing à baiser): Ah! c'est toi, John Bull! Je

l'attendais, mon ami; que m'apportes-tu là?

John Bull: Des bons fusils anglais, allemands et autrichiens pour viser les officiers français, et d'excellents canons Krupp pour foudroyer leur armée.

Le Fellah (invisible) : Quel scélérat!

John Bull: Moi, tu comprends, je ne puis pas avoir l'air ouvertement de saire la guerre aux français; mais j'ai compté sur toi pour les exterminer et j'ai prié mes hons amis de Berlin de te sournir les armes qui te manquent (à part) De cette manière, je ne risque rien. Behanzin: Mais pourquoi ferais-je la guerre aux français?

John Bull : Pour débarrasser le Dahomey de leur présence et pour

reconquérir Kotonou et Porto-Novo qu'ils t'ont pris.

Le Fellah (invisible): Et qui feront si bien l'affaire des anglais pour arrondir leur colonie de Lagos.

Behanzin (à John Bull) : Tu m'aimes donc bien.

John Bull: Ne suis-je pas l'ami et le désenseur des africains?

Le Fellah (haussant la voix): Oh! L'effronté menteur!

Behanzin (effrayé): Quelqu'un a parlé, un personnage invisible! Serait-ce le sétiche de mon ancêtre Ghiza? On lui avait cependant immolé 2,000 prisonniers afin de désarmer sa colère; je vais faire massacrer immédiatement deux cents esclaves que j'ai dans ma main.

Le Fellah (apparaissant): Arrête, bourreau sanguinaire! Je suis un serviteur d'Allah qui désend les sacrifices humains et les atrocités.

John Bull (abasourdi): Goddem! C'est le fellah d'Egypte; grâce à l'anneau de Gygès qu'il a su conserver et qui le rend invisible. (à part) Ce diable me poursuit partout; c'est encore lui qui a gâté mes affaires au Maroc.

Behanzin (au Fellah): Tu as un anneau magique! Vends-le moi.

Le Fellah: Entre tes mains il perdrait tout son pouvoir; il n'est efficace que pour les fidèles croyants en Allah, clément et miséricordicux qui nous a créés pour nous aimer et non pas pour nous entretuer.

John Bull (d Rehanzin): Ne l'écoute pas; il veut te tromper. Le Fellah: Au contraise, ô Behanzin, je veux te sauver. Sache qu'Allah n'accorde la victoire qu'aux causes justes. En dépit de John Bull, de ses fusils, de ses canons et de ses mercenaires, la France te vaincra; parce que ta férocité et tes massacres déshonorent l'humanité.

John Bull: Tu vois, Behanzin, ce que veut ce sellah; il prétend que tu renonces à ces vicilles coutumes qui ont été la force et la gloire de tes aïeux. Mais que faire des prisonniers, si on ne les massacre pas? Tu scies le cou à tes esclaves, n'est-ce pas un moyen pratique de supprimer l'esclavage? Moi, je suis toujours antiesclavagiste, tu sais.

Le Feliah: Prends-garde, à Behanzin, ton châtiment sera terrible.

tu y perdras ton trône et ta vie.

Behanzin (à part): A la fin, il m'ennuie, ce fellah, avec ses conseils. Je n'aime pas les gens qui viennent à moi les mains vides. John Bull m'apporte des canons, des fusils et des sabres, l'Anglais est mon ami. (A John Bull) Viens, mon brave Bull-Bull; allons vider une bouteille de rhum ensemble; allons trinquer à la défaite des Français. Je veux couronner de leurs cranes les créneaux de mes palais de Cana et d'Abomey.

Le Fellah: Rappelle-toi ma prophétie, à Behanzin. Behanzin: Les Fétiches me promettent la victoire.

Le Fellah: Tes Fétiches ne sont que de monstrueuses idoles. Allah,

Dieu des armées, protégera les Français.

John Bull: Allons boire, auguste monarque, et laissons ce radotcur.

LES TROIS PATRIES D'ABOU NADDARA

(204 Discours)

C'est ainsi que le Cheikh appelle l'Egypte, la France et la Turquie, ses trois pays de naissance, d'adoption et d'affection, et c'est de leurs nations, qui lui sont également chères, qu'il a entretenu ses deux mille auditeurs, à Saint-Denis, le 6 novembre, à la séance d'ouverture de la Ligue française de l'Enseignement, en présence de MM. le Maire et les Conscilers municipaux de cette ville historique.

Après l'intéressante Conférence de M. Coudreau, les éloquents discours de M. Paul Vibert, professeur de géographie commerciale au Grand-Orient, et de M. Burlot, vice-président de la Ligue, et des deux charmantes pièces de vers de MM. Albert et Raoul Burlot, adressées, l'une aux Sokois et l'autre à Abou Naddara, conférence, discours et vers très

Behanzin (se sauvant): Misérable John Bull; tu m'as trompé indignement. Tu m'avais promis la victoire...

John Bull: Que veux-tu? Les Français se battent comme des lions! Mais avoue que mes canons et mes fusils ont fait merveille.... (Il se sauve furtivement.)

Behanzin: Et qu'importe la mort de quelques officiers français de plus ou de moins, alors que moi j'ai perdu mes braves amazones et mes bons soldats. Mes capitales sont brûlées, et c'en est fait de mon trône et de ma puissance.

Le Fellah: Je t'avais bien prédit tout cela, & Behanzin.

Behanzin: Oui; mais tu me parlais toujours d'humanité, de justice, d'Allah, de son Prophète. Est-ce que je pouvais comprendre tout cela? Le Fellah: Tu aimais mieux écouter John Bull, qui te conseillais de piller et de massacrer.

Behanzin: C'est la tradition chez nous.

Le Fellah: Cette tradition est finie. Les sanglantes coutumes où ori égorgeait des milliers de gens sans défense, sont à jamais abolies avec les Français, qui apportent sur cette terre barbare le drapeau de la civilisation.

Behanzin: Mais je ne vois plus John Bull... A mon secours, mon digne ami!.. Où est-il?

Le Fellah: Pauvre imbécile! John Bull, lui-même, après s'être servi de toi, t'a abandonné; il est retourné à Lagos, où il s'inquiète fort peu de ce que tu vas devenir. Sais-tu ce qu'il fait en ce moment?

Behanzin: Non. Que fait-il?

Le Fellah : Il est occupé à écrire une belle lettre de félicitations au général Dodds.

Behanzin (tombe anéanti): Le perfidé! Tout le monde me trahit. Toi, du moins, ne me quitte pas.

Le Fellah: Moi, je dois retourner vers mes frères d'Egypte, pour leur annoncer la victoire de nos amis les Français. Quelle fête! Quelle joie pour les enfants du Nil!

Behanzin: Pourqui donc aimcz-vous tant les Français?

Le Fellah : Parce qu'ils sont les amis les plus sincères de notre auguste Caliphe, le Grand Sultan de Constantinople.

Behanzin: Alors, les Français sont Musulmans?

Le Fellah: Non. Mais ils respectent et estiment l'Islam, et ils emploient toute leur puissance à protéger les fidèles croyants, parce qu'ils savent que le livre sacré, le Coran, comme nous l'appelons, fait reculer devant lui la barbarie avec ses vices, l'anthropophagie et les sacrifices d'êtres humains. C'est l'Islam qui arrache l'Afrique aux ténèbres dont parle Stanley, et la France, qui veut avant tout moraliser et éclairer les peuplades sauvages soumiscs à son influence, favorise l'expansion d'une religion qui a déjà civilisé plus de 50 millions d'Africains.

Behanzin: Alors, tu crois que mes sujets vont se convertir à l'Islam? Le Fellah: Je le crois et je l'espère, et ce sera pour eux un immense bienfait. Loin d'être, comme à présent, un objet d'horreur et de réprobation pour l'humanité, ils entreront dans la grande famille des Musulmans qui, sous la tutelle éclairée et paternelle de la France, reconnaissent comme chef spirituel le Grand Caliphe de Constantinople.

Behanzin: Que ne t'ai-je écouté, o fellah.

Le Fellah: Ce perfide John Bull t'avait tourné la tête; c'est pour cela que nous autres Musulmans d'Afrique, nous nous défions tellement de ses paroles. Le Sultan de l'Adamoua, celui des Bornou, celui des Sokalo, mieux inspirés que toi, ont repoussé les conseils des Anglais et interdit même l'entrée de leurs états à l'explorateur Mac Intosch. Au contraire, les officiers français Mizon. Monteil, Binger et les autres ont été reçus avec la plus franche cordialité, comme des amis, comme des protecteurs. Adieu, Behanzin. Je cours à Tripoli où les autorités turques s'apprêtent à célébrer le retour de ces vaillants explorateurs français, Monteil et Badaire. (Il disparait.)

applaudis, le Cheikh a pris la parole, et après avoir fait des vœux pour la continuation de l'accord et de l'harmonie qui règnent entre la Sublime-Porte et le gouvernement de la République, dont résultera sans doute, le salut de l'Egypte, il a fait l'éloge de l'armée turque qui, grace aux efforts incessants de S. M. I. le Sultan, n'est plus une quantité négligeable, mais une formidable armée qui, le cas échéant, peut mettre sur le pied de guerre au moins un million de soldats de premier ordre.

### PRÉDICTIONS D'ABOU NADDARA

L'orateur a ensuite abordé le sujet d'actualité, la guerre au Dahomey, et, il a conclu ainsi : « Depuis quelques jours, l'absence de nouvelles vous inquiète, è mes amis, sur le sort de vos valeureux frères qui, sur le sol brulant du Dahomey, combattent héroïquement un ennemi dix fois plus nombreux qu'eux, armé et commandé par des européens envieux du honheur et de la prospératé de votre pays. Mais Allah est clément et

(16.Année)



عدر ۲۰ و۲۰ بایس یی ۱۰ دسامریمیش

N° 23 et 24. — Paris, le 10 Décembre 1892

Directeur & Reducteur en Chel

J. SANUA ABOU NADDARA

6, Rue Geoffroy-Marie, PARIS

Abunnement  $26^{\circ}$  par An $_{\odot}$ 

نظارة فلاحاجة لارساله استراكا "أحرفهي ترس له عوضاً عن العدد التاني لان جودة الي نظاخ من الان فصاحل لا تصدر الامة واحدة في كستهد والجريدة الجديدة تحل محل المعدد المناني بندة وتحيط قرانا عبد ناهذا هواخر لحداد هذا العام الافرنجي ونخيط قرانا عدد ناهذا هواخر لحداد هذا العام الافرنجي واننا اكفرين في طبع جملة اعداد جريك الي نظاخ السنة الجارية ووضع ما في مجلد واحد فن اداد الحصول عليه فليمل ننا القبمة وهي غمس فرنكات طوابو بوستة في اليه حبث كان في دمنه

الوالهول والانكلير بسااما متفكرني مسلك الانكليز آذسرح بالي فرابت ما رسمته جي هذا العدد وهو كادني خلف فوائم الكرام حذ الى الهول وجم غفير من العقاد جانيه يتقاسمون قرصة بتآوذرة هذا وامامي ماندة فاخرة كاملة الأعمة واللوان عيم امراه الانكلية وهاهيرها فهف رئيسهم فحو اللودد كروميرالعنص الجرال البريطاني جصر وبيده الكاس وفائل س ابها استرات والميسات اشهرهذا القدم القلام الذي حوى في جوفه اعظم الراح ، وطعم لذيذ ولونه مصباح . في هذا اليوم السعيد الذي نراه في السنة الخرعيد. لاذكاره لنا دخولنا الحادي عشرسنة وبلوعنا المناء بتوطيننا هنادني هذا الوادي وادي للن الدي بقوة عرضًا الجليل. اصبوطنَ عني متعماليال عيث هني - عندها صفى له الحاضرون اشارة على بهاجهم أباسسعوه منه تم فال - والفضل في وضع بديا على هذه الافطار جراء أن نظارتياً الخارجين ووقاحتها فخته ادباب سياسته الدول عراكها وتسلتهم والآجاكان يككسا ذرح بيرفسا البريطاتي في.معرطريق مالكنا الهيُدية ومسكك الملكة السيماء التي الخن اكفرون في مكون قطاعها وتلكيها بافريقا الوطى بعاودتم خلامًا ملك البلجيكة والمراطور الإلمانيا ، يا منزات وبالمسيان . تعقلوا بان على شيوشي هذه الاهرام واحد والعون قرياً خوى تركيم شناخصون لم بروا سوى شموس بريطا نية العظى وانودها تسطيعلى

مسكولب الاسلام تعالى على ما العروتعض حيث رعامًا برعابته وسهل لما البضلكام يه الاستفامة موكول العلوب بالمودة وحول نحومًا الابصار شخص

الينا بالوقار وغمرنا بجوده الدائم حتى لم نفتقرالى اجنبى مذما هاجريان بلادنا انعانا عديدة الحاليوم سرليا مانستعين بهعلى تشرج يديبا للطلقة الصراح التي ضحت الساعة مالوفة لدى الحاصة والعامة كذا ا فاضعلياً من مجركرمه بانساد جرياخ اخرى لمبق مطالب الجرالفغيرمن الباس ووضعل من حيرالقوة الحالفع لتخلي على إس الحامس والغنرن من كل شهر مبتديث من شهر بساير العابل غرة عام ١٩٩٤ الريخ يستمل صفحانها على سينه عسر باللغة الفرنسا ويتمالتي هي أرطان انباء الزمان وغايتها إبراز ماكنتهمين الدم الشرقية لايما الطائفة الاسلاميه ين سن الوحاء والصدق وللساعي الخيرية ومااشعت عليه ديانتهمين حب الاب انية وقلة العطاعة وتوسى وما بلفون من درجة الحضارة والتقدم ومالهم من بيص الاياري في كل وادي وما روى عن عما هم وشعراً هم من البلاغة عمين المنطق والحكم وليعلم مرجهل من الاوروباويين بان علم الكعيد والجبر والمقابلة والحساب فظم الفلك إلحاغيرذتك ماهومائخوذ الآعنهم ومنبعه صدورهم ولرقع تقاب الشك عن بصرفكرمن ظن ان الاسلام اهله منظولون هلى تعش وتعصب دينى وتفورين ماسسوهمن المذاهب ولعساهن الجرين بلتوال دلسلام (كوك الإسلام) وسهناطري الاستُبْرَاكُ فيراً فعدُرناه ملت فريكات عنالسنة تُرسُل مجللاً الى دئيس ادادتها المنصيوغسطون نفيبغرب اديس عنوانه هكذا

واملنا بخدالشنبي على ستراراطها رهده المرمدة بامدادنا من الهوانيا الشرقيين باشتراكه فيرا وتعي المدير من المسترك ارساله فيمة الت ومعافي مهاكات ومعافي مهاكات ومعافي معافيات فريكات طوابع بوستة الجهة التي يوجد فيرا مهاكات ومعافي المها وعنوانه بكونان مرفومين حتى تعنون الارسالية بهما اما مستروبي

والحرص والغبرة فيما يحتص بالرعايا الانكليز اما ما يحتض باهل البلاسي كان سرقة اوقل اوغيرذلك فلا تكلف نغسرا ولاتخركت بل تعطى اذى طنستة يسرق اللص وبنس القاش فلا تكلف نفس ولا تعانص كا وقع ا نِعاً بشارع توفيق - قال آلفس الانكليري - بخن البطلنا السخرة والعولة الكريهين - قال ابوالهول - هذا كذن فاحش وتورية دمية والان انتم متكلعون باعادة السسخرة لإن مهندسبكم عجزواعن الشطام الجسور وتلوديوالري في محاديد - فال وكس قيص انكليزى - ما عندك تتضرر منه ستحكزترانا في جيوالهوال نظهراعتيا دنا تحويظار الدولون المصرية? - قال الوالهول - إذا كان ما قلم ضحير فكين كللمين الماتي قد نرلت ضيا لملم في سوامات الحكومة وتوكت نطار مصرا لكوام ليناجرون بالما فرخانًا ق الحورة من هنا ولودة من هناك كالعامة ? سأ قال ضابط من الدي العسائين - حكيرًا فهنا في طريق النضيا فذ - قال لع بوالهول-وفركتم بالضيافة ايضآ بانتم تستعيرون إلادض لنصب العابتم فيرا وأدا سالوكم لمستردادها تادبوالم فالآللورد كروميرلضيوفه - فأمنزت وما ميسان. ١ تبعواقولى واتركوا المجادلة موهذا فاند ما يتماشكال الآ ويرد عليمًا شكال اخر- قال المستثنا راسكون - لك الحق بأميلودد في هذا الكلام لكن تنديد الي الهول علينا وتعقيبًا في القول يضابقنا وينفق عليا ولعكرم إحنا- قال اللوردكرومير- عذي لمريت المكته بها- قال الجيو وماهي? - قال اللودد كرومير - نصر فح كلنا في نفس واحد باعلى صون ونعول - حب عب عب هرة عرة - حالك اجابهم ا بوالهول وقال - لاضررا فاالتزم السكون لكن سياتى يوم اتكام أفيه وعندها تسمعون ... فقالمف جميوالافكلية وعا روا صياطهم بقولهم . هيه . هرّه . هرتم . - فلسمعن اوروما ذلك على بعد وقالتك - ما يمون هذا العياج الدال على الفرح ? - فاجاماً جرفال التيمي وفال- عذا صياح الغلاجين المصرين بهكلون باسنم الدولة الإنكليرية ولتنكرون لها على ما منعنه من الاصلاح له وللواكلم مند حلولها بواديهم- فعالت اوروبا- صحير انما ارى ما الأهذه الاصوات المصرية انطعم انكليرى . لابدان اذهب ولسال في الهول في عذا الامر لاني مشتبهة في هذا النشاط - قال ا بونطات -الوالهول سكت لان ضجة هولا الانكليز خنيت صوته لكن! بأ احس رفرفة قله وساترح لاوروما انتكادم بالتفصيل لاترج متحيلة في ذهبي كان الهرام تخيلًا في ماد بحالس - ندندندندندندند

ما قد جرى منالاتكلةالعائرة ا ياملوك لارص يقواولطروا وكغئ الفعال شوهز كالفاجخ حاموا على لك لدا دبطله ابن مصرول دها الكاسرة اكلوا الحماحم السمتم والذرة شرالحيال وموانقاهره اينالين بغامه قداقا رنوا عيا أهست وا زي المراداناترة حيا فيقواها حلوا بالوفاد ودنوه بالمل متغيمه وطنومكافأ تينتمو بقدركم واسماعلى علرا لمعالي شاهرة المخشواشها ضمشه فتودكم وعوى ضرائح لتجيم الزائرة وادى تقدس بالقورلطهمة كانت ملوك الارض قاطبة وعلى قاطبة وعلى المعامرة والمعاهرة واقتباس العلم منزل كان خير يفاضر بين المحول الماهرة ان سنّاد بنحراً العلوم الداهرة رني الدي فيما مصى تحددانها وانتموا باانكلير ستولون

ميان افريقاس كل عانب . ماميرات وماميسات احرم عليم سنسرب هذا الكاس محية في مكتنا الجليلة فيكطورية سلطانة الهند والسودان -عدها صاح الحدوفال - هرة . هرة . - ونولوا والمسيعة تدف سلام الملكة والطبلة الكليرة ترقو- فهذه الدريكة فلقت الجالهول وأرجحتهن منامه فعي ناهضا على قدميد الصوان وقال باعلى صوت براماهلا منظرتقت عرمنه الجلود ولن له القل المحود والح الحليد ومحياكية هولا الاجانب يضفون لحا ولارى المصريين والوجوند في نظونهم الحهمية ولترون دعاليم ويروقون الكالس بدموعهم واولادي يخسرون عى ما أدهاهم وما ببدهم سسولى قرصة بنا وذرة يتقاسلمون بينهم ومأكفئ امتصوهم ولم برواحي سيدما توضوه عليهمن العوائل وألفرائب والفردالآبلع خلقانهمى يعَال بان حلول الانكليزي مصرله بذك لناشياءٌ نسد بع المعق ونستمبُّ العورة - فقال له اللورد رومير- أخرس يا مذلح يا فيم عكرت علياعظا هلاعلت بإنه متى كان الكليزي على سعرة لايحوز لاحدان يعطله على اكله ? فاسكت - قال الوالهول مرداسكت ودوا خشاكم لكن حيمًا ار فكقحاك ووفاحبك اكتك بانك بحاها تتفنطزم دملأك بجانب اهرامي منامان الملوك الفحام فاسموني انعدد لك جيومثا ويكث وخبنك انت واخوالك - فخرج اللورد كرومير من خلف وقال مكوديم - خرج اللورد كرومير من خلف وقال مكوديم - خال كولي المولى - خال كولي المولى - خال كول المولى فالم علينا ولا يهمل البانى وهووزول مطكوعلى مغدورية عباره المؤنين فهوالا يتركهم مل ينقذهم كما العنزمن سلف من حبرودهم ممن طفى وبعى عليهم - قال اللورد كر دمر - كلامك ذا عندى كلاشكى ١٠ مَا قَدِك وقداودك ولا ابالي بتهددك على - قال الوالهول - شفاماك حولاد البدو الذن كم من مرة ضربوهم حسكرك الوحشيون في هذا لوض بالغرقلة ذات السنة اذيال · حل داوامن بأكك تلك الامودالشنيعة ? - فنطق فسين الكليرى وقال له - هكذا هي الحرية والان الية عندنا. لا رقبى . لا كرما بو ، اما من بتحرك ما دنى حوكت تنزل عليه بفرولسا ذات السنة اذبان ونطرة خمين طرية - قال المستشار اسكوت -على الى الهول · باننا قللنا محصول القضايا ? - قال الوالمول لبس هذا رحمة متنم على هل الدعاوي بل خبثاً لتكثيرالففايا ولل لمرق المرافعة لمداني المصر · وكل ذنك خسرا النفلاح - قال الردار الانكليزي لالي الهول - وهل نسبت فضلي أنا في تنظيم الجين المعموي ? - قال ابوالهول - نظمت دوها مرت مند الغا ترميلك العبطان لوغادد اخدهم وتوحد بهرابى ملاد الاوغانده واوقو بهمالعش فى القسيسين الفرسيس الارناد ونصاري تلك الجهة - فالالهردار-المخن حفظنا لمُ الدمراد البخرية المعمدية - قال ابوالهول - وعالمتغذما من حفظك طهرمن حيث أنك ابطلت كافترا لاسالمين والبحارة ? عل ترى كان حفظك فيهم لمبا تريهم آلاكم مركب الصيدا لباقية ? قال له المستند اسكون - صَرَّرَانًا مَنْهُمُكُينَ فِي رَفِوالعَدَا و وعدم الونسَّعَامِ المستوليين على العرب الونسَّعَام المستوليين على العطر (رب قال الوالهول - منعم والدل على ولكري ان جرائيلكم تعترى فإن كمية الجنايات ترداد يومًا فيومًا من شده انتئاد العاقة واتحادِ اللهوم مع مشائخ البلدالفعرادُ - قال المستشارالمالي - دعنا من ذلك · وما قولك في مالية مصر · هنزهي في حالة زاهية? - قال ابوالهول - اذا كان الامركذنك فحاكان ما نؤارّدي ككل المائوة اكبلديت باستكندرية يسشهرمان الاشيفال بمعرليس دابخا وتحسابق الانعان – قال بلخسی نکلزی – ۱ طنک ترمد تدم صبطت ایضاً كما ذممت بافي المعلِّج - قال ابوالهول - نعم. ضبطيتم في عاية الضبط

élé impuissants à régulariser les irrigations de la Vallée du Nil. Un Vice-consul anglais : De quoi te plains-tu? En toutes circons-nous témoignons notre déférence aux ministres de S. A. le Khédive.

Le Sphinx: Comment se fait-il alors que vos officiers se sont installés cet été dans le Palais de l'Etat, à Alexandrie, tandis que nos ministres ont été réduits à prendre des chambres garnies à droite et à gauche?

Un officier du régiment écossais: C'est ainsi que nous compre-

nons l'hospitalité.

Le Sphinx: Oui, vous vous faites prêter à titre gracieux des terrains pour installer votre cricket, votre fols, et ensuite, ces terrains, vous ne voulez jamais les rendre.

Lord Cromer: Croyez-moi, Gentlemen, cessez de discuter avec cet

éternel radoteur.

Le conseiller Scott : Vous avez raison mylord; mais ses critiques nous ennuient et troublent notre banquet amical.

Lord Cromer: Il y a un moyen de le faire taire.

Tous: Lequel??

Lord Cromer: Crions tous de toutes nos forces avec nos bons poumons anglais: Hip! hip!! hurrah!!!

Le Sphinx: Je me tais; mais je saurai bien un jour reprendre la parole et alors.....

Tous les Anglais à tue tête : Hip! hip!! hurrah!!!

L'Europe (qui écoute au loin): Quels sont donc ces cris d'allégresse? Le Times: Ce sont les Fellahs Egyptiens qui acclament l'Angleterre et célèbrent les bienfaits de l'occupation britannique.

L'Europe: Vraiment, il me semble que ces voix égyptiennes ont un fort accent britannique. Il faudra que j'aille en parler au Sphinx, cet

enthousiasme me semble suspect.

Abou Naddara: Le Sphinx se tait, parce que le tapage que sont ces Anglais couvre sa voix; mais j'entends toujours son cœur battre et je vous interpréterai facilement chacune de ses pensées qui se reslètent dans mon cerveau comme la Grande Pyramide se reslète dans le miroir des eaux du Nil.

#### A nos lecteurs

Nous venons annoncer à nos chers lecteurs la réalisation d'un projet longuement étudié et mûri, et pour lequel nous avons reçu de nombreuses exhortations et même des conseils de nos amis de Constantinople, du Caire et du Yemen.

A dater du mois de Janvier 1893, nous fondons une Revus mensuelle Orientale, en français, avec illustrations, dont le but et l'idéal seront de faire connaître en Europe le mouvement intellectuel et artistique, les progrès philosophiques et économiques, et le développement de l'instruction et de la culture littéraire chez les nations musulmanes.

Notre objectif est de rapprocher les peuples de l'Orient et de l'Occident, en leur apprenant à bien se connaître, et surtout en combattant de notre mieux les erreurs et les préjugés qui existent encore chez quelques chrétiens au sujet de l'Islam, et qui ne sont plus qu'un ves-

tige des rivalités du Moyen-age.

Nous ferons une longue place à la littérature ancienne et moderne et étudierons d'une manière toute spéciale, et d'après les renseignements les plus autorisés, la marche et les péripéties de la politique orientale et les progrès de l'Islam au sein des peuplades de l'Afrique et de l'Asie.

Cette Revue s'appellera:

### \* L'ÉTOILE DE L'ISLAM \*

Le prix d'abonnement sera de 6 fr. par an ; afin de faciliter la diffusion de la Revue dans tous les pays, nous acceptons les paiements en timbres-poste.

A partir du les Janvier 1893, le journal franco-arabe illustré l'Abou Naddara paraîtra comme précédemment la première semaine de chaque mois, ses abonnés recevront gratuitement l'Etoile de l'Islam.

### UN AUTOGRAPHE ROYAL

Nous publions ci-dessous les extraits principaux de la lettre que Sa Hautesse Saïd Ali, Sultan de la Grande Comore, a écrite en arabe, de sa main, au Cheikh Abou Naddara, et que le Voltaire a reproduit dans ses colonnes du 1<sup>er</sup> Novembre. Cette lettre royale a été lue par le Cheikh au cours de sa conférence à Saint-Denis, le 6 novembre, et acclamée par les auditeurs qui ont chargé M. Paul Vibert, président de la séance, d'envoyer leur salut à Sa Hautesse, et de lui exprimer, ainsi qu'à M. Papinaud, représentant du Protectorat Français aux îles Comores, l'assurance de leur sympathie.

« Au nom d'Allah clément et miséricordieux.

« Louange au Maître de l'Univers qui créa l'homme et fixa sa destinée.
 « La vie et la mort, le châtiment et la récompense sont dans les mains d'Allah.

« Les sidèles croyants doivent accepter, sans murmurer, les décrets du Très Haut et se résigner, sans se plaindre, à sa volonté divine.

« Il a plu au Seigneur d'appeler son serviteur Saïd Omar aux pieds de son trône de justice, et nous levames nos yeux au ciel et dimes :

Allah, Dieu de bonté; daigne admettre l'ame pieuse et pure de notre auguste père au séjour de tes élus et exauce les vœux qu'elle fait pour nous et pour la nation magnanime et généreuse qui nous aime et nous protège?

Notre regretté père Said Omar, sultan d'Anjouan, aimait sincèrement

la Puissance amie (la France), et disait ceci en parlant d'elle :

Ah! si toutes les nations de l'Occidentétaient aussi bonnes, justes et loyales que la nation française, il n'y aurait pas de peuples opprimés en Orient et les blancs trouveraient la richesse et la sécurité dans les pavs des noire

Ces saintes paroles de Said Omar sont gravées dans notre mémoire comme son image vénérée est imprimée dans notre prunelle.

Veuille Allah, que notre frère, qui lui succède au trône d'Anjouan, suive le sentier de la foi, de l'honneur et de la vertu parcouru par lui! Notre frère est un bon prince. Son amour pour la France, son dévoue-

Notre frère est un bon prince. Son amour pour la France, son dévouement pour son gouvernement et sa vénération pour son illustre chef d'Etat sont sincères. Tu connais nos sentiments envers la Puissance anie; ch! bien, notre frère est animé de ces mêmes bons sentiments pour elle....

N'est-ce pas à la France et à ses fils valeureux que nous devons la victoire sur nos ennemis et notre réinstallation dans le palais de nos

pères?...

N'est-ce pas au sage, au magnanime M. Carnot que nous devons la distinction honorifique dont les brillants insignes ornent notre poitrine, qui renferme un cœur épris du beau pays de France?

AVIS. Le présent numéro est le dernier de l'année, la fin de ce mois étant, comme les années précédentes, consacrée à la réédition de tous les numéros parus, pour les réunir en une élégante brochure.

Cette collection complète de l'année 1892 sera à la disposition de nos

lecteurs à dater du 1et janvier 1893.

Prix : cinq francs, payables par mandat, ou en timbres-poste tures, égyptiens ou français.

#### APPRÉCIATIONS FLATTEUSES

Ils sont vraiment aimables et gracieux nos confrères parisiens envers le Cheikh. Voici ce qu'en dit M. Adolphe Brisson, l'éminent rédacteur en chef de la grande révue populaire : Les Annales politiques et littéraires:

« Permettez, dit M. Adolphe Brisson à ses chers lecteurs, que je vous présente le Cheikh Abou Naddara, arabe de naissance, français de cour poétu d'instinct et polyglette de profession.

de cœur, poète d'instinct et polyglotte de profession.

Abou Naddara est l'homme de toutes les fêtes, de tous les banquets, de toutes les cérémonies officielles. Il excelle à porter des toasts aux personnages célèbres et ses toasts sont en vers français (excusez du peu!)

Tour à tour Abou Naddara a gloritié Dom Pedro d'Alcantara, MM. Frédéric Passy, Victor Duruy, Emilio Castellar, Georges Monval, l'amiral Vallon, le Président du Bon Bock et le Président de la République. Celui-ci lui a suggéré des élans superbes. »

lei M. Adolphe Brisson eite quelques strophes des vers que le Cheikhe dédiés an Président et dit appoits :

a dédiés au Président et dit ensuite :

« Si M. Carnot n'était la modestie même, de tels éloges l'eussent rendu orgueilleux. »

Et le beau sexe n'est pas oublié, Abou Naddara a brodé bien des quatrains et des sixains en l'honneur des dames, »

lei le rédacteur en chef des Annales politiques et littéraires cite plusieurs passages des poésies du Cheikh et termine son article par ces mots: » Ces tures sont les plus galants hommes du monde. »

Et maintenant voici comment l'honorable M. Caron. Président de la Société Nationale de Sauvetage, apprécie, dans son dernier ouvrage, le discours que le Cheikh a fait à son banquet :

«Nous avons gardé pour la bonne bouche le discours et les toasts si pleins d'humour et de gaieté de notre nouveau Membre d'honneur, le Cheikh Abou Naddara. Combien je regrette de n'avoir pu sténographier les puissantes improvisations de cet oriental qui a chanté, exalté la France, sa seconde pa trie. Son style a la chaude allure du pays des Pharaons. Les images les plus colorées, les strophes les plus lyriques alternent avec les traits d'esprit les plus fins, avecla plus désopilante bonhomie, »

M. Gustave Boscher, le photographe parisien bien connu, dont les portraits artistiques sont exposés dans les salles des dépêches des principaux journaux de la capitale, pour être agréable à ses nombreux clients orientaux, a fait le portrait du Cheikh Abou Naddara, qu'il offre à tous ceux des étudiants turcs, égyptiens et persans qui commandent une douzaine de cartes. Nous invitons donc nos amis à se rendre au rez-dechaussée du n° 16 de la rue Duphot (Madeleine), de la part du Cheikh M. Boscher les traitera en amis et leur tera d'élégants portraits

درجنا باللغة الغرنبا وية امام هذه البطور ترجمة ما وص البنا من كتاب ذي السيادة والاقبال ، وافع لواء الغض في ميادن الاجلال شاهر كلام الحتى بمعانيدا لجلية ، السيد على سلطان المجزيجة السنية قد حاز هذا الكتاب من البلاخة الدعها ، ومن الفصاحة الرحم وارادنا الباديجة في رواج سبوى الدنبائية والتمدن ، وكساد نجارة الاستبداد والجهل والبطال هذا المعدن ، واما شدة احترامه بالدولة الحبية ورجالها الفحارة فهو فرش بع كافة كتبع بالدقيق والإمكام الحبية ورجالها الفوليم الحبية وترجاله الونظام ضمن خطمة العاها في محل حوى ما للدين وقال الفوليم الحايى ، والما شاها في محل حوى ما للبيدي عن الفائس منه ، فصاح جمنيع من حمضر وقال الغرالفر للسيد على رهلكوا ناسمه ،

### RUSSIE ET TURQUIE

L'honorable M. Le Roy, députe de la Réunion, dont toute la presse s'est occupée dernièrement à propos de son étude sur les causes de la dépopulation en France, veut bien nous adresser une lettre et un document dont la haute importance n'a pas besoin d'être démontrée. C'est un rapport officiel de l'Ambassadeur d'Angleterre à Saint-Pétersbourg qui dément, d'une manière catégorique, les visées que l'on a parfois prêtées à la Russie sur Constantinople.

M. Le Roy, dont on connaît la haute compétence dans les questions orientales, veut bien nous donner la primeur de cet important document.

Paris, 4 décembre 1892.

#### MON CHER CHEIKII,

Voici le document dont je vous ai parlé. Malgré sa date déjà ancienne, il conserve une importance considérable. La politique de désintéressement suivie par les Tzars vis-à-vis de la Porte s'y trouve admirablement définie : la Russie ne médite aucun noir dessein contre la Turquie; elle ne songe pas à s'emparer de Constantinople, dont l'acquisition serait pour elle plus nuisible qu'utile. Telle est la vérité, qui est toujours aussi vraie sous Alexandre III que sous Alexandre II.

Il faut la faire connaître et la proclamer pour confondre ceux qui, dans un but intéressé facile à apercevoir, travaillent à exciter la méliance entre les deux grands empires d'Orient, amis de la France. Bien à yous. Ed. Leroy.

#### Lord Loftus, Ambassadeur d'Angleterre à Saint-Pétersbourg, au Comte Derby, à Londres

Yalta, le 2 Novembre 1876.

MYLORD,

J'ai eu aujourd'hui une entrevue à Livadia avec l'Empereur de Russie, qui m'a accueilli avec sa bienveillance et sa courtoisie habituelles.

Sa Majesté a fait allusion plus spécialement à ses relations avec l'Angleterre. Elle m'a dit qu'elle regrettait de voir régner encore en Angleterre une suspicion invétérée contre la politique de la Russie et l'appréhension continuelle d'une agression ou de conquêtes de la part de cet

Empire. L'Empereur a donné à physieurs occasions les assurances les plus solennelles qu'il ne désirait aucune conquête, n'aspirait à aucun agrandissement et n'avait pas le moindre désir ni la moindre intention de s'emparer de Constantinople.

Tout ce qui a été dit au sujet de la volonté de Pierre le Grand et des aspirations de Catherine II, n'est qu'illusions et fantômes; de pareils projets n'ont jamais existé en réalité, et sa Majesté est d'avis que l'acquisition de Constantinople serait un malheur pour la Russie. Il n'a jamais été question de la faire, et seu l'Empereur Nicolas ne l'a jamais eu en vue, ce dont il a donné une preuve en 1828, alors que ses armées victorieuses se trouvaient à quatre journées de marche de la capitale de la Turquie. Sa Majeste a donné sa parole d'honneur, de la manière la plus grave et la plus solennelle, qu'Elle n'avait aucune intention de prendre Constantinople, et que si la nécessité l'obligeait à occuper une partie de la Bulgarie, ce ne serait que provisoirement et jusqu'au moment où la paix et le salut des populations chrétiennes seraient assurés. Sa Majesté est revenue ensuite à la proposition faite au Gouvernement de la Reine, d'une occupation de la Bosnie par l'Autriche, et de la Bulgarie par la Russie, ainsi que d'une démonstration navale à Constantinople, où, a dit l'Empereur, la flotte de Sa Majesté la Reine aurait été la puissance dominante. Sa Majeste l'Empereur pense que cette proposition est une preuve suffisante que la Russie ne nouvrit d'aucune manière l'intention d'occuper cette capitale.

« On attridue à la Russie, a dit Sa Majesté, l'intention de faire la conquête de l'Inde et de s'emparer de Constantinople. Peut-il y avoir rien de plus absurde! La première supposition est d'une impossibilité parfaite, et quand à la seconde, je réitere de nouveau l'assurance la plus formelle que je n'en ai ni le désir ni l'intention. » L'Empereur déplore profondément la désiance manifestée en Angleterre à l'égard de sa politique, ainsi que les mauvais effets qu'a produits cette déliance, et Sa Majesté m'a engagé vivement à faire tout mon possible pour dissiper les suspicions et les désiances qui existent à l'endroit de la Russie; l'Empereur m'a chargé de transmettre au Gouvernement de Sa Majesté la Reine les assurances solennelles qu'il m'a données à plusieurs reprises.

J'assurai l'Empereur que le Gouvernement Anglais connaissait parfaite-

ment et appréciait les intentions pacifiques de Sa Majesté.

Signe: Augustus Loftus.

(Extrait du Livre jaune. - Documents diplomatiques sur les Affaires d'Orient, 1877. - pages

LE SPHINX بيان هذاا لرسم في معالمة LES ANGLAIS



Lord Cromer (Ministre plénipotentiaire, Agent et Consul général de la Grande Bretagne en Egypte, le verre à la main) : Ladies and Gentlemen, Je lève ma coupe de Champagne extra dry, pour célébrer le 11e aniversaire de notre installation dans cette magnifique Vallée du Nil, que nous avons rendue libre, heureuse et prospère (applaudissements); grace à l'audace de notre Foreing-Office et à l'impéritie des diplomates des nations rivales, nous avons pu planter ici notre drapeau sur la route qui mène à notre grand empire des Indes, et sur cette autre route qui conduit au nouvel empire que nous nous préparons dans l'Afrique Centrale, avec le concours de nos bons amis le Roi des Belges et l'Empereur d'Allemagne. Du haut de ces Pyramides, les quarante et un siècles qui nous contemplent ne voient plus de toutes parts que les domaines et la puissance de la Grande Bretagne qui va rayonner sur toute l'Afrique. Je vous propose de boirc à la santé de notre Gracieuse Souveraine, l'Impératrice des Indes et du Soudan.

Tous les convives crient: Hourrah! Hourrah! (La musique du 3º fusilier de Lancashire entonne le God save the Queen avec beaucoup de

grosse caisse).

Le Sphinx (réveillé par ce tapage, se dresse sur ses pattes de granit et s'écrie): C'est vraiment un spectacle lamentable de voir ces étrangers manger la chair de nos enfants et boire leur sang et leurs larnies, tandis que mes pauvres égyptiens ont à peine un morceau de pain noir à manger, et sont obligés de vendre leur dernier haillon pour payer leurs impôts au Miri.

Lord Cromer: Veux-tu te taire, trouble-fête? On ne doit jamais

déranger un anglais lorsqu'il est à table.

Le Sphinx: Non, je ne me tairai pas, et puisque tu as eu l'impudence de venir banqueter au pied de ces pyramides, au colossal tombeau de nos rois, le sphinx te dira ton fait à toi et aux tiens...

Lord Cromer: Goddam!

Le Sphinx: Ne blasphème pas le nom d'Allah, juste et miséricordicux; sache-le bien, il veille sur nous, et il n'abandonnera pas ses sidèles croyants de la Vallée du Nil.

Lord Cromer: Je brave tes menaces.

Le Sphinx : Regarde devant toi; reconnais-tu ces bédouins aux-

quels tes soldats féroces ont infligé cent fois dans ce licu même le supplice du Cat o'nine tail? As-tu oublié cette histoire?

Un Pasteur anglais: C'est ainsi que nous entendons l'émancipation et l'humanité. Plus d'esclaves, plus de courbache! mais le premier qui bouge.... vite cinquante coups de cat o'nine tails. Le conseiller Scott : Puis, & Sphinx, tu es oublieux; n'est-ce pas

nous qui avons fait diminuer les frais de justice? Le Sphinx: Oui, pour augmenter le nombre des procès et grossir la

garantie des créanciers de l'Égypte au détriment des pauvres Fellahs. Le Sirdar (généralisime anglais): J'ai réorganisé l'armée égyptienne. Le Sphinx: En prétant au capitaine Lugard 1.000 soldats égyptiens bien armés pour aller massacrer dans l'Ouganda les missionnaires

stançais et les catholiques indigenes. Le Sirdar: Nous avons conservé les amiraux égyptiens.

Le Sphinx: Parce que vous avez supprimé la flotte et la marine égyptiennes, et que ces amiraux n'ont plus que des barques de pêche à surveiller.

Le Conseiller Scott : Nous luttons contre le désordre et la démoralisation.

Le Sphinx : .... Tellement que tous vos journaux reconnaissent que les crimes augmentent chaque jour par suite de l'accroissement de la misère et de l'entente entre les bandits et les cheikhs pauvres.

Le Conseiller financier : Tu ne nieras pas que les finances ne soient superbes?

Le Sphinx: Comment se fait-il alors que M. Manusardi, vice-président de la Municipalité d'Alexandrie, déclare que les affaires en Egypte sont loin d'être aussi prospères qu'autrefois?

Un Policeman: Et notre police, oseras-tu la critiquer?

Le Sphinx : Votre police, elle est vigilante et pleine de zèle lorsqu'il s'agit de sujets anglais; mais quand il est question d'assassinat sur de simples indigènes, elle ne daigne pas se déranger, ainsi que cela a en lieurue Tewfik tout dernièrement.

Le Pasteur : Nous avons aboli la corvée, l'abominable corvée. Le Sphinx : Mensonges! illusions! poudre aux yeux! Vous êtes bien forcés de revenir aux égyptiens de la corvée puisque vos ingénieurs out

Le Gérant : G.LEFEBYRF

Imp Lefebore Pass du Corre & -89 9-11

N.-B. - La Collection est numérotée à l'arabe, c'est-à-dire de droite à gauche.

DAR SADER BEIRUT